

تصنيفُ ابن حَمْدُون محَمَّدِبن الحسَن بُن محَمَّد بن عَليٰ

جِحَتْ ق ارحیان عبّایش و بسکر عبّایش

دار صــادر بیروت

### جَميع الحُقوق محَفوظة

الطبيّة الأولمٰ 1**99**6

جميع الحقوق محموظة . لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في نطاق إستعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل إلكترونية أو كهروستاتية ، أو أشرطة ممغنطة ، أو وسائل ميكانيكية ، أو الاستنساخ الفوتوغرافي ، أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر.



#### COPYRIGHT © DAR SADER Publishers P.O.B. 10 Beirut, Lebanon

دار صادر للطباعة والنشر ص.ب ١٠ يُروت ، لبنان

هاتف و فاكس Fax (961) 4-920978 / 4-922714 / 1-448827 هاتف و فاكس



# البَابُ مُخَامِسْ وَالْاَرْعَوْن في الغِب أِو وَالْقِيانِ

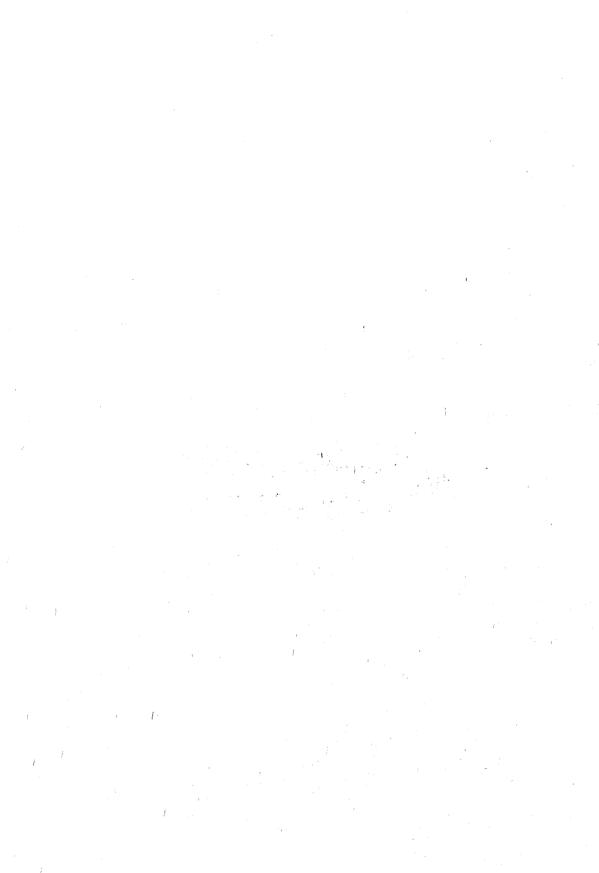

## بسم الله الرحمن الرحيم وبه أثق

الحمدُ للهِ العظيمِ شانُه ، القاهر سلطانُه ، العَفُوَّ عن الخطايا والذنوب ، الساتِر على مرتكبِ الدنايا والعيوب ؛ نهى عن لَهْوِ الحديثِ ، ومازَ الكَلِمَ الطيّب من الخبيث ، وضرب لهما الأمثال من حكمته تأديباً ، وبيَّنَ لنا ما أَلْهَمَنا إِرهاباً وترغيباً . أَحْمَدُهُ مُسْتَمِداً حُسْنَ المزيدِ بحَمْدهِ ، وأَستَصْرِف به مَخوف وعيده وأتنجزُ صادِق وعْدِه ؛ وأعوذُ به من مقام الهاذي الهازِل ، والانقيادِ إلى طَواعيةِ الهوى واتباعِ الباطل ؛ وأسألُه أَن يجعلنا ممَّن أصلح سرَّةُ وعَلَنهُ ، واستمع القولَ فاتبع أحسنهُ . وأشْهَدُ أَنَّ محمَّداً نبيه ورسولُه ، وصفيتُه وخليله ، أرسله بالدين فاتبع أحسنهُ . وأشْهَدُ أَنَّ محمَّداً نبيه ولا حَرَجَ . صلى الله عليه وعلى آله ما القيم فلا عَوجَ ، وبعثه بالحنيفيةِ السَّهْلةِ فلا حَرَجَ . صلى الله عليه وعلى آله ما صَعِد إليه الكَلِمُ الطَّيبُ ونَفع ، وتَقَبَّلَ العملَ الصالحَ ورَفَعَ ، وسلَّم تَسْلِيماً كثيراً .

## الباب الخامسُ والأربعون ما جاء في الغناءِ وأخبارِ المُغَنِّين والقيان

نذكر فيه ما جاء في حَظْرِهِ وإِباحَته ، وأُخبارَ مَنْ سامحَ نَفْسَه في استماعِه ، وأُهواءَ الناسِ فيه ، ومُلَحاً من أُخبارِ المُغَنِّين والقِيان . ونسألُ من اللهِ حُسْنَ التجاوزِ والغُفران ، وأن يُسْبِلَ على ما أفضْنا فيه من اللَّغْوِ أُستار الصَّفْحِ والعَفْوِ ، إِنَّه جواد كريم .

قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمِن الناسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الحَدَيْثِ لَيُصْلُّ عَنَ سَبَيْلِ اللهِ بَغِيرِ علم ويتَّخذَها هُزُواً ﴾ (لقمان : ٦) قال ابن مسعود رضي الله عنه : لَهْوُ الحَديث : الغِناءُ .

١ - وروى ابن مسعودٍ عن النبي عَلَيْهِ أَنَّه قال : «الغناءُ يُنْبتُ النفاقَ في القَلْبِ كَا يُنْبتُ الماءَ البَقْلَ» . وروى أبو أُمامةَ الباهلي أُنَّه عَلِيْهُ نهى عن بيع المُغنياتِ وشرائِهن والتجارةِ فيهن وأكل ِ أثمانِهن ، وثَمنهن حرام .

الشافعي رضي الله عنه: الغناء بغير آلة مكروه . وحُكي عن سعيد ابن ابراهيم الزُّهري وعبدالله بن الحسن العنبري أنَّهما قالا : ليس بمكروه .

ورُوِي أَن ابنَ مُليْكَةَ بَيْنا هو يُؤذِّنُ إِذ سَمِع الأَخْضَرَ الجُدَّيُّ يُغَنِّي من
 دار العاص بن وائل : [من الطويل]

تعلَّقْتُ ليلي وهي ذاتُ ذؤابةٍ ولم يَبْدُ للأَتْرابِ من ثَدْيِها حَجْمُ

١ نهاية الأرب ٤: ١٣٤، ١٤٧.

٧ انظر نهاية الأرب ١٣٦ : ١٣٦ .

الأغاني ۲ : ۱۳ والبيتان لمجنون ليلي في ديوانه : ۲۳۸ .

صغيرين نَرْعى البَهْمَ يا ليْتَ أَنَّنا إلى اليومِ لم نكبرْ ولم تكبَر البَهْمُ فأراد أَن يقولَ : حيَّ على الصلاةِ ، فقال : حيَّ على البَهْمِ ، حتى سَمِعَه أَهلُ مكةَ ، فغدا يعتذرُ إليهم .

\$ - قيل إلتقى ابنُ سلمة الزَّهْرِيُّ والأُحضر الجدّيُّ ببئر النضيخ ، فقال ابن سلمة : هل لك في الاجتماع لنَسْتَمتع بك ؟ فقال الأَحْضَرُ : لقد كُنْتُ إلى ذلك مُشتاقاً ، قال ، فقعدا يتحدَّثان ، فمرَّ بهما أبو السائبِ فقال : يا مُطْرِبَيْ الحجازِ ، السَّيءِ كان اجتماعُكما ؟ فقالا : لغير موعدٍ كان ذلك ، أَفتُونِسُنا ؟ قال : نعم . فقعدوا يتحدَّثون ، فلما مضى بعضُ الليل قال الأَخضَرُ لابن سلمة : يا أبا الزهري ، قد ابهارً الليلُ وساعَدَك القَمَرُ ، فرجع " بقَهْقَهةِ ابن سُرَيْج وانصب مُغنَك ، فاندفع يُغنِّى : [من الطويل]

تجنَّت بلا جُرْم وصدَّتْ تَغَضَّباً وقالت لِترُبيْها مقالةَ عاتبِ سيعلمُ هذا أنني بنتُ حرَّةٍ سأمنع نفسي من ظنون الكواذبِ فقولي له عنَّا تَنَحَّ فإنَّنا أبيَّاتُ فُحْشِ طاهراتُ المَناسبِ

فجعل أبو السائب يَزْفِنُ ويقول: أَبْشِر حبيبي فَلاَنْتَ أَفْضَل من شهداء قَرْوين! ثم قال ابن سلمة للأخضر: نِعمَ المُساعدُ على همِّ الليل أَنْتَ ، فوقع بنوح ابن سُرَيْج ولا تَعدُ مغناك ، فاندفع يُغَنِّي: [من الطويل]

الأغاني ١ : ٢٧٢–٢٧٣ .

١ الأغاني: يا أبا الأزهر.

٢ ابهار الليل: انتصف أو ذهب أكثره.

٣ الأغاني : فوقع .

الأغاني : وأصب .

ه يزفن: يرقص.

فلمّا التقينا بالحَجُونِ تَنَفَّسَتْ تَنَفُّسَ مِحْرُونِ الفؤادِ سقيم وقالت وما يَرْقا من الخوفِ دَمْعُها أَقاطنُها أَم أَنْتَ غيرُ مُقيم فإنَّا غداً تُحدى بنا العِيسُ بالضَّحى وأَنْتَ بما نلقاه غيرُ عَليم فقطَّع قَلْبي قولُها ثمَّ أَسْبَلَتْ محاجرُ عَيْني دَمْعَهَا بسُجومِ

فجعل أبو السائبِ يتأفف : أُعتق ما يملك إِن لم تكُن فردوسيةَ الطينةِ ، وأنَّها بعملها أَفضل من آسية امرأة فرعون .

ويُروى أَنَّ أَبا دَهْبَل الجُمحيَّ قال : كنتُ وأبو السائبِ المخزومي عند مُغنية بالمدينة يقال لها الذَّلْفاء ، فغَنَّتْنا بشعر جميل بن معمر : [من الطويل]

لَهُنَّ الوَجالِمْ كُنَّ عَوْناً على النَّوى ولا زال منها ظالعٌ وحسيرُ ا كأني سُقيتُ السَّمَّ يومَ تحمَّلوا وجدَّ بهم حادٍ وحان مسيرُ

فقال أبو السائب: يا أبا دَهْبَلِ ، نحن واللهِ على خَطَرٍ من هذا الغِناء ، فنسأَلُ الله السلامة ، وأن يكفينا كلَّ محذُورٍ فما آمنُ أن يهجمَ بي على أَمْرٍ يهتكني ، قال : وجعل يبكى .

7 - قال إسحاق بن يحيى بن طلحة : قَدِم جرير بن الخطفى المدينة ونحن يومئذ شُبًان ، فطلب الشعراء فاحتَشَدْنا له ومعنا أَشْعَبُ ، فَبَيْنا نحن عنده إذ قامَ لحاجة وأَقَمْنا لم نَبْرَحْ ، ويجيءُ الأحوصُ بن محمد الشاعرُ من قُباء على حمارٍ ، فقال : أين هذا ؟ قُلْنا : قد قامَ لحاجةٍ فما حاجتُك إليه ؟ قال : أريدُ واللهِ أَن

<sup>•</sup> الأغاني ١ : ٢٧٣- ٢٧٤ وبيتا جميل في ديوانه : ٩٥ .

٣ الأغاني ١ : ٢٧٦-٢٧٦ وانظر أيضاً ٨ : ٢١-١٣ وديوان الأحوص : ٥٥ وبيته في الأغاني ١٦ : ١٦٠ منسوب لكثير وليس في ديوانه وبيتا جرير في ديوانه ٢ : ٩٣٩-٩٤٠ وفيه في البيت الثاني «ما لم أفعل».

١ الأغاني والديوان : وكسير .

أُعْلِمَهُ أَنَّ الفرزدق أَشرف منه وأَشعر ، قُلْنا له : ويحك ، لا تَعْرِض له فانْصَرِفْ . وحَرَج جريرٌ ، فلم يك بأسرع من أن أَقْبُلَ الأحوصُ ، فوقف عليه فقال : السلام عليك ، فقال جرير : وعليك السلام ، فقال : يا ابن الخطفى ، الفرزدق أَشْرَفُ منك وأَشْعَرُ ، قال جرير : مَنْ هذا أُخزاه الله ! قُلْنا : الأحوص بن محمد بن عبدالله ابن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح ، فقال : نعم ، هذا الخبيث ابن الطيّب ، أنت القائل : [من الطويل]

يقرُّ بعيني ما يقرُّ بعينها وأحسنُ شيء ما به العينُ قرَّتِ فقال : نعم ، قال : فإنَّه يقرُّ بعينها أن يدخلَ فيها مِثْلُ ذِراعِ البَكْرِ ، أفيقرُّ ذاك بعيننك ؟ وكان الأحوصُ يُرمى بالجِلاقِ ، فانصرف فبعث إليه بتمْرٍ وفاكهة . وأقبلنا على جريرٍ نسألُه وأشْعَبُ عند البابِ وجريرٌ في مؤخرِ البيتِ ، فألحَّ عليه أَشْعَبُ يَسْأَلُه ، فقال : واللهِ إني لأراك أقبحهم وَجْهاً ، وأراك ألأمَهُم حَسَباً ، قد أَبْرَمْتني منذ اليومِ ، فقال : إني والله أَنْفَعُهُم وخَيْرُهم لك ، فانتبه جريرٌ وقال : ويحك ، وكيف ذاك ؟ قال : إني أملِّحُ شِعْرَكُ وأُجيدُ مقاطِعَه ومبادِئَه ، قال : قُلْ ، ويُحك ، وكيف ذاك ؟ قال : إني أملِّح شِعْرَكُ وأُجيدُ مقاطِعَه ومبادِئَه ، قال : قُلْ ، ويُحك ! فاندفع أشعب فتغنَّى بلحنٍ لابن سُرَيْجٍ في شِعْرِهِ : [من الكامل]

يا أُخْتَ ناجيةَ السلامُ عليكم قَبْلَ الرحيلِ وقَبْلَ لومِ العُلَّلِ لومِ العُلَّلِ لومِ العُلَّلِ لومِ العُلَّلِ لوم أَلرحيلِ فعلتُ ما لم يُفْعَلِ لِ

فطرب جرير وجعل يزحف حتى مسَّتْ رُكْبَتُه رُكْبَتَه ، وقال : لعمري لقد صَدَقْت ، إنَّك لأَنْفَعُهم لي ، وقد حسَّنْته [ وأجدته] وزيَّنْتَه ، أحسنت والله ! ووصله وكساه . فلما رأينا إعجابَ جرير بذلك الصوتِ قال له بعض أهل المجلس : فكيف لو سمِعْت واضعَ هذا الغناء ؟ قال : وإنَّ له لَواضِعاً غَيْرَ هذا ؟ قُلْنا : بعم ، قال : وأيْنَ هو ؟ قُلْنا : بمكَّة ، قال : فلستُ بمفارق حجازَكم حتى أَبْلُغَه . فمضى ومضى معه جماعة ممَّن يرغَبُ في طلب الشَّعْرِ في صحابتِه وكنتُ فيهم . فقدِمْنا مكَّة فأتيناه بأجْمعِنا فإذا هو في فِتْيةٍ من قريش كأنَّهم المَها مع ظَرْف كثيرٍ ،

فرحَّبُوا وأَذَنوا وسأَلُوا عن الحاجةِ ، فأُخبرناهم الخبرَ ، فرحَّبوا بجريرٍ وأَدْنَوْهُ وسُرُّوا بمكانِه ، وأعظم عُبَيْد بن سُرَيْج موضِعَ جَريرٍ وقال : سَلْ ما تُريدُ جُعِلْتُ فِداكَ ، قال : وما هو ؟ قال : قال : وما هو ؟ قال :

#### يا أُخْتَ ناجيةَ السلام عليكم

فَغَنَّاه ابن سُرَيْج وبيدِه قَضيبٌ يُوَقِّعُ به وينكُت ، فوالله ما سَمِعْنا شيئاً قَطُّ أَحسنَ من ذلك ، فقال جرير : للهِ دَرُّكم يا أَهل مكَّة ، ماذا أُعطيتم ! واللهِ لو أَنَّ نازِعاً نزعَ إليكم ليقيم بين أظهركم يسمعُ هذا صباحَ مساء لكان أعظمَ الناسِ حظّاً ونصيباً ، ومع هذا بيتُ اللهِ الحرامِ ، ووجوهكم الحسان ، ورِقَّةُ أَلسنتِكم ، وحُسْنُ شارَتِكم ، وكَثْرةُ فوائدِكم .

٧ - رُوِي أَنَّ ابن عائشة كان واقفاً بالموسم مُتَحَيِّراً ، فمرَّ به بعض أصحابهِ ، فقال له : ما يُقيمُك ههنا ؟ قال : إني أُعرِف رجلاً لو تكلَّم لحبَسَ الناسَ ههنا ؟ فلم يذْهَب أُحدٌ ولم يجىء ، فقال له الرجل : ومَنْ ذاك ؟ قال : أنا ، ثم اندفع يُغنِّي : [من الوافر]

جَرَتْ سُنُحاً فَقُلْتُ لَمَا أَجِيزِي نَوَّى مشمولةً فمتى اللقاء بَنفْسى مَنْ تذكُّرُهُ سَقامٌ أُعانيه ومَطْلَبُه عَناء

البيتُ الأولُ لزهيرٍ ، والثاني ألحقه به المُغنُّون . فحبُس الناسُ فاضطربت المَحامِلُ ، ومدَّت الإبلُ أعناقها ، وكادَت الفتنةُ أَن تَقَعَ ، فأتيَ به هشام بن عبد الملك فقال له : يا عدوَّ اللهِ ، أَرَدْتَ أَنْ تَفْتِنَ الناسَ ؟ قال : فأمْسكَ عنه وكان تَيَّاهاً ، فقال له هشام : ارفق بتيهِك ، فقال : حُقَّ لمن كانت هذه مقدرته على القلوب أَن يكون تيَّاهاً . فضحك منه وخلَّى سبيلَه .

الأغاني ٢ : ١٧٥-١٧٥ وانظر ٢٠ : ٣١٩ ونهاية الأرب ٤ : ٢٨٤-٢٨٥ والبيت الأول في شرح ديوان زهير : ٥٩ .

الدالة على ذلك ، وابن عائشة وهذا الخبرُ كافٍ في ما ذُكِر عنه ، وعمرو بن أبي الدالة على ذلك ، وابن عائشة وهذا الخبرُ كافٍ في ما ذُكِر عنه ، وعمرو بن أبي الكنّاتِ ، وابن تيزن ، وإسماعيل بن جامع ، ومخارق ، وابراهيم بن المهديّ .

9 - فأما عمرو بن أبي الكنّات ، فإن عليّ بن الجَهْم حدَّثَ عمَّن يَثِقُ به قال : واقَفْتُ ابن أبي الكَنّاتِ على جسرِ بغداد أيام الرشيد ، فحدَّثتُه بحديثِ اتَّصل بي عن ابن عائشة أنَّه فعله أيام هشام ، وأنَّه حبس الناسَ بغنائه ، واضطربت المحامِلُ ومدَّت الإبلُ أعناقها حتى كادت الفتنة أن تَقَعَ . قال : فَبَرَقَ ابن أبي الكَنّاتِ وقال : فأنا أفعل كما فعل ، وقُدرتي على القلوبِ أكثر من قُدْرَتِه كانت ، ثم اندفع يُغنِّى : [من الخفيف]

### عَفَت الدارُ بالهضابِ اللواتي بين ثَوْرٍ فمُلْتقى عَرَفات

ونحن على جسر بغداد . وكان إذ ذاك على دجلة ثلاثة جُسورٍ معقودة ، فانقطعت الطرق ، وامتلأت الجسور بالناس ، وازد حموا عليها ، واضطربت حتى خيف عليها أن تنقطع لثقل ما عليها من الناس . فقبض عليه وحُمِل إلى الرشيد فقال له : ويلك ! أردْت أن تَفْتِن الناس ؟ فقال : لا والله يا أمير المؤمنين ، ولكنه بلغني أنَّ ابن عائشة فعل مِثْل هذا في أيام هشام ، فأحببت أن يكون في أيام ك مِثْله . فأعجبه ذلك من قوله وأمر له بمال ، وأمره أن يُغني ، فسمع شيئاً لم يسمع مِثْله ، فاحتبسه عنده شهراً .

قال هذا المُخبرُ: وكان ابنُ أَبي الكَنَّاتِ كثيرَ الغشيان لي ، فلما أبطأ توهَّمْتُه قد قُتِل ، فصار إِليَّ بعد شَهْرِ بأموالِ جَسيمةٍ ، وحدَّثني ما جَرى بينه ويين الرشيد .

٩ الأغاني ٢٠ : ٣٢٩-٣٣٠ ونهاية الأرب ٤ : ٣١٠ مع اختلاف في الصوت الذي غناه ابن أبي
 الكنات .

١ الأغاني : بسوار .

• ١ - وأما ابن جامع فغنَّى ذاتَ يوم صوتاً يرثي به أُمَّه ، وكان أُحسنَ الناسِ صوتاً إذا حَزِنَ ، فلم يملُك الحاضرون أَنْفُسَهم ، وضربَ الغلمانُ برؤوسهم الحيطانَ والأساطين . وأخباره دالَّة بأنَّه كان إذا عارضَ المُغنِّين بذَّهم بصَوْتِه في مجلسِ الرشيد ، وكان في وَقْتِه فُحولُهم وذوو النباهةِ منهم مثل إبراهيم ، وحكم الوادي وأمثالهما .

١١ – وأما ابراهيم بن المهديِّ فكان إذا غَنَّى أنْصتَ له الوَحْشُ وجاء حتى يَقِفَ قريباً من المجلسِ الذي يكون فيه حتى يَنْقضيَ غِناؤهُ ، فإذا سكت عاد الوَحْشُ إلى أماكنِه من البستان أو الحائر الذي يكونُ فيه .

ويقال : إِنَّه كان إِذا تَنَحْنَحَ أَطْرَبَ ، وكان يُخاطبُ وكيله من رَوْشَنَةٍ على دِجْلَةَ فيسمعه من الجانب الآخر من غير أَن يُجْهِدَ نَفْسَهُ .

الله عنظر إلى قوس المتنزّهات ، فنظر إلى قوس المتنزّهات ، فنظر إلى قوس مُذْهَبَةٍ مع أَحدِ مَنْ خَرَجَ معه ، فسأَله إِيَّاها فضن َّ بها ، وسَنَحَتْ ظبالا بالقُرْب منه ، فقال لصاحب القَوْس : أَرَأَيْتَ إِنْ تَغَنَّيْتُ صوتاً يَعْطِفُ عليك خُدودَ هذه الظباء أَتَـدْفَعُ إِلَيَّ هذه القَوْسَ ؟ قال : نعم ، فاندفع يُغنِّي : [من المجتث]

ماذا تقولُ الظّباءُ أَفُرْقَةٌ أَم لقاءُ أَم عَهْدُها بسُلَيْمى وفي البيانِ شِفاءُ مرَّت بنا سانحات وقد دنا الإمساءُ فما أَحارَتْ جَواباً وطال فيها العناءُ

فعطفت الظَّباءُ راجعةً إليه حتى وقفت بالقُرْبِ منه مُصْغِيَةً إِلَى صَوْتِهِ ، فعجبَ مَنْ حضر من رُجوعِها ووقوفِها ، وناوله الرجلُ القَوْسَ .

١٠ انظر الأغاني ٦ : ٢٩٠ ونهاية الأرب ٤ : ٣٠٧ .

<sup>11</sup> الأغاني ١٠: ١١٦ ونهاية الأرب ٤: ٢١٠.

١٢ الأغاني ١٨ : ٣٧٣-٢٧٤ ونهاية الأرب ٤ : ٣١٨ .

المعتصم على مخارق ، فأمر أن يُجْعَلَ في المؤذّنين ، فأمهل حتى علم أنَّ المعتصم يشربُ وأُذّنت العصر ، فدخل إلى السّتْرِ حيث [يَقِف] المؤذّن للسلام ، ثم رفع صوته وقال : السلام عليك يا أميرَ المؤمنين ورحمة الله وبركاته ، الصلاة يرحمك الله ، فبكى حتى جَرَتْ دُموعُه وبكى كلُّ مَنْ حَضَر ، ثم قال : أدخِلوه إلي ، وأقبل على الحاضرين وقال : سَمِعْتُم هكذا قَطُّ ؟ هذا الشيطان لا يترك أحداً يغضب عليه ! ورضى عنه وغنّاه ، وأعاده إلى مَرْتَبَته .

ابن المُعْتَرِف : غَنِّ ، فغنَّاه : [من الطويل]

أتعْرِفُ رَسْماً كاطّرادِ المذاهبِ لعَمْرَةً قَفْراً غير موقِف راكبِ فأصغى إليه عمر فقال: أجدْت بارك الله عليك ، فقال: يا أميرَ المؤمنين ، لو قُلْت : «زِهْ» كان أعجَبَ إلي ؟ قال: وما «زِهْ» ؟ قال: كلمة كان كِسْرى إذا قالها أعطى مَنْ قالَها أربعة آلافِ درهم . قال: إن شئت أن أقولها لك فَعَلْتُ ، فأمّا إعطاء أربعة آلاف درهم فلا يجوز لي من مالِ المسلمين ، قال: فبعضها من مالك ، فأعطاه أربعمائة درهم ، فقال يَرْفَأ : أتصِلُ المُغَنِّي ؟ قال: خدعني .

• 10 حيل لإسحاق المَوْصلي : كيف كانت حالُ بني مروان في اللهو ؟ قال : أما معاويةُ وعبد الملكِ والوليد وسليمان وهشام ومروان فكانت بينهم ويين النّدماء والمغنين ستارة لئلّا يظهرَ منهم طلبُ الخلفاء اللذَّة والغِناء ، وأما أعقابهم فكانوا لا يتحاشون ، ولم يكن منهم في مِثْلِ حال يزيد بن عبد الملكِ في السُّخْفِ.

۱۳ الأغاني ۱۸ : ۲۸۳ ونهاية الأرب ٤ : ۳۱۹ .

١٤ الاستيعاب ٢ : ٤٨٦ والخبر فيه عن عبد الرحمن بن عوف ورباح بن المعترف والبيت لقيس بن
 الخطيم في الأغاني ٣ : ٩ وديوانه : ٧٦ .

<sup>10</sup> انظر محاضرات الراغب ٢: ٦٩٤.

قيل: فعمر بن عبد العزيز؟ قال: ما أَظنُّ [أنه] سمع حرفاً قطّ من الأُغاني بعدما أَفْضَتْ إليه الخلافةُ ، وقَبْلَها كان يَسْمَعُ جَوارِيَه خاصَّةً . قيل : فيزيد الناقصُ ؟ قال : ما بلغني أَنَّه سَمِع الغناء قطُّ ؛ كان يُظْهِرُ التَّالُّةَ ، وهو يقولُ بالقَدَرِ .

١٦ - عن حذيفة قال: قال رسولُ الله صلّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلّم: «يجيء قَوْمٌ من بَعْدي يُرَجِّعون بالقُرآنِ ترجيعَ الغناء والرهبانية والنَّوْحِ لا يُجاوزُ حناجرَهم. مَفْتُونةٌ قلوبُهم وقلوبُ الذين يُعجبهم شأنهم».

١٧ - وسُئِل الفُضيلُ رحمه الله عن قراءةِ القُرآن بأَلحانِ ، فقال : إنَّما أَخذَ هذا من الغِناءِ قومٌ اشتَهَوا الغِناءَ فاستحَبُّوا فحوَّلوا نَصْبَ الغِناءِ على القُرآنِ ، وعسى أَن يقرأ رجلٌ [ليس] له صَوْتٌ فلا يُعجبهم وهو خيرٌ من صاحب الصوتِ ؛ ويقرأ الآخر فيُعجبُهم صوتُه فيقولون : ما أحسنَ قُرآنَه ! ولعله لا يُجاوزُ قُرآنُه حُنْجَرَتَه .

۱۸ - وقال رجل للحسن : ما تقولُ في الغناء ؟ فقال : نِعْمَ الشيءُ الغِنى ! تُوصَلُ به الرَّحِمُ ، ويُنفَّسُ به عن المكروبِ ، ويُفْعل فيه المعروفُ ، قال : إنَّما أَعني الشَّدُو ، قال : وما الشَّدُو ؟ أَتعرِفُ منه شيئاً ؟ قال : نعم ، قال : فما هو ؟ فاندفع الرجل يُغنِّي ويلوي شِدْقَيْهِ ومنْخرَيْه ويكسرُ عَيْنَيْه ، فقال : ما كنتُ أَرى أَنَّ عاقِلاً يبلغُ من نَفْسِه ما أَرى .

العربة وقال نافع: سمع ابن عمر مزماراً فوضع أصبَعَيْه في أُذُنيْه ونأى عن الطريق وقال: يا نافع ، هل تَسْمَعُ شيئاً ؟ فقال: لا ، فرفع أصبعيه من أُذُنَيْهِ وقال: كنتُ مع النبي علية وعلى آلهِ وصحبه فسَمع مِثْلَ هذا فصنع مِثْلَ هذا .

٢٠ - قال الأصمعيُّ : قلتُ لأعرابيٌّ : ألك شِعْرٌ ؟ قال : قلتُ أبياتاً ، فتغنَّى بها حكمُ الوادي فما حرَّك بها قَصَّابةً إلا خِفْتُ النارَ ، فأبغضتُ قَوْلَ الشَّعْر .

<sup>14</sup> نثر الدر ٥: ١٩١-١٩٢ والعقد ٦: ١٠ مع اختلاف في اللفظ.

١٤٢ : ١٨٩ و١٨٩ .

٢٠ أ - [قال عبد الرحمن بن عوف] : أتيتُ بابَ عمرَ رضي الله عنه فسمعتُه يُغنّى بالرُّكبانيَّة : [من الطويل]

فكيف ثوائي بالمدينة بَعْدَما قضى وَطَراً منها جميلُ بن مَعْمَرِ هو جميلُ الجُمحيُّ وكان مختصًا به . فلما استأذَنْتُ عليه قال لي : أسمعت ما قُلْتُ ؟ قلتُ : نعم ، قال : إنَّا إذا خَلَوْنا قُلْنا ما يقولُ الناسُ في بيوتهم .

٢١ - وعن عبدالله بن عوف: قال أفلاطن: من حَزِنَ فليسمع الأصوات الحسنة ؛ فإن النَّفْسَ إذا حَزِنَتْ خَمَدَ نورُها ، وإذا سمِعَتْ ما يُطربُها ويَسُرُّها السَّعل منها ما خَمَد .

وما زالت ملوكُ فارس تُلْهي المحزونَ بالسماعِ ، وتُعَلِّلُ به المريضَ ، وتَشْغَلُه عن التفكَّر .

٢٢ - قال سلام الخالدي رحمه الله للمنصور - وكان يُضْرَبُ بحُدائِه المَثَلُ : مُرْ يا أُميرَ المؤمنين أَن يُظْمئوا الإبلَ ثم يُوردوها الماء ، فإنّي آخذُ في الحُداء فترفع رؤوسها وتتركُ الشُّرْبَ حتى أَسْكُتَ .

٣٣ – وأذَّن البَعْلَبكيُّ مؤذَّنُ المنصورِ فرجَّع وجاريةٌ تصبُّ الماءَ على يَدَيْهِ ، فارتعدت حتى وقع الإبريقُ من يَدِها ، فقال للمؤذِّن : خُذْ هذه الجاريةَ فهي لك ، ولا تُرَجِّع هذا الترجيعَ .

٢٤ - رُوِيَ أَنَّ بَعْضَ المحدِّثين سِمع غناء بخُراسان ، فلم يَدْرِ ما هو ، غَيْرَ أنَّه شَوَّقه وأَشجاه بحسنه فقال في ذلك : [من الوافر]

١٠٠ الكامل للمبرد ٢ : ٥٦٥-٥٦٥ وانظر الحاشية ٢ فيه .

٢٤ الكامل للمبرد ٢ : ١٠٣ ومحاضرات الراغب ٢ : ٧١٩ والأبيات لأبي تمام .

١ زيادة من الكامل.

حَمِدْتُك ليلةً شرُفَتْ وطابَتْ أَقَامَ سُهادُها ومضى كَراها سُمعتُ بها غِناءً كان أُولى بأن يعتادَ نَفْسي من عَناها ومُسْمِعَةٍ يَحَارُ السمعُ فيها ولم تصممه ، لا يُصمم صداها ولم أَفهم معانيها ولكن وَرَتْ كبدي فلم أَجْهَلْ شَجَاها فكنتُ كأنتني أعمى مُعنّى بحُبِّ الغانياتِ ولا يراها

٢٥ – قال أبو عثمان الناجم : بحوحةُ الحَلْقِ الطيِّبِ تُشْبهُ مَرَضَ الأَجفانِ الفاترةِ .

٣٦ - وقال مالك بن أبي السَّمْح : سَأَلْتُ ابنَ سُرَيْج عن قولِ الناس : فلانٌ يُصيبُ وفلانٌ يُخطِئ ، وفلانٌ يُحْسِنُ وفلانٌ يُسيء ، فقال : المصيبُ المُحْسِنُ من المُغَنِّين هو الذي يُشْبعُ الأَلحانَ ، ويملأُ الأَنفاسَ ، ويُعدِّلُ الأَوزانَ ، ويُفَخَّمُ الأَلفاظَ ، ويعرِفُ الصوابَ ، ويُقيمُ الإعرابَ ، ويستوفي النَّغَمَ الطُوالَ ، ويُحَسِّنُ مقاطع النَّغَمِ القِصارِ ، ويُصيبُ أَجناسَ الإيقاعِ ، ويَخْتلِسُ مواضع النَّبْراتِ ، ويستوفي ما يُشاكِلُها من النَّقراتِ . فعرضتُ ما قال على معبدٍ فقال : لو جاء في الغناء قُرآنٌ ما جاء إلا هكذا .

٢٧ - وقال إبراهيم المَوْصليُّ : الغِناءُ على ثلاثةِ أَضرُب : فَضَرْبٌ مُلْهِ مُطْرِبٌ يُحرِّكُ ويُسْخِفُ وضربٌ ثانٍ له شَجًى ورِقَةٌ ، وضربٌ ثالثٌ حكمةٌ وإثقانُ صَنْعَة . وقال : كان هذا كله مجموعاً في غناء ابن سُرَيْج .

٢٨ - قال عُكَاشةُ العميُّ : [من الكامل]

من كفِّ جاريةٍ كأنَّ بنانها من فِضَّةٍ قد طرِّفَتْ عُنَّابا وكأنَّ يُمناها إِذا نطقت' بها تُلْقي على يَدِها اليسارِ حِسابا

۲۹ الأغاني ۲: ۲۹۲.

٧ العقد تر: ٧٤ ورسائل الجاحظ ٣: ١٤٤–١٤٥ وزهر الآداب: ٦٦٣.

١ العقد : ضربت .

٢٩ – وقال ابن الروميّ وذكر مُغنّياتٍ : [من الخفيف]

وقِيانِ كَأَنَّها أُمَّهاتٌ عاطفات على بنيها حواني مُطْفِلات وما حَمَلْنَ جنيناً مرضعات ولسن ذات لبانِ كُلُّ طفل يدعى بأسماء شَتَّى يين عودٍ ومزهر وكِرانِ أُمُّه دَهْرَها تُتَرْجمُ عنه وهو بادي الغِنى عن التَّرْجُمانِ

• ٣ - وقال أيضاً : [من السريع]

كَأَنَّمَا رَقَّـةُ مسموعِهـا رِقَّةُ شكوى سبقت دَمْعَهُ ٢٠٠ – وقال: [من السريع]

غَنَّيْتَ فلم تَحْتَجْ إِلَى زامرٍ هَلْ تُحْوَجُ الشمسُ إِلَى شَمْعَهُ كَنَّيْتَ فلم تَحْتَجْ الضَّحى فَأَلبَسَتْها حُسْنَها خِلْعَهُ

٣٢ – وقال ابن كشاجم : [من الكامل المجزوء]

تأتي أغاني عاتب أبداً بأفراح النُّفوسِ تشدو فنرقص بالرؤو س لها ونزمر بالكؤوس

٣٣ - وقال أيضاً : [من المتقارب]

لقد جاد من عاتب ضَرْبُها وزاد كما زاد تغريدُها إذا نَوَتِ الصوتَ قَبل الغنا ۽ أَنْشَدَنا شِعْرَها عودُها عودُها ٢٠٠٤ - وقال أيضاً: [من المنسرح]

ما صَدَحَتْ عاتبٌ ومِزْهَرُها إِلا وَثِقْنا باللَّهْوِ والفَرَحِ

۲۹ . زهر الآداب : ٦٦٥ وديوان ابن الرومي : ٢٤٩٨ . ٣٠–٣١ ديوان ابن الرومي : ١٤٩٩ .

لها غناء كالبُرْء في جَسَدٍ أضناهُ طولُ السَّقامِ والتَّرَحِ تعيدها الراح فهي ما صَدَحَتْ إبريقُنا ساجدٌ على القَدَحِ ٢٥ – وقال: [من الخفيف]

مَا تَغَنَّت إِلَا تَكَشَّفَ هُمُّ عَن فُوادٍ [مبرَّح] أُحزانُ تَفْضُلُ المُسْمِعِين طيباً وحُسْناً مِثْلَما يَفْضُلُ السماعَ العِيانُ

٣٦ – وقال : [من الكامل المجزوء]

شَدُوٌ أَلذُ من ابتدا ۽ العين في إغْفائِها أُحْلى وأشْهى من مُنى نَفْسٍ وصدْقِ رَجائِها

٣٧ - وقال ابن المعترِّ يصفُ مجلساً وذكر الغناء في الجملةِ: [من الخفيف]

وندامايَ في شبابِ وعَيْشِ أَتْلَفَتْ وَفْرَهُم نفوسٌ كرامُ بين أقداحِهِم حديثٌ قَصيرٌ هو سِحْرٌ وما سواه كلامُ وغِنا إلى المتعجلُ الراحَ بالرا ح كما ناحَ في الغُصونِ الحَمامُ وكأنَّ السُّقاةَ بين الندامي أَلِفاتٌ على سطورٍ قِيامُ

٣٨ – وكتب يحيى بن عليَّ إِلَى ابنِ المعتَزُّ : [من الخفيف]

سيِّدي إِنَّ عَنْدَنا زِرْيابا ملأَتْنا رِوايةً وصوابا أَحْلَقَتْ سنّها ، وإحسانها في السْ حسَمع يزدادُ جددَّةً وشَبابا

**٣٩** - وقال أبو الجهم الكاتب في بنات جارية محمد بن حمّاد : [من الرجز]

أَقْفَرَ إِلا من بناتٍ منزلُه ودرَسَتْ آياتُه وطَلَلُهُ قد بان منها كلَّ شيءٍ حَسَن إلا الغِناء نَصْبُه ورَمَلُهُ

۳۷ ديوان ابن المعتز ۲ : ۲۳۵–۲۳۵ .

#### • ٤ – وقال آخر في مُغَنِّ : [من الوافر]

فوجْهُكَ نُزْهَةُ الأَبْصارِ حُسْناً وصَوْتُك مُتْعَةُ الأَسماعِ طيباً رنا ظَبْياً وغَنّى عَنْدَليباً ولاحَ شقائقاً ومشى قَضيبا

13 - قال على بن عبد الكريم: زار إسماعيل بن جامع إبراهيمَ المَوْصليَّ ، فأخرج إليه ثلاثين جاريةً فضَرَبْنَ جميعاً طريقةً واحدةً وغَنَيْنَ ، فقال ابن جامع: في الأوتارِ وَتَرَّ غيرُ مستوٍ ، فقال إبراهيم: يا فُلانةُ ، شُدِّي مُثَنَّاكِ ، فشدَّتُ فُ فاستوى . فعَجِبْتُ أُوّلاً من فِطنَةِ ابنِ جامع لوترٍ في مائةٍ وعشرين وَتَراً غيرِ مُسْتَوٍ ، ثم ازداد عجبي من فطنة إبراهيم له بعَيْنِه .

المأمون وعنده إبراهيم بن المَهْديِّ ، وفي مَجْلِسِه عشرون جاريةً قد أجلس عَشْراً عن يمينه وعَشْراً عن يَسارهِ ، ومعَهُنَّ العيدان يضرِبْنَ بها : فلمّا دَخَلْتُ سمعتُ من الناحيةِ اليُسْرَى خطأً فأنكَرْتُهُ ، فقال المأمون : يا إسحاقُ ، أتسمَعُ خطأ ؟ الناحيةِ اليُسْرَى خطأ فأنكَرْتُهُ ، فقال إلابراهيم : هل تَسْمَعُ خطأ ؟ قال : لا ، فأعاد عليَّ السُّوالَ فقُلْتُ : بلى والله يا أميرَ المؤمنين ، وإنَّه لفي الجانبِ الأيْسَرِ ، فأعار إبراهيم سمعه إلى الناحيةِ اليُسْرَى ثم قال : لا واللهِ يا أميرَ المؤمنين ما في هذه الناحيةِ المراهيم سمعه إلى الناحيةِ اليُسْرَى ثم قال : لا واللهِ يا أميرَ المؤمنين ما في هذه الناحيةِ خطأ ؛ فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، مُر الجواري اللواتي عن اليمين يُمْسِكُنَ وضربت [فأمرهن فأمسكن ؛ فقلت إلابراهيم : هل تسمع خطأ ؟ فتسمّع ثم قال : ما ههنا خطأ ؛ فقلت : يا أمير المؤمنين ، يمسكن ] وتَضْرِبُ الثامنةُ ، فأمسكنَ وضربت الثامنةُ ، فعرف إبراهيمُ الخطأ فقال : نعم يا أميرَ المؤمنين ، ههُنا خطأ . فقال عند الثامنةُ ، فعرف إبراهيمُ الخطأ فقال : نعم يا أميرَ المؤمنين ، ههُنا خطأ . فقال عند

**١٤** الأغاني ١ : ٢١٩–٢٢٠ .

٢٤ الأغاني ٥: ٢٥٧-٨٥٧ ونهاية الأرب ٥: ٢-٣.

١ زيادة من الأغاني لا بد منها لتمام الخبر .

ذلك : يا إِبراهيمُ ، لا تُمارِ إِسحاقَ بعدَها ؛ فإِنَّ رجلاً فهم الخطأَ من ثمانين وَتَراً وَعِشْرِين حَلْقاً لَجَديرٌ أَن لا تُمارِيَهُ . قال : صَدَقَّتَ يا أُميرَ المؤمنين ، وقال المأمونُ : للهِ دَرُّكَ يا أَبا محمد . وكَنَّاني في ذلك اليومِ دَفْعَتَيْن .

وَتَرْدِيرِهِ على غيره . حدَّث إسحاق نظائرُ لهذا تُنبى عن حِدْقِهِ وعِلْمِهِ بهذا الشَّأْنِ وَتَرْدِيرِهِ على غيره . حدَّث إسحاقُ بن إبراهيم الظاهريُّ قال : حدَّثني مُخارقُ مولاتُنا قالت : كان لمولاي الذي علَّمني الغِناء فَرَّاشٌ روميٌّ ، وكان يُغَنِّي بالروميةِ صوتاً مليحَ اللَّحْنِ ، فقال لي مولاي : يا مُخارقُ ، خُذي هذا اللحن الروميُّ فانْقُليه إلى شعرِ صوتٍ من أصواتِك العربيَّةِ حتى أَمتَحِنَ به المَوْصليُّ إسحاقَ فأعلم أين تَقَعُ معرِفتُه ، فَفَعَلْتُ ذاك .

وصار إليه إسحاقُ فاحتسبه مولايَ فأقامَ ، وبعث إليَّ أن أَدْخلي اللَّحْنَ الروميَّ في وسط غنائِك ؛ فغنَّيْتُه إيّاه في دَرْجِ أصواتٍ مرَّت قَبْلَهُ ، فأصغى إليه إسحاقُ وجعل يَتَفهَّمُه ويُقسَّمُه ويتفَقَّدُ أوزانَه ومقاطِعَه ويُوقِّع بيدهِ ، ثم أقبل على مولاي وقال : هذا الصوتُ روميُّ اللحنِ ، فمن أين وقع لك ؟ وكان مولاي بعد ذلك يقول : ما رأيْتُ شيئاً أَعجب من استخراجهِ لَحْناً روميّاً لا يَعْرِفُه ولا العلَّة فيه وقد نُقِل إلى غناءٍ عربيًّ وامتزجت نَعْمَتُهُ حتى عَرَفَهُ ولم يَحْفَ عليه .

27 - ورُوِيَ أَنَّ المُغَنِّين تناظروا يوماً عند الواثِقِ فذكروا الضُّرَّاب وحِذْقَهمُ ، فقَدَّم إسحاقُ زلزلاً على ملاحظ ، ولملاحظ في ذلك الرئاسةُ على جميعهم . فقال له الواثقُ : هذا حَيْفٌ وتَعَدِ منك . فقال إسحاقُ : يا أُميرَ المؤمنين ، اجمع بينهما وامتَحِنْهُما ، فإنَّ الأَمْرَ سينكشِفُ لك فيهما . فأمر

٢٤١ الأغاني ٥ : ٢٥٢-٢٥٣ .

**٣٤** الأغاني ٥ : ٢٥٤ .

١ م: ربرباً والتصحيح عن الأغاني .

بهما فأحْضِرا ، فقال إسحاقُ : إِنَّ للضُّرَّابِ أَصواتاً معروفةً فأمتحنهما بشيء منها ؟ قال : أجل افْعَلْ ، فسمَّى ثلاثةَ أَصواتٍ كان أُوُّلها ، والشعر والغناء لإبراهيم : [من السريع]

عُلِّقَ قلبي ظَبْيَةَ السِّيب جَهْلاً فقد أُغري بتعذيبي نَمَّتْ عليها حين مرَّت بنا مجاسِدٌ يَنْفَحْنَ بالطِّيبِ تصدُّها عنَّا عجوزٌ لها مُنكَرةٌ ذاتُ أعاجيب فكلَّما همَّتْ بإتيانِنا قالت تَوَقَّيْ عَدْوَةَ الذيب

فضربا عليه [فتقدَّم] زلزل وقصَّر مُلاحظ . فعجبَ الواثِقُ من كشفِه عمَّا ادَّعاه في مجلس واحدٍ ، فقال له مُلاحظ : فما بأله يا أميرَ المؤمنين يُحيلك على الناس ، ولم لا يضربُ هو ؟ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنَّه لم يكن في زماني أحدّ أضرب مني ، إلا أنَّكم أعفيتموني ، فتفلَّت مني ، وعلى أنَّ معي بقيَّة لا يتعلَّقُ بها أحدٌ من هذه الطبقة ، ثم قال : يا مُلاحظ ، شُوِّشْ عودَك وهاتِه ، ففعل ذلك مُلاحظ . فقال إسحاق : يا أميرَ المؤمنين ، هذا يخلط الأوتار خلط مُتَعنَّت ، فهو لا يألو ما أفسدَها . ثمَّ أخذَ العود فجسَّه ساعةً حتى عرف مواقِعة ، وقال لمُلاحظ : غَنِّ أيَّ صوت شِئْت . فغنَّى ملاحظ صوتاً وضرب عليه إسحاق بذلك العودِ الفاسد أيَّ صوت شِئْت . فغنَّى ملاحظ صوتاً وضرب عليه إسحاق بذلك العودِ الفاسد ويَدُهُ تصعد وتنحدر على الدساتين . فقال له الواثق : لا والله ، ما رأيث مِثلك ويده ولا سمعت به قط ! اطرح هذا على الجواري ، فقال : هيهات يا أميرَ المؤمنين ! هذا شيءٌ لا يفي به الجواري ولا يصلح لهنَّ ، إنَّما بلغني أنَّ الفلهيذ ضَرَبَ يومًا هذا شيءٌ لا يفي به الجواري ولا يصلح لهنَّ ، إنَّما بلغني أنَّ الفلهيذ ضَرَبَ يومًا فرقَبَ متى قام لبعض ِ شأَنِه ، ثم خالفه إلى عودهِ فشوَّشَ بَعْضَ أُوتاره ، فرجع فرجع متى قام لبعض ِ شأَنِه ، ثم خالفه إلى عودهِ فشوَّشَ بَعْضَ أُوتاره ، فرجع

١ المجاسد: القمصان.

٢ م: الفلهند والتصحيح عن الأغاني .

وضرب وهو لا يدري ، والملوك لا تُصْلَحُ العيدانُ في مجالسيها ، فلم يزلْ يضرب بذلك العود إلى أن فرغ ، ثم قام على رِجْلَيْهِ فأخبر الملك بالقِصَّةِ فامتحن العود فعرف ما فيه ، فقال له : «زِهْ وزهان زِهْ» ووصله بالصلةِ التي كان يصل بها من يخاطبه بهذه المخاطبةِ ، فلما تواطأت الروايات بذلك ، أخذت به نفسي ورضْتُها عليه وقُلْت : لا ينبغي أن يكون الفِلْهيذُ أقوى على هذا مني ، فما زِلْت أستنبطه بضع عشرة سنة حتى لم يَبْق في الأوتارِ موضع على طبقةٍ من الطباق إلا وأنا أعرِف نعَمته كيف هي والمواضع التي تخرج النعمة كلها من أعاليها إلى أسافِلها ، وكل شيء منها يُجانِسُ شيئاً غَيْره ، كما أعرِف ذلك في مواضع الدَّساتين ، وهذا شي لا يفي به الجواري . فقال له الواثق : لعمري لقد صكقت ، ولئن مِت لتمون هذه الصناعة معك . وأمر له بثلاثين ألف درهم .

\$\$ - قال أَحمد بن حَمْدُون : سمعتُ الواثِقَ يقول : ما غنَّاني إسحاقُ قَطُّ إِلا ظَننتُ أَنَّه قد زِيدَ لِي في مُلْكي ، ولا سمِعْتُه يُغنِّي غناءَ ابن سُرَيْج قطُ [ إِلا ظننتُ أَنَّه] قد نُشِرَ ؛ وإِنَّه ليحضرني غيره إِذا لم يكُن حاضراً فيتقدَّمُه عندي وفي نَفْسي بطيب الصوتِ ، حتى إِذا اجتمعا عندي رأيْتُ إِسحاقَ يعلو ، ورأيْتُ مَنْ تقدَّمَ يَنْقُصُ ، وإِنَّ إِسحاقَ لِنِعْمَةٌ من نِعَمِ المُلْكِ التي لم يَحْظَ أَحدٌ بمِثْلِها ، ولو أَنَّ العُمُرَ والشبابَ والنَّشاطَ ممَّا يُشْتري لاشتريتُهُنَّ له بشطر مُلكي .

20 - قال دَحْمان الأَشْقَرُ: كتب عاملٌ لعبد الملك بن مروان بمكَّة إليه أنَّ رجلاً أُسودَ يقالُ له سعيد بن مِسْجَح قد أَفسد فِتيانَ قُريشٍ وأَنْفقوا عليه أَموالَهم ، فكتب إليه: أَن اقبض مالَه وسَيِّرْهُ إليَّ . فتوجَّه ابن مِسْجَح إلى الشام ، فصحبه رجلٌ له جَوارٍ مُغَنِّياتٌ في طريقِه ، فقال له : أين تُريدُ ؟ فأخبره خَبَرَهُ وقال له : أُريدُ الشام ، قال له : فتكونُ معي ؟ قال : نعم . فَصَحِبَه ثم بلغا دِمَشْقَ له : أُريدُ الشام ، قال له : فتكونُ معي ؟ قال : نعم . فصَحِبَه ثم بلغا دِمَشْقَ

٤٤ الأغاني ٥ : ٢٥٨ ونهاية الأرب ٥ : ٣ .

٤٥ الأغاني ٣ : ٢٧٧ - ٢٩٩ ونهاية الأرب ٤ : ٢٤١ - ٢٤١ .

فدخلا مَسْجِدَها فسألا : مَنْ أَخصَّ الناسِ بأميرِ المؤمنين ؟ فقالوا : هؤلاء النفرُ من قُرُيْشِ وبنو عمّه . فوقف ابن مِسْجَع عليهم ، فسلَّم ثمَّ قال : يا فِتيانُ ، هل فيكم مَنْ يُضيفُ رجلاً غريباً من أهلِ الحجازِ ؟ فنظر بعضهم إلى بعض ، وكان عليهم موعد أن يذهبوا إلى قَيْنَةٍ يُقال لها : «بَرْقُ الأَفق» . فتثاقلوا به إلا فتَّى منهم تذمّم فقال له : أنا أضيفُكَ ؛ فقال لأصحابه : انطلقوا أنتم ، وأنا أذهب مع ضيّفي . فقالوا : لا ، بل تجيء معنا أنْتَ وضيْفُكَ . فذهبوا جميعاً إلى بيتِ القَيْنَةِ . فلما أتوا بالغداء قال لهم سعيد : إني رجل السودُ ، ولعلَّ فيكم مَنْ يَقْذَرُنِي ، فأنا أَجْلِسُ وآكُلُ ناحيةً ، وقامَ ، فاستَحْيَوْا منه ، وبعثوا إليه بما أكلَ . فلما صاروا إلى الشَّرابِ قال لهم مِثْلَ ذلك ، ففعلوا به ، وأخرجوا جاريَتيْن فجلستا على سَريرٍ قد وُضع لهما تُعَنِّيان ، فغنّتا إلى العِشاء ، ثم دخلتا ، وخرجَتْ فجلستا على سَريرٍ قد وُضع لهما تُعَنِّيان ، فغنتا إلى العِشاء ، ثم دخلتا ، وخرجَتْ جارية حَسَنَةُ الوَجْهِ والهيئةِ وهما معها ، فجلستا أَسْفَلَ السريرِ وجلست هي على السريرِ ، قال ابن مِسْجَح : فتمَثَّ لْتُ بهذا البيتِ : [من الطويل]

فقُلْتُ أَشَمْسٌ أَم مصابيعُ بِيعةِ بَدَتْ لك خَلْفَ السَّجْفِ أَم أَنْتَ حالمُ فغضبت الجارية وقالت: أيضربُ مثلُ هذا الأسودِ بي الأمثال! فنظروا إليَّ نظراً منكراً ، ولم يزالوا يُسكِّنونها ، ثم غَنَّت صوتاً . قال ابن مِسْجَع : فقلتُ أحسنتِ والله! فغضب مولاها وقال : أمثلُ هذا الأسودِ يُقْدِمُ على جاريتي! فقال لي الرجلُ الذي أنزلني عنده : قُم فانصرِف إلى منزلي ، فقد تَقُلْتَ على القَوْم ، فذهبتُ أقومُ ، فتذمَّم القومُ وقالوا لي : أقِمْ وأحْسِنْ أَدَبَك . فأقمتُ ، وغَنَّتْ فقلتُ : أي فقلتُ : أي فقلتُ : أي فقلتُ : أي فوثبت الجارية وقالت لمولاها : هذا أبو عثمان سعيد بن مِسْجَع ؛ فقلتُ : أي فوثبت الجارية والله لا أقيمُ عندكم! ووثبتُ ، فوثب القُرشيُّون ، فكلٌّ قال : هذا يكون عندي ، فقلتُ : والله لا أقيمُ عندكم! ووثبتُ ، فوثب القُرشيُّون ، فكلٌّ قال : هذا يكون عندي ، فقلتُ : والله لا أقيمُ إلا عند سيّدِكم – يعني الرجلَ الذي أنزله منهم – وسألوه عمًّا أَقْدَمَهُ ، فأخبرهم الخبرَ . فقال له صاحبه : إني أسمُ الليلة مع

أُميرِ المؤمنين ، فهل تُحْسِنُ أَن تَحْدُو ؟ فقال : لا ، ولكني أستعملُ حداة . قال : فإنَّ منزلي بحذاء منزلِ أمير المؤمنين ، فإذا وافَقْتُ منه طيبَ نَفْسِ أُرسلتُ إليك . ومضى إلى عبد الملكِ ، فلما رآه طيِّبَ النَّفْسِ أُرسل إلى ابنِ مِسْجَح ، فأخرج رَأْسَه من وراء شُرَفِ القَصْرِ ثم حدا : [من الرجز]

إِنك يا عبد المليك المُفْضل إِن زُلْزِلَ الأَقدامُ لَم تُزَلْزَلِ عن دينِ موسى والكتاب المنزل تُقيمُ أُصداغَ القُرونِ المُيَّلِ للحقِّ حتى يَنْتَحوا للأَعدَلِ

قال عبدُ الملك للقرشيِّ : مَنْ هذا ؟ قال : رجلٌ حجازيٌّ قَدِمَ عليَّ ، قال : أُحْدُ مُجِدًا ، ثم قال له : هل تُغنّي غِناء الركبانِ ؟ قال : نعم ؛ قال : غُنّه ، فتغنّى ، قال له : فهل تُغنِّي الغناء المتقَنَ ؟ قال : نعم ، قال : غنّه ، فغنّى ، فاهتزَّ عبدُ الملكِ طرباً ، ثم قال له : أُقسِمُ أَنَّ لك في القوم أسماء كثيرةً ، مَنْ أَنْتَ ، ويلك ! ؟ قال : أنا المظلومُ المقبوضُ مالُه المُسَيَّرُ عن وطنِه سعيد بن مِسْحَج ، قبض عاملُ الحجازِ مالي ونفاني . فتبسَّم عبد الملكِ ثم قال : قد وضح عُذْرُ فتيانِ قريش في أن يُنفِقوا عليك أموالَهم ، وأُمَّنه ووصله ، فكتب إلى عاملهِ يردُد ماله وأن لا يَعْرِضَ له بسُوءٍ .

حج - روي أَنَّ سليمان بن عبد الملكِ كان في باديةٍ له يَسْمُرُ ليلةً على ظهرِ سطحٍ ، ثم تفرَّق عنه جلساؤه ، فدعا بوضوء فجاءته جارية له به ، فبينا هي تصبُّ على يده إِذ أُومى بيدهِ وأشار بها مرَّتين أو ثلاثاً فلم تصبَّ عليه ، فأنكر ذلك فرفع رأْسه فإذا هي مُصْغِيَةٌ بسَمْعِها إلى ناحيةِ العسكرِ ، وإِذا صوتُ رجل يُعَنِّي ، فأنصَتَ حتى تسمَّع جميع ما يُغنَّى به ، فلما أصبح أَذِنَ للناسِ ثم أَجْرى ذِكْرَ الغناءِ حتى ظنَّ القومُ أنَّه يشتهيه ويُريدُه ، فأفاضوا فيه بالتسهيل وذِكْرِ مَنْ كان العناءِ حتى ظنَّ القومُ أنَّه يشتهيه ويُريدُه ، فأفاضوا فيه بالتسهيل وذِكْرِ مَنْ كان يسمعُه . فقال رجل من القوم : عندي يا أمير المؤمنين رجلان من أهْل أَيْلة مُجيدان

الأغاني ونهاية الأرب: انك يا ابن الفضّل المفضل.

مُحْكِمان ، قال : وأَيْنَ منزلُكَ ؟ فأوماً إلى الناحية التي كان منها الغناء قال : فابعث اليهما فجئني بهما ، ففعل . فوجد الرسول أحدَهما فأدخله على سليمان ، فقال له : ما اسمُك ؟ قال : شمير ، فسأله عن الغناء ، فاعترف به . فقال له : متى عهدُك به ؟ قال : الليلة الماضية ، قال : وأين كُنْت ؟ فأشار إلى الناحية التي سمع سليمان منها الغناء . قال : فما غَنَّيْت به ؟ فأخبره بالشعر الذي سمعه منه سليمان . فأقبل على القوم فقال : هدر الجمل فضبعت الناقة ، ونب التيش فشكرت الشاة ، وهدر الطائر فزافت الحمامة ، وغنى الرجل فطربت المرأة ، ثم أمر به فخصي .

٤٧ – وسأل عن الغناء ، وأيْنَ أصلُه ؟ فقيل : بالمدينة في المختَّين ، وهم أَمَّتُه والحدَّاقُ به ، فكتب إلى أبي بكر بن عمرو بن حَزْم ، وكان عامِلَه عليها : أن اخص مَنْ قِبلِكَ من المُغَيِّين المختثين ، فخصى تسعةً ، منهم : الدلال ، وطريفة ، وحبيب ، ونوْمة الضُّحى .

٤٨ – وقد رُوِي في حبرِ سليمان غير هذا ، وأنَّه شكَّ في الجاريةِ لَمّا أَلهاها الغِناءُ ، وكانت إلى جَنْبهِ ، وظنَّ أَنَّ بينها وبين المغنِّي شيئاً ، وكان سليمان شديد الغَيْرَةِ ، فكشف عن أُمرِهما فلم يكن بينهما سَبَبٌ ولا معرِفَةٌ ، فلم تَطِبْ نَفْسُه أَن يتركهُ سويّاً فخصاه .

والشعر الذي غنَّى فيه : [من البسيط]

محجوبة سمعت صوتي فأرَّقها مِن آخرِ الليلِ لمَّا طلَّها السَّحرُ تثني على جيدِها ثنني مُعَصْفَرَةً والحلْيُ منها على لَبَّاتِها خَصِر في ليلةِ النصفِ ما يدري مُضاجعُها أَوَجْهُها عنده أَبْهى أَم القمرُ ؟ لو خُلِّيتْ لمَّسَتْ نحوي على قَدَم يكادُ مِن رِقَّةٍ للمَشْي ينفطرُ لو خُلِّيتْ لمَّسَتْ نحوي على قَدَم يكادُ مِن رِقَّةٍ للمَشْي ينفطرُ 143 - قال إسحاق بن إبراهيم المَوْصليُّ : لم يكن الناسُ يُعلِّمون الجارية

**٤٨** المستطرف ٢ : ١٧٧-١٧٧ وانظر العقد ٦ : ٦٦-٦٦ ومصارع العشاق ١ : ٨٠-٧٨ .

**٩٤** الأغاني ٥: ١٥٦.

الحسناء الغناء ، وإِنَّما كانوا يعلَّمونه الصُّفْرَ والسودَ ، وأُوَّلُ مَنْ علَّم الجواري المُثَمَّناتِ الغناء أَبي ؛ فإنه بلغ بالقيانِ كلَّ مبلغ ورفع من أقدارِهِنَّ .

وفيه يقول أَبُو عُيْنَةَ بن محمد بن أَبي عُيْنَةَ المهلبيُّ ، وكَانَ يهوى جاريةً يقال لها أَمان ، فأُغلى بها مولاها السَّوْمَ وجعل يُرَدِّدُها إلى إبراهيم وإسحاقَ ابنه ، فتأخذ عنهما ، وكلَّما زادت في الغناءِ زاد سَوْمُه ؛ فقال أَبو عُيْنَةَ : [من الخفيف]

قلتُ لمّا رأيْتُ مولى أَمانِ قد طغى سَوْمُه بها طغيانا لاجزى الله الموصليَّ أبا إس حاق عنّا خيْراً ولا إحسانا جاءَنا مُرْسَلاً بوحي من الشي طانِ أَغلى به علينا القِيانا من غناءٍ كأنَّه سَكَراتِ الصلى الله علينا والآذانا

• • - قال إِبراهيم بن المهديِّ : انصرفتُ ليلةً من الشمَّاسِيَّةِ ، فَمَررْتُ بدارِ إِبراهيم المَوْصليِّ ، وإذا هو في رَوْشَنٍ له ، وقد صنع لحْنَه في قوله : [من الطويل]

أَلا رُبَّ نَدْمانٍ عليَّ دُموعُه تَفيضُ على الخدَّيْنِ سحّاً سُجومُها

فهو يُعيدهُ ويلعبُ به بنَغَمتِه ويكررُّه ليستويَ له ، وجواريه يضربن عليه ؛ فوقفتُ تحت الرَّوْشَن حتى أخذتُه وانصرفت إلى منزلي ، فما زِلْتُ أُعيدهُ حتى بلغتُ فيه الغاية ، وأصبحْتُ فَغَدَوْتُ إلى الشَّماسيَّةِ واجتمعنا عند الرشيد ، فاندفع إبراهيم فغنَّه أَوَّل شيء غَنَّى ، فلما سمعه الرشيدُ طرب واستحسنه وشَرِبَ عليه ، ثم قال : لِمَنْ هذا يا إبراهيم ؟ فقال : لي يا سيِّدي صنَعْتُهُ البارِحة ؛ فقلتُ : كذبَ يا أمير المؤمنين ، هذا الصوتُ قديم وأنا أُغنِّيه ، فقال لي : غَنِّه يا حبيبي ، فغنَّيْتُه كما غنَّاه ، فبهت إبراهيم وغضب الرشيدُ وقال له : يا ابنَ الفاجرةِ ، أتكذبُني وتدَّعي ما ليس فبهت إبراهيم وغضب الرشيدُ وقال له : يا ابنَ الفاجرةِ ، أتكذبُني وتدَّعي ما ليس الصوتُ - وحياتِك - له ، وما كذب ؛ فلما صُلِّيتُ العصر قلتُ للرشيدِ : الصوتُ - وحياتِك - له ، وما كذب ؛ ولكني مرَوْتُ به البارحة ، وسمعته يكررُه

<sup>•</sup> و الأغاني ٥ : ١٥٨ .

ويردِّدُهُ على جاريةٍ له ، ووَقَفْتُ حتى دار لي واستوى فأخذْتُه منه ، فدعا به الرشيدُ ورضيَ عنه وأمر له بخمسة آلاف دينار .

• • ورُوي أَن الرشيد قال يوماً لجعفر بن يحيى : قد طال سماعُنا لهذه العصابةِ على اختلاط الأمرِ فيها ، فهلُّمَّ أُقاسِمْكَ إِيَّاها وأُخايِرْكَ ، فاقتسما المُغَنِّين على أَن جَعَلا بإزاءِ كلِّ رجلٍ نظيرَهُ ، وكان إسماعيل بن جامع في حيِّزِ الرشيد ، وإبراهيم الموصليُّ في حيِّزِ جعفر ، وحضر الندماء لمحنةِ المغنِّين . وأمر الرشيدُ ابنَ جامع ِ بالغناءِ ، فغنَّى صوتاً أحسَنَ فيه كلُّ الإحسانِ ، وأطربَ الرشيد كلُّ الإطراب . فلما قطعه قال الرشيد لإبراهيم : هاتِ يا إبراهيم هذا الصوتَ فَغنُّهِ ، فقال : لا والله يا أُميرَ المؤمنين ما أُعرِفُه ! وظهر الانكسارُ فيه . فقال الرشيد لجعفرٍ : هذا واحدٌ . ثم قال لابن جامعٍ : غَنِّ يا إسماعيلُ ، فغنَّى صوتاً ثانياً أحسنَ من الأولِ وأرضى في كلِّ حالٍ . فلما استوفاه قال الرشيد لإبراهيم : هاته يا إِبراهيم قال : ولا أُعرف هذا . قال : هذان اثنان ، غَنِّ يا إِسماعيلُ ، فغنَّى ثالثاً يتقدَّمُ الصوتين الأُوَّليْنِ ويفضلُهُما ، فلما أَتى على آخرِهِ قال : هاتِه يا إِبراهيم ، قال : لا ، ولا أعرفُ هذا أيضاً . فقال له جعفر : أخزيتنا أخزاكَ الله ! قال : وأتمَّ ابن جامع يومَه والرشيدُ مسرورٌ به ، وأجازه الجوائزَ الكثيرةَ وخلع عليه خِلَعاً فاخرةً . ولم يزلْ إبراهيم مُنْخَزِلاً مُنكَسِراً حتى انصرفَ ، فمضى إلى منزلهِ ، فلم يستقرَّ فيه حتى بعث إلى محمدٍ المعروفِ بالزُّفِّ ، وكان محمد من المُغنِّين المحسنين ، وكان أُسرعَ من عُرِف في أيّامهِ بأخْذِ الصوتِ يريدُ أَخْذَهُ ، وكان الرشيدُ وجَد عليه في بعض ِما يجدهُ الملوك على أَمثالهِ ، فأَلزمه بَيْتَه وتناساه . فقال إِيراهِيمُ للزُّفِّ : إِني اختَرْتُك عمَّن هو أُحبُّ إِليَّ منك لأَمْر لا يصلحُ له غيرُكَ ، فانظر كيف تكون . قال : أَبلغُ في ذلك محبَّتَك إِن شاءَ الله . فأدَّى إِليه الخَبرَ وقال : أُريدُ أَن تمضيَ من ساعتِك إِلى ابن جامع فتُعلمه أَنَّك صِرْتَ إِليه مهنَّئاً

١٩١–١٨٩ : ١٩١–١٩١ .

بما تهيّاً له عليّ ، وتتنقّصني وتثلبني وتشتمني وتحتال في أَن تَسْمَعَ منه الأُصواتَ وتأخذَها ولك كل ما تُحبُّه من جهتي من عَرَضٍ من الأُعراضِ مع رِضاء الخليفةِ إِن شاءَ الله .

قال: فمضى من عندهِ فاستأذن على ابنِ جامع فأذِنَ له ، فدخل عليه وقال: جئتُكَ مهنّاً بما بلغني من خَبِركَ ، والحمد لله الذي أخزى ابن مفاضة على يدكِ ، وكشف الفَضْلَ في محلّك من صناعتِك . قال: وهل بلغك خبرُنا ؟ قال: هو أشهر من أن يَخْفى على مثلي ، قال: وَيْحَك َ! إِنَّه يقصر عن العيان ، قال: أَيُّها الأُستاذ ، مراً في بأنْ أَسْمَعَه من فيك حتى أرويه عنك وأسقِط بيني وبينك الأسانيد . قال: أقيم عندي حتى أفعل ، فقال: السمع والطاعة . فدعا ابن جامع بالطعام فأكلا ، ثم دعا بالشراب ، ثم ابتدأ وحدَّثه بالخبر حتى انتهى إلى خبر الصوتِ الأولِ ، فقال له الزَّف : وما هو أيها الأستاذ ؟ فغنّاه ابن جامع إيّاه ، فجعل محمد يُصَفِّقُ ويَنْعَرُ ويشربُ وابن جامع مجتهد في شأنه حتى أخذه . ثم سأله عن الصوتِ الثاني فغنّاه ويشربُ وابن جامع مجتهد في شأنه حتى أخذه . ثم سأله عن الصوتِ الثاني فغنّاه الأصوات وأحكمها قال له : يا أستاذ ، قد بلغتُ ما أحبُ ، فلما طلع من باب دارهِ قال الله : ما وراءَك ؟ قال : كلُّ ما تحبُّ ، ادعُ لي بعودٍ . فدعا له به فضرب وغنّاه له : ما وراءَك ؟ قال : كلُّ ما تحبُّ ، ادعُ لي بعودٍ . فدعا له به فضرب وغنّاه الأصوات ، فقال إبراهيم : هي وأبيك ! هي بصُورِها وأعيانِها ، ردّدها علي " ، فلم الأصوات ، فقال إبراهيم : هي وأبيك ! هي بصُورِها وأعيانِها ، ردّدها علي " ، فلم الأسوت الأسوات ، فقال إبراهيم : هي وأبيك ! هي بصُورِها وأعيانِها ، ردّدها علي " ، فلم الأسوت يركْ يردّدها حتى صحّت الإبراهيم .

وغدا إبراهيم على كِبَرِ سِنِّهِ ، فلما دُعي بالمغنِّين دخل فيهم . فلما بصر به قال له : أَوَ قَدْ حَضَرْتَ ! أَوَ ما كان ينبغي لك أَن تجلسَ في منزلِكَ شَهْراً بسببِ ما لقيتَ من ابنِ جامع ؟ قال : ولم ذاك يا أمير المؤمنين جعلني الله فداءَك ؟ واللهِ إن أَذِنْتَ لِي أَن أَقُولَ لأَقُولَنَّ . فقال : وما عساك أَن تقول ؟ فقال له : ليس لي ولا

الأغاني «ابن الجرمقانية» ، ومفاضة : الواسعة .

لغيري أن يراك نشيطاً لشيء فيُعارِضك فيه ، ولا أن تكون مُتَعَصِّباً لحيّز وجَنبَةٍ فيُغالبك ، وإلا فما في الأرضِ صوتٌ لا أُعرِفُه . قال : دَعْ ذا عَنْكَ ، قد أُقرَرْتَ أُمسِ بالجهالةِ بما سمِعْتَ من صاحبها فإنْ كنتَ أُمسكْتَ بالأُمْسِ عنه على معرفةٍ كَمَا تَقُولُ ، فهاتِه فليس ههُنا عصبيَّةٌ ولا تمييزٌ . فاندفع فأُمرَّ الأصواتَ كلُّها ، وابن جامع مُصْغ يستمعُ منه حتى أتى على آخرِها . فاندفع ابن جامع فحلف بالأيمانِ المُحرِجَةِ أَنَّه ما عرفَها قطُّ ولا سمِعَها ، وما هي إلا مِن صَنْعَتِهِ ، لم تخرجْ إلى أُحدٍ غيرهِ . فقال له : ويحك ، فما أُحدَثْتَ بعدي ؟ فقال : ما أُحدَثْتُ حَدَثًا ، فقال : يا إبراهيم ، بحياتي اصدُقْني ، قال : وحياتِك لأُصدُقنَّكَ ؛ رمَيْتُه بحَجَرِهِ ، وبعثْتُ إليه بمحمّد الزَّفِّ وضَمِنْتُ له ضَماناتٍ أحدُها رضاك عنه ، فمضى فاحتال لي عليه حتى أُخذها عنه ونقلها إِليٌّ ، وقد سقط عني الآن اللومُ بإِقْرارِه لأَنَّه ليس عليَّ أن أُعرِفَ ما صنعه هو ولم يُخرِجْه إِلى الناسِ ، وهذا بابّ من الغَيْبِ ولو لزمَني أَن أُروي صَنْعَتَه للَزِمه أَن يروي صنعتي ، ولزِم كلُّ واحدٍ مِنَّا لسائرِ طبقتِه ونُظرائهِ مِثْلُ ذلك ، فمَنْ قصَّر عنه كان مذموماً ساقطاً . فقال الرشيدُ له : صدَقْتَ يا إبراهيم ونَصَحْتَ عن نَفْسِكَ وقُمْتَ بحُجَّتِك . ثم أقبل على ابن جَامع فقال له: يا إسماعيلُ ، أُتيتَ أُتيتَ ! دُهيتَ دُهيتَ ! أَبْطَلَ عليك المَوْصليُّ ما فعلَّتُهُ بالأَمْسِ وانتَصَفَ منك ، ثم دَعا بالزُّفِّ ورضيَ عنه .

وَ وَ أَنَّ الرشيد هَبُّ لِيلةً مِن نَوْمِهِ ، فدعا بحمارٍ كان يركبُه في القصرِ أُسودَ قريبٍ مِن الأَرضِ ، فركبه وخرج في دُرّاعةِ وَشْي مُتَلَثِّماً بِعمامة وَشْي مُلْتَحِفاً الْمُورِ وَشْي ، ويين يديه أربعمائة خادم أبيض سوى الفرَّاشين . وكان مسرور الفرَّاشين . وكان مسرور الفرُغاني جريئاً عليه لمكانهِ عنده ، فلما خرج من بابِ القَصْرِ قال : أين تريدُ يا أمير المؤمنين في هذه الساعة ؟ قال : منزل المَوْصليِّ . قال مسرور : فمضى ونحن معه المؤمنين في هذه الساعة ؟ قال : فخرج فتلقّاه وقبَّل حافِرَ حمارهِ وقال له : يا أمير حتى انتهى إلى منزل إبراهيم ، فخرج فتلقّاه وقبَّل حافِرَ حمارهِ وقال له : يا أمير

۲۰ الأغاني ٥ : ١٩٨ - ١٩٩ والبيتان في العقد ٦ : ٨١ .

المؤمنين ، في مِثْلِ هذه الساعة تظهر ! قال : نعم ، شوق [طرق لك] بي ، ثم نزل فجلس في طرف الإيوانِ وأجْلَسَ إبراهيم ، فقال له إبراهيم : يا سيِّدي ، أتنشَطُ لشيء تأكله ؟ قال : نعم ، [خاميز ظبي] ، فأتي به كأنَّما كان مُعَدَّا ، فأصاب منه شيئاً يسيراً ، ثم دعا بشراب حُمِل معه ، فقال له الموصليُّ : يا سيِّدي ، أُغنيك أم تعنينك أم وأوك ؟ قال : بل الجواري . فخرج جواري إبراهيم فأخذن صَدْر المجلس وجانبَيْه ، فقال : بل تضربُ اثنتان اثنتان وتُعني واحدة . فقال : بل تضربُ اثنتان اثنتان وتُعني واحدة . ففعل ذلك حتى مرَّ صدر الإيوان وأحدُ جانبَيْه ، والرشيدُ لا يَنشَطُ لشيء من غنائِهِنَّ إلى أن غنَّتْ صبيَّة من حاشيةِ الصفَّة : [من البسيط]

يا مُوريَ الزَّنْدِ قد أَعْيَتْ مقادحه الْفِيسْ إِذا شِئْتَ من قلبي بمقباسِ ما أَقْبَحَ الناسَ في عيني وأُسمَجَهُم إِذا نَظَرْتُ فلم أُبصِرْكَ في الناسِ

قال : فطرِبَ لغنائِها واستعاد الصوتَ مِراراً وشرِبَ أَرطالاً ، ثم سأل الجارية عن صاحبه فأمسكَتْ ، فاستَدْناها فتقاعَسَتْ ، فأمرَ بها فأقيمَتْ حتى وقَفَتْ بين يَدَيهِ ، فأخبرَتْهُ بشيء وأسرَّتْهُ إليه ، فدعا بحمارِه فركبه وانصرف ، ثم التفت إلى إبراهيم فقال : ما ضرَّك ألا تكونَ خليفةً ! وكادَتْ نَفْسُه تخرجُ حتى دَعا به وأدناه بعد ذلك . قال : وكان الذي أخبرته به أنَّ الصنعة في الصوتِ لأُختِه عُليَّة بنتِ المهديِّ ، وكانت الجارية لها وجَّهت بها إلى إبراهيم يُطارِحُها .

٧٥ أ – وكان إبراهيم ممَّن حُظَّ في الغِناء ونال به درجةً من الغِنى علياء ، وكسب به ما لم يُدْرِكُهُ مَنْ تقدَّمه ولا مَنْ تأخَّر عنه . وكان المهديُّ قد حَبَسَه وعذَّبه في الدخولِ على ابنَيْه : موسى وهارون ، وحلَّفه لمّا أطلقه بالطلاق والعِتاق أن لا يدخل عليهما أبداً ولا يُغنِّيهما . فلما ولي موسى الهادي الخلافة استتر

٧٥١ انظر الأغاني ٥ : ١٤٦ ونهاية الأرب ٤ : ٣٣٠–٣٣١ .

١ الأغاني : قوادحه .

إِبراهيم منه ، ولم يظهر له بسبب الأيْمانِ التي أَحلفه بها المهديُّ ، فكان منزلُه يُرَوَّعون بطلبهِ حتى أَصابوه ، فمَضَوْا به إلى موسى ، فلما رآه قال : يا سيّدي ، [ فارقت ] أُمَّ ولدي أعزُّ الخلقِ عليَّ ، ثم غنَّاه : [ من الخفيف ]

يا ابْنَ خيرِ الملوكِ لا تَتْركَنّي غَرَضاً للعدوِّ يَرمي حيالي فلَقَدْ في هواكَ فارَقْتُ أَهلِ ثمَّ عرَّضْتُ مُهْجتي للزَّوالِ ولقد عِفْتُ في هواكَ حياتي وتغرَّبْتُ بين أَهلي ومالي

فقال إسحاق ابنه : فموَّلَـهُ والله الهادي وخوَّله ؛ وبحسبكَ أَنَّه أُخذ منه في يوم واحدٍ مائةً وخمسين ألف دينار ، ولو عاش لنا لبنيْنا حيطان دورنا بالذهب والفضَّة .

الله جدّك من الأموالِ والصّلات وثمنِ ما باعه من جواريه فوجَدْتُه أربعةً وعشرين الله جدّك من الأموالِ والصّلات وثمنِ ما باعه من جواريه فوجَدْتُه أربعةً وعشرين الف ألف درهم سوى أرزاقهِ الجاريةِ وهي عشرة آلاف درهم في كلّ شهر ، وسوى غلاّتِ ضياعهِ ، وسوى الصلات النزرة التي لم يحفَظها ؛ ولا واللهِ ما رأيْتُ أكمل مروءةً منه ، كان له طعامٌ مُعَدُّ في كلّ وقْتِ . فقلتُ لأبي : كيف كان يُمكنُه ذلك ؟ قال : كان له في كلّ يوم ثلاثُ شياه : واحدة مُقطَّعةٌ في كان يُمكنُه ذلك ؟ قال : كان له في كلّ يوم ثلاثُ شياه : واحدة مُقطَّعةٌ في القُدُورِ ، فإذا فَرَغت قُطَّعت الشاةُ المعلَّقةُ ونُصِبت القُدورُ ، وذُبِحت الحيَّةُ وعُلَقتْ ، وأتي بأُحرى فجُعِلت وهي حيَّةٌ في المطبخ ، وكانت وظيفته لطعامهِ فعُلقتْ ، وأتي بأُحرى فجُعِلت وهي حيَّةٌ في المطبخ ، وكانت وظيفته لطعامهِ وطيبهِ وما يُتَّخذُ له في كلِّ شهرٍ ثلاثين ألف درهم سوى ما كان يُجري وسوى كسُوتِه . ولقد اتفق عندنا مرَّةً من الجواري الودائع لإخوانهِ ثمانون جاريةً ما منهن واحدة إلا ويُجري عليها من الطعام والكُسْوةِ والطِّيبِ مثل ما يُجري منهن واحدة إلا ويُجري عليها من الطعام والكُسْوةِ والطِّيبِ مثل ما يُجري منهن واحدة إلا ثلاثة آلاف دينارٍ وعليه من الدَّيْنِ سبعمائةُ دينارٍ قضيتْ منها . ومات

٢٥٠ الأغاني ٥ : ١٤٩ –١٥٠ ونهاية الأرب ٤ : ٣٣١ –٣٣٢ .

وعنده عبدالله بن المباركِ وعِدَّةٌ من العراقيين ، إِذ مرَّ به ابن تيزن المغنِّي جماعةٌ فيهم عبدالله بن المباركِ وعِدَّةٌ من العراقيين ، إِذ مرَّ به ابن تيزن المغنِّي [قال حماد : ويقال ابن بيرن] وقد ائتزر بمئزر على صدرهِ ، وهي إزرةُ الشُطَّرِ عندنا ، فدعاه ابن جُريْج فقال : أحبُّ أَن تُسْمِعني ، قال : إِني الشُطَّرِ عندنا ، فالحَّ عليه ، فقال : امرأته طالقٌ إِن غنَّاك أكثر من ثلاثة أصواتٍ ، مُسْتعجلٌ ، فألحَّ عليه ، فقال : امرأته طالقٌ إِن غنَّاك أكثر من ثلاثة أصواتٍ ، قال له : ويحك ، ما أعجلك إلى اليمين ، علي بالصوتِ الذي غنَّاه ابن سُريْج في اليومِ الثاني من أيام منى على جمرةِ العَقبةِ فقطع طريق الذاهبِ والجائي حتَّى تكسَّرت المحامِلُ ، فغنَّاه : [من الكامل المرقَّل]

عوجي عليَّ فسلِّمي جَبْرُ ماذا الوُقوفُ وأَنتمُ سَفْرُ ما نلتقي إلا ثلاث منى حتَّى يُفَرِّقَ بيننا النَّفْرُ الحَوْلُ بعد الحول يَتْبَعُهُ ما الدَّهْرُ إلا الحَوْلُ والشَّهْرُ

فقال له ابن جُرَيْج: أحسَنْت والله! ثلاث مرّات ، ويحك أَعِدْه ، قال : من الثلاثة ، فأعاده فأقام ، ومضى وقال : لولا مكان هؤلاء الثقلاء عندك لأطَلْتُ معك حتى تقضي وَطَرَكَ . فالتفت ابن جُرَيْج إلى أصحابه فقال : لعلَّكم أَنكرتُم ما فَعَلْتُ ؟ فقالوا : إنا لننكرهُ عندنا بالعراقِ ونكرهُهُ ، قال : فما تقولون في الرَّجَزِ ؟ يعني الحُداء ، قالوا : لا بأس به عندنا ، قال : فما الفَرْقُ بينه وبين الغناء .

وي أن الإراهيم الموصلي عَننى الرشيد يوماً في شعر هلال بن الأسعر

٣١٥ - الأغاني ٦ : ٣١٨ - ٣١٩ والأبيات للعرجي في ديوانه : ٤٣ - ٤٤ .

١٤ الأغاني ٣ : ٢٧-٨٦ ونهاية الأرب ٤ : ٣١٥-٥ ٢٠٠ .

١ زيادة من الأغاني .

٢ الأغاني: الثالث.

المازني: [من البسيط]

يا رَبْعَ سلمى لقد هيَّجْتَ لي طربا زِدْتَ الفؤادَ على عِلَاتِه وَصَبَا فَأَعجِبَ الرشيدُ وطرِبَ ، فقال له الموصليُّ : يا أميرَ المؤمنين ، فكيف لو سمِعْتَه من عبدك مُخارق فإنَّه أخذه عني وهو يَفْضُلُ فيه الخَلقَ جميعاً ويفضلني ؟ فأمر بإحضارِ مُخارقٍ فأحضرِ فقال له : غنني :

#### يا رَبْعَ سلمِي لقد هيَّجْتَ لي طربا

فغنّاه إيّاه ، فبكى وقال : سَلْ حَاجَتَكَ . قال مخارق : فقلت أ يُعتقني أميرُ المؤمنين من الرِّق ويشرفني بولائه ، أعتقك الله من النار . قال : فأنْت حر لوَجْهِ الله ، أعِد الصَّوْت فأعدتُه فبكى وقال : سَلْ حَاجَتَك ، فقلت : حاجتي يا أميرَ المؤمنين ضيعة تُقيمني عَلَّتُها فقال : قد أمرْت لك بها ، أعِد الصَّوْت ، فأعدت فبكى وقال : سَلْ حاجتك ، فقلت : يأمرُ لي أميرُ المؤمنين بمنزل وفرش فأعدت فبكى وقال : سَلْ حاجتك ، فقلت : يأمرُ لي أميرُ المؤمنين بمنزل وفرش وما يُصْلِحُه وخادم فيه ، قال : ذلك لك ، أعِده ، فأعدته فبكى وقال : سَلْ حاجتك ، فقلت : حاجتي يا أمير المؤمنين أن يُطيل الله بقاءك ويُديم عِزَّك ، وكان حاجتي من كلِّ سوءٍ فداءك . فكان إبراهيم سبب عِثقِهِ بهذا الصَّوْتِ . وكان مخارق يقول : أنا عتيقُ هذا الصوتِ .

•• كان عطرَّد المغنّي من أهل الهيئة والمروءة ، فقيهاً قارِئاً . وقصد آلَ سليمان بن عليٍّ بالبصرة فأقام معهم ، ووَلِيَ سَلمةُ بن عبَّاد القضاء بالبصرة ، فقصد ابنه عبَّادٌ عطرَّداً ، فأتى بابه ليلاً فدقَّ عليه البابَ ومعه جماعةٌ من أصحابهِ أصحاب القَلانِس ، فخرج إليه عطرَّد فلما رآه ومن معه فَزِعَ ، فقال : لا تُرَعْ : [من الكامل المرقَّل]

إِنِّي قَصَدْتُ إِلِيكَ من أهلي في حاجةٍ يأتي لها مِثْلي

٥٥ الأغاني ٣: ٢٩٩.

#### فقال : ما هي أصلحك الله ؟ فقال : [من الكامل المرقّل]

لا طالباً إليك سوى «حيِّ الحُمولَ بجانبِ العَرْلِ» فقال : انزلوا على بركةِ اللهِ . فلم يزل يُغَنِّيهم بهذا الصوتِ وغيرهِ حتى أُصبحوا . وهذا الشعر يقوله امرؤ القيس بن عابس الكِنْديُّ ، وهو : [من الكامل المرفَّل]

حيِّ الحُمولَ بجانبِ العَزْلِ إِذ لا يُلائمُ شكلُها شكْلي الله أَنْجَحُ ما سأَلْتَ بهِ والبِرُّ خَيْرُ حقيبةِ الرَّحْلِ إِنِّي بَعْبُلِك واصلٌ حَبْلي وبريشِ نَبْلِكَ رائشٌ نَبْلي وشمائلي ما قَدْ علِمْتَ وما نَبَحَتْ كلابُك طارِقاً مِثْلي

وحان أجمد بن أبي دُواد يُنكرُ أمْرَ الغناء إِنْكارا مُسديداً . وكان أبو دُلَف القاسم بن عيسى العِجْليُّ رحمه الله صديقه ، وهو من القُوَّادِ الأَكابِر ، ومحلَّه من الشجاعة مشهورٌ ، وكان جيِّد الغناء وله صَنْعَةٌ مُتْقَنَةٌ . فأعلمه المعتصم أنَّه يُغنِّي فقال ابن أبي دواد : ما أراه مع عَقْلِهِ يفعلُ ذلك . فستر المعتصم أحمد بن أبي دُواد في موضع ، وأحضر أبا دُلَفَ وأمره أن يُغنِّي فقعل ذلك وأطال . ثم أخرج أحمد بن أبي دُواد عليه من موضعه والكراهة ظاهرةٌ في وَجْههِ ، فلما رآه أحمد قال : سَوْأَةً لهذا من فِعْلِ ! أبعْدَ السِّنِّ وهذا المحلِّ تضعُ نَفْسَكَ كَمَا أرى ! فخجلِ أبو دُلُف وتشور وقال : إنَّهم أكرهوني على ذلك . قال : هَبْهُمْ أكرهوكَ على الغناء ، أفاكرهوك على الغناء ، أفاكرهوك على الإحسانِ فيه والإصابة ؟ !

على معبد : أُتيتُ جميلة يوماً وكان لي موعد ، ظننْتُ أني قد سبَقْتُ الناسَ إليها ، وإذا منزلُها غاص ، فسألنتها أن تعلمنى شيئاً ، فقالت : إنَّ عَيْرَكَ قد

۲۳۱ - الأغاني ۸ : ۲۶۹ ونهاية الأرب ٤ : ۲۳۱ - ۲۳۲ .

الأغاني ٨ : ١٩٨ - ٢٠٠ والخبر دون الصوت في نثر الدر ٧ : ٢٢٢ والبيتان في معجم البلدان
 (ضارج) ٥٠ ٤٢١ .

سبقك ، ولا يجملُ تقديمُكَ على مَنْ سِواكَ . فقُلْتُ : جُعِلْتُ فداك ! إلى متى تفرغين ممَّن سبقني ؟ قالت : هو ذاك ، الحقُّ يَسَعُكَ ويَسَعُهُم . فَبَيْنا نحنُ في ذاك إذ أَقْبَلَ عبدالله بن جعفر – فإنَّه لأوَّلُ يوم رأيتُه وآخِرُهُ وكنتُ صغيراً كيِّساً ، وكانت جميلةُ شديدةَ الفَرَح بي – فقامت وقام الناسُ فلَقِيتَهُ وقبَّلَتْ يَدَيْهِ ، وأشارَتْ إلى وجلس في صدرِ المجلس على كرسيِّ لها ، وتحوَّقَ أصحابُه حوْله ، وأشارَتْ إلى من عِنْدَها بالانصرافِ فتفرَّق الناسُ ، وغمزتني ألا أبرحَ فأقمتُ ، وقالت : يا سيّدي وسيّد آبائي ومواليَّ ، كيف نشطْتَ أن تنقُلَ قدمَيْكَ إلى أمتِكَ ؟ قال : يا جميلةُ ، قد علمتُ ما آليتِ أن لا تُغنِّي أحداً إلا في منزلكِ ، وأحبَبْتُ الاستماعَ ، وكان ذلك طريقاً ماداً فسيحاً . قالت : جُعِلْتُ فِذاءَكَ ! فأنا أصيرُ إليكَ وأكفَّرُ ، فقال : لا أُكلِّفكِ ذلك ، وبلغني أنك تُغنِّين بَيْتَيْن لامرىء القيس تُجيدين الغناءَ فيهما ، وكان الله عزَّ وجلَّ أنقَذَ بهما جماعةً من المسلمين من الموتِ . قالت : يا فيهما ، وكان الله عزَّ وجلَّ أنقَذَ بهما جماعةً من المسلمين من الموتِ . قالت : يا إلى أنْ ماتت مِثْلُ ذلك اليومِ ولا بعده والقوم معه ، وهما : [من الطويل]

ولمّا رأت أنَّ الشريعةَ هُمُّها وأنَّ البياضَ من فرائصِها دامي تيمَّمَتِ العَيْنَ التي عند ضارج يفي عليها الظلُّ عَرْمضُها طامي

فلما فرغت جميلة قالت: يا سيّدي أزيدُك؟ قال: حسبي. فقال بَعْضُ مَنْ كان معه: أي جُعِلْتُ فِداك! وكيف أَنقذَ الله بهذين البيتين جماعة من المسلمين؟ قال : نعم، أقبلَ قوم من أهل اليمن يُريدون النبيَّ عَلَيْتُ ، فضلُّوا الطريق ووقعوا على غيرِها ، ومكثوا مَلِيّاً لا يقدرون على الماء ، وجعل الرجل منهم يستذري بفيء السَمُر والطَّلْح ، فأيسوا من الحياة ، إذا أَقبَلَ رجلٌ على بعير ، فأنشد بَعْضُ القوم هذين البيتين ، قال الراكبُ : مَنْ يقولُ هذا؟ قال : امرؤ القيس ، قال : والله القوم هذين البيتين ، قال الراكبُ : مَنْ يقولُ هذا ؟ قال : امرؤ القيس ، قال : والله ما كذب ، هذا ضارجٌ عندكم ، وأشار لهم إليه . فحَبَوْا على الرُّكُ ، فإذا ما يها المُ

عِدٌّ ، وإِذَا عليه العَرْمضُ والظلُّ يفي عليه . فشرِبوا منه رِيَّهمُ وحملوا منه ما اكتَفوْا به حتى بلغوا الماء . فأتوْا النبيَّ عَلَيْهِ وأخبروه وقالوا : يا رسولَ اللهِ ، أحيانا الله عزَّ وجلَّ ببيتَيْن من شعرِ امرى القَيْسِ وأنشدوه الشِّعْرَ ، فقال عَلِيْهِ : ذاك رجلٌ مذكورٌ في الدنيا شريفٌ فيها ، مَنْسيٌّ في الآخرةِ خامِلٌ فيها ، يجي عوم القيامة معه لوا الشعرِ إلى النارِ .

٨٥ - لمّا قَدِم عثمان بن حيَّان المُرِّي إلى المدينةِ واليَّا عليها ، قال له قومٌ من وجوه الناسِ : إِنَّكَ قَد وليتَ المدينةَ على كَثْرةٍ من الفسادِ ، فإن كُنْتَ تُريدُ أَن تُصلح فطهِّرْها من الغناءِ والزِّنا . فصاح في ذلك ، وأُجَّل أَهْلَهُ ثلاثاً يخرجون فيها من المدينةِ . وكان ابن أبي عتيقِ غائباً ، وكان من أهلِ الفضلِ والعفافِ والصلاح ِ. فلما كان آخر ليلةٍ من الأجل ِ قَدِمَ ، فقال : لا أُدخلُ منزلي حتى أُدخلَ على سلامة القَسِّ ، فدخل عليها فقال : ما دخَلْتُ منزلي حتى جئتكم أُسلِّمُ عليكم ، قالوا : ما أغفَلك عن أمرنا ! وأخبروه الخبرَ . فقال : اصبروا إلى الليلةِ التي آتيه ، قالوا : نخافُ أن لا يمكنَكَ شيءٌ ، قال : إن خِفْتُم شيئاً ، فاخرجوا في السَّحَرِ . ثم خرج ، فاستأذنَ على عثمان بن حيَّان ، فأذِنَ له َ، فسلَّم عليه وذكر غَيْبَتُه ، وذكر أنه جماءه ليقضيَ حقُّه ، ثم جزاه خيراً على ما فعل من إخراجٍ أهل الغناء والزنا ، وقال : أرجو أن تكونَ عمِلْتَ عملاً هو خيرٌ لك من ذلك ، فقال عثمان ِ: قد فعلتُ ذلك وأشار به عليَّ أصحابُك . فقال : قد أصبَّت ، ولكن ما تقولُ - أَمْتَعَ الله بك - في امرأةِ هذه صناعتُها ، وكانت تُكرهُ على ذلك ، ثم تركَتْهُ وأَقبلَتْ على الصلاةِ والصيامِ والخَيْرِ ، وأَنا رسولُها إليك تقولُ : أتوجُّه إِلِيكَ وأعوذُ بك أن تُخرِجَني من جوارِ رسولِ الله ﷺ ومسجدهِ ؛ قال : إِنِّي أَدَعُها لك ولكلامِك . قال ابن أبي عتيقٍ : لا يَدَعُكَ الناسُ ، ولكن تأتيك وتسمع كلامَها وتنظر إليها ، فإِنْ رأيْتَ أَنَّ مِثْلَها ينبغي أَن يُتركَ تركْتها ، قال : نعم .

٨٥ الأغاني ٨ : ٣٤٣-٣٤٣ ونثر الدر ٧ : ٣٣٥ ونهاية الأرب ٥ : ٥٥-٥٦ .

فجاءه بها وقال لها : احملي معك سُبْحَةً وتخشَّعي ، ففعَلَتْ . فلما دخلت على عثمان حدَّثَتُهُ ، فإذا هي أعلمُ الناسِ بأُمورِ الناسِ ، فأعجبَ بها ، وحدَّثَتُهُ عن آبائِه وأُمورِهم ، فَفكِه لذلك . فقال لها ابن أبي عتيق : إقرئي للأميرِ ، فقرأت له ، فقال لها : أُحدي له ، ففعلَتْ ، وكثر عجبُه منها . فقال : كيف لو سمِعْتَها في صناعتِها ؟ فلم يَزَلْ يُنْزِلُه شيئاً فشيئاً حتى أُمرها بالغناء ، فقال لها ابن أبي عتيقٍ : قيل الطويل]

سَدَدْنَ خَصاصَ الخَيْمِ لمّا دَخَلْنَهُ بكُلِّ لَبانِ واضحٍ وجَبينِ فَغَنَّتُهُ ، فقام عثمان من مجلسِه فقعد بين يَدَيْها ثم قال : لا والله ، ما مِثْلُ هذه يخرجُ ! قال ابن أبي عتيق : لا يَدَعُك الناسُ ؛ يقولون : أقرَّ سلامةَ وأخرج غَيْرَها ، قال : فدعوهم جميعاً ، فتركوهم جميعاً ، وأصبح الناسُ يقولون : كلَّم ابنُ أبي عتيقِ الأميرَ في سلامة القَسِّ فتُركوا جميعاً .

وله علم المعلم المعلم المراكبي مولى عرب ، فقال : يا أينها الظالم المعلم المعلم المراكبي مولى عرب ، فقال : يا أينها الظالم المعتدي ، ألا ترحم ولا ترق ؟ عرب هائمة من الشوق إليك ، تدعو وتستحكم ، وتحلم بك في نَوْمِها في كل ليلة ثلاث مرّات . قال علويه : فقلت له : أم الخليفة زانية ، ومضيّت معه ، فحين دخلت قلت : استوثق من الباب فأنا أعرف الناس بفضول الحجّاب ، وإذا عرب على كرسي تطبخ ثلاث قدورٍ من دَجاج . فلما رأتني قامت فعانقتني وقبّلتني وقالت : أيّ شيء تشتهي ؟ فقلت : قِدْراً من هذه القُدورِ . فأفْرَغَتْ قِدْراً بيني وبينها . فأكلنا ، ودَعَتْ بالنبيذِ فصبّت رِطْلاً وشرِبْتُ نصفه ، فما زِنْتُ أشرب حتى كِدْتُ أَسْكُرُ ، ثم قالت : يا أبا الحَسَنِ ، غنّيْتُ البارحة في شِعْرٍ لأبي العتاهية أَسْكُرُ ، ثم قالت : يا أبا الحَسَنِ ، غنّيْتُ البارحة في شِعْرٍ لأبي العتاهية المنكر ، ثم قالت : يا أبا الحَسَنِ ، غنّيْتُ البارحة في شِعْرٍ لأبي العتاهية المنكر ، ثم قالت : يا أبا الحَسَنِ ، غنّيْتُ البارحة في شِعْرٍ لأبي العتاهية المنكر ، ثم قالت : يا أبا الحَسَنِ ، غنّيْتُ البارحة في شعْرٍ لأبي العتاهية المناس المناس

٨٥ الأغاني ١١ : ٣٢٥-٣٢٦ و ٢١ : ٨٥-٨٥ ونهاية الأرب ٥ : ١١-١١ .

فأعجبني ، فتَسْمَعه وأصلِحْهُ ، فغَنَّتْ : [من الطويل]

عذيري من الإنسانِ لا إِن جَفَوْتُه صفا لي ولا إِن صِرْتُ طوعَ يَدَيْهِ وإِني لمشتاقٌ إِلى ظلِّ صاحبٍ يروقُ ويصفو إِن كدرْتُ عليه

فصيَّرْناه مجلِسنا ، وقالت : قد بقي فيه شي ، فلم أزَلْ أنا وهي حتى أصلحناه ، ثم قالت : أُحبُّ أن تغنِّي أنْتَ أيضاً فيه لَحْناً ، ففعلت . وجعلنا نشرب على اللحنين ملِيّاً ، ثم جاء الحجَّابُ فكسروا البابَ واستخرجوني . فدخَلْتُ إلى المأمونِ ، فأقبلت أرقص من أقصى الإيوانِ ، وأصفَّ وأُغنِّي الصَّوْتَ ، فسمع المأمون وندماؤه ما لم يعرِفوه فاستظرفوه ، فقال المأمون : يا علويه ، آدن وردِّده ، فردَّدُتُه عليه سبع مرَّاتٍ ، فقال لي في آخرِها عند قولي :

## يروقُ ويصفو إِن كدرْتُ عليه

يا عُلُويه ، خُذ الخلافةَ وأُعطني هذه الصاحبَ .

• ٦٠ - قال المدائنيُّ : اصطحب قومٌ في سَفَرٍ ومعهم شيخٌ عليه أَثرُ النُسْكِ والعبادةِ ، ومعهم مُغَنِّ ، وكانوا يشتهون أن يُغنِّيهم ويستحيون من الشيخ إلى أن بلغوا صُخيْراتِ الثَّمامِ ، فقال المغنِّي : أيها الشيخُ ، إِنَّ عليَّ يميناً أن أُنشِدَ شِعراً إذا انتهيتُ إلى هذا الموضع ، وإني أهابُكَ وأستحي منك ، فإن رأيت أن تأذنَ لي في الإنشادِ أو تتقدَّم حتى أُوفي بيميني ثم ألحق بك فافعَلْ . قال : ما عليَّ من إنشادِك ! أنشيد ما بدا لك ، فاندفع يُغنِّي : [من الطويل]

وقالوا صُخَيْرات التُّمامِ وقدَّموا أُوائلَهم من آخرِ الليلِ في التَّقْلِ

فجعل الشيخُ يبكي أحرَّ بكاءٍ وأشجاه ، فقالوا : ما لك يا عمُّ تبكي ؟ فقال : لا جُزيتُم خيراً عنِّي أن أَتفرَّجَ به ، ويقطعَ عنى طريقى ، وأتذكَّر أيام شبابي ! فقالوا : لا واللهِ ما كان يمنعُنا غير

١ في الأصل «شجيرات» وفي البيت «صخيرات» وهو الصحيح كما في معجم البلدان لياقوت.

هيبتِكَ ، قال : فأُنتم إِذاً معذورون . ثم أُقبل عليهم فلم يزلْ يغنيهم طول سفرِهم حتى افترقوا .

ابن نُفَيْس ، وقيل : حضر أبو السائب مجلساً فيه بَصْبُصُ جاريةُ ابنِ نُفَيْس ، فغنَّت : [من المنسرح]

قلبي حبيسٌ عليك موقوفُ والعينُ عَبْرى والدَّمْعُ مذروفُ والنَّفْسُ فِي حَسْرَةٍ بغُصِّتها قد سفَّ أرجاءها التساويفُ إِن كُنْتَ بالحسْنِ قد وصفْتَ لنا فإنني بالهـوى لموصوفُ يا حسرتا حسرةً أموتُ بها إِنْ لم يكن لي لديك معروفُ

قال : فطرِبَ أَبُو السائبِ ونعر وقال : لا عرف الله قَدْرَ مَنْ لا يعرِفُ لك معروفَك ! ، ثم أَخذَ قِناعَها عن رأسِها فوضعه على رأسهِ وجعل يلطم ويبكي ويقولُ لها : بأبي أَنْتِ وأُمي ! واللهِ إني لأرجو أن تكوني عند اللهِ أفضلَ من الشهداء لِما تولينا من السرور ، وجعل يصيح : واغَوْثاه ! يالله ما يلقى العاشقون ! .

٦٢ – قال ابن أبي مليكة : كان بالمدينة رجلٌ ناسكٌ من أهلِ العلمِ والفقْهِ ،
 وكان يَغْشى عبدالله بن جعفرٍ ، فسمع جاريةً تُغَنِّي : [من البسيط]

بانَتْ سعادُ وأمسى حبلُها انقطعا

وكانت الجاريةُ مغنّيةً لبعضِ النخّاسين ، فاستُهْتِرَ بها الناسكُ وهام ، وترك ما كان عليه حتى مشى إليه عطالا وطاوس فلاماه ، فكان جوابه لهما أن تمثّل قولَ الشاعر : [من البسيط]

يلومني فيك أَقوامٌ أُجالسُهم فما أُبالي أَطارَ اللومُ أَم وَقَعا

٣٦ الأغاني ١٥: ٣٠ ونهاية الأرب ٥: ٧٤-٧٥.

٣٢ الأغاني ١١٣: ١١٣ ونهاية الأرب ٤: ١٩٨-١٩٨ .

وبلغ عبدالله بن جعفر خبرُه ، فبعث إلى النخّاس ، فاعترض الجارية وسمع غناءها بهذا الصوت ، فقال لها : ممّن أخذته ؟ قالت : من عَزَّة المَيْلاء ، فابتاعها بأربعين الف درهم ، ثم بعث إلى الرجل ، فسأله عن خبرِها ، فأعطاه إيّاه وصدقه عنه ، فقال : أتحبُّ أن تسمع هذا الصوت ممّن أخذته عنه تلك الجارية ؟ قال : نعم ، فنا بعزَّة المَيْلاء فقال : غنيه إيّاه ، فغنَّته ، فصُعِق الرجل مغشيّا عليه . فقال ابن جعفر : أثيمنا فيه ! الماء ! فنصح على وَجْهه ، فلما أفاق قال له : أكلُّ هذا بلغ بك من عِشْقِها ؟ قال : وما خفِي عنك أكثر ؛ قال : أفتحبُ أن تَسْمَعه منها ؟ قال : قد رأيْت ما نالني حين سمعته من غيرها وأنا لا أحبُها ، فكيف يكونُ حالي إن سمعته منها وأنا لا أحبُها ، فكيف يكونُ حالي أن سمعته منها وأنا لا أخبها ، فكيف يكونُ حالي أعرف غيرها ! فأمر بها فأخرِجَتْ ، قال : خُذها فهي لك ، والله ما نظرتُ إليها إلا عن عُرُض . فقبَل الرجل يَدَيْهِ ورجْلَيْهِ وقال : أنمْت عيني وأحيَيْت نفسي ، وتركتني أعيشُ بين قومي ، وردَدْتَ إليَّ عَقْلي . ودعا له دُعاء كثيراً ، فقال له : ما رُضى أن أعطيكها هكذا ؛ يا غلامُ احمل معه مِثْل ثمنِها لكيلا تهتمَّ به ويهتمَّ بها .

٣٣ – قال إسحاق بن إبراهيم المصعبيُّ وقد حضره جماعةٌ من جلسائه والأَماثِلُ والمُغنِّين . فلمّا جلسوا للشُّرْبِ جعل الغلمانُ يسقون مَنْ حضر ، وجاءني غلامٌ قبيح الوجه بقدَح فيه نبيذٌ ، فلم آخدُنْهُ من يدهِ ، فرآني إسحاق فقال : لم لا تشربُ ؟ فقلتُ في الحال : [من البسيط]

إصْبَحْ نديمَك أقداحاً يُسَلْسِلُها من الشَّمولِ وأَتْبعْها بأَقْداحِ من كفِّ ريم مليح الدَّلِّ ريقتُه بعد الهجوع كمِسْكِ أو كتُفَّاحِ لا أَشربُ الراحَ إلا من يَدَيْ رَشَاً تقبيلُ راحتهِ أَشْهى من الراحِ

قال : فضحك ثم قال : صدَقْتَ والله ، ثم دعا بوصيفةٍ تامَّةِ الحُسْنِ في زِيِّ غُلامٍ

۱۳ الأغاني ٥ : ٢٩٩-٣٠٠ والخبر عن إسحاق بن إبراهيم الموصلي في مجلس إسحاق بن إبراهيم
 المصعبى .

عليها قَباءٍ ومِنْطَقةٌ ، فقال لها : تولَّيْ سَقْيَ أَبِي محمد . فما زالت تسقيني حتى سَكِرْتُ ، ثم أُمرَ بتوجيهها وكلِّ ما في دارِهِ إِليَّ فانصرَفْتُ بها .

75 - عاتب مسلمة بن عبد الملكِ أخاه يزيد وقال : يا أمير المؤمنين ، ببابك وُفودُ الناسِ ويَقِفُ به أشرافُ العربِ ، ولا تجلس لهم ، وأنْتَ قريبُ عهد بعمر ابن عبد العزيز ، وقد أقبلتَ على هولاء الإماء! قال : إني لأرجو أن لا تُعاتبني على هذا بعد اليوم . فلما خرج مَسْلَمةُ من عنده استلقى على فراشهِ ، وجاءت جاريتُه حبابةُ فلم يكلِّمها ، فقالت : ما دهاك عني ؟ فأخبرها بما قال مسلمةُ وقال : تنحي حتى أفرُغَ للناسِ . قالت : فأمتِعْني منك يوماً واحداً ثم اصنع ما بَدا لك ؟ قال : نعم ، فقالت لمعبد : كيف الحيلةُ ؟ قال : يقول الأحوص أبياتاً وتُعنِّي فيها ؟ قال : نعم . فقال الأحوص : [من الطويل]

أَلَا لَا تَلُمْهُ اليومَ أَن يتبلّدا فقد غُلِبَ المحزونُ أَن يتجلّدا إِذَا كُنْتَ عِزْهَاةً عن اللهوِ والصِّبا فكنْ حجراً من يابس الصخرِ جَلْمدا فما العَيْشُ إلا ما تُحِبُّ وتَشْتهي وإنْ لام فيه ذو الشنانِ وفَنّدا

فَغَنَّى فيه معبدٌ وقال : مَرَرْتُ البارحةَ بدَيْر نصارى وهم يقرؤن بصَوْتٍ شَجِيٍّ فَحَكَيْتُه في هذا الصوتِ ، فلمّا غَنَّتُهُ حبابَةُ قال يزيد : لعن الله مسلمةَ ! قد صَدَقْتِ والله لا أُطيعُهم أَبداً .

- قال إسحاق بن إبراهيم الموصليُّ: أقام المأمونُ بعد قُدومه بغداد عشرين شهراً لم يسمَعْ حرفاً من الأغاني ؛ ثم قال : كان أوَّل من تغنَّى بحضرته أخوه أبو عيسى بن الرشيد ، ثم واظب على السماع مستتراً مُتَشَبِّهاً بالرشيد في أوَّلِ أمرِهِ . فأقام المأمونُ كذلك أَرْبَعَ حِجَج ، ثم ظهر للندماء والمغنِّين .

٠٤ انظر الأغاني ١٠٥ : ١٠٢ –١٠٣ والعقد ٦ : ٦٦ وانظر ديوان الأحوص : ٥٦ –٥٧ .

٦٥ - الأغاني ٥ : ٣٤٩ - ٣٥٠ والبينان للموصلي كما في الأغاني .

وكان حين أحب المأمون السماع سأل عني ، فخرجت بحضرته وقال الطاعن علي : ما يقول أمير المؤمنين في رجل يتيه على الخلفاء ؟ فقال : ما أبنقى هذا من التيه شيئا إلا استعمله . فأمسك عن ذكري ، وجفاني مَنْ كان يَصلُني لسوء رأيه الذي ظهر في فأضر ذلك بي ، حتى جاءني علويه يوما فقال لي : أتأذن لي في ذكرك ، فإنا قد دُعينا اليوم ؟ فقلت : لا ، ولكن غنه بهذا الشّعر ، فإنه يبعثه على أن يسألك : لمن هذا ؟ فإذا سألك انفتح لك باب ما تريد ، وكان الجواب أسهل عليك من الابتداء . فقال : هات ، فألقيت عليه لحني في شعر عمر السيط ]

يا سَرْحةَ الماءِ قد سُدَّت موارِدُهُ أما إليكِ طريقٌ غير مسدودِ لحائم حام حتى لا حياة له محلاً عن زُلالِ الماء مطرودِ

قال فمضى علَّويه ، فلما استقرَّ به المجلسُ غنَّاه بالشعرِ ، فقال : ويلك يا علَّويه ! لمن هذا الشعر ؟ قال : يا سيِّدي ، لعبدٍ من عبيدكَ ، جفَوْتَه واطَّرحتَهُ من غيرِ ذَنْب ، فقال : إسحاقَ تعني ؟ قال : نعم ، قال : تُحضِرْهُ الساعة . فجاءني رسولُه ، فصِرْتُ إليه ، فلما دخلْتُ عليه قال : آذنُ ، فدنَوْتُ منه فرفَع يديهِ مادَّهُما ، فأكبَبْتُ عليه فاحتضنني بيَدَيْهِ ، وأظهر من بِرِّي وإكرامي ما لو أظهره صديقٌ مؤانِسٌ لصديقِ لسَرَّهُ .

٦٦ – أبو نواس : [من الوافر]

جَرَيْتُ مع الصِّبا طَلْقَ الجموحِ وهان عليَّ مَأْثُورُ القَبيحِ وجَدْتُ أَلذَّ عاريةِ الليالي قِرانَ النَّعْمِ بالوَتَرِ الفَصيحِ

٦٦ ديوان أبي نواس (الغزالي) : ٧١ .

١ الأغاني : شعري وهو الصحيح .

(متى كان الخيامُ بذي طلوح) وصلْ بغرى الغبوقِ عرى الصبوح تُنزِّلُ دِرَّةَ الرجلِ الشَّحيحِ لها حظَّانِ من طَعْم وريحِ وعض مراشف الظَّبي المليحِ مسافة بَيْنَ جُثماني وروحي

ومُسْمِعة إذا ما شِئْتُ غَنَّتُ تَمَّعُ من شباب ليس يَبْقى وخُدْها من مُعَتَّقة كُمَيْتٍ تخيرها لكسرى رائداهُ المُمْ تَرَنِي أَبحْتُ الراحَ عِرْضي وأني عالمٌ أَنْ سوف تنأى

٦٧ – وله : [من البسيط]

لا أُرحلُ الراحَ إِلا أَن يكونَ لها فاستنطِقِ العودَ قد طال السكوتُ به

حــادٍ بمُنتَخلِ الأَشعارِ غِرِّيـــدُ لا ينطقُ اللهوُ حتى ينطقَ العودُ

٦٨ – قال المأمون : الطعامُ لونٌ واحدٌ ، فإذا استطَبْتَهُ فاشبَع منه ، والنَّدمانُ واحدٌ فإذا رضيتَه فلا تفارِقْهُ ما لم يُفارِقْكَ الرضا به ، والغناءُ صوتٌ واحدٌ ، فإذا استطبته فاستَزِدهُ حتى تقضى وَطَرَك منه .

79 – قال أبو محمد التميمي : سألْتُ الشريفَ أبا علي محمد بن أحمد بن موسى الهاشميَّ عن السماع ؟ فقال : لا أدري ما أقولُ فيه ، غيرَ أبي حضرتُ دار شيخنا عبد العزيز بن الحارث التميمي رحمه الله تعالى سنة سبعين وثلاثمائة في دعوةٍ عملها لأصحابه حضرها أبو بكرٍ الأبهري شيخ المالكيين وأبو القاسم المداركي شيخ الشافعيين وأبو الحسن طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديثِ ، وأبو الحسين بن سمعون شيخ الوُعَاظِ والزهَّادِ ، وأبو عبدالله ابن مجاهد شيخ المتكلِّمين وصاحب أبي بكر بن الباقلاني في دارِ شيْخِنا أبي الحسن التميمي شَيْخِ المتكلِّمين وصاحب أبي بكر بن الباقلاني في دارِ شيْخِنا أبي الحسن التميمي شيْخِ

**٦٧** ديوان أبي نواس (الغزالي) : ٨١ .

٦٩ نهاية الأرب ٤: ١٩٥-١٩٦.

١ نهاية الأرب: الحسن.

الحنابلةِ. قال أَبُو على : لو سقط السَّقفُ عليهم لم يَبْقَ للعراقِ مَنْ يُفتي في حادثةٍ يُشبه واحداً منهم ، ومعهم أَبو عبدالله غُلامٌ [تامٌ] ، وربما كان هذا يقرأُ القرآنَ بصوتٍ حَسَنٍ وربَّما قال شيئاً ، فقيل له : قُل لنا شيئاً ، فقال وهم يسمعون : [من البسيط]

خطّت أَنامِلُها في بَطْنِ قِرطاسِ رسالـة بعبيرٍ لا بأَنْقـاسِ أَنظر فديتُك لي قد شاع في الناسِ أَنظر فديتُك لي قد شاع في الناسِ وكان قولي لِمَنْ أَدَّى رِسالتَها قِفْ لي لأَمشي على العَيْنين والراسِ

قال أَبو على : فبعد ما رأيْتُ هذا لا يمكنني أَن أُفتيَ في هذه المسألةِ بشيءِ من حَظْرِ أَو إِباحة .

• ٧ - ومن أكابرِ المُغنِّين ومُقَدَّميهم يحيى بن مرزوق المكيُّ مولى بني أمية . وكان يكتمُ ولاءه لخدمتهِ خلفاء بني العباسِ ، فإذا سُئِل عن ولائهِ انتهى إلى قريشٍ . وعُمِّر مائةً وعشرين سنةً ، ومات وهو صحيحُ العقلِ والسَّمْعِ والبَصَرِ ، وقَدِم مع الحجازيين الذين قَدِموا على المهدّي في أول خلافتِه ، فخرج أكثرُهم وبقي يحيى بالعراقِ . وولدُهُ يَخْدمون الخلفاء ، وآخرُهم أحمد بن يحيى كان يخدمُ المعتمد .

وليحيى صَنْعَةٌ عجيبةٌ نادِرةٌ . وله كتابٌ في «الأُغاني» كبيرٌ جليلٌ مشهورٌ ، إلا أنَّه خلط في نسبه فاطُّرِحَ . وكان ابنُ جامع ، وإبراهيم المَوْصليُ ، وفُليح بن [ أبي ] العَوْراء يفزعون إليه في الغناء القديم ، فيأُخذون عنه ويُعايي بعضُهم بَعْضاً بما يأخذُه منه ، ويُغْرِبُ به على أصحابه ، فإذا خرجَت الجوائزُ أخذها .

٧٠ الأغاني ٦ : ١٦٣-١٦٣ ونهاية الأرب ٤ : ٣٢٠.

١ أنقاس: مداد.

٢ الأغاني : أحذوا منها ووفروا نصيبه .

٧١ - قال محمد بن أحمد بن يحيى المكّي : عمل جَدِّي كتاباً في الأغاني وأهداه إلى عبدالله بن طاهر وهو يومئذ شابٌ حديث السّن ، فاستحسنه وسرُ به ، ثم عرضه على إسحاق ، فعرَّفه عَواراً كثيراً في نَسَبه لأَنَّ جَدِّي كان لا يُصحِّحُ لأحدِ نِسْبة صوتٍ ألبتّة ، وكان ينسب صنْعته إلى المتقدِّمين ، ويَنْحَلُ بَعْضهم صَنْعة بعض ضناً بذلك عن غيره ، فسقط من عين عبدالله ، وبقي في خزانتِه . ثم وقع إلى محمد بن عبدالله ، فدعا بأبي - وكان إليه مُحْسِناً وعليه مُفْضِلاً - فعرضه عليه فقال له : إنَّ في هذا النسب تَخْليطاً كثيراً خلطه لضنة بهذا الشأنِ على عشر ألف صوت وأهداه إليه ، فوصله محمد بثلاثين ألف درهم ، وصحَّح له الكتاب الأوَّل أيْضاً ، فهو الذي في أيدي الناس .

٧٧ - وكان إسحاقُ يُقدِّمُ يحيى المكيَّ تقديماً كثيراً ويُفَضِّلُه ويناضلُ أباه وابنَ جامعٍ فيه ويقول: ليس يخلو يحيى فيما يَرْويهِ مَن الغِناءِ الذي لا يعرفُه واحدٌ منكم من أُحدِ أُمرَيْن: إِمَّا أَنْ يكونَ مُحِقَّاً فيه كما يقولُ فقد عَلِمَ ما جَهِلْتُم، أو يكون من صَنْعَتِهِ وقد نَحَله المتقدِّمين كما تقولون، فهو أَوْضَحُ لتقدُّمهِ عليكم.

٧٣ - قال محمد بن الحسن الكاتِبُ : كان يحيى يُخَلِّطُ في نَسَبِ الغناءِ تَخْليطاً كثيراً ، ولا يزالُ يصنعُ الصَّوْتَ بعد الصوتِ ، يتشبَّهُ فيه بالغَريضِ مرَّةً ، وبمَعْبَدٍ أُخرى ، وبابنِ سُرَيْج وبابنِ محرز ، ويجتهدُ في إحكامِه وإِتْقانهِ حتى يشتَبه على سامعه . فإذا حضر مجالسَ الخلفاءِ غَنَّى ما أحدثَ فيه من ذلك ، فيأتي بأحسنِ صنعة وأَتْقَنِها ، وليس أحدٌ يعرِفُها ، فيسألُ عن ذلك ، فيقول : أخذتُهُ عن فُلانٍ ، وأخذه فلانٌ عن يُونُس أو نُظرائه من رُواةِ الأوائلِ ، فلا يُشكُ في عن فُلانٍ ، ولا يُشكُ في

٧١ الأغاني ٦ : ١٦٥-١٦٦ .

۷۲ الأغاني ٦: ١٦٦.

٧١ الأغاني ٦: ١٦٦.

قَوْلِـهِ ، ولا يثبتُ لمباراتهِ أَحدٌ ، ولا يقومُ لمعارضتِه ولا يفي بها ، حتى نشأً إسحاقُ وضبط الغناءَ وأُخذه من مظانّه ودوّنه ، وكشف عوارَ يحيى في مَنْحولاتهِ وبيّنها للناس ِ.

٧٤ – قال أحمد بن سعيد المالكي – وكان مُغَنيًا مُنقطعاً إلى طاهر وولدهِ – وكان من القُوَّاد : حضَرْتُ يحيى المكيَّ يوماً وقد غَنَّى صوتاً فسُئِل عنه ، فقال : هذا لمالك ، ثم غنَّى لَحْناً لمالك ، فسُئِل عنه فقال : هذا لي ، فقال له إسحاقُ المَوْصليُّ : قُلْتَ ماذا ؟ فديتك ! وتضاحك به . فسُئِل عن صانعِه ، فأخبر به وغَنَّى الصوت ، فخجل يحيى ، وأمسك عنه ثم غَنَّى بعد ساعة في الثقيل الأوَّل ، واللَّحْنُ له : [من الكامل المرقَّل]

# إِنَّ الخليطَ أَجدَّ فاحتملا وأراد غَيْظُك بالذي فَعَلا

فسُئِل عنه ، فنسبه إلى الغَريض ، فقال له إسحاق : يا أبا سليمان ليس هذا من نَمَطِ الغريض ، ولا تَفَنَّتِه في الغناء ، فلو شِئْتَ لأَخذت ما لَك ، وتركْتَ للغريض ما له ، ولم تتعب ، فاستحيى يحيى ولم ينتفع بنَفْسِهِ بقيَّة يومهِ . فلما انصرف بعث إلى إسحاق بلطائف كثيرة وبرِّ واسع وكتب إليه يُعاتبُه ويستكفُّ شرَّه ويقول له : لستُ من أقرانِك فتُضادً لي ، ولا ممَّن يتصدَّى لمباغضتِك ومباراتك فتكايدني ، وأنْتَ إلى أن أفيدك وأعطيك ما تعلم أنَّك لا تَجدُه إلا عندي فتسمُو به على أكفائِك أحوجُ منك إلى أن تُباغِضني فأعطي غَيْركَ سلاحاً إذا حمله عليك لم تَقُم له ، وأنْتَ وما تختاره . فعرف إسحاق صِدْق يحيى فكتب إليه يعتذر وردًّ الألْطاف التي حملها إليه ، وحلف أن لا يُعارِضه بعدها ، وشرَطَ عليه الوفاء بما وعده به من الفوائد ، فوقى له بها ، وأخذ منه كلَّ ما أراد من غناءِ المتقدِّمين . وكان إذا حرَبَهُ أمْرٌ في شيء منها فرَعَ إليه فأعاده وعاوَنَهُ ونَصَحَهُ ، وما عاود

٧٤ الأغاني ٦ : ١٦٧-١٦٧ .

إسحاقُ معارضتَه بعد ذلك ، وحَذِرَهُ يحيى ؛ فكان إذا سُئِل عن شيء بحضرتهِ صدق فيه ، وإذا غاب إسحاقُ حلَّط فيما يُسْأَلُ عنه .

قال : وكان يحيى إذا صارَ إليه إسحاقُ يطلبُ شيئاً أعطاه إيّاه ، ثم يقول لابنه أحمد : تعالَ حتى تأخذ مع أبي محمدٍ ما اللهُ يعلمُ أني أَبْخَلُ به عليك فَضْلاً عن غيرك ، فيأخذه أحمد مع إسحاق عن أبيه .

٧٥ - وقال إسحاقُ يوماً للرشيدِ قَبْلَ أَن تصلحَ الحالُ بينه وبين يحيى الملكّي : أَحَبُ يا أميرَ المؤمنين أَن أُظهِرَ لك كَذِبَ يحيى فيما ينسبه من الغناء ؟ قال : نعم ؛ قال : أعطني أيَّ شعرٍ شَيْتَ حتى أصنع فيه لَحْناً ، وسَلْني بحضرته عن نسبه ، فإني سأنسبه إلى رجلٍ لا أصْل له ، وسَلْ يحيى عنه إذا غَنَّيتُهُ ، فإنه لا يمتنعُ من أَن يدّعي معرفته . فأعطاه شِعراً وصنع فيه لحناً وغنّاه الرشيد ، ثم قال له : يسألني أمير المؤمنين عن نسبه بين يديه . فلمّا حضر يحيى غنّاه إسحاق ، فقال له فسأله الرشيد : لمن هذا اللحنُ ؟ فقال له إسحاق : لغناديس المدني ، فقال له يحيى : نعم قد لقيتُه وأخذتُ عنه صوتين ، ثم غنّى صوتاً وقال : هذا أحدُهما . فلما خرج يحيى حلف إسحاق بالطلاقِ ثلاثاً وعتق جواريه أنَّ الله تعالى ما خلق أحداً اسمه غناديس ولا سُمع به في المُغَنِّين ولا غيرهم ، وأنه وضع ذلك الاسمَ في وقته ليكشف أَمرَهُ .

٧٦ - قال على بن المارقيّ : قال لي إبراهيم بن المهديّ : ويلك يا مارقيُّ ! إنَّ يحيى المكيَّ غنَّى البارحة بحضرةِ أُميرِ المؤمنين صوتاً فيه ذِكْرُ زينب ، وقد كان النبيذُ أخذ منّي ، فأنسيتُ شِعْرَهُ ، فاستَعَدْتُه إيَّاه فلم يُعِدْهُ ، فاحتلْ لي عليه حتى تأخذه منه ، ولك عليَّ سبق . قال زُرْور مولاه : فقال لي المارقيُّ وأنا يومئذٍ علامٌ : إذْهَبْ إليه فقُل له إني أَسألُه أن يكونَ اليومَ عندي . فمضَيْتُ إليه فحيَّيتُه ،

٧٥ الأغاني ٦: ١٦٨-١٦٩.

٧٦ الأغاني ٦ : ١٦٩-١٧٢ .

فلما تَغَدَّوْا وُضِع النبيذُ فقال له المارِقيُّ: إِني سَمَعتُك تغنِّي صوتاً فيه ذِكْرُ زينب ، وَأَنا أُحبُّ أَن آخذَهُ منك ، وكان يحيى يُوفي هذا الشأن حقَّه من الاستقصاء ، فلا يخرج إلا بحَذر ، ولا يَدَعُ الطلبَ والمسألة ، ولا يُلقي صوتاً إلا بعوض ، فقال له يحيى : وأيُّ شيء العوضُ إِذا أَلقَيْتُ عليك هذا الصوت ؟ قال : ما تُريدُ ؟ قال : هذه الزِّلِّيَّةُ الأرمنيَّةُ ، أَما آن لك أَن تَملَّها ؟ قال : بلى ، هي لك ، قال : وهذه الطنافِسُ الخُرَّميَّةُ ، أَنا مكيُّ لا أَنْتَ وأَنا أولى بها منك ، قال : هي لك ، وأمر بحملها معه ، فلما حَصلَتْ له قال له المارقيُّ : يا غلامُ ، هاتِ العودَ ، قال يحيى : والميزان والدراهم ؛ وكان يحيى لا يُغنِّي أو يأخذَ خمسين دِرْهماً ، فأعطاه إيَّاه ، فألقى عليه : [من الطويل]

## بزينبَ أَلْمِمْ قَبْلَ أَن يَظْعَنَ الرَّكْبُ

فلم يشك المارقي في أنه قد أدرك حاجَته ، فبكّر إلى إبراهيم فقال له : قد جئت بالحاجة ، فدعا بالعود فغنّاه إيّاه ، فقال له : لا والله ما هو هذا ، وقد خدعك ، فعاود الاحتيال عليه . قال زرزور : فبعثني إليه وبعث معي خمسين درهما ، فلما دخل عليه وأكلا وشَرِبا قال له يحيى : قد واليْتَ بين دعواتِك ولم تكن بَرّاً وصولاً ، فما هذا ؟ ! قال : لا شيء والله إلا محبّتي للأَخْذ عنك والاقتباس منك . فقال له : بَرّك الله ! تذكّرت الصوت الذي سألتك إيّاه فإذا هو غيرُ الذي ألقينته علي ، فقال : تُريدُ ماذا ؟ قال : تذكّر الصوت ، فغنّاه : [من البسيط]

## أَلْمِمْ بزينب إِنَّ البَيْنَ قد أَفدا

فقال له: نعم فديتُكَ يا أبا عثمان هذا هو فألثقِهِ علي ، قال: العِوَض؛ قال: قُل ؛ قال: هذا الطِوْت حتى قال: هذا الطِوْت الأَسود، قال: هو لك، فأخذه وأَلقى عليه هذا الصوت حتى استوى له، وبكّر إلى إبراهيم فقال له: ما وراءك؟ قال: قد قضيت حاجَتَك، ودعا بالعودِ فغنّاه إيّاه، فقال: خدعك واللهِ وليس هذا هو، فأعِد الاحتيال عليه، وكل ما تُعطيه إيّاه فألنزمني به.

فلما كان اليومُ الثالث بعث إليه وفعل مِثْلَ فِعْلِهِ بِالأَمْسِ، فقال له يحيى: ما لك أيضاً ؟ قال : يا أبا عثمان ، ليس هذا هو الصوت الذي أردْت ، فقال له : لست أعلمُ ما في نَفْسِك فاذكره وأنا علي الن أذكر ما فيه زينب من الغناء كا التمست حتى لا يبقى عندي زينب البتَّة إلا أحضر تُها ، قال : هات على اسم الله تعالى . قال : اذكر العوض ؛ قال : ما شئت ، قال : هذه الدرَّاعة الوَشْيُ التي عليك ، فأخذها ، قال : والخمسين الدرهم ؟ فأحضرها والقى عليه : [من الطويل]

لزينبَ طيفٌ تعتريني طوارِقُه هُدُوًّا إِذَا النجم ارجحنَّت لواحِقُهُ فأخذه منه ومضى إلى إبراهيم فصادفه يشربُ مع الحرم ، فقال له حاجبُه : هو يتشاغلُ ؛ فقال له : قُل له قد جئتُكَ بحاجتِك ؛ فقال : يدخل فيُغنِّيه في الدار وهو قائمٌ ، فإِنْ كان هو ، وإِلا فليخرج . فدخل فغنَّاهُ ، فقال : لا واللهِ ما هذا هو ، فعاود الاحتيالَ ففعل مِثْلَ ذلك ، فقال له يحيـي وهو يضحك : ما ظَفِرْتَ بزَيْبَكَ بَعْدُ ؟ فَقَالَ : لا واللهِ يا أَبا عثمان ، ومَا أَشْكُ بَأَنَّكَ تَتَعَمَّدُنَى بِالْمَنْعُ فَيمَا أُريدُهُ وقد أُخِـذْتَ كلُّ شيء عندي مُغابنةً ، فضحك يحيـي ثم قال : قد استحيَـيْتُ منك الآن ، وأنا أناصحك على شريطةٍ ، قال : نعم ، قل الشريطةَ ؛ قال : لا تُلُمْني أَنْ أُغابِنَكَ ، لأُنَّكِ أُخِذْتَ في مُغابنتي ، والمطلوبُ إليه أَقْدَرُ من الطالبِ ، فلا تُعاود أَن تحتالَ عليَّ ، فإنَّك لا تَظْفَرُ منِّي بما تُريَّدُ ، إِنَّما دسَّكَ إِبراهيم بن المهديِّ عليَّ ليَأْخُذَ صوتًا غَنَّيْتُه وسألني إعادتَه فمنَعْتُهُ بُخْلاً عليه ، لأَنَّه لا يلحقني منه خَيْرٌ ولا بركةً ، يُريدُ أن يأخذَ غنائي باطلاً ، وطمع بموضِعِك أن تأخذَ الصوتَ بلا ثَمَنِ ولا حَمْدٍ ، لا واللهِ إِلا بأُوْفَرِ الأَثمانِ ، وبعد اعترافِك ؛ وإلا فلا تَطْمَعْ في الصُوتِ فقال : أَمَا إِذْ فطنْتَ ، فالأَمْرُ واللهِ على ما قُلْتَ ، فتُغنِّيه الآنَ بعَيْنِهِ على شَرْطٍ وإن كان هو وإلا فعليك اعادته بعينه ، ولو غنيتني في كلِّ شيء تعرُّفُه ولم أحتسِبْ لك إلا به ؛ قال : اشْتَرِه ، فتساوَما طويلاً وماكسه المارِقيُّ حتى بلغ أَلْفَ

### درهم ، فدفعها إليه فألقاه عليه . والصوت : [من الكامل]

طرقَتْكَ زينبُ والمزارُ بعيدُ بمنّى ونحن مُعرَّسون هُجودُ

قال: وهو صوت كثير العمل ، حُلُو النَّغَم ، مُحكَم الصَّنْعة ، صحيح القِسْمة ، حَسَنُ المقاطع . فأخذه وبكَّر إلى إبراهيم بن المهدي فقال له: قد أَفْقَرَني هذا الصوت وأغرى بي وبلاني بوجه يحيى المكي وشحنده وطلبه وشرَهه . وحدَّثه بالقِصَّة ، فضحك إبراهيم وغنَّاه إيّاه فقال : هذا وأبيك هو بعَيْنه . فألقاه عليه حتى أخذه ، وأخلَف كلَّ شيء أخذه منه يحيى وزاده خمسة آلاف درهم ، وحمله على برْذَوْنٍ أَشْهَبَ فارِهِ بسَرْجه ولجامه ، فقال له : يا سيّدي ، فغلامُك زرزور المسكين قد تردَّد إليه حتى ظلَعَ ، هَبْ له شيئًا . فأمر له بألف درهم .

٧٧ – رُوِيَ أَن إِسحاقَ المَوْصليُّ لمّا صنع صَوْتَهُ : [من الخفيف المجزوء]

قُلْ لِمَنْ ظلَّ عاتبا ونأى عَنْكَ جانبا

اتَّصل خبرُهُ بإبراهيم بن المهديِّ فكتب إليه يسألُه عنه ، فكتب إليه شعره وبسيطه ومجراه واصبعه وتجزئته وأقْسامَهُ ومخارج نَغَمِهِ ومواضِع مقاطعِهِ ومقادير أُدوارِهِ وأُوْرانهِ ، فغنَّاه إبراهيم ثم قال إسحاق : ثم لقيني فغنَّى فيه ففَضَلني بحُسْنِ صوتهِ .

٧٨ - وقال هِبَةُ الله بن إبراهيم بن المهديِّ : كان يخاطبُنا من دارهِ بدجلةَ في الحانبِ الشرقيِّ ونحنُ بالجانبِ الغربيِّ بأمرهِ ونَهْيِهِ ، فنَسْمَعُه وبَيْنَنا عُرْضُ دِجْلَةَ ،
 وما أُجْهَدَ نَفْسَهُ .

ألمن وهو مشرف على حائر المهدي غنَّى عند الأمين وهو مشرف على حائر الوحْش ، فكانت الوحوش تُصْغي إليه وتمدُّ أعناقَها ، ولا تزالُ تدنو حتى تَضَعَ رؤوسَها على الدكانِ الذي كانوا عليه ، فإذا سكَتَ نَفَرَتْ وبَعُدَتْ ، وكان الأمينُ

٧٧ الأغاني ١٠: ١١٢-١١٧ ونهاية الأرب ٤: ٢٠٨.

٨٧أ نهاية الأرب ٢١٠: ٢٠٠.

يُعجَبُ بذلك ويُعجّب أصحابه .

٧٩ – حدَّث أَحمد بن يزيد عن أبيه قال : كُنَّا عند المُنتَصِرِ فغنَّاه بنان :
[من السريع]

يا ربَّةَ المنزِلِ بالبِرْكِ وربَّةَ السلطانِ والمُلْكِ تَحَرَّجي بالله مِنْ قَتْلِنا لَسْنا من الدَّيْلَمِ والتُرْكِ

فضحكت ، فقال : ممَّ ضحكت ؟ قُلْت : من شَرَفِ قائلِ هذا الشعرِ وشَرَفِ مَنْ عَمِلَ اللَّحْنَ فيه للرشيدِ ، عَمِلَ اللَّحْنَ فيه وشرفِ مُسْتمعِه ، قال : وما ذاك ؟ قلت : الشعر فيه للرشيدِ ، والغناء لعُليَّة بنتِ المَهْدي ، وأمير المؤمنين مُسْتمعه ، فأعجبه ذلك وما زال يستعيده .

أيًام الرشيد لحناً في هذا الشّعْرِ ،
 وهو : [من البسيط]

سقياً لأَرْضٍ إِذا ما شئتُ نبَّهني بعد الهدوِّ بها قَرْعُ النواقيسِ كَان سَوْسَنَها في كلِّ شارِفةٍ على الميادين أذنابُ الطواويسِ

فأعجبني ، وعمِلْتُ على أَن أَباكر به الرشيدَ ، فلقيني في طريقي خادِمٌ لِعُلَيَّةَ فقال : مولاتي تأمرُك بدخولِ الدِّهليزِ لتسمعَ من بعض جواريها غناء أخذته عن أبيك وشكّت فيه الآن ، فدخَلْتُ معه إلى حُجْرَةٍ وقد أُفرِدَتْ لي كأنَّها كانت مُعَدَّةً ، وقد م لي طعام وشراب فنلت حاجتي منهما . ثم خرج إليَّ خادمٌ فقال : تقول لك مولاتي : أنا أعلمُ أنَّك قَدْ غَدَوْتَ على أُميرِ المؤمنين بصَوْتِ قد أعدَدْتُهُ له مُحْدَثِ فأَسْمِعْنيهِ ، ولك جائِزةٌ سَنِيَّةٌ تتعجَّلها ، ثم ما يأمرُ به لك أُمير المؤمنين بين يَديْك ، ولعلَّه لا يأمرُ لك بشيء ، أو لا يَقَعُ الصوتُ منه بحيثُ توخَّيْتَ ، فيذهب سَعْيُك ولعلَّه لا يأمرُ لك بشيء ، أو لا يَقَعُ الصوتُ منه بحيثُ توخَّيْتَ ، فيذهب سَعْيُك

٧٩ الأغاني ١٠ : ١٧٨ .

٧٩ الأغاني ١٠: ١٧٨.

باطلاً . فاندَفَعْتُ فعنَّيْتُ هذا الصوتَ ، ولم تَزَلْ تستعيدهُ مراراً ، ثم قالت : اسمَعْهُ الآن منّي ، فعَنَّتهُ عناءَ ما خَرَق سععي مِثْلُهُ ، ثم قالت ؛ كيف تراه ؟ قلت : أرى واللهِ ما لم أر مِثْلهُ ، ثم قالت : يا فُلانةُ ، أحضري ما عندك ، فأحضرَتْ عشرين واللهِ ما لم أر مِثْلهُ ، فقالت : هذا ثَمَنهُ ، وأنا الآنَ داخِلةٌ إلى أميرِ المؤمنين ، ولن أَبْدَأَه بعناء غيرهِ ، وأخبرهُ أنه من صَنْعتي ، وأعطي الله عَهْداً لئن نطقت بأنَّ لك فيه صَنْعَةً لأَتتلنَّكَ ، هذا إن نَجَوْتَ منه إن عَلم بمصيرِك إليَّ . فخرَجْتُ من عندِها ، وواللهِ إني لأكرهُ جائِزتَها أسفاً على الصوتِ ، فما جَسَرْتُ واللهِ بعد ذلك أن أتنعَم به في نَفْسي فَضْلاً عن أن أُظْهِرهُ حتى ماتت . فدخلتُ على المأمونِ في أول مجلس جَلسه لِلهُ و بعدها ، فبدأتُ به في أول ما غَنَيْتُ ، فتغير لونُ المأمونِ في وقال : مِن أَيْنَ لك هذا ؟ قلتُ : ولي الأمانُ على الصِدْقِ ؟ قال : ذلك لك . وحدَّثُتُهُ الحديثَ ، قال : يا بغيض ! فما كان في هذا من النفاسةِ حتى شهرتهُ وذكرْتَ هذا منه مع الذي أخذتَ مِن العِوضٍ ؟ فهجنتني والله منه هجنةٌ وَدِدْتُ معها أَني لم أذكره ، فآليتُ أَن لا أغنيه بعدها أبداً .

• ٨ - قالت عَريبُ: أَحسنُ يوم رأَيْتُهُ في الدنيا وأَطْيَبُه يومٌ اجتمعتُ فيه مع إبراهيم بن المهديِّ عند أُحتِه عُلَيَّةَ وعندهما يعقوبُ ، وكان من أَحذق الناس بالزَّمْرِ ، فبدأت عليَّةُ فغنَّت من صَنْعَتِها ، وأخوها يعقوب يزمر عليها : [م. الطويل]

تحبَّبْ فإنَّ الحبُّ داعيةُ الحبِّ وكم مِن بعيدِ الدارِ مُسْتَوجب القُرْبِ تبصَّرْ فإنَّ حُدِّثْتَ أَن أَخا الهوى نجا سالماً فارْجُ النجاةَ من الحُبِّ إذا لم يكن في الحبِّ سُخْطُ ولا رضى فأين حلاوات الرسائل والكُتْبِ وغنَّى إبراهيم في صَنْعتِهِ وزَمَرَ عليه يعقوب: [من البسيط]

٨٠ الأغاني ١٠: ١٨٣ ونهاية الأرب ٤: ٢١٥-٢١٦.

لم ينسنيك سرورٌ لا ولا حَـزَنُ وكيف لا كيف يُنسى وجهك الحسن قالت: فما سمِعْتُ مثلَ ما سمعتُ منهما قَطُّ ، وأُعلمُ أَني لا أَسَعُ مِثْلَهُ أَبداً .

٨١ – قال محمد بن جعفر بن يحيى بن خالد : سمعت أبي جعفراً وأنا صغير يُحكد ثُ يحيى بن خالد جَدِّي في بَعْضِ ما كان يُخبرهُ به من خلواتهِ مع هارون الرشيد قال : يا أبتِ ، أخذ بيدي أميرُ المؤمنين وأقبل في حُجرٍ يخترقُها حتى انتهى إلى حُجرةٍ مُغلقةٍ ، ففتحها بيدِه ودخلنا جميعاً ، وأغلقها من داخل بيده ، ثم صرْنا إلى رُواق ففتحه ، وفي صدْرَهِ مجلسٌ مُغلَقٌ ، فقعد على بابِ المجلس ، فنقر البابَ بيدِه نقراتٍ ، فسمِعنا حِسّاً ، ثم أعاد النَّقْرَ ثانيةً فسمِعنا صوتَ عُودٍ ، ثم أعاد النَّقْرَ ثالثةً ، فغنَّت جاريةٌ ما ظننْتُ واللهِ أن الله عزَّ وجلَّ خَلَقَ مِثلَها في حُسْنِ الغناءِ وجَوْدةِ الضَّرْبِ . فقال لها أميرُ المؤمنين بعد أن غنَّت أصواتاً : غنِّي صوتي ، فغنَّت : [من الكامل]

ومُخَنَّثٍ شَهِد الزفافَ وقَبْلَهُ غَنَّى الجواري [حاسراً] ومُنقَّبا لَبِسَ الدَّلالَ وقامَ يَنْقُرُ دُفَّه نَقْراً أَقرَّ به العيونَ فأطْربا إِنَّ الجوارِ رأَيْنه فَعَشِقْنَهُ فَشكَوْن شدَّةَ ما بِهنَّ فأكذبا

قال : فطربْتُ واللهِ طرباً هَمَمْتُ واللهِ أَن أَنْطَحَ برأسي الحائِطَ ، ثم قال : غَنِّي : طال تكذيبي وتَصْديقي

فَغَنَّت : [من المديد]

طال تكذيبي وتصديقي لم أَجِدْ عَهْداً لِمَخْلُوقِ إِنَّ نَاساً فِي الهوى غدروا ورأوا نَقْضَ المواثيقِ

٨١ الأغاني ١٠: ١٨٨-١٨٨ ونهاية الأرب ٤: ٢١٧-٢١٨.

١ الأغاني : «النساء» بدلاً من «الجوارِ» .

قال : فرقص الرشيدُ ورقَصْتُ معه ، ثم قال : امض بنا فإني أخاف أن يبدو منّا ما هو أكثرُ من هذا . فلما صِرْنا إلى الدِّه ليزِ قال وهو قابض على يدي : هل عَرَفْت هذه المرأة ؟ قُلتُ : لا يا أمير المؤمنين ، قال : هذه عُليَّةُ بنت المهدي ، والله لئن لفَظْتَ به بين يَدَي أَحدٍ وبلغني لأقتلنَّكَ . قال : فسمعت جدِّي يقول له : فقد والله لفَظْتَ به بين يدي أحدٍ ، ووالله ليقتلنَّكَ ! فاصنَعْ ما أَنْتَ صانعٌ .

ملا – قال بعضُ البصريين: كُنّا لمّةً نجتمعُ ولا يُفارِقُ بعضُنا بَعْضاً . فكنّا على عدد أيام الجمعة كلَّ يوم عند أحدِنا ، فَضَجِرْنا من المقام في المنازِلِ ، فقال بعضُنا : لو عزمتُم فخرجنا إلى بعض البساتين . فخرَجْنا إلى بستانِ قريب منّا ، فبينا نحنُ فيه إذ سَمِعْنا ضجةً راعَتْنا ، فقلتُ للبستانيِّ : ما هذا ؟ فقال : هولاء فينا نحنُ فيه أَ فقلتُ له أنا دون أصحابي : وما هي ؟ قال : العِيانُ أكبر من الخبر ، فقُم حتى أُريك وَحْدَك . فقلتُ لأصحابي : أقسَمْتُ عليكم ألا يبْرَحَ الخبر ، فقُم حتى أُعود . فنهضتُ وحدي فصعدتُ إلى موضع أشْرِف عليهن وأراهُن ولا يَرَيْنني ؛ فرأيْتُ نِسْوَةً أَربعاً أحسنَ ما يكون من النساء وأشكلهن ، وأراهُن ولا يَرَيْنني ؛ فرأيْتُ نِسْوَةً أَربعاً أحسنَ ما يكون من النساء وأشكلهن ، ومعهن خدّامٌ لهن وأشياء قد أصلحت من طعام وشراب وآلة . فلما اطمأن بهن المجلس جاء الخادمُ لهن معه خمسةُ أجزاء ، فدفع إلى كل واحدة منهن جزءاً ، ووضع الجُزْء الخامس بينهن . فقرأن أحسَن قراءة ، ثم أخذن الجُزْء الخامس فقرأت كل واحدة منهن ربع الجُزْء ، ثم أخرجْن صورة معهن في ثوب دبيقي ، فقرأت كل واحدة منهن ربع الجُزْء ، ثم أخرجْن صورة معهن في ثوب دبيقي ، فسطنها بينهن ، فبكُيْن عليها ودَعَوْن لها ، ثم أخذن في النَّوْح ، فقالت الأولى : [من الكامل المرقل]

خَلَسَ الزمانُ أَعزَّ مُخْتَلَس ويَدُ الزمانِ كثيرةُ الخُلَسِ لِللهِ هالكة فُجِعْتُ بها ما كان أبعدَها من الدَّنسِ

۸۲ مصارع العشاق ۱:۱٤۱-۱٤۱.

يا قُرْبَ مأتمها من العُرُسِ

وبَقيتُ فَرْداً ليْسَ لي من مُؤْنِسِ لفَدَيْتُها ممَّن أُعِزُّ بأَنْفُسِ لم أَسْتَرَبُ منه بشيء مُوْيس للموتِ قد ذبلَتْ ذُبولَ النَّرْجَس وعلا الأنينُ تحثُّه بتنفُّس قطع الرجاء صحيفة المتلمس

وأحدِثَتْ بَعْدَها أُمور فاعتبدل اليأس والسرور ما أحدَثَتْ بعدكِ الدهورُ فما عسى جُهده يضيرُ

أفضى إليه الردى في حَوْمَةِ القَدَر معلَّقاتٍ بصَدْرِ القَوْسِ والوَتَرِ والدهر يبلى وتبلى جدَّةُ الحَجَر

أتت البشارة والنعي معاً ثم قالت الثانية : [من الكامل]

ذهبَ الزمانُ أَنْسِ نَفْسى عَنْوَةً أودى بملك لو تُفادى نَفْسُها ظلَّت تُكلِّمُني كلاماً مُطْمِعاً حتى إذ فَتَر اللسانُ وأَصبَحَتْ وتسهَّلت منها محاسينُ وَجُهها جعل الرجاء مطامعي يأساً كما

ثم قالت الثالثةُ: [من المنسرح]

جَرَتْ على عَهْدِها الليالي فاعتضت بالناس منك صبراً فلستُ أرجو ولستُ أخشى فليبلغ الدهرُ في مساتي

ثم قالت الرابعة : [من البسيط]

عِلْقٌ نَفيسٌ من الدنيا فُجعْتُ به وَيْحَ المنايا أَمَا تَنْفُكُ أَسهُمُها يبلى الجديدان والأيام بالية ثم قُمْنَ فَقُلْنَ بصوتٍ واحدٍ : [من الرجز المجزوء]

كنًّا من المساعِدَه ي كمِثْل نَفْس واحِدَه فمات نِصْفُ نَفْسي حتى ثوى في الرَّمْسِ فما بقائي بَعْدَهُ وشَطْرُ نَفْسي عنده

# فهل سمعتم قبلي فيمن مضى بمِثْلي عاش بنصف روح في بَـدَنٍ صحيح

ثم تنحَّيْنَ وقُلْنَ لبعض الخَدَمِ: كم عندك منهم ؟ قال : أربعة ، قُلْنَ : آئتِ بهم . فلم أَلبَثْ إلا قليلاً حتى طلع بقفص فيه أربعة غِرْبان مُكَتَّفين ، فوضع القفص بين أيديهن ، ودعَوْن بعيدانِهن ، فأخذت كل واحدة منهن عوداً وغنَّت الأُولى : [من الطويل]

لعمري لقد صاح الغُرابُ بَيْنِهم فَأُوْجَعَ قلبي بالحديثِ الذي يُبدي فقلْت له أفصحت لا طِرْتَ بَعْدَها بريشِ فهل للقَلْبِ ويحكَ من رَدِّ

ثم أَخذْنَ واحداً من الغِرْبانِ فَنَتَفْنَ رِيشَهُ حتى تركْنَهُ كأَن لم يكُنْ عليه ريشٌ قَطُّ ، ثم غَنَّت الثانيةُ : قَطُّ ، ثم غَنَّت الثانيةُ : [من المتقارب]

أَعانك والليلُ مُنْقي الجِران غُرابٌ ينوحُ على غُصْنِ بانِ المحسُّ الجناحِ شديدُ الصياح يُبكِّي بعَيْنينِ ما تهملان وفي نَعَباتِ الغُرابِ اغترابٌ وفي البانِ بَيْنٌ بعيدُ التداني

ثم أَخذُنَ الثاني فشَدَدْنَ في رِجْلَيْهِ خَيْطَيْنِ وَباعَدْنَ بينهما ثم جَعَلْنَ يقُلْنَ له : أُتبكي بلا دَمْع ، وتُفَرِّقُ بين الأَحبابِ والأُلافِ ، فمَنْ أَحقُ منكنَّ بالقَتْلِ ؟ ثم فَعَلْنَ به مثل ما فَعَلْنَ بصاحبهِ ، ثم غنَّت الثالثةُ ا : [من الطويل]

ألا يا غُرابَ البينِ لونُك شاحبٌ وأَنْتَ بلَوْعاتِ الفِراقِ جَديرُ فبيِّن لنا ما قُلْتَ حين تطيرُ فبيِّن لنا ما قُلْتَ حين تطيرُ فإن يكُ حقّاً ما تقولُ فأصبَحَتْ هُمومُك شَتَّى والجناح قصيرُ

١ البيتان الأول والثالث في ديوان جميل بثينة : ٩٤ .

ولا زِلْتَ مطروداً عديماً لناصرِ كَا ليس لي من ظالميّ نصيرُ ثم قالت له: أَمَّا الدعوةُ فقد استُجِيبَتْ ، ثم كَسَرَتْ جناحَيْهِ وأَمرَتْ فَفُعِل به مثل ذلك ، ثم غَنَّت الرابعةُ ا: [من الطويل]

عشيَّةَ مَا لِي حيلةٌ غير أَنَّني بلَقْطِ الحصى والخَطِّ في الدارِ مُولَعُ أَخطُّ وأَمحو كلَّ مَا قد خَطَطْتُهُ بدمعي والغِرْبانُ في الدارِ وُقَّع

ثم قالت لأَخواتِها: أَيُّ قِتْلَةٍ أَقْتُلُهُ ؟ فقُلْنَ لها: علِّقيه برجليه وشُدِّي في رَأْسِه شيئاً ثقيلاً حتى يموت. ففعلت به ذلك ، ثم وضَعْنَ عيدانَهُنَّ ودعَوْنَ بالغَداءِ ، فأكلْنَ ودعَوْنَ بالغَداءِ ، فأكلْنَ ودعَوْنَ بالشرابِ فشَرِبْنَ ، وجَعَلْنَ كلَّما شَرِبْنَ قَدْحاً شَرِبْنَ للصورةِ مِثْلَهُ ، وأَحدْنَ عيدانَهُنَّ يُغَنِّين ، فغنَّت الأولى كأنَّها تُودِّعُ به: [من البسيط]

أَبْكى فِراقُهُمُ عيني وأَرَّقها إِنَّ المُحِبَّ على الأَحبابِ بكَّاءِ ما زالَ يعدو عليهم رَيْبُ دَهْرِهمُ حتَّى تفانَوْا ورَيْبُ الدهرِ عدَّاءِ

ثم غُنَّت الثانيةُ" : [من الطويل]

أما والذي أبكى وأضحك والذي أماتَ وأحيا والذي أمرهُ الأَمْرُ لقد تركتني أحسدُ الوَحْشَ أَن أرى أليفين منها لا يروعُهُما الذُّعْرُ

ثم غنَّت الثالثة : [من الطويل]

سأبكي على ما فاتَ مِنْكَ صبابةً أحينَ دَنا مَنْ كُنْتُ أَرْجو دُنوَّه فأصبَحْتُ مرحوماً وكنتُ محسَّداً

وأنْدبُ أيامَ السُّرورِ الذواهب

واندب ايام السرور الذواهب رمتني عيونُ الناس من كلِّ جانب فصبراً على مكروه مُرِّ العواقب

١ هذان البيتان لذي الرمة في ديوانه : ٧٢٠ - ٧٢١ .

٢ مصارع العشاق : توقع .

٣ البيتان لأبي صخر الهذَّلي . انظر الأغاني ٥ : ١٧٠ وشرح ديوان الهذليين ٢ : ٩٥٧ .

ثم غنَّت الرابعةُ : [من الطويل]

سأُفني بك الأيامَ حتى يسرَّني بك الدهرُ أو تَفْنى حياتي مع الدَّهْرِ عزاء وصَبْراً أَسْعداني على الهوى وأحمدُ ما جَـرَّبـْت عاقبةَ الصَّبْرِ

ثم أُخذت الصورة فعانقتها وبكَتْ ، وبكَيْنَ ثم شكَوْن إليها جميعَ ما كُنَّ فيه ، ثم أُمرْنَ بالصورةِ فطُوِيَتْ ، فَفَرِقْتُ أَن يتفرَّقْنَ قبل أَن أُكلِّمهن ، فرَفَعْتُ رأسي إليهن ، فقُلتُ :

لقد ظَلَمْتُنَّ الغِرْبان ! فقالت إحداهنَّ : لو قَضَيْتَ حقَّ السلام ، وجعَلْتُهُ سَبَباً للكلام ، لأُخبرناكَ بقِصَّةِ الغِربان . قال قلتُ : إِنَّما أُخبرتكُنَّ بالحقِّ ، قُلْنَ : وما الحقُّ في هذا ؟ وكيف ظلمناهُنَّ ؟ قلتُ : إِن الشاعر يقولُ : [من الكامل]

نَعَبَ الغُرابُ برؤيةِ الأحبابِ فلذاك صِرْتُ أُحبُّ كلَّ غُراب قالت: صحَّفْتَ وأحلْتَ المعنى ؛ إنَّما قال:

[نعب الغراب] بفُرْقةِ الأحبابِ فلذاك صررْتُ عدوً كلَّ غُرابِ فقُلْتُ لهن ؛ بالذي حصّكُن بهذه المحاسنِ ، وبحق صاحبةِ الصورةِ لَما أَحْبُرْتنني بخبركن . قُلْن : لولا أنك أقسمت علينا بحق من يجب علينا حقه لَما أَحْبُرْناك : كنّا صواحب مجتمعات على الأَلْفَةِ ، لا تَشْرَبُ واحدة منا الله و دون صاحبتها ، فاخترِمَت صاحبة الصورةِ من بيننا ، فنحن نصنع في الله موضع نجتمع فيه مِثْلَ الذي رأيْتَ ، فأقسمنا أن نقتُلَ في كلّ يوم نجتمع فيه ما وَجَدُنا من الغِرْبانِ لِعِلَّةِ كانت . قُلْتُ : وما تِلْك العلَّة ؟ قُلْن : فرقن في بينها وبين آبس كان لها ، ففارقتِ الحياة ، وكانت تَذُمُّهُن عندنا وتأمر السوادِ لفَعَلْنا بك فِعْلَنا بالغِرْبان ، ثم نهض مَ ورجَعْتُ إلى أصحابي فأخبرتُهم السوادِ لفَعَلْنا بك فِعْلَنا بالغِرْبان ، ثم نهض من ورجَعْتُ إلى أصحابي فأخبرتُهم بما رأيْتُ ثم طلبتهن بعد ذلك فما وَقَعْتُ لهن على خبرٍ ولا رأيْتُ لهن أثراً .

### نوادر من هذا الباب

٨٣ - قالت قَيْنَةٌ يوماً لأبي العيناء : وأنْت أيضاً يا أعمى ! ؟ فقال لها : ما
 أَستَعينُ على وَجْهِكِ بشيء أصلحَ من العمى .

٨٤ - وقال له مُغَنَّ يوماً : هل تذكرُ سالفَ معاشرتِنا ؟ فقال : إِذ تغنَّينا ونحن نَسْتَعْفيك ؟

٨٥ – قال بعضُ أُهلِ الحجاز : التقى قنديل الجصاص وأبو الجديد بشعب الصفراء ، فقال قنديل ، لأبي الجديد : من أين ؟ وإلى أيْنَ ؟ قال : مرَرْتُ برقطاء الحبطيَّةِ رائحةً تترنَّمُ برَمل ابن سُرَيْج في شعر ابن عُمارةَ السُّلَميِّ : [من الطويل]

سقى مَأْزِمَيْ نجدٍ إِلَى بئرِ خالدٍ فوادي نصاعٍ فالقرون إِلَى عَمْدِ

فَزَفَفْتُ حَلْفَهَا زفيفَ النعامةِ ، فما انجلَتْ غشاوتي إلا وأنا بالمُشاشِ حَسيرٌ ، فأودَعْتُها خافقي وَحلَّفْتُه لدَيْها ، وأَقبَلْتُ أَهوي كالرَّحمةِ بغير قَلْب . فقال له قنديل : ما دفع أحدٌ من المُزدلفةِ أَسعد منك ؛ سمِعْتَ شعر ابنِ عمارةً ، في غناءِ ابن سُرَيْجٍ ، من رقطاء الحبطيَّة ، لقد أُوتيتَ جُزْءاً من النبوَّةِ !

وكانت رَقْطا الله هذه من أضرب الناس . فدخل رجلٌ من أهْل المدينةِ مَنْزِلَها ، فغَنَّتُهُ صَوْتًا ، فقال له بعض مَنْ حَضَر : هل رأيْت وَتَرًا أطْرَبَ مَن وَتَرِ هذه ؟ ! فطرب المدينيُّ وقال عليه العَهْد إن لم يكن [ وَتَرُها] من مِعى بَشْكَسْت فطرب المدينيُّ وقال عليه العَهْد إن لم يكن [ وَتَرُها] من مِعى بَشْكَسْت النحويِّ ، فكيف لا يكون فصيحاً ؟ وكان بَشْكَسْت هذا نَحْويّاً بالمدينةِ ، وقيل من الشُّراةِ الخارجين مع أبي حمزة الخارجيُّ .

۸۳ نثر الدر ۳: ۱۹۸.

٨٤ نثر الدر ٣: ٢٠١.

٨٥ الأغاني ١: ٢٧١-٢٧٩ .

مَّ ٨٦ – قال ابن عائشة ، قال أُشعب : قد قلتُ لكم ، ولكنه لا يُغْني حَذَرٌ من قَدَرٍ : زوِّجوا ابن عائشة من رُبيحة الشَّمَّاسية يخرجُ لكم بينهما مزامير داود ، فلم تفعلوا . وجعل يبكي والناسُ يضحكون منه .

٨٧ – قال بعضُهم: شَهِدْتُ مجلساً فيه قَيْنَةٌ تُعَنِّي، فذهبَتْ تتكلَّفُ صيحةً شديدةً فانقطعت فصاحت من الخَجَلِ: اللصوص! فقال لها مُخَنَّث كان في المجلس: والله يا زانية ما سُرق من البيتِ شيءٌ غير حلقك.

٨٨ – قيل لعُبادَة المُخَنَّثِ: من يصرف على ابنِ أَبي العلاءِ ؟ قال : ضِرْسُهُ .

٨٩ - قال ابن الجصَّاص يوماً لمُعَنِّيةٍ : [من الطويل]

### خليليَّ قُوما نَصْطبحْ بسَمادِ ا

فقالت له : إذا عزَمْتَ على هذا فاصطبح وَحْدَكَ .

وَ وَ الْجَمَّازِ قُلْتُ لَمُغَنِّ : غَنِّ ، فقال : هذا أَمْرٌ ، قُلتُ : فَأُحبُّ أَن تَفْعَلَ ، قال : هذه عَرْبَدَةٌ .

91 - ورُوي أَنَّ مدنيّاً كان يُصَلِّي منذ طلعت الشَّمْسُ إِلَى أَن قارَبَ النهارُ يَتَعَصِفُ ، ومن ورائهِ رجلٌ يتغنَّى ، وهما في مسجدِ رسولِ الله يَتَعَقِّ ، فإذا رَجُلٌ من الشُّرَطِ قد قَبَضَ على الرجل فقال : أَترْفَعُ عقيرتَك بالغناء في مسجدِ رسولِ الله عَيَّاتِ ! فأخذه ، فانفتَل المدينيُّ من صلاتِه فلم يَزَلْ يطلبُهُ حتى استنقَذَهُ ، ثم أَقْبَلَ عليه فقال : أَتدْري لمَ شفعتُ فيك ؟ فقال : لا ، ولكني إخالُك رَحِمْتني . قال : إذَنْ فلا رَحِمَني الله ، قال : فأحسبك عَرَفْتَ قرابةً بَيْنَنا . قال : إذن قطعها قال : إذن قطعها

٨٦ الأغاني ٢ : ٢٠٣ ونثر الدر ٥ : ٢١٧ .

۸۹ نثر الدر ۷: ۳۹۰ ومحاضرات الراغب ۱:۸۰۱.

١ البيت : خليلي قوما نصطبح بسواد ونرو قلوباً هائمين صوادي
 وهو لاسحاق الموصلي ، انظر الأغاني ٢٠ : ٢٨٣ .

الله . قال : فَلِيَدٍ تقدَّمَتْ مَنِّي إلِيك ، قال : لا والله ولا عَرَفْتُكَ قَبْلَها . قال : فَخَبِّرْنِي ، قال : لأني سمعتُكَ عَنَّيْتَ آنِفاً فأقمْتَ واوات مَعْبَد ، أما والله لو أَسَأْتَ التأديةَ لكُنْتُ أَحدَ الأعوانِ عَلَيْكَ .

97 - رأى ابنُ أبي عتيق حَلْقَ ابنِ عائشة مخدَّشاً فقال : مَنْ فعل هذا بك ؟ قال : فلان . فمضى فنزع ثيابَه وجلس للرجل على بابهِ ، فلما خرج أُخذَ بتُلْبيبهِ وجعل يضربُه ضَرْباً شديداً والرجلُ يقول : ما لك تضربني ! أيّ شيء صَنَعْتُ ! وهو لا يُجيبُه حتى بلغ منه ثم خلاه ، وأقبَلَ على مَنْ حَضَرَ فقال : هذا أراد أن يكْسِرَ مزامير آلِ داود ؛ شدَّ على ابن عائشة فخنقه وخَدَشَ حَلْقَهُ .

٩٣ - قيل : حرج ابن عائشة من عند الوليد بن يزيد وقد غُنَّاه في شعر النابغةِ : [من الوافر]

أَبِعْدَكُ معقلاً أبغي وحِصْناً قد آعيتني المعاقلُ والحصونُ فأَمْرَ له بثلاثين ألف دِرْهَم [ وبمثل] كارَة القَصَّارِ ثياباً . فبينا ابنُ عائشة يسيرُ إِذ نظر إليه رجلٌ من أهل وادي القُرى كان يشتهي الغناء ويشربُ النّبيذَ ، فدنا من غلامه وقال : مَنْ هذا الراكبُ ؟ قال : ابنُ عائشةَ المُغَنِّي ، فدنا منه فقال : جُعِلْتُ فداءَك ، أَنْتَ ابن عائشةَ أُمِّ المؤمنين ؟ قال : لا أنا مَوْلَي لقُرَيْشِ فقال : جُعِلْتُ فداءَك ، أَنْتَ ابن عائشةَ أُمِّ المؤمنين ؟ قال : لا أنا مَوْلَي لقُرَيْشِ وعائشةُ أُمِّي ، وحَسْبُكَ هذا ولا عَلَيْكَ أَن تُكثِرَ . قال : وما هذا الذي أراه بين يَدَيْكَ من المالِ والكُسْوةِ ؟ قال : غَنَّيْتُ أَمِيرَ المؤمنين صوتاً فأطرَبْتُهُ فكفر وترك يَدَيْكَ من المالِ والكُسْوةِ ؟ قال : غَنَّيْتُ أَمِيرَ المؤمنين صوتاً فاطرَبْتُهُ فكفر وترك الصلاةَ وأمرَ لي بهذا المالِ وبهذه الكُسْوةِ . فقال : جُعِلْتُ فداكَ ! فهل تَمُنُّ عليَّ بأن تُسْمِعني ما أسمَعْتَهُ إيّاه ؟ فقال : ويلك ! أَمِثْلِي يُكَلِّمُ بهذا في الطريق ! قال : قال : قال : عنه عائشة ببغلة سفواء كانت تحته فما أصنعُ ؟ قال : الحقنى بالباب . وحرَّك ابنُ عائشة ببغلة سفواء كانت تحته فما أصنعُ ؟ قال : الحقنى بالباب . وحرَّك ابنُ عائشة ببغلة سفواء كانت تحته فما أصنعُ ؟ قال : الحقنى بالباب . وحرَّك ابنُ عائشة ببغلة سفواء كانت تحته

٩٢ الأغاني ٢: ١٧٢.

٩٣ الأغاني ٢ : ١٩٢-١٩٣ ونهاية الأرب ٤ : ٢٨٥-٢٨٥ والبيت في ديوان النابغة (أبو الفضل) : ٢٢٢ .

لينقطع عنه ، فعدا معه حتى وافيا الباب كفرسي رِهاني ، ودخل ابن عائشة فمكث طويلاً طمعاً في أن يضجر فينصرف ، فلم يفْعَل حتى أعياه ، فقال لغلامه : أدْعِكُ أَم من أَين صَبَّكُ الله علي الله على أنا رجل من أهل وادي القُرى أشتهي هذا الغناء . فقال له : هل لك فيما هو أَنْفَعُ لك منه ؟ قال : وما ذلك ؟ قال : مائتا دينار ، وعَشرةُ أثواب تنصرف بها إلى أهلك . فقال له : جُعِلْتُ فداك ! والله إن لي لبُنيَّة ما في أذنيها – علم الله – حلقة من الورق فَضلا عن الذهب ، وإنَّ لي زوْجةً ما عليها – شهد الله – قميص ، ولو أعطيتني جميع ما أمر لك به أميرُ المؤمنين على هذه الخلَّةِ والفَقْرِ اللَّذَيْنِ عَرَّفتكهما وأضْعَفْت لي ذلك لكان الصوتُ أحبَّ إلي . وكان ابن عائشة من تيهه لا يُغنِّي إلا لخليفة أو ذي قَدْرٍ جليل ، فتعجَّب ابنُ عائشة منه ورحمه ، ودعا بالدواةِ وجعل يُغنِّي ذلك لكان الصوت فطرب له طرباً شديداً وجعل يُحرِّكُ رأسه حتى ظنَّ أَن فيلًا ابن عائشة عنه فجعل يغيبُ عن الحديثِ ، ثم جدَّ به الوليدُ فصدقه عنه . فسأل ابن عائشة عنه فجعل يغيبُ عن الحديثِ ، ثم جدَّ به الوليدُ فصدقه عنه . في أمر بطلب الرجل ، فطلب حتى أحضر ووصله صلةً سَيَّةً وجعله في نُدمائهِ ووكَّله بالسَّقْي في فلم يزنُ معه حتى قَبل .

94 - غَنَّى عَلُويه يوماً بحضرةِ إِبراهيم المَوْصليِّ : [من البسيط] عمَّيْتُ أُمري على أُهلي فنمَّ به

فقال : هذا الصوتُ مُعرِقٌ في العمى ؛ الشعرُ لبشَّارٍ الأَعمى ، والغناء لأبي زكار الأَعمى ، وأوَّلُ الصوتِ : عمَّيتُ أمري .

٩٥ – قال معبد : أرسل إليَّ الوليدُ فأشخصتُ إليه ، فبينا أنا ذات يوم في بعض حَمَّاماتِ الشام إذ دخل عليَّ رجلٌ له هَيْبَةٌ ومعه غلمانٌ ، فاطلى [ واشتغلً ]

ع الأغاني ٧ : ٢٢٢ .

**٩٠** الأغاني ١ : ٣٦–٣٧ .

به صاحبُ الحمَّامِ عن سائرِ الناسِ ، فقلْتُ : واللهِ لئن لم أُطْلع هذا على بَعْضِ ما عندي لأَكُونَنَّ بمَزْجَرِ الكَلْبِ . فاستدبَرْتُهُ بحيث يراني ويسمع مني ثم ترنَّمْتُ ، فالتفَتَ إليَّ وقال للغلمان : قدِّموا إليه جميع ما ههنا . فصار جميع ما كان بين يَدَيْهِ عندي ، ثم سألني أن أصيرَ معه إلى مَنْزِله ، فلم يَدَعْ شيئاً من البِرِّ والإكرامِ إلا فعله . ثم وضع النبيذُ ، فجعلتُ لا آتي بحَسَنِ إلا خَرَجْتُ إلى أحسنَ منه ولا يرتاحُ ولا يَحْفَلُ لما يرى . فلما طال عليه أمري قال : يا غُلامُ ، شيخنا شيخنا ، فأتي بشيْخٍ فلما رآه هشَّ إليه ، فأخذ الشيخ العودَ ثم اندفع يُغَنِّي :

سِلّوْر في القِدر ويحي عَلُوه جاءَ القطّ أكله ويحي علُوه السُّلُورُ : السمك الجري بلغةِ أهلِ الشام . قال : فجعل صاحبُ المنزلِ يُصَفِّقُ ويضربُ برِجْلهِ طرباً وسروراً ، ثم غَنَّاه :

وترميني حبيبة بالدُّراقِن وتحسبني حبيبة لا أراها : قال : الدُّراقن : الخوخُ بلغةِ أَهلِ الشّامِ . قال : فكاد أن يخرجَ من جلدهِ طرباً . قال : وانْسَلَلْتُ منهم فانصرفتُ ولم يُعلم بي ، فما رأيْتُ مثل ذلك اليومِ قَطَّ غناء أَضْيَعَ ولا شيخاً أَجهل !

97 – قال خالد بن كلثوم: كنت مع زبراء بالمدينة وهو وال عليها، وهو من بني هاشم أحد بني ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، فأمر بأصحاب الملاهي فحُبسوا وحُبس منهم عَطَرَّدٌ وهو مولى بني عمرو بن عوف من الأنصار، وكان مع الغناء قارئاً مقبول الشهادة . فحضر جماعة من أهل المدينة عنده فتشفّعوا لعطرَّد وأنَّه من أهل الهيئة والمروءة والدِّين، فدعا به وخلَّى سبيله ، وخرج وإذا هو بالمغنِّين قد أُخرجوا ليُعرضوا، فعاد إليه عطرَّدٌ فقال: أصلح الله الأميرَ، أعلى الغناء حَبَسْتَ هؤلاء؟ قال: نعم، قال: فلا تَظْلِمْهُم، فوالله ما أحسنوا منه شيئاً

**٩٦** الأغاني ٣ : ٣٠٣ .

قطُّ ! فضحك وخلَّى عنهم .

٩٧ – قال أَشعبُ : دُعي بالمُغنِّين للوليد بن يزيد ، وكنتُ نازلاً معهم فقلتُ للرسولِ : خُدني فيهم ، قال : لم أُومْ بذلك ، إِنَّما أُمْرْتُ بإحضارِ المُغنِّين وأَنْتَ بطَّالٌ لا تدخلُ في جُملَتِهم . فقُلتُ له : أنا واللهِ أحسنُ غناء منهم ، ثم اندفعتُ فغنَّيْتُ ، فقال : لقد سَمِعْتُ حسناً ولكني أخافُ . قلتُ : لا خوف عليك ، ولك مع هذا شَرْطٌ ، قال : وما هو ؟ قُلْتُ : كلُّ ما أُصيبُه فلك شَطْرُهُ . فقال للجماعة : اشهدوا لي عليه ، فشَهدوا ومضينا فدخلنا على الوليدِ وهو لَقِسُ النَّفْسِ ، فغنَّاه المغنُّون في كلِّ فنَّ من ثقيلِ وخفيفٍ ، فلم يتحرَّكُ ولا نَشِطَ ، فقام الأَبجر المُغنِّي إلى الخَلاءِ وكان خبيئاً داهياً ، فسأل الخادم عن خبرهِ ولأي شيء الأبجر المُغنِّي إلى الخَلاءِ وكان خبيئاً داهياً ، فسأل الخادم عن غيرهِ ولأي شيء هو حاثرٌ ، فقال له : بينه وبين امرأتِه شرَّ لأنَّه عَشِقَ أَخْتَها ، فغضبتْ عليه وهو إلى أُخْتِها أَمْيلُ ، وقد عزم على طلاقِها ، وحلف أن لا يذكرها أبداً بمُراسلة ولا مُخاطبةٍ وخرج على هذه الحالِ من عِنْدِها . وعاد الأَبْجَرُ وجلس فما استقرَّ به المجلسُ حتى اندفع يُغنِّي : [من الطويل]

فبيني فإني لا أُبالي وأَيْقني أصعَّد باقي حبِّكم أَم تصوَّبا أَم تعلَّم أَم تعوَّبا أَم تعلمي أَني عزوف عن الهوى إذا صاحبي من غير شيء تغضَّبا

فطربَ الوليد وارتاح وقال: أُصَبْتَ واللهِ يا عُبيْدُ ما في نَفْسي ، وأُمر له بعشرةِ الله و درهم ، وشَرِبَ حتى سَكِرَ ، ولم يَحْظَ أُحدٌ بشيء سوى الأَبْجَرِ . قال أَشْعَبُ : فلما أَيقَنْتُ بانقضاء المجلس وثَبْتُ فقلتُ : إِن رأَيْتَ يا أُميرَ المؤمنين أَن تأمرَ مَنْ يضربني مائةَ سَوْطٍ بحضرتِكُ الساعة ! فضحك ثم قال : قبَّحك الله ! وما السببُ في ذلك ؟ فأخبَرْتُه بقِصَّتي مع الرسولِ وقلتُ له : إنَّه بدأني من المكروه أول يومِه ما اتَّصلَ إلى آخرهِ ، فأريدُ أَن أضربَ مائةَ سَوْطٍ ويُضرب بعدي مِثْلَها .

٩٧ الأغاني ٣ : ٣٤٥-٣٤٥ .

فقال : لَطُفْتَ ، بل أَعطُوهُ مائةَ دينارٍ وأَعطُوا الرسولَ خمسين ديناراً من مالِنا عِوَضاً عن الخمسين التي أراد أن يأخذَها من أَشْعَبَ . فقبضتُها وقُمْنا ، وما حظي بشيء غيري وغير الأَبْجَر .

٩٨ – قال يزيد بن عبد الملك لحبابة : هل رأيْتِ قَطُّ أَطْرَبَ منِّي ؟ قالت : نعم ، مولاي الذي باعني . فغاظه ذلك ، فكتب في حَمْلِهِ مُقَيَّداً ، فلما عرف خبَرَ وصولهِ أَمرَ بإدخالهِ إليه ، فأدخِلَ يرسفُ في قيودهِ ، فأمرها أَن تُغنِّي ، فغنَّتْ : [من المتقارب]

### تشطُّ غداً دارُ جيرانِنا وللدَّارُ بَعْدَ غَدٍ أَبْعَدُ

فوثب حتى أُلقى نَفْسَهُ على الشمعةِ فأحرق لحيتَه وجعل يصيح: الحريق يا أُولادَ الزُّنا ، فضحك يزيد وقال : لعمري إن هذا مما يطرب الناس ، وأمر بحلِّ قُيودهِ ، ووصله بأَلْف دينارِ ، ووصلته حبابةُ ، وردَّه إِلَى المدينةِ .

99 – قال محمد بن إبراهيم: كنتُ عند مُخارق أنا وهارون بن أَحمد بن هشام ، فلعب مع هارون [ بالنَّرْد] فقَمَرَهُ مخارقٌ مائتي رِطْلِ باقِلا طرِيّاً. فقال مخارقٌ: وأنتم عندي أُطعمكم من لحم جزورٍ من الصناعة - من صناعة أبيه بيحيى بن فارس الجزَّار. قال: ومرَّ بهارون بن أَحمد فَصيلٌ يُنادى عليه ، فاشتراه بأربعة دنانير ووجَّه إلى مُخارق وقال: يكونُ ما تُطعمنا من هذا الفصيل. فاجتمعنا وطبخ مخارقٌ بيدهِ جَزورِيَّةً ، وعمل من سنامه وكبده ولحمه ضفائِر شُويتَ في التنورِ ، وعمل من لحمه لوناً يُشبه الهريسة بشعير مُقَشَّرٍ في نهاية الطيب. فأكننا وجلسنا نشرب ، فإذا نحن بامرأة تصيح من الشَّطِّ: يا أَبا المهنّا ، الله الله في إحلف زوجي بالطلاق أن يسمع غناءك ويشرب عليه. قال: فجيئي الله الله في السيّدي ، كنت

٩٨ - الأغاني ١٥ : ١١٠ ونهاية الأرب ٥ : ٦٢ والبيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه : ٩٠ .

٩٩ الأغاني ١٨ : ٢٧٤–٢٧٦ وبيتا الحسين بن مطير في مجموع شعره (عطوان) : ١٢ .

سمعتُ صوتاً من صَنْعَتِك ، فطربتُ عليه حتى استخفَّني الطربُ ، فحلفْتُ أَن أَسمعه منك ثقةً بإيجابِك حقَّ زوجتي ، وكانت زوجته دايةَ هارون بن مخارق ، فقال : وما هو الصوتُ ؟ فقال : [من الكامل المرفَّل]

بكرتْ على وهيَّجَتْ وَجْدا هُوجُ الرِّياحِ فأَذكرَتْ نَجْدا أَيِّاحِ فأَذكرَتْ نَجْدا أَيِّ مِن شوقِ إِذا ذُكِرتْ نَجْدٌ وأَنْتَ تركْتَها عَمْدا

والشعر لحسين بن مُطير . فغنّاه إيّاه وسقاه رِطْلاً وأَمره بالانصرافِ ونهاه أَن يُعاوِدَ ، وخرج فما لبث أَن عادت المرأةُ تصرخُ : الله الله الله يا أَبا المُهنّا ! قد أعاد زَوْجي المشؤومُ اليمينَ أَنك تُغنّيه صَوْتاً آخَرَ . فقال لها : أحْضريه ، وقال : ويلك ! ما لي ولك ؟ أَيُّ شيء قصُّتُك ؟ فقال : يا سيّدي ، أَنا رجلٌ طروبٌ ، وقد كُنْتُ سمعتُ صوتاً لك آخَرَ فاستفزّني الطربُ إلى أَن حلفْتُ بالطلاقِ ثلاثاً أنّي أَسمعُه منك . قال : وما هو ؟ قال : لحنك في ن : [من البسيط]

أَبْلِغْ سلامةَ أَنَّ البَيْنَ قد أَفِدا وأَن صَحْبَك عنها رائحون غدا هذا الفراقُ يقيناً إِن صَبَرْتَ له أَوْ لا فَإِنَّك منها ميِّت كَمَدا لا شكَّ أَنَّ الذي بي سوف يُهلكني إِن كان لله حب بعدها أبدا ً

فغنّاه إِيَّاه مُخارِقٌ وسقاه رِطْلاً وقال له: احذَرْ أَن تعاود . وانصرف فلم يلبث أَن عاودت [ المرأة ] الصُّراخ تصرخ : يا سيّدي قد عاود اليمين ثالثة ، الله الله في وفي أولادي ! قال : هاتيه ، فأحضرَته . فقال لها : انصرفي أَنْتِ ، فإنَّ هذا كلّما انصرف حلف وعاد ، فدعيه يُقيم يومَه كلّه ، فتركته وانصرفَتْ ، فقال له مُخارق : ما قصّتُك أيضاً ؟ قال : قد عرَّفتك أين طروب ، وكنت سمعت صوتاً من صَنْعَبك استخفّى الطرب له ، فحلفت أني أسمعه منك ، قال : وما هو ؟ قال :

١ قال أبو الفرج: الشعر للأحوص وينسب لعمر. انظر ديوان الأحوص ص ٢١٨ و١٠٥ وديوان عمر بن أبي ربيعة: ٩٨.

٢ الأغاني: ان كان أهلك حب قبله أحدا.

#### [من الرمل المجزوء]

أَلِفَ الظَّبْيُ بعادي ونفى الهمُّ رُقادي وعدا الهَجْرُ على الوَصْ لِ بأسيافٍ حِدادِ قُل لمَنْ زيَّفَ وُدِّي لسْتَ أَهلاً لِودادي

قال: فغنَّاه إِيَّاه وسقاه رِطلاً ثم قال: يا غلام ، مقارِع! فجيء بها فأمر به فبُطح وأَمرَ بضَرْبهِ ، فضُرِبَ خمسين مِقْرَعةً وهو يستغيثُ ولا يُكلِّمُه ، ثم قال له: احْلفْ بالطلاقِ ثلاثاً أَنَّكُ لا تذكرني أبداً ، وإلا كان هذا دأبك إلى الليل. فحلف بالطلاقِ ثلاثاً على ما أَمرَهُ به ، ثم أُقيمَ فأُخرج من الدارِ ، وجعلنا نضحكُ بقيّة يومِنا من حُمْقِهِ .

١٠٠ - حجَّ مخارِقٌ ، فلما قضى الحجَّ وعاد قال له رجلٌ : بحقِّي عليكَ غَنِّني صوتاً ، فغنَّاه : [من الطويل]

رحلنا فشرَّقْنا وراحوا فغرَّبوا ففاضت لروعاتِ الفراقِ عيونُ فرفع الرجل يده إلى السماءِ وقال: اللهم إني أُشْهدكَ أني قد وَهَبْتُ حجَّتي له.

1 • 1 - قال إبراهيم بن المهدي : مُطِرْنا ونحن بالرُّقَةِ مع الرشيدِ فاتَّصل المطر من الفَجْرِ إِلَى غَدِ ذلك اليوم ، وعرفنا خبرَ الرشيد وأنه مُقيمٌ عند أُمِّ ولده المسمَّاة بسحر ، فتشاغلنا في منازِلِنا . فلما كان من غَدِ جاءَنا رسولُ الرشيدِ فحضرنا جميعاً ، وأقبل يسأل كلَّ واحدٍ منا عن يومهِ الماضي وما صنع فيه فنُخْبرهُ ، إلى أن انتهى إلى جعفر بن يحيى ، فسأله عن خبرهِ ، فقال له : كان عندي أبو زكار الأعمى وأبو صدقة ، وكان أبو زكار كلَّما غَنَّي صوتاً لم يفرُغْ منه حتى يأخذه أبو صدقة ، فإذا انتهى الدَّوْرُ إليه أعاده ، وحكى أبا زكارٍ فيه وفي شمائله وحركاتهِ ،

٠٠٠ الأغاني ١٨: ٢٨٧.

١٠١ الأغاني ١٩: ٢٥٢-٢٥٢ .

ويفطن أبو زكَّارٍ لذلك فيُجَنُّ ويموتُ غَيْظً ، ويشتمُ أبا صَدَقَةَ كل شَتْم حتى ضَجِر وهو لا يُجيبُه ولا يَدَعُ العَبَثَ به ، وأنا أضحكُ من ذلك إلى أن توسطنا الشرب وسَيْمنا من عبيْه به ، فقلتُ له : دَعْ هذا عنك ، وغَنِّ غناءك ، فغنَّى رَمَلاً ذكر أنَّه من صَنْعتهِ ، فطربْتُ له واللهِ يا أمير المؤمنين طرباً ما أذكرُ أني طربْتُ مثله منذ حين وزمان ، وهو : [من الخفيف]

فتنتني بفاحم اللـون جَعْـد وبثَغْــرٍ كَأَنــّـه نَظْمُ دُرِّ وبوَجْهٍ كَأنــه طلعة البَـدْ رِ وعين ٍ في طَرْفِها نَفْثُ سِحْرِ

فقلتُ له : أحسَنْتَ واللهِ يا أَبا صَدَقَةَ ! [فلم أُسكُتْ] من هذه الكلمة حتى قال لي : يا سيِّدي ، إني قد بنيتُ داراً أَنفَقْتُ عليها خزينتي ، وما أُعدَدْتُ لها فَرْشاً ، فَافْرُشْهَا لِي نَجَّد الله لك في الجنةِ أَلف قَصْر . فتغافَلْتُ عنه ، وعاود الغناء ، فتعمَّدْتُ أَن قُلْتُ : أَحسَنْتَ ليُعاوِدَ مسألتي ، وأتغافل عنه ؛ فسألني وتغافلتُ ، فقال : يا سيِّدي ، هذا التغافلُ متى حدثَ لك ؟ سألتُك باللهِ وبحقِّ أبيك عليك إلا أَجبْتني عن كلامي ولو بشَتْم. فأقبَلْتُ عليه وقلتُ : أَنْتَ واللهِ بغيضٌ ، اسكت يا بغيضُ واكفُفْ عن هذه المسألةِ المُلْحفَةِ . فوثب من بين يديُّ ، فقلتُ خرج لحاجةٍ ، فإذا هو قد نزع ثيابَه وتجرُّد منها خوفاً من أَن تَبْتَلُّ ، ووقف تحت السماء ولا يُواريه منها شيء والمطرُ يأخذُه ، ورفع رَأْسَه وقال : يا ربِّ ، أَنْتَ تعلمُ أَنِي مُلْهِ ولستُ نائحاً ، وعبدُك الذي قد رفَعْتَهُ وأحوَجْتَنِي إلى خدمتهِ يقول لي : أحسَنْتَ ، ولا يقولُ لي : أَسَأْتَ ، وأَنا منذُ جلسْتُ أَقولُ له بَنيْتُ ولا أقولُ هدَمْتُ ، فيحلف بك جُرْأَةً عليك أني بغيضٌ ، فاحكمُ بيني وبينه يا سيِّدي ، فأنْتَ حيرُ الحاكمين . فأمْرتُ به فنُحِّي بعد أن غلبني الضحكُ ، واجتهدتُ أن يُغنَّىَ فامتنع ، حتى حلفْتُ له بحياتِك أني أفرشُ له دارَه وخَدَعْتُهُ فلم أُسمِّ له ما أَفْرَشُهَا فَقَالَ لَهُ الرَشيد : طيِّبٌ والله ! الآن تَمَّ لنا به [ اللهو] وهو ذا ، ادعوه ، فإذا رآك فسوف يتنجَّزُكَ الفَرْشَ لأنَّك حلفْتَ له بحياتي ، فهو يقتضيك ذاك بحضرتي ليكون أُوثَقَ له ، فقل له : أنا أفرشها بالبواري ، وحاكِمهُ إليَّ . ثم دُعي به فأحضِرَ ، فلما استقرَّ في مَجْلسِهِ قال لجعفر بن يحيى : الفَرْش الذي حلفْت بحياةٍ أمير المؤمنين أنك تفرش به داري تقدَّم به . فقال له جعفر : اختَرْ ، إن شئت فرَشْتُها لك بالبواري ، وإن شئت بالبَرْديِّ من الحُصُرِ . فصيَّح واضطرب ، فقال له الرشيد : وكيف كانت القصة ؟ فأخبره ، فقال له : أخطَأت يا أبا صدَقَةَ إذ لم تُسمِّ [النوع] ولم تحدِّد القيمة ، فإذا فرشها بالبواري أو بما دون ذلك فقد وفَّى بيمينه ، وإنَّما خدَّعك ولم تفطن أنت ولا توقَقت وضيَّعت حقَّك . فسكت بيمينه ، وإنَّما خدَّعك ولم تفطن أنت ولا توقَقت وضيَّعت حقَّك . فسكت وقال : نوفر أيضا البَرْدي والبواري عليه ، أعزَّه الله تعالى . وغنَّى المغنُون حتى انتهى الدَّوْرُ إليه فأخذ يُغنِّي غناءَ الملاّحين والبنَّائين والسَّقائين وما جَرى مَجْراهُ من الغناء ، فقال له الرشيد : أيُّ شيء هذا الغناء ؟ ويلك ! قال : مَنْ فرش داره بالبواري والبَرْديِّ فهذا الغناء كثيرٌ منه ، وكثيرٌ أيضاً لمَنْ هذه صلتُه . فضحك الرشيد وطرِب وصفَّق ثم أمر له بألف دينارٍ من ماله وقال له : افرُش دارك بهذه ، الرشيد وطرِب وصفَّق ثم أمر له بألف دينارٍ من ماله وقال له : افرُش دارك بهذه ، ولله أسفاً لِفَوْتِ ما حصل في طمعي ووُعدْتُ به . فحكم له على جعفر بما وعدني ، وإلا بخمسمائة دينارٍ فقبلها جعفرٌ وأمر له بها .

الله على حان خليلانُ أديباً يُعلم الصبيانَ الخطَّ والقرآنَ ، وكان مُغنِّياً مجيداً . فحدَّثَ مَنْ حَضَرَهُ قال : كنتُ يوماً عنده وهو يردُّ على صبيًّ يقرأً بين يَدَيْهِ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الحديثِ لِيُصْلُّ عن سبيلِ الله بغير علم الله عليها : [من السريع] (لقمان : ٦) ثم يلتفتُ إلى صبيَّةٍ فيردُّ عليها : [من السريع]

عاد لهذا القلب بلباله إذ قُرِّبَتْ للبَيْنِ أَجمالُه

فضحكتُ ضحكاً مُفْرِطاً لما فعله ، فالتفت إليَّ فقلتُ : ويلك ما لك ! أتنكرُ

١٠٢ الأغاني ٢١: ٢١٩- ٢٢٠ .

ضحكي مما تَفْعلُ ؟ واللهِ ما سبقك إلى هذا أحدٌ . ثم قلتُ : انظُر أي شيء أخذْتَ على الصبيةِ ، وإني لأُظنُكَ ممَّن يشتري لَهْوَ الحديثِ ليُضلَّ عن سبيل الله . فقال : أرجو أن لا أكونَ كذلك إن شاء الله .

١٠٣ - شَهِد رجلٌ من قريش عند محمد بن سعدٍ قاضي المدينةِ ، فأقبل على المشهودِ له فقال : زِدْني شاهداً ، فقال الشاهد : وحق القَبْرِ والمِنْبَرِ لا أقوم حتى يعلم الناسُ أظالمٌ أنا أم مظلوم ، علامَ تردُّ شهادتي ! ؟ قال : أُخبرُك : أرأيْتَ يومَ كُنَّا عند فلانٍ فغنَّنا [. . . .] فقُلْتَ لها : أحسنْتِ والله الذي لا إله إلا هو ! والله يعلمُ أنَّها لم تُحْسِنْ ولم تُجْمِل . فقال : أنشدكَ الله أيها القاضي ، أقُلْتُ ذلك لها وهي تُغنِّي أم بعدما سكتتْ ، قال : فإنَّما قلتُ ذلك للسكوتِها حين سكتَ " لا لغنائها ، قال : آلله ، أجيزوا شهادته .

١٠٤ - وقال إبراهيم الموصلي : كان عندنا بالموصل مُغَن يُغَني بنِصْف درهم ويسكت بدرهم .

١٠٥ - كتب علي بن نصر الكاتبُ إلى بعضِ إخوانهِ يصف دعوةً رسالةً
 يها :

فكان أوَّلَ ما خوَّلنيه الدخولُ إلى حمَّامهِ ، فلقيتُ من ضرَّه وزَمْهَريرهِ ما حبَّبَ إليَّ النارَ وزفيرَها ، والجحيمَ وسعيرها ، وثنَّى إحسانَه بخيش يلفَحُ الوجوه ، وأتى الغداء المأدومُ بشجر الزقُوم ، والماء المحدومُ بريح السَّموم ، فأكلنا وقد أكلنا بين سنَّوْرٍ يسلب وزُنبورِ يَلْسِبُ ، وبقِّ يَلْدغُ ، وحَرِّ يَدْمغ ، وأنا في أثناء ذلك أستعيذُ من شرَّتِهِ ، وأَفْرَقُ من ثورتِه ، وأَنْعَتُ كلَّ بَليَّةٍ أُقاسيها ، بصفةٍ من المحاسنِ ليست فيها . ومضينا إلى مجلس قد غَبَّ رَيْحانُه ، وأكبَّ دُخانه ، وتراكب ضبابُه ، وانصبَّ ذُبابُه ، وكَدُر نبيدهُ ، وكَثرَ وقيدُهُ ، وضاق مَجالُه ، وعُدِمَتْ أَقالله ، ولفحت هواجره ، ودارت دوائره ، والأنفاسُ فيه محبوسة ، والأرواح معه معكوسة ، واللذاتُ منه بعيدة ، والحسراتُ فيه شديدة . وإنَّا لكذلك في عظم معكوسة ، واللذاتُ منه بعيدة ، والحسراتُ فيه شديدة . وإنَّا لكذلك في عظم

البلاءِ ، وتَفاقُم اللَّأُواءِ ، حتى وافانا الداءِ العَياءِ ، والداهيةُ الصمَّاءِ ، ذو ذِقْنِ أَتُطَّ ، ورأْس أَشمط ، وفم أَدْرَد ، ولسانِ يُرعد ، وطنبورٍ أتتْ عليه الدهورُ ولم يَبْقَ منه إلا الخيال ، لو نُقر لانهال بريشةٍ من نَسْرِ لقمان ، أو عهد ثمود بن كنعان ، فاندفع يُغنّي لأبينا آدم عليه السلام : [من الوافر]

#### تغيَّرت البلادُ ومَنْ عليها فَوَجْهُ الأَرضِ مُغْبَرٌّ قبيحُ

فرأيتُ أَسْمَعَ منظٍ في أقبح مَخْبر ، لا يشبهها نَوْبَةُ الحُمَّى ، ولا تُشاكلُها طلقةُ الحُبْلى ، وقطَّع وقد قَطَّع القلوبَ ، وأمسك وقد أمسكَتْ الأرزاقُ عن النَّزولِ . قلتُ : مَنْ هذا الشيخُ الشادي المتفنِّنُ ؟ قال : وجه البضاعةِ ، وشيخ الصناعةِ ، المعروف بغلام البنج . فما كان غير بعيدٍ حتى برز شيخ كوسج ، هِمُّ أعرج ، أخنى عليه الذي أخنى على لُبَدِ ، فأقبل مُتبخْتِراً ، وسلَّم متذمِّراً ، وأظهر أنَّ فيه بقيَّةً حسنةً يُرغَبُ في مِثْلِها ، وأنَّه غَرَضٌ لما يُسامُ من بَذْلها ، وألفيت صاحبَ الدار والديوان – أصلحه الله – قد استبشر بحضورهِ ، وكاد يمنُّ علينا بوروده ، واندفع يُغنِّي : [من الطويل]

#### سئمتُ تكاليفَ الحياةِ ومن يَعِشْ ثمانين حَوْلاً لا أبا لك يَسْأُمِ

فقلتُ : ما هذا العجبُ التالي ؟ والتغريد الثاني ؟ فقال : هل بالشمس من خفاء ؟ ودونَ البَدْرِ من ستْر ؟ هذا زعيمُ الكوارين ، ومتقدِّمُ داسةِ الطين ، المعروف بقَسْمون البغداديِّ . قلتُ : ليت قسمي من الدنيا بُعْدُه ، وحظِّي من الأيام فَقْدُه ، ولا أَنَّ النَّوْبَةَ كَانَتْ أَخفَ وَقْعاً ، وأقربَ لَذْعاً . ثم تلاهما أدبر منهما وأنْحَسُ وأشامُ جداً وأتعس ؛ سقيمٌ يعرف بغلام نسيم ، فجلس وقد فارق النفس ، وأحذ في شيء من رئينهِ ، وضعف الآلة وتأبينه ، معتذراً من تَقْبيحهِ بعد الإحسانِ ، باذلاً من قبحه الغناء بغايةِ الإمكانِ . فحملنا أمْرَهُ ، وبَسَطْنا عُذْرَهُ ، وبَسَطْنا عُذْرَهُ ، وبَسَطْنا عُذْرَهُ ،

إِنّ الجديدَيْنِ إِذَا مَا استَوْلِيا عَلَى جَديدٍ أَدنياه للبِلَى وقام وقد ثاوَرَهُ الجِمامُ ، لا أقال الله له عَثْرَة ، ولا رَحِم منه شَعْرَة ، فرأيْتُ التساكر أبلغ حيلةٍ أعملُها ، وحِبالة أنصبُها ، فبدأتُ في ضَرْب منه ، وصديقنا التساكر أبلغ حيلةٍ أعملُها ، وحِبالة أنصبُها ، فبدأتُ في ضَرْب منه ، وصديقنا وصلحه الله – يقول : كدَّرْتَ علينا بعد صَفْوتِهِ ، ورنَّقَته بعد رقبِه ، وهل ههنا محتشم ، وهذا وقت يُغتنم ، وحتى متى يُمكنُ تجاوزُ هذه الأغاني ، وتجاوب هذه المثالث والمثاني ، وأنا أغط عَطيط البَكْرِ شُدَّ خِناقُه ، حتى [أخذه] اليأسُ من فكرش وأجمع الناس على رواحي ، فحُمِلْتُ وأعضائي لا تستقلُّ بي ، حتى إذا صررْتُ قِيدَ شِبْرٍ من البابِ ، شَدَدْتُ شَدَّ الحيَّةِ المنساب ، فلم يُدْرَكُ أَثْرِي ، ولم يُعلم إلى الآن خبري .

ال رجل لآخر: غُنني صَوْتَ كذا، وبعده صوت كذا، فقال: أراك لا تقترحُ صوتاً إلا بولي عَهْدٍ.

١٠٧ - ابن الراوندي: اختلف الناسُ في السماعِ ، فأباحه قومٌ وحظره
 آخرون ، وأنا أُخالفُ الفريقَيْن فأقول: إنَّه واجبٌ .

١٠٨ - كان لبعض الظرفاء جاريتان مُغَنيتان ، حاذقة ومُتَخلِّفة ، وكان يخرق [ ثوبه] إذا غنَّت الحاذقة ، فإذا غنَّت الأُخرى قعد يخيطه .

الحكم الوادي: كنتُ أنا وجماعةٌ نتعلَّم من مَعْبَدٍ ، فغنَّى لنا صوتاً أُعجب به ، وكنتُ أنا أوَّلَ مَنْ أخذه عنه في ذلك اليوم ، فاستحسنه مني ، فأعجبتنى نَفْسى لَحناً آخر ، وبكَّرْتُ عملتُ فيه من عند نَفْسى لَحناً آخر ، وبكَّرْتُ

١٠٧ محاضرات الراغب ٢: ٧١٥.

١٠٨ محاضرات الراغب ٢: ٧٢٣.

١١٠ الأغاني ١:٥٦.

عليه فغنَّيتُه ذلك اللَّحْنَ ، فوَجِمَ ساعةً ثم قال : كنتُ أُمسِ أُرجى مني لك اليوم ، وأنتَ اليوم عندي أبعدُ من الفلاح .

وقال : إن مات ذهب العنائ ، فلا تُفارِقْهُ فإنه كالخَمْرِ العتيقِ ينسف الرجلين وقال : إن مات ذهب العنائ ، فلا تُفارِقْهُ فإنه كالخَمْرِ العتيقِ ينسف الرجلين نَسْفاً . قال : فإبراهيم ؟ قال : بستانٌ فيه كُمُّرْى وخَوْخٌ وتُقَاحٌ وشَوْكٌ ، وخرنوب . قال : فسليم بن سلام ؟ قال : ما أحسنَ خِضابَه ! قال : فعمرو الغزّال ؟ قال : ما أَحْسَنَ شبابَه !

الرِّزْقِ ، فقال : يا هذه ، إنما الدنيا فَرَحٌ وحُزْنٌ ، وقد أَخذْنا بطرفَيْ ذلك ؛ إن كان فرحٌ دَعَوْني ، وإن كان حُزْنٌ دَعَوْكِ .

يتلوه باب المؤاكلة والتطفَّلِ وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً

١١١ قارن بالأغاني ٦ : ٢٨١ .



البَابُاكِيَّادِسَ والأُربَعُون في المؤاكلۂ وَالنهسَم وَالتطفّ وأخبَار الأكلّ بْوَالْمِتَ كَلْ وأخبَار الأكلّ بْوَالْمِتَ كُلْ

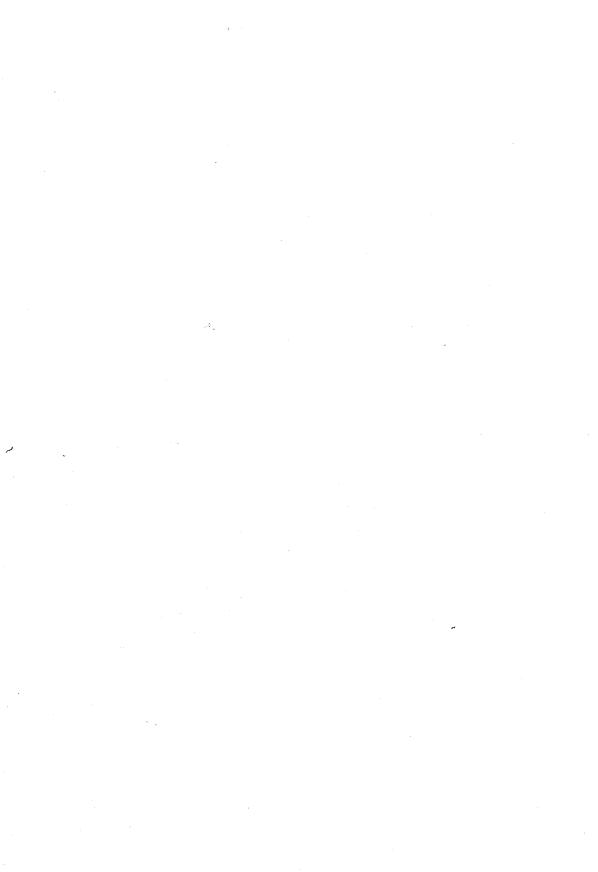

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مُنزلِ الرزقِ من السماء ، وجاعل كلّ شيء حيٍّ من الماء ، الذي أحلَّ الزينة لعباده والطيّبات ، فكانت تكْرِمةً خالصةً للمؤمنين والمؤمنات ، ونعى على مُحرِّمِها سوء فِعْلِه ، وأباحناها تكْرِمةً من فَضْلِهِ . أَحمدُهُ على جزيل عطائه ، وأستزيدُهُ من أَنْعُمِهِ وآلائه ، وأسألُه تيسيرَ المطالبَ وتهيئتها ، وحُسْنَ التجاوزِ عن الرَّتْعَةِ في غرور النعمة وبُلهْنِيتها . والصلاة على رسوله الذي رفض الدنيا وقد أوتي مفاتيح ذخائرِها ومناعِمها ، وأعرَضَ إعراضَ الآنِف من زخارفِها ومطاعِمها ، واختار أن يجوع يوماً فيفوز بفضل الصَّبْر ، ويشبع روماً فيفوز بفضل الصَّبْر ، ويشبع يوماً فيفوذ بفضل الدين تمكّنوا من طيّبات يوماً ومبلغ على الله وأصحابه الذين تمكّنوا من طيّبات يوماً وغافوها ، وحِيزتْ لهم كنوزُها فتجافوْها .

# الباب السادس والأربعون ما جاء في المؤاكلةِ والتطفُّلِ

#### وهو ستَّةُ فصول :

- الفصل الأولُ: آداب الأكل والمُؤاكلةِ

- الفصل الثاني : الاقتصاد في المطاعم والعفَّةُ عنها

- الفصل الثالث : الجَشَعُ والنَّهُمُ وأَحبارُ الأَكَلَةِ

- الفصل الرابع: التطفّل وأخبارُ الطفيليّين

الفصل الخامس : أوصافُ الأطعمةِ وفنونُها

- الفصل السادس: نوادر من هذا الباب

# الفصل الأول آداب الأكل والمُؤاكلةِ

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الذينَ آمنوا كُلُوا مِن طَيِّباتِ مَا رَزْقَناكُم واشْكُرُوا الله إِنْ كُنْتُم إِيَّاه تَعْبُدُونَ ﴿ (البقرة : ١٧٢) . المعنى : كلوا مِن الطيِّبِ دُونَ الخبيثِ ، كَا لُو قال : كلوا مِن الحلال لكان على معنى : دون الحرام ، وهذا بيِّن الخبيثِ ، كَا لُو قال : كلوا مِن الحلال لكان على معنى : دون الحرام ، وهذا بيِّن في كلِّ ما له ضِدِّ .

117 - رُوِي أَنَّ داود عليه السلامُ أمر مناديه فنادى : أَيُّها الناسُ ، اجتمعوا لأُعلَّمَكُم التَّقُوى ، فاجتمع الناسُ ، فقام في محرابهِ فبكى ، ثم حَمِد الله وأثنى عليه ثم قال : أيُّها الناسُ ، لا تُدخلوا ههنا إلا طيِّباً ولا تُخرجوا منه إلا طيِّباً ، وأشارَ إلى فيه .

به لغَيْرِ الله ، فمَنْ اضطُرَّ غيرَ باغ ولا عادٍ فلا إثْمَ عليه ، إِنَّ الله غَفورٌ رحيم الم لغَيْرِ الله ، فمَنْ اضطُرَّ غيرَ باغ ولا عادٍ فلا إثْمَ عليه ، إِنَّ الله غَفورٌ رحيم (البقرة : ١٧٣) . فالميتة ما فارَقته الروحُ بغيرِ تَذْكيَةٍ ممَّا أبيح أكله بالتَّذْكيَةِ . والبقرة بالسَّنَّةِ . والدم هو الدم المسفوحُ دونَ دم ويخرج من هذا دوابُ البحرِ والجراد بالسَّنَّةِ . والدم هو الدم المسفوحُ دونَ دم الكبدِ والطّحالِ بدلالة قوله تعالى : ﴿ وَقُلْ لا أَجِدُ فيما أوحيَ إِليَّ مُحرَّماً على طاعم يطعمهُ إلا أن يكونَ مَيْتَةً أو دَما مُسفوحاً أو لحم خِنزيرٍ (الأنعام : ١٤٥) . والإهلال بالذبيحة : رَفْعُ الصوتِ بالتسميةِ ، وكان المُشركون يُسمُّون الأوثان ، والمسلمونُ يُسمُّون الله عزَّ وجلَّ . وأصلُ الإهلالِ : الصوتُ ، ومنه يقال : استهلَّ والمسلمونُ أيا صاحَ حين تضعه أُمَّه ، ومنه إهلالُ المُحْرِمِ بالحجِّ إذا لبَّى .

**۱۱۳** نهاية الأرب ۳: ۳۳۸.

فَأُوَّلُ آدابِ الأَكْلِ معرفةُ الحلالِ من الحرامِ ، والخبيثِ من الطيّبِ . وهذا نوعٌ يطول إِنْ أُريدَ استقصاؤه ، وهو بغير هذا الكلامِ أَلْيَقُ .

فأما الأدبُ في هيئةِ المؤاكلةِ وأفعالِها ، فأنا ذاكِرٌ منها ما يحضرني .

الله على الله على طعاماً قط ، إن اشتهاه الله على طعاماً قط ، إن اشتهاه [ أكله] وإلا تركه .

المعام كا تشمُّه البهائم ، مَنْ اشتهى شيئاً فليأكل ، ومن كَرة فَلْيَدَعْ .

#### وكان الكاسُ مجراها اليمينا

مُرَّةَ بن عُبَيْد ، فَقَدِمْتُ عليه إلى المدينةِ بإبلِ كأنَّها عروق الأرطى ، فأمر بها مُرَّةَ بن عُبَيْد ، فقَدِمْتُ عليه إلى المدينةِ بإبلِ كأنَّها عروق الأرطى ، فأمر بها فوسُمِمَتْ بمِيْسَمِ الصدقةِ ، ثم أُخذ بيدي في نواحيها ، فأكل رسولُ الله عَلَيْ ما بين يَدَيْهِ ، وقبض على يدي بيده اليُسْرى ثم قال : يا عِكْراش ، كُلْ مِن موضع واحدٍ ، فإنَّه طعامٌ واحدٌ . ثم أُتينا بطَبَقٍ فيه أَلُوانٌ مِنْ رُطَبٍ ، فجعلتُ آكلُ من بين

<sup>110</sup> مسلم ٦: ١٣٤ وابن ماجة (رقم ٣٢٥٩) ونهاية الأرب ٣: ٣٣٨.

١١٦ نهاية الأرب ٣ : ٣٣٨ .

١١٧ البخاري (رقم ٢٢٢٥) ومسلم ٦ : ١١٢ ونهاية الأرب ٣ : ٣٣٨ .

١١٨ الترمذي (رقم ١٩١٩) وحديث عكراش في ابن ماجة (رقم ٣٢٧٤).

١ بياض في م والزيادة من صحيح مسلم .

يديَّ فقال : كُلْ من حيث شِئْتَ ، فإنَّه غيرُ لونٍ واحدٍ ، ثم أُتي بماءٍ فغسل يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وذراعَيْهِ بَبَلَل كَفَّيْهِ وقال : هذا الوضوءِ ممَّا غَيَّرت النارُ .

١١٩ – وعن أنس أنَّه رأى النبيَّ ﷺ شربَ جرعةً ثم قطع ، ثم سمَّى ثُمَّ شَرِبَ جرعةً ثم قطع ، ثم سمَّى ثم شَرِبَ جُرْعةً ثم قطع ثم سمَّى ثم قطع الثالثة ثم جَرَعَ مصًا حتى فرغ ، فلما فرغ حَمِدَ الله .

\* ١٧٠ - وقد ندب إلى غَسْلِ اللهِ قبل الأَكْلِ فَإِنَّه يَنْفي الفَقْرَ ، وبعده ينفي اللَّهُمَ . ومن السُّنَّةِ البدايةُ باسمِ اللهِ وحَمْدُه سبحانه عند الانتهاء .

١٢١ - وقال عمر بن أبي سلمة : [ مرَرْتُ] بالنبي عَلَيْتُ وهو يأكلُ فقال : الجلِسْ يا بُنيَّ وسَمِّ الله ، وكُلْ بيمينك ممَّا يليك .

أَلَمُ اللَّهُ عَلَى السَّلْفِ: إِذَا جَمَعَ الطَّعَامِ أَرْبَعًا فَقَدَ كَمَلَ كُلُّ شَيْءَ مِنْ شَانَهُ: إِذَا كَانَ حَلَالًا ، وذُكِر اسمُ الله عليه ، وكَثُرتْ عليه الأَيدي ، وحُمِد الله حين يُفرغُ منه .

اللهِ حَيْرِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ حَيْرِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ حَيْرِ اللهِ عَيْرِ اللهِ حَيْرِ اللهِ عَيْرِ اللهِ عَيْرِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَيْرَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَيْرَ اللهِ عَيْرَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَيْرَ اللهِ عَيْرَ اللهِ عَيْرِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَيْرِ اللهِ عَلَيْلِ اللهِ عَيْرِ اللهِ عَلَيْلِي اللهِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلْمِ عَيْرِ اللهِ عَلَيْلِ عَلَيْلِمِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِي اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِي اللهِ عَلَيْلِهِ عَلَيْلِ

١٢٣ - وفي حديثِ عائشة عنه ﷺ قال : إذا أكل أحدُكم فليذكر اسمَ الله ،
 فإن نَسِيَ في أُوَّلهِ فليقل : بسم اللهِ في أُوَّله وآخره .

١٧٤ - قال عَيْنَ : «إِذَا أَكُل أُحدُكُم فَليَأْكُل بيمينه ، وإِذَا شَرِبَ فَلَيَشْرِب

**١١٩** نهاية الأرب ٣ : ٣٣٨ .

١٢٠ نهاية الأرب ٣ : ٣٣٨ وفي محاضرات الراغب منسوبًا إلى الحسن ٢ : ٦٢٩ وفي العقد ٦ :
 ٢٩٨ «الوضوء» .

١٢١ البخاري (رقم ٥٠٦١) والترمذي رقم (١٨٥٧) ونهاية الأرب ٣ : ٣٣٩.

<sup>171</sup>أ عيون الأحبار ٣ : ٢١٥ ومحاضرات الراغب ٢ : ٦٣٠ ونهاية الأرب ٣ : ٣٣٩ .

۱۲۲ نهاية الأرب ٣ : ٣٣٩ والمستطرف ١ : ١٧٩ .

۱۲۳ ابن ماجة (رقم ٣٢٦٢) ونهاية الأرب ٣ : ٣٣٩ .

١٧٤ مسلم ٦ : ١٠٩ وابن ماجة (رقم ٣٢٦٦) والعقد ٦ : ٢٩٧ ونهاية الأرب ٣ : ٣٣٩ .

بيمينه فإنَّ الشيطانَ يأكلُ بشِمالهِ ويشربُ بشماله» . وحملوا هذا الكلامَ على وَجْهَيْن : أَحدُهما التشبُّه بالشياطين ، والآخرُ أَن تكونَ الهاءِ ضَميراً للآكل الشاربِ ، يريدُ أَنَّ الشيطان يَشْرَكُهُ في طعامهِ وشرابهِ إذا تناولهما بشِماله .

المجارود بن أبي سَبْرَة : قال لي بلال بن أبي بردة : أتحضرُ طعامَ هذا الشَّيْخ ؟ يعني عَبْدَ الأُعلى بن عامر بن كُرِيْز ، قلتُ : إيها ، قال : فَحدِّثني عنه ، قلتُ : نأتيه فإن سكتنا أحسنَ [الحديث] ، وإن حَدَّثنا أحسنَ الاستماعَ ، فإذا حَضَرَ الغَداء جاء قَهْرمانه فتمثّل بين يَدَيْهِ فقال : عندي بطَّة كذا ، ولون كذا ، لكي [يجبس] كلَّ امرى و نَفْسَهُ لما تشتهي ، فإذا وضع الخوانُ حوَّى تخوية الظليم فما له إلا موضعُ مُتَّكِه ، فيجدُّ القومُ ويهزلوا ، حتى إذا رآهم قد فَتروا أكلَ أكلَ الجائع ليُنشِّطَهُم بأكله .

العلام مرَّ على مساكين وهم يأن الحسنَ بن عليّ عليهما السلام مرَّ على مساكين وهم يأكلون كِسَراً لهم على كساءٍ ، فسلَّم فقالوا : يا أبا عبدالله ، الغداء ، فنزل وأكل معهم وقرأ : ﴿إِنه لا يحبُّ المستكبرين﴾ (النحل : ٢٣) . ثم قال لهم : [قد أجبتكم] فأجيبوني . فانطلقوا ، فلما أتى المَنْزِلَ قال : يا ربابُ ، أخرجي ما كُنْتِ تدَّخرين .

العتبيُّ : كان زيادٌ يُغدي ويُعشِّي إلا يومَ الجمعةِ ، فإنه كان يُعَشِّي ولا يُغدِّي ، وكان لا يَطْعَمُ طعاماً إلا مع العامةِ ، فأتاه يوماً مولاهُ بشَهْدَةِ فوضعها على المائدةِ ، فأمسك لتُوتى العامةُ بمِثْلها ، فلما أبْطأ قال : ما هذه ؟ قال : لم يكُنْ عندنا ما يُشْبعُ العامةَ ، فأمر بها فرُفِعَتْ ثم لم تُعَدْ حتى

١٢٥ عيون الأخبار ٣ : ٢١٥ والعقد ٦ : ٢٩٤ .

١ عيون الأخبار : وكان سكّيتا ، إن حدثنا أحسن الحديث .

۲ حوّی الرجل: فرّج ما بین عضدیه وجنبیه.

وضعوا للعامةِ مِثْلَها .

١٢٨ - وروي أنَّ المسيح عليه السلام كان إذا دعا أصحابَه قام عليهم ، ثم
 قال : هكذا فاصنعوا بالفُقراء .

١٢٩ - ووصف شاعر قَوْماً فقال : [من الوافر]

جلوسٌ في مجالسهم رزانٌ وإنْ ضَيْفٌ أَلَمَّ فهم وقوفُ

• ١٣٠ – قال سهل بن حصين : شهدْتُ الحسنَ في وليمةٍ ، فطَعِمَ ثم قام فقال : مدَّ الله لكم في العافيةِ ، وأوسع عليكم في الرزقِ ، واستعملكم بالشُّكْرِ .

ا الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ : تَحَلَّلُوا فَإِنهُ نَظَافَةٌ ، والنظافةُ من الإيمانِ ، والإيمانُ مع صاحبهِ في الجنةِ .

١٣٢ - وفي حديث عمر رضي الله عنه : عليكم بالخشبتين ، يعني السُّواكَ والخِلال .

١٣٣ – وقال أبو هريرة : السواك بعد الطعام [يزيل] وَضَرَ الطعام .

١٣٤ - كان بعضهم يقول لولده إذا رأى حِرْصَهُ على الطعام : يا بُني ، عودٌ نَفْسَكَ الأَثْرَةَ ومجاهدة الشهوة ، ولا تنهش نَهْشَ السباع ، ولا تَخْضِمْ خَضْمَ البراذين . إن الله جعلك إنساناً فلا تجعل نَفْسَكَ بهيمةً .

الكتّاب : تغدَّيْتُ مع المأمونِ فالتفت إليَّ وقال : خلالٌ قبيحةٌ عند الجلوس على المائدةِ : كثرةُ مَسْحِ اليد ، والانكبابُ على

١٢٨ نهاية الأرب ٣ : ٣٣٩ .

١٢٩ نهاية الأرب ٣ : ٣٣٩ .

١٣٠ نهاية الأرب ٣ : ٣٣٩ .

١٣١ نهاية الأرب ٣ : ٣٣٩ .

**١٣٢** نهاية الأرب ٣ : ٣٣٩ .

**١٣٤** عيون الأخبار ٣ : ٢١٧ ونهاية الأرب ٣ : ٣٤٠ .

**١٣٥** نهاية الأرب ٣ : ٣٤٠ .

الطعام ، وكثرةُ أَكْلِ البَفْلِ . ومعنى ذمِّه هذه الخلالِ الثلاث : أَمَا كُرْهُ مَسْحِ الطعامِ ، وَأَمَّا الانكبابُ فيدلُّ على اللهِ فإنَّما هو من تغمَّرِها بالطعامِ وكَثْرةِ التباسِها به ، وأَمَّا الانكبابُ فيدلُّ على شدَّةِ الحِرْصِ والشَّرَهِ والنَّهَمِ ، ومنه قولُ الشاعرِ يهجو طفيْليّاً : [من الطويل]

لقد سترَتْ منك الخوانَ عمامة " دجوجية ظلماؤها ليس تُقْلِعُ

وأما البقْل فإِنَّ الحاجةَ إِلَى البُلْغَةِ منه ، وفي الإكثارِ منه تشبُّهٌ بالبهائم ِ لأَنَّهُ مَرْعًى لها .

١٣٦ - قال النبي ﷺ : إِذَا أَتِي أَحدكم بطعامٍ فليَدْعُ مَنْ حَوْلَهُ .

١٣٧ - قال حكيم : ثلاثٌ في مباكرةِ الغداء : تُطيِّب النكهة ، وتُطفى المِرَّةَ ، وتُعينُ على المروءةِ .

١٣٨ - ويروى أن رجلاً دخل على الشعبيِّ بكرةً وبين يَدَيْهِ [. . .] فقال :
 ما هذا يا أبا عمرو ؟ قال : آخذ حلمي قبل أن أخرج .

١٣٩ - وفي حديثِ أبي حُجَيْفَةَ قال : أَكَلْتُ ثريداً ولَحْماً ثم جئتُ فجلستُ حيالَ رسولِ الله ﷺ وآله وصحبه ، فجعلتُ أَتجشاً ، فقال عليه السلام : أَقْصِرْ من جُشائِك ! فإنَّ أكثر الناسِ شِبَعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً في الآخرةِ . قيل : فما أكل أبو جُحَيْفَةَ مِلْءَ بطنهِ حتى قبضه الله .

• ١٤٠ - وقيل لسَمُرَةَ بن جُنْدب : كاد ابنُكَ يموتُ الليلة ! قال : ولم ؟ قال : بشم للطعام ، قال : لو مات ما صلَّيْتُ عليه .

الحَال - وقال لقمان لابنهِ : يا بنيّ ، لا تأكلنَّ شبعاً على شَبَع ، فلأن تنبذه للكَلْب خيرٌ لك .

١٣٩ الحديث بضمير المخاطب ودون الخبر في ابن ماجّة (رقم ٣٣٥٠).

<sup>• 14</sup> عيون الأخبار ٣ : ٢١٤ وفيه «إن أباك كاد . . . » .

١٤١ بهجة المجالس ٢ : ٨٠.

١٤٢ - وقال عليه الصلاةُ والسلام: البطْنَةُ مفسدة للقلب.

١٤٣ - وقال أيضاً: البطْنَةُ تُذهبُ الفِطْنَةَ.

المَطْعَم أُحرِجُوه من طبقة الجدِّ إلى باب الهَزْلِ ، ومن بابِ التعظيم إلى باب المَطْعَم أُحرِجُوه من طبقة الجدِّ إلى باب الهَزْلِ ، ومن بابِ التعظيم إلى باب الاحتقارِ والتصغير ، وكانوا يقولون : مَنْ شَرِهَ بين يدي الملوكِ إلى الطعام ، كان إلى أموال السُّوقةِ والرعيَّةِ أَشدَّ شَرَهاً .

ودعا بغدائهِ وقال للفتى : ادْنُه ، فقال : قد تغدَّيْتُ ، فلما خرج استخفَّ به الربيعُ ودعا بغدائهِ وقال للفتى : ادْنُه ، فقال : قد تغدَّيْتُ ، فلما خرج استخفَّ به الربيعُ [. . .] لما قفاه وقال : هذا كان يُسلِّمُ وينصرفُ ، فلما استَدْناه أُمير المؤمنين ودعاه إلى طعامهِ وتبذَّل بين يَدَيهِ ، بلغ مِن جَهْلهِ بفضيلةِ المنزلةِ أَن قال : قد تغدَّيْتُ ، وإذا ليس عنده لِمَنْ تغدَّى مع أُمير المؤمنين إلا سَدُّ خَلَّةِ الجوع .

الله المؤمنين . فقال : هنيئاً يا أميرَ المؤمنين ، أكلْتُ آنِفاً ، فقال معاوية وهو يتغدَّى ، فقال : هلُمَّ يا عمرو ، قال : هنيئاً يا أميرَ المؤمنين ، أكلْتُ آنِفاً ، فقال معاوية : أما عَلِمْت أنَّ من شراهةِ المرءِ أن لا يَدَعَ في بَطْنِهِ فَضْلاً ؟ قال : قد فعلتُ ، قال : ويحك ، فتركْتُهُ لمن هو أَوْجَبُ عليك حقّاً من أميرِ المؤمنين ! قال : لا ولكن لمَنْ لا يَعذرُ عُذْرَ أُميرِ المؤمنين . قال : فلا أراكَ إلا قد ضيَّعْتَ حقّاً لحقً لعلّك لا تدركه ، فقال عمرو : ما لقيتُ منك يا معاوية ! ثم دنا فأكل .

١٤٧ – وفي حديثٍ آخر أن عبد الملكِ بن مروان دَعا رجلاً إلى الغداءِ ، فقال :

<sup>187</sup> محاضرات الراغب ٢: ٦٣١ وفيه «البطنة مفسدة للبدن».

**١٤٣** دون نسبة في محاضرات الراغب ٢ : ٦٣١ والعقد ٦ : ٢٩٨ ولعلى في المستطرف ١ : ١٧٩ .

**١٤٤** المستطرف ١ : ١٨٠ .

١٤٧ عيون الأخبار ٣ : ٢١٩ وبهجة المجالس ٢ : ٧٧ .

١ فراغ في الأصل .

ليس بي هواء ، فقال : ما أَقْبَحَ بالرجل أَن يأكلَ حتى لا يكون فيه مستزاد ! فقال : عندي مستزاد ، وإنَّما أكره أَن أُصيرَ إلى ما استقبحه أُميرُ المؤمنين .

١٤٩ – قيل: الأَكْلُ ثلاثة : مع الفقراء بالإيثار ، ومع الإخوان بالانبساط ،
 ومع أبناء الدنيا بالأدب .

• 10 - حضر أبو الهُذَيْلِ على مائدةِ المعتصم، فقال: يا أمير المؤمنين، إنَّ الله لا يستحي من الحقِّ؛ غُلامي وحماري بالباب. فقال المعتصم لإيتاخ الحاجب: مُرْ لحمارٍ أبي الهُذَيْلِ بعلفٍ ولغُلامهِ بطعام. فقال أحمد بن أبي دواد: أَلا تَرى يا أميرَ المؤمنين إلى مَتَانةِ دينِ هذا الشيخ وتفقُّدِه لما يلزمه؟ لم يمنعه جلالة مجلسك عمَّا يجبُ للهِ عليه في حمارهِ وغُلامهِ، فجعل أحمد ما قدَّره الناسُ مُحْوِجًا إلى الاعتذارِ منه شهادةً له بالفَضْل .

١٥١ – قال المأمون : ثنتان لا [ تحسنان] على موائدِ الملوكِ : نكْتُ المُخِ ،
 وكَثْرَةُ أَكْل البَقْل .

[تقريب] حثَّ رجلٌ رجلًا على الأُكْلِ من طعامهِ قال : عليك [تقريب] الطعام ، وعلينا تأديبُ الأُجسام .

١٥٣ – قيل لحكيم: أَيُّ الأُوقاتِ أَحْمَدُ للأَكْلِ؟ قال: أَمَّا مَنْ قَدر فإذا الشَّهي ، وأَمَّا مَنْ لم يَقْدِرْ فإذا وَجَدَ .

۱٤۸ ابن ماجة (رقم ۳۲۹۸).

<sup>149</sup> نهاية الأرب ٣: ٣٤٠.

**۱۵۳** عيون الأخبار ٣ : ٢٢٢ ومحاضرات الراغب ٢ : ٦٣١ والعقد ٦ : ٣٠٧ ونهاية الأرب ٣ : ٣٤٠ . ٣٤٠

# الفَصْلُ الثاني الاقتصاد في المطاعم والعفَّةُ عنها

10٤ – قال الله عزَّ وجلَّ وقولُه الصِّدْقُ وإِذْنُـهُ الحِقُّ : ﴿ يَا بَنِي آدمَ خُذُوا زِينَتَكُم عندَ كلِّ مَسجدٍ وكُلُوا واشْربوا ولا تُسْرِفوا ، إِنَّه لا يُحِبُّ المُسْرفين ﴾ (الأعراف : ٣١) .

100 – وفي الحديثِ أن النبيَّ عَيْلَةً قال : «من زارَهُ أَخوه المسلمُ فقرَّبَ إليه ما تيسَّر فاستحقر ذلك ما تيسَّر فأفر له وجُعِل في طعامهِ البَرَكةُ ، ومن قُرِّبَ إليه ما تيسَّر فاستحقر ذلك كان في مَقْتِ الله حتى يخرج».

١٥٦ - وقالت عائشة : أولم النبي على على بعض نسائه بمدين من شعير .
 ١٥٧ - وقال أنس : أولم النبي على على صفية بتمر وسويق .

١٥٨ – وقيل كان عيسى بن مريم عليه السلام يقول: اعملوا ولا تعملوا لبطونيكم . وإيًّا كم وفُضولَ الدنيا ، فإنَّ فضولَها رِجْزٌ . هذه طيْرُ السماء تغدو وتروح وليس معها من أرزاقِها شي\* ، لا تحرثوا واللهُ يرزُقُها .

109 - قال السائبُ بن زيد: ربَّما تعشَّيْتُ عند عمر بنِ الخطابِ ، فيأكل الخُبْزَ واللَّحْمَ ، ثم يَمْسَحُ يده على قدمَيْهِ ويقول: هذا مِنْديلُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ . الخُبْزَ واللَّحْمَ ، ثم يَمْسَحُ يده على قدمَيْهِ ويقول: هذا مِنْديلُ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ . الخطَّابِ عليه السلام كان يُفْطِرُ ليلةً عند

<sup>100</sup> نهاية الأرب ٣ : ٣٤٠ .

<sup>107</sup> البخاري (رقم ٤٨٧٧) ونهاية الأرب ٣ : ٣٤٠ .

۱۵۷ البخاري (٤٨٧٤) وفيه «أولم عليها بحيس» .

١٥٨ نهاية الأرب ٣ : ٣٤٠ .

١٦٠ نهاية الأرب ٣ : ٣٤١ .

الحَسَنِ ، وليلةً عند الحسين ، وليلةً عند عبدالله بن جعفر ، لا يزيدُ على ليلتين أو ثلاث . قيل له : إِنَّما هي أَيامٌ قلائل ، فقال : يأتي أَمْرُ اللهِ وأَنا خَميصٌ . فقُتِل من ليلتهِ .

۱۲۱ – قال رسولُ الله ﷺ : «إِنَّمَا أَخْشَي عَلَيْكُم شَهُوات بطونِكُم وَمُضِلاتِ الهُوى» . وفي خبرِ آخَرَ : «أَخافُ على أُمتي بعدي ثلاثاً : ضلالة الأَهُواءِ ، واتباع الشهواتِ في البطونِ والفروجِ ، والغَفْلة بعد المعرفةِ» .

المَرْءِ من البَطْنِ ، بَحَسْبِ المَرْءِ من البَطْنِ ، بَحَسْبِ المَرْءِ من طُعْمِهِ ما أَقام صُلْبَهُ ، أَما إِذا أَبَيْتَ ، فثلث طعام ، وثُلث شراب ، وثُلث نَفَس» .

١٦٣ - وقال ﷺ : «مَنْ قَلَ طُعْمُهُ ، صحَّ بَدَنُهُ ، وصفا قَلْبُهُ ، ومن كَثْرَ طُعْمُهُ ، سَقِمَ جسْمُهُ ، وقسا قَلْبُهُ» .

المعت سلمانَ الفارسيَّ - وأَكْرِهَ على طعامٍ - وأَكْرِهَ على طعامٍ - وأَكْرِهَ على طعامٍ - قال : حسبي ؛ سمِعْتُ رسولَ الله ﷺ يقول : «إِن أَكثَرَ الناس شَبَعاً في الدنيا ، أَكثرُهم [ جوعاً] في الآخرةِ . يا سلمانُ ، إِنَّما الدنيا جَنَّةُ الكافرِ ، وسِجْنُ المؤمنِ» .

١٦٥ – وكان ﷺ يقول: «استعيذوا باللهِ من نَفْسِ لا تَشْبَعُ».

أ - وقال عَلَيْنَ : «ما زَيْنَ اللهُ رجلاً بزينةٍ أَفْضَلَ من عَفافِ بَطْنِهِ» .

١٦٦ – قال حاتم : [من الطويل]

۱۳۱ انظر مسند أحمد ۲: ۲۰۰ .

۱۹۲ ابن ماجة (رقم ۳۳٤٩) بلفظ مختلف.

**١٦٣** المستطرف ١ : ١٧٩ .

<sup>172</sup> انظر الحديث رقم ٣٣٥١ في ابن ماجة .

١٦٦ نهاية الأرب ٣ : ٣٤١ والثاني في عيون الأخبار ١ : ٣٧ وانظر ديوان حاتم : ١٨٣ .

١ في م شبعاً .

أبيتُ خميص البَطْنِ مُضطمرَ الحشا من الجوع أخشى الذَّمَّ أَن أتضلَّعا فإنَّك إِنْ أَعطيتَ بَطْنَك سُوُّلَـهُ وَفَرْجَكَ نالا مُنتهى الذمِّ أَجمعا فإنَّك إِنْ أَعطيتَ بَطْنَك سُوُّلَـهُ وَفَرْجَكَ نالا مُنتهى الذمِّ أَجمعا ١٩٧٧ – وقال دريد بن الصِّمَّةِ في تأبين أخيه: [من الطويل]

تراه خميصَ البَطْنِ والزاد حاضر عتيد ، ويغدو في القَميص المُقَدَّدِ

الدُّحولَ عليه ، فاستعارَ عِمامةً فاعتمَّ بها ، ودخل فسلَّم عليه ، فقال له هشامٌ : يا الدُّحولَ عليه ، فقال له هشامٌ : يا الدُّحولَ عليه ، فقال له هشامٌ : يا أبا عُمرَ ، أرى عِمامتَك لا تُشاكِلُ الثيابَ ! قال : أجلْ ، لأنا استعرناها ، قال : ما طعامُك ؟ قال : الخُبْرُ والزَّيْتُ ، قال : أما تَأْجمُهُما ؟ قال : إذا أجمْتُهُما تركتُهما حتى أَشْتَهيهما . فخرج سالم وهشامٌ يقولُ : ما رأيْتُ منذ سبعين سنةً أجودَ من كذَّتِهِ ! فحُمَّ سالمٌ فقال : أما تَروْن ! لَقَعَني بعَيْنهِ ، فما خرج هشامٌ من المدينة حتى صلِّي على سالم .

ابن زُرارة ، فقال قُل له : قد كان في قومِك دما وجراح ، وقد أُحبُوا أن تحضر المسجد ، فقال قل له : قد كان في قومِك دما وجراح ، وقد أُحبُوا أن تحضر المسجد ، فأتيته فقال : يا جارِية ، غديني ، فجاءت بأرغفة خشن فشردتهن في مريس ثم بَرَقَتهن ، فأكل ، فجعل شأنه يصغر في عيني ، ثم مسح يَده وقال : الحمد لله ، حِنْطَة الأهواز ، وتمر الفرات ، وزيت الشام ، ثم أخذ نعي وارتدى ، فانطلق معي إلى المسجد ، فصل ركعتين ثم احتبى ، فما رأت حلقة إلا تقوضت إليه ، فاجتمع الطالبون والمطلوبون فأكثروا الكلام ، فقال : إلى ما صار أمرهم ؟ قالوا : إلى كذا وكذا من الإبل ، قال : هي علي ، ثم قام .

۱۹۷ جمهرة أبي زيد (صادر) : ۲۱۳ وديوان دريد : ٥٠ .

١٦٨ باختصارِ في طبقات ابن سعد ٥ : ٢٠٠ وسير أعلام النبلاء ٤ : ٣٦٣ .

**١٦٩** عيون الأخبار ١ : ٣٣٣–٣٣٣ والكامل للمبرد مع اختلاف كبير في الصيغة ١ : ١٨١ .

• ١٧ - قال أَبو عُبيدة : لمّا أَمر قيسُ بن زهيرِ قَوْمَهُ أَن يَرْجعوا إِلَى قومهم قال : لا تَنْظُرُ فِي وَجْهِي قَيْسِيَّةٌ أَبداً ، ولحق بعمان ، فمكث ستَّة أَيام لا يَطْعَمُ طعاماً ولا يسألُ أحداً . فلما كان في الليلةِ الثامنةِ شبّت له نارٌ فأتاها ، فلما قَرُبَ مِنْها إِذَا قَوْمٌ على خُبْزَةٍ لهم ، فأيف وكرَّ راجعاً ، ثم أدركه أمرٌ ، فأقبُلَ إليهم . ففعل ذلك مراراً يأبي له الأنف أن يسألهُم ، ثم هبط وادياً قريباً من القَوْمِ ، فأكل من نَبْتِ الأرْضِ ثم أتى شَجَرَةً فأدم بأصلها حتى مات .

١٧٢ - قال الشاعر: [من الطويل]

وإني لعفٌ عن مطاعمَ جمَّةٍ إذا زيَّن الفحشاء للنفسِ جوعُها

١٧٣ – وقال آخر : [من الوافر]

وأُعرضُ عن مطاعمَ قد أراها فأتركُها وفي بَطْني انطواءُ 17٤ – كان أَبو تُرابِ النَّخْشَبيُّ يقولُ : الفقير قوتُه ما وَجَدَ ، ولباسُه ما ستر ، ومنزلُه حيثُ حلَّ .

١٧٥ – وقال يحيى بنُ معاذٍ الرازيُّ : الزهدُ ثلاثةُ أَشياء : القِلَّةُ ، والخَلْوةُ ،

<sup>•</sup> **١٧** خزانة الأدب ٨ : ٣٧٢ .

۱۷۱ نهایة الأرب ۳: ۳٤۱.

**١٧٢** نهاية الأرب ٣ : ٣٤١ .

١٧٣ نهاية الأرب ٣: ٣٤٢ ومعه بيت آخر .

١٧٧-١٧٤ في حلية الأولياء أقوال كثيرة في الزهد لهؤلاء الزهاد ولكن ما جاء هنا ليس منها .

والجوعُ . وكان يقول : جوعُ التوابين تَجْرِبة ، وجوعُ الزاهدين سياسة ، وجوعُ الصدِّيقين تكْرمة .

١٧٦ - قال حاتم الأصم : ما مِن صباح إلا والشيطان يقول : ما تأكل ؟
 وما تلبس ؟ وأين تسْكن ؟ فأقول : آكُل المؤت ، وألبس الكَفَن ، وأسكن القَبْر .

العامر بن قيس عوماً : أتاني الشيطانُ فقال لي : ما في يدك ؟
 فقلت : ما يكفيني اليوم ، قال : فغداً ؟ قلت : أموت ، فخصَمْتُه .

الجوع ، فقلت : يا عم ، تدخل الدار وتتناول شيئاً ؟ وقدَّمْتُ إليه طعاماً حُمِل الجوع ، فقلت : يا عم ، تدخل الدار وتتناول شيئاً ؟ وقدَّمْتُ إليه طعاماً حُمِل إلي من عُرْس ، فأخذ لُقْمة ونهض ، فألقاها في الدهليز ومضى . فالتقيت به بعد أيَّام فقلت له في ذلك ، فقال : كنت جائعاً ، وأرَدْتُ أَن أسرَّكَ بأكلي وأحفظ وَلَمْكُ ، ولكنْ بيني وبين الله علامة : أن لا يُسَوِّغني طعاماً فيه شُبْهَة ، فمن أين كان ذلك الطعام ؟ فأخبرْتُه ، ثم قلت له : تدخل اليوم ؟ قال : نعم . فقدَّمْت إليه كِسراً كانت لنا ، فأكل وقال : إذا قدَّمْت إلى فقيرٍ شيئاً ، فقدِّم مِثْلَ هذا .

۱۷۹ - قال المُنتجعُ بن نَبْهان : سأَلْتُ بَعْضَ أَهلِ اليمامةِ : كيف ضبطتُم القِرى ؟ فقال : لا نتكلَّفُ ما ليس عندنا .

١٨٠ - وكان صفوانُ بن مُحْرِز يقول : إَذا أَتَيْتُ أَهلِي ، فقرَّبوا إليَّ رغيفاً
 فأكلتُه وشربْتُ عليه من الماء ، فعلى الدنيا العَفاء .

١٨١ – ويُقالُ : المروءةُ أَن لا تَدَّخِرَ ولا تعتذر .

١٨٢ – ورُوِيَ أَنَّ عمرو بنَ العاصِ قال لمعاويةَ وأصحابهِ يومَ الحكمَيْن :

١٧٨ نهاية الأرب ٣ : ٣٤٢ .

١٨٢ عيون الأخبار ٣ : ٢١٩ ونهاية الأرب ٣ : ٣٤٢ وانظر الفقرة ١٤٣ فيما تقدم .

١ حلية الأولياء : ابن عبد قيس .

أَكْثِرُوا لهم الطعامَ ؛ فإنَّه واللهِ ما بَطِنَ قَوْمٌ إلا فقدوا بَعْضَ عُقولِهم ، وما مَضَتْ عَزْمةُ رجلِ بات بطيناً . فلما وجد معاويةُ ما قاله صحيحاً ، قال معاوية : إنَّ البطْنَةَ تَأْفِنُ الفِطْنَةَ .

تَأْفِنُ : أي تُنقِصُ ، ومنه رجلٌ مَأْفونٌ وأَفين : أي ناقِصُ العَقْلِ .

١٨٣ - قال الحسنُ : لقد صحبْتُ أقواماً ما كان يأكلُ أحدُهُم إلا في ناحية بَطْنِهِ ، ما شَبع رجلٌ منهم من طعام حتى فارق الدنيا : كان يأكلُ ، فإذا قاربَ شَبِعَهُ ، أمسك [. . .] الفَضْلَ والله للمعادِ .

١٨٤ – قيل لأعرابي للله : أتصبر على المحامل المحل المحل والزيت ، فقيل له : أتصبر على عليهما ؟ قال : ليتهما يصبران على .

١٨٥ – قال رسول الله عَلَيْة : «لا تُميتوا القُلوبَ بكَثْرةِ الطعامِ والشرابِ ، فإنَّ القلوبَ تموتُ كالزَّرْع إذا كَثُر عليه الماء».

١٨٦ - وقال عيسى عليه السلامُ: يا بني إسرائيل ، لا تُكْثِروا الأَكْلَ ، فإنَّ مَنْ أَكْثَرَ الأَكْلَ أَكْثَرَ النَّوْمَ ، ومن أَكْثَرَ النَّوْمَ ، ومن أَقلَّ الصلاةَ ، ومن أَقلَّ الصلاةَ كُتِبَ من الغافلين .

١٨٧ – وقال الخليلُ : أَثْقَلُ ساعاتي عليَّ ساعةٌ آكُلُ فيها .

مِن ذَاكَ ، إِنَّمَا كَانَ يُجَوِّعُ محمَّداً ﷺ وأُصحابَه .

١٨٩ – وعَنْهُ : خَصْلتان تُقْسِيّانِ القَلْبَ : كَثْرَةُ الأَكْلِ ، وكَثْرَةُ الكلامِ .

• 19 - دخل سفيان بن عُينْنَةَ على الرشيدِ وهو يأكلُ بمِلْعَقَةٍ ، فقال : حُدِّثْتُ عن جَدِّكَ ابنِ عباس في قوله تعالى : ﴿ ولقد كرَّمنا بني آدم ﴾ (الاسراء : ٧٠) ، قال : جعلنا لهم أَيْدِياً يأكلون بها . فكسر المِلْعَقَةَ .

١٨٤ محاضرات الراغب ٢ : ٦٣٤ .

<sup>1</sup>۸۰ نهاية الأرب ۳ : ۳٤۲ والمستطرف ۱ : ۱۷۹ .

191 – دخل عمر رضي الله عنه على عاصم بن عمر وهو يأكلُ لَحْماً ، فقال : ما هذا ؟ قال : قَرِمْنا إليه ، قال : ويحكَ ، قَرِمْتَ إلى شيء فأكلْتَه ! كفى بالمَرْءِ شَرَهاً أَن يأكُلُ كلَّ ما يشتهي !

` العرب] ' تُعيِّر بكثرةِ الأَكْلِ ، وأَنْشَدَ : العرب] ' تُعيِّر بكثرةِ الأَكْلِ ، وأَنْشَدَ : [من الرجز]

[ لستُ] اللَّمَ كَالُ كَأَكُلِ العَبْدِ ولا بنوَّام كَنَوْمِ الْفَهْدِ الْفَهْدِ - الْفُولِيلِ - الْفُهْدِ - الْفُولِيلِ - الْفُلْوِيلِ الْفُلْوِيلِ - الْفُلْوِيلِ الْفُلْوِيلِ - الْفُلْوِيلِ - الْفُلْوِيلِ الْفُلْولِ الْفُلْوِيلِ الْفُلْوِيلِ الْفُلْوِيلِ الْفُلْوِيلِ الْفُلْوِي

إِذَا لَمْ أَزُرْ إِلا لآكُلَ أَكْلَةً فلا رفَعَتْ كَفِّي إِليَّ طعامي فما أَكْلَةٌ إِن بَعْتُها بغَرام فما أَكْلَةٌ إِن نِلْتُها بغَرام

الحمر أربعين يوماً ، قسا قَلْبُه ، ومن تركه أربعين يوماً ، قسا قَلْبُه ، ومن تركه أربعين يوْماً ، ساء خُلُقُهُ .

١٩٤ – قال أنسٌ : ما رأى رسولُ الله ﷺ رغيفاً مُحَوَّراً حتى لقيَ اللهُ .

الصوفَ ، واحتذى المخصوف .

197 – قيل للحسن: [. . .] خبز الشعير ما كان رسول الله ﷺ [. . .] إلا بجرعة من ماء .

١٩١ نهاية الأرب ٣: ٣٤٢.

١٩١أ نهاية الأرب ٣ : ٣٤٢ والمستطرف ١ : ١٨٠ .

**١٩٢** عيون الأخبار ٣ : ٢٢٠ والمستطرف ١ : ١٨٠ .

<sup>19</sup>۳ محاضرات الراغب (قيل) ۲:۹۰ والمستطرف ۱:۸۷۸.

١ فراغ في الأصل والتصويب عن نهاية الأرب.

الله على الله على الله عنه : ما اجتمع عند رسولِ الله على أُدْمان الله علي أُدْمان الله على أَدْمان الله على أُدْمان الله على الل

مُ ١٩٨ – وقال أبو سليمان الدارانيُّ : خَيْرُ ما أكونُ ، إِذا لزقَ بَطْني بظَهْري ؛ أَجوعُ الجَوْعةَ ، فأخرج أَجوعُ الجَوْعةَ ، فأخرج فَتَرْحمني المرأةُ فما أَلتَفِتُ إليها ، وأَشْبَعُ الشَّبْعَة ، فأخرج فأرى عينيَّ تَطْمَحان .

١٩٩ - وقال أيضاً : من صدق في ترْكِ الشهوةِ ، كُفي مُؤْنَتَها ؟ اللهُ أَكْرَمُ
 من أَنْ يُعَذِّبَ قَلْباً بها وقد تركها له .

٢٠٠ - قيل لابن عمر: أنجْعَلُ لك جَوارِشًا ؟ قال: وما الجَوارشُ ؟ قيل: شيء تأكله يَهْضِمُ طعامَك ، قال: ما شَبِعْتُ منذ أربعةِ أَشْهُرٍ ، وما ذلك أنّي لا أَجدُ ، وأنّي لا أُجوعُ ، ولكن شَهِدْتُ أَقْواماً كانوا يجوعون أكثر مما يشبعون .

١ . ٧ - سَمُرَة بن جندب رفَّعَهُ : مَنْ تعوَّد كَثْرَةَ الطعامِ والشرابِ ، قَسا قَلْبُهُ .

٢٠٢ - كان يُقالُ: مُدْمِنُ اللحم كمُدْمنِ الخَمْرِ.

٣٠٣ – وقال عمر رضي الله عنه : إِيَّاكُم وهذه المجازِرَ ، فإِنَّ لها ضَرَاوةَ للخمر .

والله أعلم .

<sup>19</sup>۷ نهاية الأرب ٣: ٣٤٢.

١٩٨ نهاية الأرب ٣: ٣٤٣.

۲۰۲ المستطرف ۲:۲۱۷.

٣٠٣ عيون الأحبار ٣: ٢١٧ ومحاضرات الراغب ٢: ٦١٠ وبهجة المجالس ٢: ٧٢.

# الفصل الثالث في النَّهْمةِ والجَشَع وأخبار الأَكلَةِ

قد نُسِبَ ذلك إلى جماعةٍ من الأكابر وذوي الهِمَم والأَخطارِ آفة اعترضَتْ فضائِلَهُم ، واتَّباعٌ للشَّهَواتِ قد استولى على عقولهم .

رُوِيَ أَنَّ مَعَاوِيةَ بن أَبي سفيان كان نَهِماً جَشِعاً بخيلاً على الطعام .

٢٠٤ - ورُوِيَ أَنَّه قال لأعرابيٍّ يُؤاكلُه : إِرفع الشَّعْرَةَ من لُقْمتِك ، فقال : وإنَّك لَتَلْحَظُ الشَّعْرَةَ في لُقمتي ! ؟ والله لا أَكَلْتُ معك طعاماً .

٢٠٥ - ورُوِيَ أَنَّه أُصلحَ له عِجْلٌ مَشْويٌ ، فأكل معه دَسْتاً من الخُبْزِ السميد ، وأربع فراني ، وجَدْياً حاراً ، وجَدْياً بارِداً سوى الألوانِ ، ووُضع بين يدَيْهِ مائةُ رِطْل من الباقِلاءِ الرَّطْبِ ، فأتى عليه .

٢٠٦ - وقيل إنه كان يأكل كلَّ يوم أربع أكْلاتٍ ، آخرهُنَّ أشدُّهنَّ وأَفْضلهُنَّ ، ثم يقول : يا غلامُ ، إِرْفَعْ ، فوالله ما شَبِعْتُ ، ولكن مَلَلْتُ .

وقد ذُكِرتْ عنه في ذلك أخبارٌ مُسْتَهْجَنَةٌ ، أَلفَيْتُها يُخالفُها المَاثُورُ من حِلمِهِ وهُنَّيهِ . وإِنَّ آمرءًا سَمَتْ هُنَّتُهُ إلى مناوأةِ على بن أبي طالب رضي الله عنه ومغالبيهِ على الخلافةِ مع تَباعُدِ استحقاقه منها ، لَبعيدٌ أَن يَبْخَلَ على طعام ، ويُحاميَ دون أَكْلِهِ ، ويبذلَ البذول لرَفْع الأيدي عنه كما رَوَوْا أَنه كان يفعلُ .

۲۰۶ عيون الأخبار ٣: ٢٢١ والعقد ٣: ٤٨٨ (مع سليمان بن عبد الملك) والمستطرف ١: ١٨١ (مع الحجاج).

٢٠٥ نثر الدر ٢ : ٢٤٥ ونهاية الأرب ٣ : ٣٤٣.

٢٠٦ نهاية الأرب ٣ : ٣٤٢ وانظر محاضرات الراغب ٢ : ٦٣٥ .

۱ الفرنبة : خبزة تشوى ثم تروى سمناً ولبناً وسكراً .

٧٠٧ - وكان عبيدُالله بنُ زيادٍ من الأَكلَةِ . كان يأكلُ في اليومِ حَمْسَ أَكلاتٍ آخِرُها جُنْنَةٌ بعَسَلٍ ، ويُوضع بين يديْهِ بعدما يفرغُ من الطعامِ عَناقٌ أو جَدْيٌ فيأتى عليه وَحْدَهُ .

٧٠٨ – ومنهم الحجّاجُ : قال [سلم بن] قتيبة : كُنْتُ في دارِ الحجّاجِ مع ولدهِ وأنا غُلامٌ ، فقالوا : قد جاء الأميرُ ، فدخل الحجّاجُ ، فأمر بتنّورِ فنُصبَ ، وقعد في الدارِ ، وأمر رجلاً يخبز خُبْزَ الماء ؛ ودعا بَسَمكِ فجعلوا يأتونه بالسّمَكِ فيأكله حتى أكل ثمانين جاماً من سمكِ بثمانين رغيفاً من خُبزِ الماء .

٧٠٩ – ومنهم سليمان بن عبد الملكِ ، وهو أشهرهم بالجَشَع ِ. رُوِي أَنَّه شُوِي له أَربعةٌ وثمانون خروفاً ، فمدَّ يَدَه إلى كلِّ واحدٍ منها فأخذ شحم كليته ، وأخذ معه نِصْفَ بَطْنِهِ مع أَربعةٍ وثمانين رغيفاً ، ثم أَذِنَ للناسِ ، وقُدِّم الطعامُ ، فأكلَ أَكْلَ مَنْ لم يَذُقُ شيئاً .

١١٠ - وقال بعضهم : دخلتُ مطبخ سليمان ، فوجَدْتُ فيه اثنتين وثمانين فَخَّارةً فيها نواهضُ ، قالوا : فأُكلها أُمير المؤمنين كلَّها .

٢١١ – ورُوِيَ أَنَّه أكل عند يزيد بن المُهلَّب أربعينَ دجاجةً كردناك سوى ما أكل من الطعام .

٢١٢ - وقال الشَّمَرْدَلُ وكيل [آل] عمرو بن العاص : قَدِمَ سليمان بن عبدِ اللكِ الطائف ، فدخل هو وعمر بن عبد العزيز إليَّ ، فجاء حتى أُلقى صَدْرَهُ على

٧٠٧-٢٠٨ نهاية الأرب ٣ : ٣٤٣ وانظر عيون الأخبار ٣ : ٢٢٨ ونثر الدر ٢ : ٢٤٦ و٢٤٨ .

٧٠٩ نثر الدر ٢ : ٢٤٧ ونهاية الأرب ٣ : ٣٤٣ .

۲۱۰ نثر الدر ۲: ۲٤٧.

**۲۱۱** نثر الدر ۲ : ۲٤٧ ومحاضرات الراغب ۲ : ٦٣٥ .

٣١٢ عيون الأخبار ٣ : ٢٢٧ والعقد ٦ : ٣٠١ ونهاية الأرب ٣ : ٣٤٤ والمستطرف ١ : ١٨٠.

١ نهاية الأرب : أليته .

غُصنِ ، ثم قال : يا شَمَرْدَلُ ، أما عندك شي و تُطعمني ؟ قلت أنه عندي جَدْي كانت تغدو عليه حافِلٌ وتروح أُخرى ، قال : عجِّل به ، فأتيته به كأنه عُكَّة سَمْنِ ، فجعل يأكلُ وهو لا [يدعو عمر] حتى إذا أَبْقى منه فَخِذاً قال : يا أبا حَفْسٍ ، هلم ، قال : يأكلُ وهو لا [يدعو عمر] حتى إذا أَبْقى منه فَخِذاً قال : يا أبا حَفْسٍ ، هلم ، قال : ويلك أي صائم ، فأتى عليه ، ثم قال : ويلك يا دجاجات سِت كأنه ن رِئلانُ النّعام . فأتيته بهن ، فأتى عليهن ، ثم قال : ويلك يا شَمَرْدَلُ ، أما عندك شي و وقلت : سويق كأنه قراضة الذهب ، فأتيته بعس يغيب فيه الرأس فجعل يشربه ، فلما فرغ تجشا كأنه صارخ في جُب ، ثم قال : يا غلام ، أفرغت مِن غَدائِنا ؟ قال : نعم ، قال : ما هو ؟ قال : نيف وثمانون قِدْراً ، قال : فائتني بقِدْرٍ قِدْرٍ وبقناع عليه رُقاق ، فأكل من كل قِدْرٍ ثلاث لَقَم ، ثم مسح يَدَهُ فائتني بقِدْرٍ قِدْرٍ وبقناع عليه رُقاق ، فأكل من كل قِدْرٍ ثلاث لَقَم ، ثم مسح يَده واستلقى على فِراشه ، وأذِن للناس ، فوضعت الخُون وقعد يأكلُ مع الناس .

٣١٣ - قال الأصمعيُّ: حدَّثْتُ الرشيدَ أَنَّ سُليمان بنَ عبد الملكِ كان يُوتى بالسَّفُودِ عليه دجاجٌ سمينٌ مَشْويٌّ ، فلا ينتظرُ أَن يُنْزَعَ من السَّفُودِ ، ولا يُلتمسُ منديلاً يُؤتى به ، فيأخدُه بكمّه ، فيأكلُ واحدةً واحدةً حتى يأتي عليه ، فقال الرشيد : ويحك يا أصمعيُّ ، ما أعلمك بأخبارِ الناس ! فإني اعترضتُ جباب سليمان ، فوَجدْتُ فيها آثارَ الدُّهْنِ ، فظنَنتُهُ طِيباً حتى حدَّثَني . وأمر لي بجبَّة منها .

٢١٤ - ويُحكى أنَّ سببَ موتهِ أنَّه أتيَ بقصعتين عظيمتين من بيضٍ
 مَصْلوقٍ وتينٍ فكان [يجمع] بين بيضةٍ وتِينةٍ حتى أتى عليها .

٢١٥ - ورُوِيَ أَنَّ بلالَ بن أبي بُرْدَةَ ذبحَ تَيْساً ضَخْماً وسَلَخَهُ ، وجعل يضعُ اللَّحْمَ على النارِ قِطْعَةً قِطْعَةً ويأكلُها حتى لم يَيْقَ إلا العظام ، ثم جاءت

۲۱۳ المستطرف ۲:۱۸۰.

۲۱۶ انظر العقد ۲:۳۰۳.

<sup>•</sup> **۲۱** نثر الدر بتفصيل أوسع ۲: ۲٤۷–۲۲۸ .

حبارتُه ببرمة عليها قَصْعَةٌ فيها ناهضان ودجاجَتان وأَرْغِفَةٌ ، فأكا ذلك كلُّه .

٢١٦ – وكان عمرو بن مَعْدي كَربَ يَأْكُلُ عَنْزاً رَباعيةً ، وفَرْقاً من ذُرَةٍ . والفَرْقُ : ثلاثةُ أَصْوُع . وروى أنه أكل ذلك ، ثم أكل بعده كبْشاً مطْبوخاً . وأنَّ امرأته طبخت ْ له كبشاً وجعلت تُوقِدُ ، ويأخذُ عُضْواً عُضْواً فيأكُلَه ، فاطَّلعت واذا ليس في القِدْر غيرُ المَرَق.

٢١٧ - وقيل لسيفويه القاصِّ : مَنْ أَفْضَلُ الشُّهداءِ ؟ قال : مَنْ مات من التُّخَمةِ ، ودُفِنَ على الـهَيْضَةِ .

٧١٨ - قيل لسَمَرْقَنْديٍّ : ما حدُّ الشَّبَعِ ؟ فقال : إِذَا جَحَظتْ عيناكَ ، وبَكُم لسانُكَ ، وثقلَتْ حركتُك ، وارجَحَنَّ بَدَنُكَ ، وزال عقلُكَ ، فأنْتَ في أُوَّل الشُّبَع . قيل : فإذا كان هذا أُوَّله ، فما آخِرُهُ ؟ قال : أَن تَنْشَقُّ نِصْفَيْن .

٢١٩ - وسُئِل طفيليٌّ عن حدِّه ، فقال : أن يؤكِّلَ على أنَّه آخِرُ الزادِ ، فيُؤْتَى على الدِّقِّ والجُلِّ .

٢٢٠ - وسُئِل مدنيٌ عن حدّه ، فقال : أَن يأكُل حتى يدنُو من الموت .

٢٢١ – وسُئِل آخـرُ عنه ، فقال : لا أُعلم ، إلا أَنَّ الجوعَ عذابٌ ، والأَكْلَ رَحْمَةٌ . وإنَّ الرحمةَ كُلُّما كَثُرتْ كان العبدُ إلى اللهِ أُقربَ ، واللهُ عن العَبْدِ أَرْضي .

٢٢٢ - وقال آخرُ: مَن احتمى فهو على يقين من المكروهِ، وشكُّ من العافيةِ.

٣٢٣ – وقال نَهمٌ : عُصْعُصُ عَنْز خَيْرٌ من قِدْر باقِلاء .

٢٧٤ – وقيل لآخرَ : لمَ تأكُلُ بخَمْس أصابع ؟ فقال : وَلِي أَكُثْرُ منها ! ؟

٣١٦ نثر الدر ٢ : ٢٤٦ وفيه أن الذي أكل الكبش الثاني امرأة عمرو.

٢١٨ - ٢٢١ انظر أقوالاً في حد الشبع في محاضرات الراغب ٢ : ٦٣٢ .

٧٧٧ عيون الأخبار ٣ : ٢٧٣ .

٢٢٣ نثر الدر ٢ : ٢٣٤ .

۲۲٤ نثر الدر ۲: ۲۳۵.

الطريقَ ، فالتفتُّ فإذا أَنا برجلٍ محمولٍ ، فقلتُ : ما أُصابَه ؟ فقيل : أكل الطريقَ ، فالتفتُّ فإذا أَنا برجلٍ محمولٍ ، فقلتُ : ما أُصابَه ؟ فقيل : أكل المريسةَ ، فأعجزَتْهُ عن المَشْي والحركةِ ، فنحن نحملُه إلى منزله .

٢٢٦ - وقال اليعفوريُّ : [ أشتهي] أن آكُلَ من العنبِ الرازقيِّ حتى يَنْشَقَ بَطْني ، فقيل له : أُوتَشْبُع ، قال : هذا ما لا يكونُ .

٢٢٧ - وقيل لآخر : كيف أُكْلُكَ ؟ قال : كما لا يُحبُّه البخيلُ .

٢٢٨ - وقال بعضُهم : أَتاني رجلٌ عَشيًا ، فطلب تَمْراً ، فأَمَرْتُ بإحضارِ شيء منه كثيرٍ جدّاً ، فابتَدَأ يأكلُ ، ونِمْتُ ، فلما أُصبَحْتُ وخرجْتُ فإذا هو يأكلُ ، فقلتُ : باكرْتَ التَّمْرَ ؟ قال : لم أَنـمْ بَعْدُ ، فديتُكَ ! أَنا آكلُ منذ رأيتنبي .

٧٢٩ – ومن المشهورين بالأَكْلِ هلال بن الأُسعر المازني .

قال المعتمر بن سليمان : قلتُ له : ما أَكْلَةٌ بلغتني عنك ؟ قال : جُعْتُ مرَّةً ومعي بعيرٌ لي ، فَنَحرْتُه ، وأَكَلْتُهُ إلا ما حملْتُ منه على ظَهْري ، فلما كان الليلُ راوَدْتُ أَمةً لي ، فلم أُصِلْ إليها ، فقالت : كيف تَصِلُ إليَّ ، وبيننا جَمَلٌ ! ؟ فقلتُ له : كم بلَّغَتْكَ تلك الأَكْلَةُ ؟ قال : أَربعة أَيام . وكان يضع على فيه ، ويصب النَّبيذَ واللبنَ . وكان غليظاً عَبْلاً شديداً أَيِّداً .

• ٢٣٠ - وقال له رجلٌ: ما هذه الكِدْنَةُ ؟ قال : عنوانُ الخِصْب .

٢٣١ - وقال بعضُهم : أَتانا هلالُ بن الأُسعرِ ، فأكل جميع ما كان في بَيْتِنا ،

۲۲۰ نثر الدر ۲: ۲٤۰-۲٤۱ .

۲۲۳ نثر الدر ۲ : ۲٤۱ .

۲۲۷ نثر الدر ۲:۰۲۰.

۲۲۸ نثر الدر ۲: ۲۳۹.

۲۲۹ الأغاني ٣ : ٦٥ وعيون الأحبار بإيجاز ٣ : ٢٢٦ ونهاية الأرب ٣ : ٣٤٤ والمستطرف ١ :

٢٣١ الأغاني ٣: ٦٥ وقارن بعيون الأخبار ٣: ٢٢٦.

وبعَثْنَا إِلَى الجيرانِ نستَقْرِضُ الخُبْزَ ، فلما رأى الخُبْزَ قد اختلفَ عليه ، قال : كأنَّكم قد أُرسلتُم إلى الجيرانِ ؟ أما عندكم سَوِيقٌ ؟ قلنا : بلى ، فجئتُه بِجرابٍ في طولي ، وَبَرْزِيّةٍ فيها نَبيذٌ ، فجعل يصبُّ النَّبيذَ على السويقِ حتى أكل ما في الجرابِ .

٧٣٧ – ورُوِيَ أَنه جلس على زَوْرَقِ فيه تَمْرٌ ، فاستأذَنَ صاحبه في أَن يأكُلَ منه ، فظنَّه يأكُلُ كالناسِ ، فغطَّى التمرَ بالبَواري وأكل ، وجعل يُلْقي النَّوى فيه إلى أَن أَتى على التمرِ ، وكُشْفِ الزورقُ فإذا هو ملآن من النوى ، ولا تَمْرَ فيه .

٧٣٣ – ومنهم محمد بن علي بن عبدالله بن العبَّاس . ذكر الجاحظُ أنَّه أكلِ يوماً جَنَبيْ بَكْرٍ شِواءِ بعد طعامٍ كثيرٍ ، ومائةِ تَمْرَةٍ من تَمْرِ الهيرون بما حملتْ من الزُّبدِ ومائةِ نباجة أ .

٢٣٤ – رُوِيَ أَنَّ الواثقَ كان أكولاً ، وأَنَّه أَمرَ باتّخاذِ بزماوَردٍ ، وأَن يُفْرَشَ في صَحْنٍ واسع على أنْطاع ٍ، فلمّا قعد لأكْلهِ ، أكل منه مساحةَ قفيزَيْنِ .

٢٣٥ - ومن المشهورين بالنَّهَم أحمدُ بنُ أبي خالدٍ الأحولُ وزيرُ المأمونِ .
 وكان المأمونُ إذا وجَّهَهُ في حاجَةٍ أُمرَهُ أَن يتغدَّى ويَمْضي .

٢٣٦ - ورُفِع إِلَى المُأْمُونِ فِي المظالمِ: إِنْ رأَى أُمَيرُ المؤمنين أَن يُجْرِيَ على ابنِ أَبِي خالدٍ نُزُلاً ؛ فإِنَّ فيه كَلْبِيَّةً ، لأَنَّ الكَلْبَ يحرسُ المَنْزِلَ بالكِسْرَةِ ، وابن أَبي خالدٍ يقتلُ المظلومَ ويُعينُ الظالمَ بأَكْلَةٍ . فأجرى عليه المَأْمُونُ فِي كُلِّ يومٍ أَلْفَ خالدٍ يقتلُ المظلومَ ويُعينُ الظالمَ بأَكْلَةٍ . فأجرى عليه المَأْمُونُ فِي كُلِّ يومٍ أَلْفَ

۲۳۲ الأغاني ٣: ٦٦.

**۲۳۳** نهاية الأرب ٣ : ٣٤٥ بإيجاز .

**٢٣٥** نثر الدر ٢ : ٢٤٤ ونهاية الأرب ٣ : ٣٤٥ .

**٢٣٦** نثر الدر ٢ : ٢٤٤–٢٤٥ ونهاية الأرب ٣ : ٣٤٥ .

الكلمة غير واضحة في المخطوطة وقد وقفت نهاية الأرب عند جنبي «الشواء بعد طعام
 كثير» ، والنباج : طعام جاهلي (محيط المحيط) .

٢ ٪ بزماورد: طعام من بيض ولحم (القاموس).

درهم لمائدتهِ ، وكان مع ذلك يَشْرَهُ إِلَى طعامِ الناسِ .

٢٣٧ – ولمَّا انصرف دينار بن عبدالله من الجَبَل ، قال المأمون لأحمدَ بن أبي خالدٍ : أمضِ إلى هذا الرجلِ وحاسِبْهُ ، وتقدُّم إليه بحَمْلِ ما تحصَّل لنا عليه . وأَنفذ معه خادِماً [يُنهي إليه] ما يكون منه ، قال : إِنْ أكل أحمد عند دينارِ ، عاد إِلِينَا بِمَا نَكُرُهُ . وَلَمَّا اتَّصِلُ خَبِرُ أَحْمَدُ بِدِينَارِ ، قال للطباخِ : إِنَّ أَحْمَدُ أَشْرَهُ من نُفِخَ فيه الروحُ ، فإِذا رأيْتَهُ فقل : ما الذي تَأْمُرُ أن يُتَّخَذَ لك ؟ ففعل الطبّاخُ ، فقال أحمد : فراريجُ كَسْكَريَّةٌ بماء الرمَّانِ ، تُقَدَّمُ مع خُبْزِ الماء السميدِ ، ثم هاتِ بعد ذلك ما شِئْتَ . فابتدأ الطبَّاخُ بما أُمرَ . وأخذ أحمد يكَلُّمُ ديناراً فقال : يقول لك أميرُ المؤمنين : إِنَّ لنا قِبَلَكَ مالاً قد حَبَسْتَهُ علينا : فقال : الذي لكم ثمانية آلافِ أَلْفٍ ، قال : فاحملها ، قال : نعم . وجاء الطبَّاخُ فاستأذنَ في نَصْب المائدةِ ، فقال أحمدُ : عجِّل بها ، فإني أَجْوَعُ من كَلْبِ . فقُدِّمتْ وعليها مَا اقتَرَحَ ، وقُدِّم الدجاجُ وعشرون فرُّوجاً كَسْكَرِيّةً ، نِصْفُها بماءِ الحِصْرِم ، ونصْفُها بماء الرمانِ . فَأَكُلَ أَكُلَ جَأَتُع ِنَهِم ما ترك شيئاً ممّا قُدِّمَ ، ثم نقل الحار والبارد فما مرَّ لُونٌ إِلاَ أَثْرُ فَيْهُ ، فَلَمَا فَرْغُ وَقَدَّرُ الطَّبَاخُ أَنَّهُ قَدْ شَبِّعَ ، لُوَّحَ بطيفوريةٍ فيها خَمْسُ سَمَكاتٍ شبابيط كأنَّها سبائكُ الفِضَّةِ ، فقال له أُحمد : قطع الله يمينك ! ألا قدَّمْتَ هذا ؟ ولكن هاتِها ، فوضعها بين يَدَيْهِ ، فأكل أكْلَ من لم يأكُلْ قَبْلَهُ شيئاً ، ثم رُفِعت المائدةُ وغسلوا أيديهم ، وأعاد أحمدُ الخطابَ ، فقال دينارٌ : أَليس قد عرَّفْتُكَ أَنَّ الباقي لهم عندي سبعةُ آلافِ أَلفٍ ، فقال : أحسَبُكَ اعتَرفْتَ بأكثر من هذا ، قال : ما اعترفْتُ إلا بها ، قال : فأت خطَّك بما اعترفْتَ ، فتناول القلمَ وكتب بستَّةِ آلافِ أَلْفٍ . فقال أحمد : سبحان الله ! أليس اعترَفْتَ بأكثر من هذا ؟ قال : ما لكم قِبَلي إلا هذا المِقْدار . فأخذ خَطُّه بها ، وتقدُّم الخادمُ فأُخبرَ المَّامُونَ بما جرى ، فلما ورد أَحمد ناوله الخطَّ ، فقال : قد عَرَفْنا ما كان من

٧٣٧ نثر الدر ٢ : ٢٤٣ – ٢٤٤ ونهاية الأرب ٣ : ٣٤٥ .

الأَلف أَلفٍ بتناولِ الغَداءِ ، فما بالُ الأَلف أَلفِ الأُخْرى ؟

وكان المأمونُ بعد ذلك يقول : ما أُعلمُ غَداءِ قام على أُحدِ بأَلفَيْ أَلْف إلا غداء دينارِ . واقتصر الخطَّ ولم يتعَقَّبُهُ كرماً ونُبْلاً .

أبو العالية . حملت امرأته فحلفَت إِنْ ولدَت عُلاماً لتُشْبِعَنَ المراته فحلفَت إِنْ ولدَت عُلاماً لتُشْبِعَنَ المالية خبيصاً ، فولدت غلاماً فأطعمته ، فأكل سبع جفان ، فقيل له : إنها حلفت أن تشبعك خبيصاً ، فقال : والله لو علمت ما شبعت إلى الليل .

٢٣٩ - ومنهم أبو الحسن بن العلاف ، وهو ابن أبي بكر بن العلاف الشاعر المعروف . دخل إلى المُهلبيِّ الوزير يوماً ، فأنفذَ الوزيرُ مَنْ أَخِذَ حمارَهُ الذي كان يركبُه من غُلامهِ وأدخله إلى المطبخ ، وذُبِح وطبخ لحمُه بماءٍ ومِلْح ، وقُدِّمَ إليه ، فظنَّ أَنَّه لحمُ بَقَرٍ فأكله ، فلمّا خرج وطلب الحمارَ قيل : قد أَكُلْتُهُ ، وعوضه الوزيرُ عنه ووصله .

• ٢٤٠ – قُدِّم إِلَى بعضِهِم ، وهو يأكلُ مع جماعة ، بقيلة فمدَّ يَدَهُ إِلَى البيضةِ وقال : إِنَّه لا يأكلُها إِلا شَرِهً ، ولا يتركُها إِلا عاجزٌ . ولأَنْ أَكُونَ شَرِهاً أُحبّ إِليَّ من أَنْ أَكُونَ عاجزاً .

٢٤١ - وقال : كان بعضُهم إذا قُدِّمَ الخِوانُ أُوَّلَ مَنْ يتقدَّمُ ثم يقول :
 ﴿وعجلتُ إليكَ ربِّ لِتَرْضى﴾ (طه : ٨٤) .

٧٤٧ - وقيل لآخَرَ: لمَ أَنْتَ حائلُ اللونِ ؟ قال : للفَتْرَةِ بين القَصْعتَيْن مخافَة أَنْ يكونَ قد فَنِي الطعامُ .

٧٤٣ - سُئِلَ الحارثيُّ عن الأسواريِّ فقال : ما ظنُّكم برجل نَهش بُضْعَة

**۲۳۸** نثر الدر ۲: ۲۰۰ ونهاية الأرب ٣: ٣٤٦.

٢٣٩ نثرَ الدرّ ٢ : ٢٤٩ وَنَهَايَةَ الأُرَّبِ ٣ : ٣٤٦ .

۲٤٠ نثر الدر ٢: ٢٣٩.

**۲٤٠** نثر الدر ۲:۰۲۰.

۲۲۷ نثر الدر ۲: ۲۰۰ ومحاضرات الراغب ۲: ۲۰۰.

٧٤٣ عيون الأخبار ٣ : ٢٢٩ .

لحْم ، فاقتلع ضِرْسَةُ وهو لا يعلمُ ، وكان إِذا أَكل ذهب عَقْلُهُ ولم يَسْمَع ولم يُبْصِر ، وكان يأكلُ التمر سَفّاً ، ويَزْدَرِدُهُ زَرْداً ، وإِذا وجده كثيراً تناول القطعة منه كجمجمة [ الثور] ثم كَدَمَها ونهشها طولاً وعرْضاً ، ورَفْعاً وخَفْضاً ، حتى يأتي عليها ، ثم لا تَقَعُ عضَّته إلا على الأنْصافِ والأثْلاثِ ، ولا رمى بنواةٍ قط ، ولا نزع قِمْعاً ، ولا نفى عنه قِشْراً ، ولا نَفَضَ منه السُّوسَ ولا غَيْرَهُ .

ولمّا غَدَتْ أُمّي تزورُ بناتِها أَغرْتُ على العِكْمِ الذي كان يُمْنَعُ لَبَكْتُ بصاعَيْ حِنْطَةٍ صاعَ عَجْوَةٍ إلى صاعِ سَمْنٍ فَوْقَهُ يتريَّعُ وقلتُ لِبَطْني ابْشِر اليومَ إِنَّه قِرى أُمِّنا ممّا تحوزُ وتَمْنَعُ فإنْ كُنْتَ غَرْثاناً فذا يومُ تَشْبعُ فضحك الرشيدُ وقال: يا أصمعي ، كُلْ باسم الله ، هذا يومُ تَشْبعُ .

٧٤٥ – قال الناجم: دعا قوم لل عثمان الجاحظ ، فَلما قُرِّب المائدةُ قال: [إني صائم]. فبينما هم يأكلون إذْ قُرِّبَ على المائدةِ جَدْيٌ شهيٌ ، فلمّا رآه ، حَسَرَ عن ذِراعَيْهِ وازْدَلَفَ إليه ، فقيل له: ألمْ تكُنْ صائماً ؟ فقال: الأيامُ أكثر من الجداء.

٧٤٦ – قال أحمد بن بشير : دخَلْتُ يوماً المسجدَ وإِذا فيهِ رَقَبَةُ بن مَصْقَلة

۲۶۶ عيون الأخبار ٣ : ٢٠٤ والعقد ٦ : ٣٠١–٣٠٢ وديوان مزرد بن ضرار : ٧٩–٨٠ .
 ۲۶۲ انظر الخبر مفصلاً في العقد ٦ : ٢٩٤ .

العَبْديُّ يتقلُّبُ ، فقلتُ له : ما شأْنُكَ ؟ فقال : أنا قتيل [ البنّي ] والفالوذج .

وهل يزيدُ في العُمُرِ شي \* ؟ قال : نعم ، طعامُ أميرِ المؤمنين يزيدُ في العُمُرِ بلا مِرْيَةٍ ولا وهل يزيدُ في العُمُرِ شي \* ؟ قال : نعم ، طعامُ أميرِ المؤمنين يزيدُ في العُمُرِ بلا مِرْيَةٍ ولا خلاف . فبلغ ذلك المأمونَ فأحضرَهُ وقال : يا أحمد ، إِنَّ طعامي يزيدُ في العُمُرِ ؟ قال : أي واللهِ ، ولقد قرأتُ في مولدي أين أموتُ وَقْتَ كذا ، فلما بلَغْتَهُ تأهبَّتُ للمَوْتِ وتوقَّعْتُهُ ، فاعتلَلْتُ ولم أشك أَنَّ مَنِيَّتي قد أتنني . فكان سبب بُرْئي سميدة للمَوْت وتوقَعْتُهُ ، فاعتلَلْتُ ولم أشك أَنَّ مَنِيَّتي قد أتنني . فكان سبب بُرْئي سميدة حُمِلت إلي من مطبخ أمير المؤمنين ، فأكلتُها فكأنَّما أنشِطْتُ من عِقالٍ . فضحك المأمونُ وقال : لقد استَحْوَذَ عليك شيطانٌ مَريدٌ فأغْراكَ بالأَكْلِ .

٣٤٨ – قال الحجَّاجُ يوماً لجُلسائه : أيُّ صوتٍ سمعه أحدُكم أحْسَنُ ؟ فقال بعضُهم : صوتُ قارىء حَسَنِ التلاوةِ لكتابِ اللهِ في جَوْفِ الليل . قال : إِنَّ ذلك لَحَسَنٌ . قال آخرُ ، أصْلحَ اللهُ الأميرَ ، ما سمِعْتُ صوتاً أَعجَبَ إِلَيَّ من أَني كُنْتُ تركْتُ المرأةَ ماخِضاً ، وخَرَجْتُ إِلَى المجلسِ ، فأتاني آتِ فقال : أَبْشِر بغُلام اللهِ ققال الحجَّاجُ : يا حُسناه ! قال آخر : أصلح الله الأميرَ ، ما سمِعْتُ صوتاً أحْسَنَ فقال الحجَّاجُ : يا حُسناه ! قال آخر : أصلح الله الأميرَ ، ما سمِعْتُ صوتاً أحْسَنَ في سمعي مِنْ أَني كُنْتُ قائدَ جَيْش ، فسرَّحْتُ الخَيْلَ في نَحْرِ العُداةِ ، فجاء جاءٍ فقال : أَبْشِر بالفَتْحِ . فقال شُعبة بن علقمة التميميُّ : لا واللهِ ما سمعتُ قَطُ أُعجبَ إِليَّ من أَن أكون جائعاً مع قَوْمِ جياعٍ ، فأسمع قعقعة الخوانِ خَلْفَ طَهْري . فضحك الحجَّاجُ وقال : أَبْيتُم يا بني تميم إلا حُبَّ الزادِ .

٢٤٩ – وبنو تَميم يُذمُّون بالجَشَع ، وسببُ ذلك أَنَّ عمرو بن هِنْد [قُتل] أَخوه وهو طفل في حِجْر زرارة بن عُدَس ، فآلى ليقتُلنَّ من بني دارم مائةً وليحرقنَّهم بالنار ، فأعْوَزَهُ واحدٌ من المائة ، وإذا راكبٌ من البراجم قد أَقْبَلَ حين

٧٤٩ انظر حزانة الأدب ٦ : ٥٢٤-٥٢٦ والمثل «إن الشقى وافد البراجم» في كتب الأمثال .

١ البني : نوع من السمك .

شمَّ القُتارُ ، فلمّا رآه قال له : ممَّن أَنْتَ؟ قال : من البراجم ، قال : ما جاء بك؟ قال : شممْتُ القُتارَ فظننته طعاماً ، فقال : إنَّ الشقيَّ راكبُ البَراجمِ ، وأَلْقاه في النارِ .

• ٢٥٠ - ولمّا أمر كِسْرى بقَتْل بني تميم لأَخْذِهم اللطيمة ، خَدَعهم هُوْذَةُ بن علي الحَنفيُّ بالطعام ، وقال : إنَّ الملكُ أَمرَ أَن يُفَرَّقَ فيهم الزادُ ، فاجتمعوا ، فكان يُدخِلُ الرجل منهم إلى المُشقَّر - وهو حِصْن باليمامة - بحُجَّةِ الزادِ فيقتلَه ، إلى أن قتل منهم عدداً ، وفَطِن أحدُ الباقين . وهو خَبر مذكور مَشْهور يُذكرُ في أخبارِ العرب . وهَجْوُهُم بذاك وَرَد في الهجاء .

٧٥١ - وُصِف لسابور ذي الأَكْتافِ رجلٌ من إصْطَخْر أَمضى القُضاةِ ، فاستَقْدَمَهُ فدعاه إلى الطعامِ ، فأَخذ دجاجةً فنصَفَها ، ووضع نِصْفَها بين يَدَيْهِ ، وأتى عليه قَبْلَ فراغِ الملكِ ، فصرفه إلى بلدهِ وقال : إِنَّ سَلَفَنا كانوا يقولون : مَنْ شَرِهَ إلى طعامِ الملوكِ ، كان إلى مالِ الرعايا والسُّوقةِ أَشْرَهَ .

٢٥٢ - شاعرٌ يصفُ أكولاً جَشِعاً : [من الرجز]

يلقم لَقْماً ويُفَدِّي زادَهُ يرمي بأمثالِ القَطا فؤادَهُ

٢٥٣ - وصف بعضُ أَهلِ الشامِ الأَكْلَ فقال : إذا أَكَلْتَ فانْزِل على مُركَبْتَيْكَ ، وافتِحْ فاكَ ، واجْحَظْ عينَيْك ، وافرِجْ أَصابِعَكَ ، وأُعظِمْ لُقُمَتَكَ ، واحتَسِبْ نَفْسَكَ .

٢٥٤ - أكل أبو الأسودِ وأَقْعَدَ معه أعرابياً فرأى لَقْماً مُنْكَراً ، فقال : ما
 اسمُك ؟ فقال : لقمانُ ، قال : صدق أَهلُكَ ، أَنْتَ لقمان .

٢٥٥ - أعرابي: [من الطويل]
 ألا ليْتَ لي خُبْزاً تَسَرْبُلَ رائباً وخَيْلاً من البَرْني فُرسانُها الزَّبْدُ

<sup>•</sup> ٧٥ انظر خبر هوذة بن على ويوم الصفقة في الأغاني ١٧ : ٢٣٧ – ٢٤١ .

٢٥٤ عيون الأخبار ٣ : ٢٢٨ .

٢٥٥ عيون الأخبار ٣ : ٢٠٢ ومعه في العقد بيت آخر ٣ : ٤٨٤ .

## الفصل الرابع في التطفُّلِ وأخبار الطُّفَيْليـين

٢٥٦ – العربُ تقول للطفيليِّ : الوارِش ، والراشينَ .

وقيل : إِنَّه منسوبٌ إِلَى طُفيلَ بن زلال الغطفانيِّ وكان من أَهْلِ الكوفةِ ، يحضرُ الولائمَ من غَيْرِ أَن يُدْعى إليها ، فسُمِّى طُفَيْلَ العُرْسِ .

وقيل : هو مأخوذٌ من الطَّفَلِ وهو الظُّلْمَةُ ، لأَنَّ الفقيرَ من العربِ كان يحضر الطعامَ الذي لم يُدْعَ إليه مُتَسَتِّرًا بالظُّلْمَةِ لئلا يُعْرَفَ .

وقيل : سُمِّي بذلك لِإظْلامِ أُمرِهِ على الناسِ ؛ لا يُدْرى مَنْ دعاهُ .

وقيل : بل من الطَّفَلِ لهُجومهِ على الناسِ كهجومِ الليلِ على النهارِ ، فيكون من الظُّلْمةِ . ولذلك قيل : أَطْفَل من ليلِ على نهارٍ .

٧٥٧ – وأشهر من نُسِبَ إليه هذا الاسمُ ، وكَثُرت الحكاياتُ عنه في هذا الشأن بَنان الطفيليُّ ، وهو عبدالله بن عثمان ، ويُكنى أبا الحسن ، [ويكنى بَنان] وأصله مَرْوَزِيٌّ وأقامَ ببغداد .

٢٥٨ - قال الجاحظ: قال بنان: حفظت القُرآن ونَسيتُه جميعَه إلا
 حَرْفَيْن: ﴿ آتِنا غَداءَنا ﴾ (الكهف: ٦٢).

٧٥٩ - وقيل له: تروي من الشعر شيئاً ؟ فقال: بيتاً واحداً: [من البسيط]

۲۰۲ نثر الدر ۲: ۲۰۶ ونهاية الأرب ۳: ۳۲۳ والمثل «أطفل من ليل على نهار» في كتب الأمثال انظر الدرة الفاخرة ۱: ۲۲۶ والميداني ۱: ۱۶ والزمخشري ۱: ۲۲۶ والميداني ۱: ۲۲۶ والميداني ۱: ۲۲۷ والميداني ۱: ۲۰۷

٢٥٧ نهاية الأرب ٢: ٢٣٥.

۲۰۸ نثر الدر ۲: ۲۳۵.

٢٥٩ نثر الدر ٢: ٢٣٦ والعقد ٦: ٢١٢.

### نزورُكم لا نُوَاخذكم بجَفْوَتِكم إِنَّ الكريمَ إِذَا لَم يُسْتَزَرْ زارا

٢٦٠ – وقيل لِبنانِ: من دَخَل إلى طعام لم يُدْعَ إليه دَخَل لصّاً وخرج مُغيراً. والمعنى أَنَّه يأكُل حَراماً. فقال: ما آكله إلا حلالاً ، قيل: كيف؟ قال: أليس يقولُ صاحبُ الوليمةِ للطبَّاخِ: زِدْ في كلِّ شيء؟ فإذا أراد أَن يُطعمَ مائةً ، قال: قَدِّرْ لمائةٍ وعشرين ، فإنَّه يجيئنا من نُريدُ ومَنْ لا نُريدُ ، فأنا ممَّن لا يُريدُ .

٢٦١ - وكان [ يقول] كثرةُ المَضْغُ تشد العود ، وتقوّي الأسنانَ ، وتدبغ اللُّنةَ .

٧٦٧ – وأَوْصى بَعْضَ أَصحابهِ فقال له : إِذَا كُنْتَ عَلَى مَائدةٍ فلا تَتَكَلَّمَنَّ في حَالِ أَكْلِكَ ، وإِنْ كَلَّمَكَ مَنْ لا بُدَّ مِن جَوابهِ ، فلا تُجِبْهُ إِلا بِقَوْلِك : نعم ، فإِنَّ الكلامَ يَشْغَلُ عن الأَكْل ، وقولك نعم مضغه .

٣٦٣ - واجتمع إلى بنانٍ نَفَرٌ من أصحابهِ وأَراثُوا وليمةً ، فقال : اللهم لا تجعَلِ البوَّابَ لكَّازاً في الصدورِ ، دفَّاعاً في الظُهورِ ، طرَّاحاً للقلانِس . هَبْ لنا رأَفتهُ وبِشْرَهُ ، وسَهِّل إذنه . فلما دخلوا ، تلقَّاهم الخبَّازُ فقالوا : طَلْعَةٌ مبارَكةٌ موصولٌ بها الخِصْبُ ، ومعدومٌ معها الجَدْبُ . فإذا جلسوا على الخوان قال : جعل الله فيكِ من البركة كعصا موسى ، وخوانِ إبراهيم ، الخوان قال : جعل الله فيكِ من البركة كعصا موسى ، وقيموا أعناقكم ، وأقيموا أعناقكم ، وأجيدوا اللَّقْمَ ، وأسرعوا اللف ، ولا تمضغوا مَضْغَ المتعلَّلين الشِّباعِ ، واذكروا سوء المُنقَلب ، وخَيْبَةَ المُضْطر .

٢٦٤ - وقال رجلٌ لِبَنانِ : أُدعُ لِي ، قال : اللهم ارزُقهُ صحَّةَ الجِسْمِ ، وكَثْرَةَ الأَكْلِ ، ودوامَ الشَّهْوَةِ ، ونقاء المَعِدَةِ ، وأَمْتِعْهُ بضِرْس طحونٍ ، ومَعِدَةٍ هضومٍ ، مع السَّعَةِ والدَّعةِ والأَمن والعافية . وقال : هذه دَعَواتُ مَغفولٌ عَنْها .

۲۹۰ نثر الدر ۲:۲۵۲.

۲۹٤ نثر الدر ٣ : ٣٢٤ .

٢٦٥ - ومن المشهورين بالتطفيل عثمان بن درًاج مولى كِنْدَة ، ويُكنّى أَبا سعيدٍ ، وكان في زمنِ المأمونِ ، وفيه أَدَبٌ .

٣٦٦ – وقال له مرَّةً : [أتطفل على] الرؤوس ؟ قال : كيفَ لي بها ؟ قالوا : إِنَّ فُلاناً وفُلاناً قد اشتروْها ودخلوا بستانَ ابن بزيع ، فخرج يُحْضِرُ خوفاً من فَوْتِهم فوجدهم قد اشتروْها ، فاستعبر وتمثَّل بقول الرّقاشيِّ : [من الرجز المجزوء]

آثارُ رَبْعِ قَدُما أَعِيا جَوابي صَمَما كان لسُعدى علما فصار وَحْشاً رِمَما

٧٦٧ - وكان ابن درَّاج يَغْشي سعيد بن عبد الكبير الخطّابيَّ ، فقال له : ويحك ، إِنِّي أَضِنُّ بأدبِك وبك عمَّا أَنْتَ عليه من التطفيل ، ولي وظيفةٌ راتبةٌ في كلِّ يوم ، فالزَمْني وكُنْ مَدْعُواً أصلح لك ممّا تَفْعَلُ ، فقال : يرحمك الله ! فأين لذَّةُ الجديد وطيب التنقُّل من مكانٍ إلى مكانٍ ؟ وأين وظيفتُك من احتفالِ العُرْس ، وألوانُك من ألوانِ الوليمةِ ؟ فقال : أما إذا أبيْتَ هذا ، فإذا ضاقت عليك المذاهبُ فائتني ، قال : أمَّا هذا فنعمٌ .

٢٦٨ – قال أبو علي بن الزمكدم في أبي إسحاق بن حجر الأنطاكي :
 [من الرجز]

جارٌ لنا أطْفَلُ من ذُبابِ على طعامٍ وعلى شرابِ أَدْوَرُ فِي المُوْصِلِ من دولابِ يدخُلُ بالحيلةِ فِي الأَنْقابِ لَا يَفْرَقُ الردَّ من البوَّابِ يحملُ حَمْلاتِ أَبِي تُرابِ

٧٦٠ الأغاني ٢٦: ١٨٦.

٢٩٦ الأغاني ١٦: ٥٨٥ [مع بعض الاختلاف].

٧٦٧ الأغاني ١٦٦: ١٨٦ ونهاية الأرب ٣: ٣٢٥ وفيهما سعيد بن عبد الكريم الخطابي .

٢٦٩ – قال طفيليِّ لصاحب له : إذا دخَلْتَ عُرْساً فلا تتلفَّت تلفّت المُريبِ ، وتَخَيَّر المجلسَ ، وأُجدَّ ثيابَكَ ، ولا تأكل الكزمازك [؟] مطوياً فإنَّه يعديك ، كُلْهُ مشوَّشاً فإنَّه أطوعُ للأَضراسِ وأَسْهَلُ في المَضْغ . وإذا [أكلت] فكُلْ أَبداً ، فإنْ مُتَّ مُتَّ شهيداً .

الزّحام ، فَمُرْ وآنه ، ويكون كلامُك بين النصيحة والإدلال ، فإني دُخلْتُ الرِّحام ، فَمُرْ وآنه ، ويكون كلامُك بين النصيحة والإدلال ، فإني دُخلْتُ يَوْماً إلى وليمة ، وقد صنع الطبّاخ بزماورد ليضعه وسط المائدة عند الفراغ من الطعام ليطلب الراشن ، فقلت له : استأذَنْت صاحبَنا ؟ فقال : وهذا ممّا يُسْتأذَنُ فيه ! ؟ فقلْت : أَسكران أَنْت ؟ تريدُ أَن يَغْرَمَ أَحدُهم أكثر ممّا أكل ، وتُنغِّص عليه ؟ وصاحب الوليمة لا يرضى بهذا . ولولا خوفي لائمته لم آسف عليك بشيء يصير إليك ، فقال : هل لك في باب يكفيني [. . .] نِصْف ما أَصَبْت ؟ فقلت : أَفْعَلُ ، ولزِمْتُهُ ، وجعلت آكُلُ كلَّ شيء أَشتهيه ، وآمرُ وأَنْهي ، وهو يظن أَنْ بيني وبين صاحب الدار حُرْمة أو قرابة ، ثم قاسَمْتُهُ وأَنْهي ما أَصاب وخرَجْتُ .

٢٧١ - وقال شاعرٌ يذكر طُفيليّاً : [من الرجز]

ويعربيً خالع العذارِ أَطْفَلَ من ليلٍ على نهارِ أَثْنَتُ في الدارِ من الجدارِ يشربُ بالكبارِ والصغارِ كأنَّه في الدارِ ربُّ دارِ

٢٧٢ - ضَمَّ عثمانَ بن درًّا ج السُّفَرُ ورفيقاً له ، فقال له الرفيقُ : انهضْ إلى

٣٦٩ بعضه في نهاية الأرب ٣ : ٣٢٤ .

۲۷۲ محاضرات الراغب دون نسبة وبعض اختلاف ۲: ٦٤٠ .

١ في محيط المحيط: الكزمازك هو حب الأثل أي عفص الطرفاء.

السوقِ فاشْتَرِ لنا لَحْماً ، فقال : واللهِ ما أَقْدِرُ ، فمضى الرفيقُ واشترى اللحمَ ، ثم قال لعثمان : قُم الآنَ فاطبخ القِدْرَ ، قال : والله ما أَقْدِرُ ، فطبخها الرفيقُ ، ثم قال : قُم الآن [فاثرُدْ ، قال] : واللهِ إنِّي لأَعجَزُ عن ذلك ، فثرد الرفيقُ ، ثم قال : تعال الآن فكُلْ ، فقال : والله لقد استَحْيَيْتُ من كَثْرَةِ خِلافي عليكَ ، ولولا ذلك ما فَعَلْتُ .

٣٧٣ – وقال طُفَيْليٌّ : [من الخفيف]

قابلٌ إِنْ جَرى عليَّ هوان في سبيلِ الحَلْواء والجُوْذابِ

الناس ، فعاتَبْتُهُ على ذلك ، فقال : والله ما بُنيت المنازِلُ إلا لتُدْخَل ، ولا وُضِعَ الناس ، فعاتَبْتُهُ على ذلك ، فقال : والله ما بُنيت المنازِلُ إلا لتُدْخَل ، ولا وُضِعَ الطعامُ إلا ليُؤكل ، وما قدَّمتُ هَدِيَّةً فأتوقَّع رسولاً ، وما أكره أن أكونَ ثِقْلاً ثقيلاً على مَنْ أراه شَحيحاً بخيلاً ، أهجُمُ عليه مُسْتَأْنِساً ، وأضحك إن رأيتُه عليه مُ أراه شَحيحاً بخيلاً ، أهجُمُ عليه مُسْتَأْنِساً ، وأضحك إن رأيتُه عليه أينفَق فيه دِرهم ، ولم يُعَنَّ إليه خادِم .

٧٧٥ – أولم طفيلي على ابنته ، فأتاه كل طفيلي في البلدِ ، فلما رآهم عرفهم ، فرحَّبَ بهم ثم أدخلهم فرقاهم إلى غُرْفةٍ بسُلَم ، وأخذ السُلَّم حتى فرغ من إطعام الناس ، فلمّا لم يَثْقَ أحدٌ أَنْزَلهم وأخرَجَهُم .

٢٧٦ – وقال طفيليٌّ : مَنْ جلس على مائدةٍ وأَكْثَرَ كلامَهُ غَشَّ بَطْنَهُ .

۲۷٤ نثر الدر ۲: ۲۳٥ وقارن بنهاية الأرب ٣: ٣٢٧.

٧٧٠ نثر الدر ٢: ٢٣٥.

۲۷۲ نثر الدر ۲: ۲۳۰.

الجوذاب: في محيط المحيط هو طعام يتخذ من سكر ورز وجوز ولحم ، والجوذابة قلّة تخبز في
 التنور معلقاً فوقها طائر أو لحم يشوى فيسيل ودكه عليها .

٧٧٧ – كان نَقْشُ خاتَم ِ بَنانِ الطُّفيليِّ : ما لكم لا تأكلون .

۲۷۸ – وكان يقولُ لأصحابه: إذا دخلتُم فلا تلتفتوا يميناً ولا شمالاً ، وانظروا في وجُوه أهْلِ المرأةِ وأهْلِ الرجلِ حتَّى يُقَدِّرَ هؤلاءٍ أنكم من هؤلاء ، وكلِّموا البوَّابَ برِفقِ ، فإنَّ الرِّفْقَ يُمْنَ ، والخُرْقَ شُؤْمٌ ، وعليكم مع [البواب بكلام] بين كلامين ، بين الإدلالِ والنَّصيحةِ .

٧٧٩ - نظر طفيلي إلى قَوْم ذاهبين في وَجْهِ ، فلم يشك أَنَّهم يذهبون إلى وليمةٍ . فقام وتَبِعَهُم ، فإذا هُم شُعراء قد قصدوا باب السلطان بمدائح لهم . فلما أَنْشَدَ كُلُّ واحد منهم شِعْرَهُ وأخذ جائزتَه ، ولم يَبْقَ إلا الطفيلي وهو جالس ساكت ، قيل : أَنْشِد ، قال : لستُ بشاعرٍ . قالوا : فمَنْ أَنْتَ ؟ قال : من الغاوين الذين قال الله تعالى فيهم : ﴿ والشُّعراء يَتَّبعُهم الغاوون ﴾ (الشعراء : ٢٢٤) . فضحك الممدوحُ وأمر له بمِثْل جائزةِ الشُّعراء .

٢٨٠ - دخل طفيلي إلى قَوْم ، فقالوا : ما دَعَوْناكَ ، فما الذي جاء بك ؟
 قال : إذا لم تدعوني ولم أجىء ، وَقُعت [ وحشة] ، فضحكوا وقرَّبوه .

٣٨١ - ومِثْلُ ذلك ما حُكي عن [طفيلي] كان يحضرُ على طبقِ عميدِ الدولةِ أبي منصور بن جُهير في شهرِ رمضان ويُضحكُه ، فأمر له بشيء وحجبه عن الطبقِ ترفّعاً عن الهزلِ ، فتأخر أياماً ثم حضر ، فلما رآه قال : ما موجبُ الحضورِ بعدما أمرناك به ؟ قال : إذا لم يَسْتَحْضِرني مولانا ، ولم أحضر أنا ، صارَت وحشمة ، فضحك منه واستمر حضوره .

٢٨٢ – والطفيليُّون يقولون : إِنَّ المصليَّةَ تُبشِّرُ بما بعدها من كَثْرَةِ الطعامِ، كما

**۲۷۷** نثر الدر ۲ : ۲۳۷ ونهاية الأرب ۳ : ۳۲۴ .

۲۷۸ نثر الدر ۲ : ۲۳۷ .

٢٧٩ نثر الدر ٢ : ٢٣٨ .

۲۸۰ نثر الدر ۲: ۲۳۹ ومحاضرات الراغب ۲: ۲۳۸ ونهایة الأرب ۳: ۳۲۸.

۲۸۲ نثر الدر ۲: ۲٤۱.

أَنَّ البقيلةَ تُخَبِّرُ بِهَنائِهِ ، فهم يَحْمَدون تلك ويُسمُّونها المُبَشِّرَةَ ، ويذمُّون هذه ويُسمُّونها الناعية ، حتى صار المُخَنَّثون إذا شتموا إنساناً قالوا له : يا وَجْهَ البقيلة .

٣٨٣ – قال بنان : اذا قَعَدْتَ يوماً على مائدة [ وكان] موضعك ضَيِّقاً ،
 فقُل للَّذي يليكَ : لعلي قد [ ضيقت] عليك ، فإنَّه يتأخَرُ إلى خلف ويقول :
 سبحانَ الله ! لا والله يا أخي ! موضعي واسعٌ ، فيتَّسعُ عليك موضعُ رَجُلٍ .

٢٨٤ - وقال له طفيليِّ : أَوْصني ، فقال : لا تُصادِفَنَّ من الطعام شيئاً فترفع يدكَ عنه وتقول : لعلِّي أُصادِفُ ما هو أَطْيَبُ منه ، فإنَّ هذا عَجْزٌ وَوَهَنَّ . قال : رِدْني ، قال : إذا وجَدْتَ خُبْزاً فيه قِلَّةٌ فكُل الحروف ، فإن كان كثيراً ، فكُل الأوساط . قال : رِدْني ، قال : لا تُكْثِرْ شُرْبَ الماء وأَنْتَ تأكل ، فيصدَّكَ عن الأَصاط . قال : ويمنعك من أن تستوفي . قال : زِدْني ، قال : إذا وَجَدْتَ الطعام فاجعله زادَك إلى [الله] .

الدَرَ إليها ، وتقدَّمه آبنانِ له في زيِّ العُدول ، وبين أيديهم غلامٌ ، فإذا أتوا البابَ ، بادَرَ إليها ، وتقدَّمه آبنانِ له في زيِّ العُدول ، وبين أيديهم غلامٌ ، فإذا أتوا البابَ ، تقدَّم العبدُ فقال : إفتَح ، هذا أبو سَلَمَة ، ثم يتلوه الآخرُ ويقولُ : ما تنتظر ؟ ثكلتك أُمُّك ! قد جاء أبو سلمة ، ثم يجيء هو فيقولُ : افتح يا بُنيَّ ، فإنْ كان جاهلاً فَتَح ، وإن كان قد عرف أَمْرُهُ وحُذِّرَ منه ، قال له : يا أبا سلمة ، أنا مأمورٌ . فيجلس وينتظر أن يجيء بعض مَنْ دُعيَ ، فإذا فُتِح له شِقُ البابِ ، تقدَّم البناهُ والعَبْدُ وفي كُمِّ كلِّ واحدٍ منهما فِهْرٌ مُدُوَّرٌ مُلَمْلَمٌ يُسَمُّونه كَيْسان ، فيُلقونه في دوَّرةِ الباب فلا يَنْصَفِقُ ، فيدخلون .

٣٨٦ – قيل لابنِ درَّاجٍ : كيف تصنعُ بالعُرْسِ إِذَا لَمْ يُدْخَلُوكَ ؟ قال : أَنُوحُ

٧٨٣ نثر الدر ٢ : ٢٥٠ ونهاية الأرب ٣ : ٣٢٤ .

٢٨٤ نثر الدر ٢ : ٢٥٠ ونهاية الأرب ٣ : ٣٢٤ .

**۲۸۵** نثر الدر ۲ : ۲۵۶ .

٢٨٦ نهاية الأرب ٣: ٣٢٥.

على الباب . فيتطيَّرون فيُدخلوني .

٢٨٧ - قالَ نَصْرُ بن عليِّ الجهضميُّ : كان لي جارٌ طُفيليٌّ ، فكنتُ إذا حَضَرْتُ إملاكاً أو دُعيتُ إِلَى مَدْعاةٍ ركبَ معي ، وجلس حيثُ أجْلِسُ ، فيأكل وينصرف . وكان نظيفاً عطِراً حَسَنَ اللباسِ والمرْكَبِ ، وكُنتُ لا أُعرِفُ من أُمرِهِ إلا الظاهر . فاتَّفَق لجعفر بن القاسم الهاشميِّ حقٌّ ، فدعا له أشراف البصرة ووجُوهَها ، وهو يومئذٍ أميرُ البصرةِ ، فقلتُ في نَفْسي : إِنْ تَبعني هذا الرجلُ إِلى دارِ الأَميرِ لأخْزِيَّنَّهُ . فلما [كان] يوم الحضور ، جاءَني الرسولُ فركبْتُ وإذا به قد تَبعَني حتى دخل بدُخولي وارتفع معى حيثُ أَجْلِسْتُ . فلما حَضَرَنا الطعامُ ، قلت : حدَّثنا دُرُسْتُ بن زياد [عن أبان] بن طارق عن نافع عن ابن عمرَ قال : قال رسولُ الله ﷺ : مَنْ دخل إِلى دارِ قَوْمٍ بغيرِ إِذْنِهم دخل سارِقاً وخرج مُغيراً ، ومن دُعِيَ فلم يُجِبْ ، فقد عصى الله ورسولَه . وظننتُ أني قد أسرفتُ على الرجل ِ، وقصرتُ من لسانهِ . فأقْبَلَ عليُّ وقال : أُعيذُكَ بالله يا أَبا عمرو من هذا الكلام ِ في دارِ الأُميرِ ! فإِنَّ الأُشرافَ لا يحتملون التعريضَ باللؤم ِ، وقد حَظَر الدينُ التعريضَ وعزَّر عليه عمَرُ؛ ووليمةُ الأميرِ [ دعا؛ لأهل مصره] فإنَّه سَليلُ أهلِ السقايةِ والرِّفادةِ والمُطعمين الأفضلين الذين هشموا الثريدَ ، وأبرزوا الجِفانَ لِمَنْ غِدا إِليها وراحَ . ثم لاِ تتورَّعُ - وأَنْتَ في بيتٍ من العِلْمِ معروفٍ - من أَن تُحَدِّثُ عن دُرُسْتَ بن زياد وهو ضَعيفٌ عن أبان بن طارق وهو متروك الحديث بِحُكم رَفعه إِلَى النبيِّ ﷺ والمسلمونَ على خلافهِ ؛ لأَنَّ حُكْمَ السارقِ القَطْعُ ، والمُغيرُ يُعَزَّرُ على مَا يَراهُ الإِمامُ ، وهذانِ حُكْمانِ لا ينفذانِ على داخلِ داراً في مَجْمَعٍ ، فيتناول لُقَماً من فَضْلِ اللهِ الذي آتى أُهْلَها ، ثم لا يُحدِث حدْثاً حتى يخرج عنها ، وقد قال النبيُّ عَلِيُّهُ : طعامُ الواحدِ يكفي الاثنين ، وطعامُ الاثنين

۲۸۷ نهاية الأرب ۳ : ۳۲۱–۳۲۷ والحديث «من دخل . . .» في عيون الأخبار ۳ : ۲۳۱ والحديث «طعام الاثنين . . .» في ابن ماجة (رقم ۳۲۰۲) وفي البخاري (رقم ۰۰۷۷) بسند آخر .

يكفي الأربعة ، حدَّثنا بذلك أبو عاصم النبيلُ عن ابن جُرَيْج عن أبي الزبيرِ عن جابرِ عن النبيُّ ﷺ ، فأيْنَ أَنْتَ عن هذا الحديثِ الصحيح الإسنادِ والمَتْنِ ؟ قال نَصْرٌ : فأصابتني خَجْلَةٌ شديدةٌ . ولمّا نظر الرجلُ إلى ما بي ، أكل ونهض قبّلي ، فلما خَرَجْتُ وجَدْتُه واقفاً على دابّتهِ بالبابِ ، فلما رآني ، تَبِعَني ولم يُكلّمني ولم أُكلّمهُ ، إلا أننى سمعتُه يتمثّل : [من المتقارب]

ومَنْ ظنَّ ممَّن يُلاقي الحروب بأن لا يُصابَ لقد ظنَّ عَجْزا ٢٨٨ – ابن المعتز: [من الوافر] فأطْفَلُ حين يخفى من ذُباب وألْزمُ حين [تدعى] من قُرادِ ٢٨٩ – الحمدوني: [من الوافر] أراكَ الدَّهْرَ تطرقُ كلَّ دارِ كأمْرِ اللهِ يطرقُ كلَّ لَيْلَهْ

۲۸۸ دیوان ابن المعتز ۲: ۲٤۱ .

## الفصل الخامس في أوصاف الأطعمة وفُنونها

قد ذكرْتُ في بابِ الأوصافِ والنُّعوتِ طرفاً من الأشعارِ في نَعْتِ المَّاكلِ يليقُ بالمكانِ ، ويتضمَّن ما كان وصْفاً غريباً ، ونَعْتاً مُسْتَحْسناً ، ونذكر في هذا الموضع ما يقتضيه إذْ كان أوْلي به .

• ٢٩ - خرج خالد بن صَفُوان إلى البُسْتانِ ، فلما قَدِم ، قيل له : من أَيْنَ أَقْبُلْتَ يَا أَبَا صَفُوانَ ؟ قال : مِن البُسْتَانِ . قيل : فما أَكُلْتَ ؟ قال : أُتينا برُغْفانٍ قانيةِ الحُمْرَةِ ، صافيةِ الرُّقْعةِ ، فائقةِ الصَّنْعة ، تهفو بها الريحُ رقّة ، مع آنيةِ ماءٍ كأنها فُرّت مَن زُبْدَةٍ ، تَبَجَّسُ شَحْماً وتَقْطُرُ سَمْناً ، مع بقولِ اجتُنيَتْ لمّا أَيْنَعَتْ فهي خَضِرةٌ نَضِرَةٌ ، غَضَّةٌ بَضَّةٌ ، مع ساكنِ دَنِّ نسج عليه العنكبوتُ ، وسكن أسافلُه فهو يروقُ ، لو أَلْقَيْتَه على الشَّمْسِ لِأَظْلَمَتْ ، ولو سافته حيَّةٌ لأرعفت ، ثم أُتينا ببُسْرٍ مفلق أنضجته نارُهُ ، وانتقاه أكَّاره ، فهو لطيفُ النوى ، نَبيلُ اللِّحاءِ ، قد احمرَّ باطنُه وانجرد ظاهرُهُ ، وهشَّ مَكْسَرُهُ ، ففيه العَيْشُ كُلُّه .

٢٩١ - كُشاجم يَصِفُ دَجاجةً : [من الرجز]

أجريت منها في العقْدِ مُرْهَفَةً ذات شبأ وحد ولم تَزَلْ بالماء كفُّ العبد تَفْرقُ بين ريشِها والجلد وصُبَّ فيها اللوزُ مثل الزُّبد كأنما قد يُخّرت بالنَّدّ

دَجاجةٌ في سِمَنِ السَّمَندِ عظيمةُ الزُّورِ بصدرِ نهدِ وغُلِيتْ بَعْدُ بِماءِ الْوَرْد ثم أتى يسعى بها المهدى

۲۹۱ ديوان كشاجم مع اختلاف في ترتيب الرجز : ١٤٥-١٤٥ .

### ٢٩٢ – وقال أيضاً في حَمَلِ مَشْويٌّ : [من الرجز]

لَمْ أَنْسَهُ فِي حُلَّةٍ حمراءٍ على خِوانِ واسعِ الفَضاءِ قد شُقَّ عن مكنونةِ بَيْضاءِ تُسْفِر عن مكِّيَّةٍ ملساءِ مقرونةٍ بأُختِها للرائي

٣٩٣ - قَدِمَ أَعرابيِّ الحَضَر ، فقيل له : أَيْنَ كُنتَ ؟ قال : كنتُ واللهِ عند كريم خطيرٍ . أَطعمني بنات التنانير ، وأُمَّهاتِ الأَبازير ، وحُلُوَ الطناجير ، ثم سقاني [من دم] القوارير ، من يدِ غَزالٍ غَرير .

٢٩٤ – حسان : [من الطويل]

ثريدٌ كأن الشمسَ في حُجُراتهِ نُجومُ الثُريّا أو عيونُ الضّياونِ

٢٩٥ - كان ملوكُ غَسَّانَ يُوصفون بالتَّرْفُهِ والنَّعمةِ ، فيقال : ثريدةُ غَسَّان كما
 يُقال فالوذ ابن جُدْعان ، ومضيرة ابن أبي سفيان .

٣٩٦ – وكانت الأكاسِرةُ تَحْظُرُ السِّكْباجَةَ على العامةِ وتقول : هي للملوكِ ، حتى ملك أَبْرُويز فأطلقها لهم .

۲۹۷ – وكانت العربُ لا تعرفُ الألوانَ . إنَّما طعامُهم اللحمُ يُطبَخُ بماء وملْح ، حتى كان زمن معاوية فاتَّخذ الألوانَ وفرَّقها وتنوَّقَ فيها .

٢٩٨ – قال بُزُرْجَمِهْر : في البطيخ عَشْرُ خِصال : هو رَيْحان ، [ وتحية ] وفاكهة ، وإدام ، وخبيص مهيّا ، ودواء للمثانة ، وحرض للغُمرِ والزَّهومة ، ومُذْهِبٌ لرائحة النُورة عند الاستحمام ، وكوز لمَنْ عَسُرَ عليه ما يُشْرَبُ فيه ،

۲۹۲ لم نعثر على هذا الرجز في ديوان كشاجم .

۲۹۶ دیوان حسان ۱ : ۱۹۰ .

۲۹۲ انظر محاضرات الراغب ۲: ۲۱۰.

**۲۹۷** المستطرف ۱: ۱۷۷.

وهاضوم للثقيل من الطعام ِ.

٢٩٩ - أبو نصر الكاتب يصفُ القطايف والخشكنانات:

قطائفُ عراقيُّ البَّشر بغداديه ، عسكريُّ الحَشْوِ طَبَرْزِيَّه ، ممَّا عُنيت الأَذهانُ بتصويرهِ ، ونصبت اليدانِ لتَقْديرِهِ وتَدْويرهِ ، وأَبرَزَتْهُ كالبَدْرِ فِي كالهِ ، مُتنَزِّهاً فِي صورتَي مُحاقِهِ وهِلالهِ ، ثم طوَتْهُ الأَناملُ طيَّ السِّجل للكتاب ، وغادَرَتْهُ قد رُصَّت صُفوفُه ، [. . .] به ظُروفُه ، وأركبَتْ بَعْضَهُ بَعْضا ، حتى شكَّلَتْهُ سماء وأرضاً ، ثم رقدَ رِقْدَةَ النَّصِبِ المجهودِ ، وهوَّمَ تهويمَ اللَّغِبِ المكْدود ، ذابل الشمائل ، مُبْتَلُّ الغلائل ، يعوم في دُهنٍ ، كأنَّما كسر به في بحر ، أو أحسن غوص وأطنيه ، وأطرف بديلٍ وأعجبُه ، خشكنانج كأساورِ الكواعب ، كسرها فضلُ التجاذبِ والتداعب ، أو كقرونِ الظّباءِ قدّاً والتفافاً ، ولملمةً واستِحْصافاً ، فضلُ التجاذبِ والتداعب ، أو كقرونِ الظّباءِ قدّاً والتفافاً ، ولملمةً واستِحْصافاً ، فضلُ التجاذبِ والتداعب ، غليظةُ الخَصْرِ ، لذيذةُ الأَرَجِ والنَّشْرِ ، يكادُ يَنمُّ ذهبيَّةُ الشِّيات ، رقيقة القِشْرِ ، غليظةُ الخَصْرِ ، لذيذةُ الأَرَجِ والنَّشْرِ ، يكادُ يَنمُّ المُحبَّا ، [. . .] ونقِيةً المُتَجَلَّى . [. . .] ونقِيةً

• • • • كان أبو بكر بن قريعة يُحبُّ الفالوذج السِّرطراط ويقول: أريدُها مستغيثةً من الغَرَق ، في ماء الوَرْدِ العَرِق . ويُسمِّي القطائف لفائف النعيم ، وطعامَ الصابرين ، ويُسمِّي اللوزينج مُغَرْغِرَ الحُلْقوم .

• • ٣أ – ودخل يوماً إلى عزِّ الدولةِ وبين يَدَيْهِ طبقٌ فيه مَوْزٌ ، فأعرض عن استدعائه ، فقال : ما بالُ مولانا [لا] يدعوني إلى الفَوْزِ بأكْلِ المَوْزِ ؟ فقال : صِفْهُ حتى أُطعمَك منه ، فقال : ما أُصِفُ من جُرُبِ ديباجية ، فيها سبائكُ

<sup>•</sup> ٣٠٠ المستطرف ١ : ١٧٨ .

١ السرطراط: الفالوذج أو الحبيص (محيط المحيط).

ذهبية ، كأنَّما حُشِيَتْ زُبْداً وعَسَلاً ، وخبيصاً مرملاً ، أطيبُ الثمر ، كأنَّه مخ الشجر ، سَهْلُ المَقْشَرِ ، لَيِّنُ المَكْسَرِ ، عَذْبُ المطعم بين الطعوم ، يَتَسَلْسَلُ فِي الحُلْقوم . ثم مدَّ يَدَهُ فأخذ وأكل .

ريحُها حتى تبرد وتُسَخَّنُ ، فيُغرفُ منها ثلاث غرفات : حارَّة ، وباردة ، وباردة ، والسِّكباجُ أُخْتُ الديكبريكة وشَبيهتُها ، فتُوكلُ أَلواناً : أُولُها ثَرْدَةٌ تُشرب سكراً ، ثم تُرْدتُها الساذجة المعروفة ، ثم لحمُها حاراً وبارداً ، ثم يُصفَى مَرَقُها ويُعَرَّى من الدَّسَمِ ويُثْردُ فيها فتؤكل باردة .

بعمل هذا الطعام: يؤخذُ لحمُ عِجْلِ رَخْصِ فيُعسل ويُنشَّفُ، ويُوضَعُ في بعمل هذا الطعام: يؤخذُ لحمُ عِجْلِ رَخْصِ فيُعسل ويُنشَّفُ، ويُوضَعُ في قِدْرٍ ، ويُصَبُّ عليه من خلِّ الكَرْمِ الجيدِ الصّافي فَوْقَ غَمْرِهِ ، ومن الزيتِ الخالص قَدْرُ الراحةِ ، ويُجعلُ معه السَّذاب والكَرَفْسُ ، ويُضافُ إلى ذلك قُشورُ الأَترُجِّ أو قِداحُه ، وقُشور السَّفَرْجَل وقشورُ التفاحِ الشامي ، والكسفرة اليابسةُ والزعفران ، ويُتركُ على النارِ حتى يسكنَ ، ويُصفَّى ويُجعل في خماسيات ويُحكمُ صمامُها ، فإذا احتيجَ إليه عند اتّخاذهِ ، عُمِل بهذا الخلِّ على الصفةِ المعروفةِ التي يُنقَعُ فيها اللوزُ والسُّكر ، وعلى هذا اخترع بعضُ الخلفاءِ أَنْ يُطبَخَ البطُ [. . .] الملقم بالخلِّ الحاذق الذكي ويُصفَّى ويُعملُ به أنواعُ القلايا وما يجري مَجْراها من المحرقات .

٣٠٣ – وكان يُوصفُ ببغداد فالوذجة الحسن بن سَهْل ، وخَبيصة يحيى بن خالد ، وأُرزة عمرو بن مَسْعَدَة ، ولوزينجة حُمَيْدٍ الطُّوسيِّ ، وقطايف صالحٍ صاحب المصلّى .

عُ ٣٠٤ – حُكيَ أَنَّ المأمون مضى إلى المدائن متنكِّراً ومعه بعضُ الأُصحابِ ، فأكل من جَوْذابِها فقال : يا أُميرَ المؤمنين ، إِنَّه من طعامِ العامة ! فقال : إِنَّ العامة تَشْرَكُنا فِي الماءِ البارِدِ ، فهل نتركُ شُرْبَهُ لأَجْلهم ؟ !

• • • • قيل لأبي الحارث جُمَّيْن : بأيِّ شيء تُشَبِّهُ البَدْرَ ؟ قال : بالبَهَطَّةِ الْهَدِّ لَبِنَ حليب طريٍّ بزبدٍ مرويًٌ ، وسكر طَبَرْزد [. . .] . وكان يقولُ : ما أُشبّهُ البَيْضَ على الموائدِ إلا بالكواكب في الأَفْتَق .

٣٠٦ – وسمع رجلاً يذمُّ الزُّبدَ ، فقال له : تُرى ما الذي كرهتَ منه ؟ سواد لونه ، أو بشاعة طعمهِ ، أم استصعاب مَدْخَلِهِ ، أم خشونة ملمسه ؟

٣٠٧ - وقيل له : ما تقولُ في الباذنجان ؟ فقال : أُنوفُ الزَّنْجِ ، وأُذنابُ المحاجمِ ، وبطونُ العقاربِ ، وبَزْرُ الزَّقُّوم ، قيل له : إِنَّه يُحْشَى باللحمِ فيكونَ طيّباً ، فقال : لو حُشِي بالتقوى والمغفرةِ ، ما أَفْلَحَ .

٣٠٨ - وقال شاعرٌ في وَصْفِهِ : [من الطويل]

وسُودٍ تروَّتْ بالدِّهانِ فَأُبدِلَتْ بَتَوْريدِها لوناً من النارِ أَكْلفا [كأفواه] زنج تُبصرُ الجلدَ أسوداً وتُبصرُ إِنْ فُرَّتْ لُجَيْنا مؤلَّفا

٣٠٩ - وقال الجهرميُّ يصفُهُ: [من الكامل]

لونانِ من عاجٍ ومن سبج إِذا آجْ تمعا فَصُبْحٌ فِي خِلالِ ظَلامِ وفيها يقولُ:

روّى على مَهَلِ فَأَنْضَجَ قَلْيَ ذا يَوْماً ، وأَنْشَفَ ذا على الأَيَّامِ واللهُ المَمْقُورُ أقطاع الحلا كللْنَ حبَّاتٍ بغَيْرِ نظامِ أَصبَحْنَ للجامات عمراناً ولوْ فُتْنَ الشِّباكَ عُمرن في الأَجْسام

٣٠٦ المستطرف ١: ١٧٨.

٣٠٧ محاضرات الراغب بتفصيل أوفي ٢ : ٦١٧ والمستطرف ١ : ١٧٨ .

۳۰۸ محاضرات الراغب (لعبد العزيز؟) ۲: ۲۱۷.

١ الأرز بالحليب والسكر والزبد أو السمن .

وكأنَّما الدُّرَّاجُ ذُبْحٌ والقَطا من حولهِ صَرْعى كُوُوسُ مُدام وإذا الكواميخُ اغتدت أقداحُها [. . .] عتمت ذخائر الأغنام من كلِّ لونٍ حدثت أنفاسه في الطيب عن شيح به وثمام والعيش صفراوان من عدسية في القدر أو سمدية في الجام

• ٣١ - وقيل: حضر الجَهْرَميُّ مع جماعةٍ من أصدقائهِ ، فذكر أبو الفَضْلِ القَطَّان جَدْياً أُهدِيَ إليه ، وسَوَّفهم الاجتماع عليه ، وأخذوا في تقريرِ الوَعْدِ ، فأمسك وطلب خلْسَةً [؟] وقام هادئاً ، فأنفذ الجماعة في طلبه ، وتردَّد الرسولُ فلم يَعُدْ ، فقال الجَهْرميُّ يُعاتبُه ويتوعَّدُه بأخنْذِ الجَدْي والاستئثارِ به : [من المتقارب]

لعنًى كنيت به لا لقب وقد كنت منه تريغ الهرب وقد كنت منه تريغ الهرب كأقداحنا عاطلاً مُجْنَب وكاد إناء ذكاء يكب بجديك أو زُحلاً لم تغب وتحت خوانك منه الذّنب وتحت خوانك منه كا لا تحب وذاك لتنورهم قد ذهب بذنب لا ذنبه المكتسب مكلّلة برمي الحبسب مكلّلة برمي الحبسب وما تَحْته قد أخذنا الأهب بينا غلائلهم للطرب

[أبا] الفضل والفضل بين الأنام تسروغ إلى غيرنا هارباً فخلَّنْتَ مَجْلِسَنا من حلاك فخلَّنْتَ مَجْلِسَنا من حلاك إلى أن تَهَلْهِلَ ثُوْبُ النَّهارِ فإن شيئت كُنْ رجلاً غائباً ففي بيت إخوانك الرأسُ منه ففي بيت إخوانك الرأسُ منه وقد قام ذا راجلاً ناصبا إلى أن يفور وتصلاهما إلى أن يفور وتصلاهما ويخسرج في جُلَّناريّة ويخن لتمزيق ذاك الإهاب ونحن لتمزيق ذاك الإهاب

#### ووصف الجوذابة فقال: [من المتقارب]

ن مشربة دائماً كالذَّهبْ وجامدة بعـده كاللُّجَيـ كَأَنْ قد رَبَتْ بين أُمِّ وأَبْ ربت باللِّبان معاً والدِّهانِ كأنَّ الضَّريبَ سقاها الضَّرَبْ [. . .] وما حلبت خلوةً ق من زنبقي عليها انسكب تكاد تصيحُ الغريقُ الغريـ فظلنا من اللهبيِّ الرتيد ب يسفر عن برديّ شَنِبْ ويحنو عليه من العسكريِّ مهيل طبرزده المنتخب ونرفعها لقماً من كَثَب يرينك فَحْصَ القَطا في الكُثُبُ فحينئندٍ ما رأيت الحنيد لذ جديك في النَّفَل المُنتهَب

ثم قال مشيراً إلى عَناق أُخِذَت من القطعان في اللعبِ ، فأجاد في الذمِّ إجادتَه في المدح [وكشف] عن حُسْنِ التصرفِ في المعاني: [من المتقارب]

وتذكر بالجدي يوم العَنَاق وذاك لغَيْظِكَ أقوى سبب وكيف قمرنا بها من يَدَيْ ك لاعبةً بيدَيْ مَنْ لَعِبْ وحَلَّتْ مغالبةً أَخْذَها وقد كان أَخْسَرَنا مَنْ غُلِبْ ه ترفع رأساً ولا في الحَرَب بظهر به الجدب بادي الظهور وجنب به الخصب جار الجُنُب ن من عوج أضلاعها والحدب ضعائف عن فلكات الرُّكب تعجب من أمرها أمس وهو إلى اليوم من أمرها في عجب فما إن شفى قرماً نيلها ولا سدّ فارغه من سغب ل من أكلها وعلينا التعب فإن كنت محتسباً فاحتسب

من الجرب الحدب لا في الرف يقوم بموجبه الخيررا وتهتز من سوقهـــا المرعشات وكان عليك احتمال الثقيـ مصابان يجنى القديم الحديث ٣١١ – قال أبو عبيدة: العرب تقول: كل طعام لا حلوى فيه فهو خداج.
 ٣١٢ – وقال الأصمعي: أول من صنع الفالوذج عبدالله بن جدعان، وفيه يقول الشاعر: [من الوافر]

له نادٍ بمكة مشمِعَلٌ وآخرُ فوق كعبته ينادي الله أدر من الشيزى عليها لبابُ البُرّ يُلبكُ بالسّهادِ

٣١٣ – قال حماد بن سلمة : دخلت على إياس بن معاوية وهو يأكل فالوذجاً ، فقال : ادنُ فكُل ، فإن كان شيء يزيد في العقل فهذا .

١١٤ - كشاجم يصنف القطائف: [من الرجز]

عندي لأضيافي إذا اشتد السغَبْ قطائفً مثل أضابير الكتب كأنها إذا تبدّت من كثب كوائر النحل بياضاً وثقب قد مج دهن اللوز مما قد شرب وجاء ماء الورد فيه وذهب وغاب في السكر عنا واحتجب فهو عليه حَبَبٌ بعد حبب مدرَّج تدريج أنقاء الكُثُب اذا رآه والهُ العقل طرب أطيب منه أن أراه يستلب كل امرىء لذته فيما يحب

٣١٥ - وقال أيضاً يصف الخشكنانج: [من الخفيف]
 من لذاك الطبرزد المدقوق ولذاك اللوز النقي الأنيق

٣١٢ انظر الأغاني ٨ : ٢٣١-٢٣٢ ديوان أمية بن أبي الصلت : ٣٨١ .

٣١٤ في محاضرات الراغب الأشطر ٢-٤ من هذا الرجز ، وهو في ديوانه : ٦١-٦٢ مع زيادة شطر في البيت الثالث : «وابتل مما عام فيه ورسب» .

**۳۱۵** ديوانه : ۳۷۲–۳۷۲ .

١ الأغاني : فوق دارته .

ورد عُلَّى بمسكه المسحوق ودقيق السميذ يعجن بالما ضُمّ أجزاؤه وألتف أجسا ماً حوَتْ كل مطعم موموق لمواقيتها حيال الشروق ثم صفوه كالأهلة لاحت صوف [رعياً لحقه] في الحقوق ماً رأينا كخشكنانجك المو أنت عندي بذاك غير خليق غبت عنه فغاب عني نصيبي

٣١٦ – وقال ابن الرومي : [من الكامل]

جاءت إلى طرائف بطرائف لونان من لوزينج وقطائف هذا دبيقي الثياب ملفف بملابس صقلت وذا بمناشف ٣١٧ - وقال أبو القاسم المطرز يصف الحنطقة وهبي الكبولا': [من الكامل]

بيضاء مشرقة كأن ضياءها در يصافح مثله في الجام إلا أنها حبشية الأخوال والأعمام تاجاً على شرف السرير السامي طرباً وما شربوا كؤوس مدام فرح الكبيرة بُشّرت بغلام کادت تدور له بلا اسطام بذوائب كذوائب الأعلام فص العقيق وفضة الخاتام بحر [كذلك] كل بحر طام

[. . . . . . . . . . . . . . . . . ومضعت على مستوقد فاستعرضت رقص المشايخ دستبندأ حولها فرحوا بسرعة نضجها فتبادروا لم يسق عاقدها بها حتى لقد وجرى لها عسل الطبرزذ صافياً فكأن أحمره على مُبيضِّها وتسرح الفالوذ في أقطارها

٣١٦ لم نعثر على هذين البيتين في ديوان ابن الرومي .

١ الكبولا: العصيدة.

عاثت بها أيدي الكرام فجمشت وجناتها تجميش غير كرام

وليس يليق بهذا الكتاب ذكر أنواع الأطعمة ، إنما ذكرت هذا القدر إشارة إلى الجنس وتنبيهاً على مأخذ المترفين فيه . والله أعلم .

## الفصل السادس نوادر هذا الباب

٣١٩ - كان بعضُ الأعرابِ يأكلُ ومعه بنوه ، فجعلوا يأْجذون اللَّحْمَ من ين يَدَيْهِ فيقول لَهَم : يا بَنيَّ ، إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول : ﴿ فلا تَقُلُ لهما أُفِّ ولا تنهرهُما ﴾ (الاسراء : ٢٣) . ولأن تقولوا لي ألْفَ مرَّةٍ ﴿ أُفِّ فِي كُلِّ مرَةٍ سبعون انتهاراً ، أُهْوَنُ عليَّ ممَّا تَفْعلون .

• ٣٢٠ - لزِمَ أَعرابي سفيانَ بن عُيْنَةَ حتى سمع منه ثلاثةَ آلافِ حديث ، ثم جاءه يُودِّعُهُ ، فقال له سفيانُ : يا أعرابيُّ ، ما أعجبك من حديثنا ؟ قال : ثلاثة أحاديث : حديثُ عائشة عن النبيِّ عَلَيْهُ وآله وصحبه أنَّه كان يُحبُّ الحلواءَ ويحبُّ العَسَلَ ، وحديثُهُ عليه الصلاةُ والسلام : «إذا حضر العَشاءُ وحَضَرت الصلاةُ ، فابدأوا بالعشاء» ، وحديثُ عائشة عنه عَلَيْهُ : «ليس من البرِّ الصيامُ في السَّفَرِ».

اللبن عمل هذا ؟ قالوا : من اللبن اللبن عمل هذا ؟ قالوا : من اللبن والحِنْطةِ ، قال : أصلانِ كريمان ، ولكن ما أَنْجَبَا .

٣٢٢ – وقُدِّم إِلَى أَعرابيٍّ كَامخٌ ، فقال : ما هذا ؟ قيل : كامخ ، فقال : مَنْ كَمَخَ به ؟ من قولهم : كمخت البقرةُ إِذا ثلطت ٰ .

**٣١٩** نثر الدر ٦ : ٤٧١ .

<sup>•</sup> ٣٢٠ حديث عائشة في البخاري رقم (٥١١٥) ورواه أيضاً مسلم وابن ماجة وحديث العشاء والصلاة في مسند أحمد وحديث الصيام في السفر متفق عليه .

**٣٢١** نثر الدر ٦ : ٤٧٤ .

٣٢٣ نثر الدر ٦ : ٤٨١ .

١ ثلطت: سلحت.

٣٣٣ – واجتمع اثنان من الأعرابِ على كامخ ، فقال أحدهما : حرا ، وربِّ الكَعْبةِ ، وذاقه الآخرُ فاستطابَهُ فقال : أحسبه خَرا الأَميرِ .

٣٧٤ - قال الأصمعيُّ: سمع أعرابيُّ واحداً يقرأً: ﴿قل هل ننبئكم بِالأَحسرين أَعمالاً \* الذين ضلَّ سَعْيُهُم في الحياةِ الدنيا وهم يحسبون أَنَّهم يُحسنون صُنْعاً (الكهف: ١٠٤-١٠١). فقال: وأبيك إني لأعرف هؤلاء القَوْمَ بعَيْنِهم، فقيل له: ومَنْ هم؟ قال: الذين يشردون عزَّهم.

٣٢٥ - أَوْلَمَ رَجَلٌ وليمةً ، فحضرها أعرابي وجعل يأكلُ ولا يرفعُ رأْسَهُ حتى أُحضِرَ الفالوذ ، فرفع رأْسَه فنظر إلى شَيْخ مُعْتَزلِ عن القَوْم ، فقال : ما بالُ الشيخ لا يأكلُ ؟ قيل : إنَّه صائمٌ ، فقال : ما أَحوَجَهُ إلى الصوم ؟ قالوا : طلبُ المغفرةِ والفَوْزُ بالجنَّةِ ، أَفتُراهُ يُطعمُ فيها أَطيبَ من الفالوذ ؟ . بالجنَّة ، قال الأعرابيُ : فإذا فاز بالجنَّة ، أَفتُراهُ يُطعمُ فيها أَطيبَ من الفالوذ ؟ .

٣٣٦ - قُدِّمَ إِلَى أَعرابِيٍّ مَوْزٌ ، فجعل يُقلِّبُهُ ويقول : لَا أَدرِي ، العَجَبُ ممَّن خالطه ، أو ممَّن حشاه ؟ !

٣٢٧ - سقط أعرابيٌّ عن بعيرِهِ فانكسر بَعْضُ أَضلاعهِ ، فأتى الجابِرَ يَسْتَوْصِفُه ، فقال : حُذْ تَمْرَ شهريز ، فانزَع أقماعَهُ ونواه ، [ ولُتَّه] بسَمْنِ واضمُدْ به ، فقال الأعرابيُّ : بأبي أَنْتَ ، من داخل أَضْمُد أَم من خارج ؟

٣٢٨ – امتنع أعرابيٌّ من غَسْل ِ يَدِهِ بعد الأَكْلِ وقال : فَقْدُ رَيْحِهِ كَفَقْدِهِ . ثم أَخذ كَفَاً من تُرابٍ ، فرماه في وجوهِنا وقال : أحسبكم تآمرتُم على هذا ، لا يقربْني منكم أَحدٌ ، فمكثنا أيّاماً لا نَعْشاهُ ، ثم سألنا ابنَ أبي حَفْص العَطَّارَ ، فترضًاه لنا .

٣٢٣ نثر الدر ٦: ٤٨١ ومحاضرات الراغب ٢: ٦١٥.

٣٢٦ نثر الدر ٦ : ٤٨٦ .

۳۲۸ محاضرات الراغب ۲: ۹۲۹.

١ يبدو أن هذا الخبر غير متصل بما قبله .

٣٢٩ – قال محمد بن عبدالله بن حكيم: كُنّا عند الشافعيِّ رضي الله عنه ، فدخل رجلٌ من أعوانِ الشُّرَطِ ، وبينَ يَدَيهِ طَبقٌ فيه تَمْرٌ ، فجرَّ الطَّبقَ وأكل حتى أن عليه ، ثم قال: يا أبا عبدالله ، ما عندك في طعام الفُجاءة ؟ قال: كان ينبغي أن يكونَ سؤالُك هذا والتَّمْرُ في مَوْضعِهِ .

٣٣٠ - اجتاز أعرابيُّ بقَوْمٍ يأكلون ، فلم يَدْعوه ، فعمد إلى الصلاةِ ، فقالوا :
 ما تصنعُ ؟ قال : أستخيرُ الله في محادثتكم ، فضحكوا منه ودَعَوْه إلى الطعامِ .

٣٣١ – ترحَّم بعضُ الطَّفيليين على النمروذ بن كنعان ، فقيل له : تترحَّمُ على كافرِ ؟ ! فقال : نعم ، لأنَّه أُوَّلُ من اتَّخذَ الكرماذخ .

٣٣٧ - ذُكِر أَنَّ الرشيدَ وأُمَّ جعفرٍ اختلفا في اللوزينج والفالوذَج ، أو الخبيص ، وحضر أبو يوسف القاضي ، فسأله الرشيد ، فقال : إذا حضر الخصمانِ حكَمْتُ . فقد ما إليه ، فأكل منهما حتى انتهى ، فقال له الرشيد : احكم ، قال : اصطلح الخصمانِ وأعفياني من الحكم . فضحك الرشيدُ ، وأمر له بألف دينارٍ ، وبلغ زبيدةَ الخبرُ ، فأمرَتْ له بألف دينارٍ إلا ديناراً .

٣٣٣ - دخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك وهو يأكل ، فقال : اجلس وكل - وكان سُليمان قاذورةً نهِماً ، وكان يُوضع بين يديه قَصْعتان ، فيأكل من واحدة ، والناس من واحدة - فجعل الأعرابي يأكل من القَصْعَة التي بين يَدَيْ سليمان ويتعدَّى [ إلى ] الأُخرى ، فقال سليمان : كُلْ ممّا بَيْنَ يَدَيْكَ ، قال : أو ههنا حِمَّى ؟! قال : لا ، كُل من حيث شئت ، فلما أتي بالفالوذج ، قال له سليمان : يا أعرابي ، أتعرِف هذا ؟ قال : لا والله يا أمير المؤمنين ، إلا أين أرى سليمان : يا مؤدرداً ليّناً ، وطَعْماً طيّباً ، وإني لأَظنّه ممّا يخرج من [ بطون ]

٣٣٢ العقد ٦: ٢٩٤ (عن شريح) ونثر الدر ٣: ٢٥١ (عن أبي الحارث جمين) وكذلك المستطرف ١ : ١٧٧ .

٣٣٣ انظر محاضرات الراغب ٢: ٦٩١ والعقد ٣: ٤٨٨.

النحل ، فقال سليمان : إِنَّه مع هذا يزيدُ في الدَّماغ ؛ فقال كذبوكَ يا أَمير المومنين ، ولو صدقوك لأَصبح رأْسُكَ مِثْلَ رأْسِ البَعْلِ الأَطْحلِ .

٣٣٤ - موسى الثقفي : [من الوافر]

٣٣٥ - قيل لأَعرابيِّ : ما اسمُ المَرَقِ عندكم ؟ قال : السَّخينُ ، قال : فإذا بَرَد ؟ قال : [لا] نَدَعُهُ يَبْرِدُ .

٣٣٦ – قعد صبيٌّ مع قوم ، فقُدِّمَ شيءٌ حارٌّ ، فأخذ الصبيُّ يبكي ، قالوا : ما يُنكيكَ ؟ قال : أنتُم لا تَصْبِرون .

٣٣٧ – قال بعضُهم : رأيْتُ ثلاثةً من الهرَّاسين على بُقْعةٍ واحدةٍ ، وهم يتكايدون في مَدْحِ هرايسهم . فأخرج أحدُهُم من هريستهِ قطعةً على المغْرفَةِ وأسالها وهو يقولُ : إِنْزلي ولكِ الأمانُ ، فقال الثاني : يا قَوْمٍ ، أَدْرِكوني ، الحقوني ، ! أَنا أَجذبُها وهي تجذبني ، والغَلَبةُ لها ، فقال الثالث : لا أدري ما تقولُ ، من أكل من هريستي ، أَسْرَجَ بَبُوْلهِ شَهْراً .

٣٣٨ - كان بعضُ الأَكلَةِ يُباكرُ الأَكْلَ ، فقيل له : اصبِر حتى تطلُعَ الشَّمسُ ، فقال : أَنا لا أَنتظر بغَدائي مَنْ يَقْدُمُ من أَقصى خُراسان .

٣٣٩ - قيل لبعضهم : التَّمْرُ يُسَبِّحُ في البَطْنِ ، قال : إِذَا كَانَ التمرُ يُسَبِّحُ ،

**٣٣٥** عيون الأخبار ٣ : ٢٢٦ .

٣٣٨ نثر الدر ٢ : ٢٣٩ ومحاضرات الراغب ٢ : ٦٣١ .

٣٣٩ نثر الدر ٢ : ٢٤٠ ومحاضرات الراغب ٢ : ٦١٩ .

فاللوزينج يُصلِّي في البطنِ تراويح .

• ٣٤٠ – قال عثمان الدقيق الصوفي : رأينت أبا العباس بن مسروق ، وهو أحدُ شُيوخ الصوفية ، في يوم مطير على الجسْرِ مشدود الوسطِ ، فقلت له : يا عمّ ، إلى أين في هذا اليوم المطير ؟ فقال : إليك عنّي ، فقد بلغني أنَّ بالمأمونية رجلاً يقول : ليس الباذنجان طيّباً ؛ أريد أن أمضي إليه وأقول له : كذَبْت ، وأرجع .

ا ۳٤١ – خرج طفيليِّ من منزلِ قوم مشجوجاً ، فقيل له : مَنْ شجَّك ؟ قال : غيرْسي .

٣٤٢ - قيل لأعرابيِّ : كيف حُزْنك على ولدِك ؟ قال : ما ترك لي حُبُّ الغداءِ حُزْنًا على أُحدِ .

٣٤٣ – سمع بَنانٌ رجلاً يقولُ : يخرجُ الدجالُ في سنةِ قَحْطٍ مُجْدِبَةٍ ، ومعه جُرادق أَصفهانية ، ومِلْحٌ ذرآني ، وأنجُذاني سرخسي ، فقال : هذا – عافاك الله – رجلٌ يستحقُّ أَن يُسْمَعَ له ويُطاع .

٣٤٤ - قال أبو بكر بنُ عيّاش : كُنّا نُسمِّي الأَعمش سيِّدَ المحدِّثين ، وكُنّا نُسمِّي الأَعمش سيِّدَ المحدِّثين ، وكُنّا نَجيئُه آخِرَ مَنْ يقصدُهُ ، لأَنّا نُطيلُ عِنْدَهُ ، وكان لا يزالُ يُطْعِمُنا الشيءَ ممَّا يحضرُهُ ، ويسألننا فيقول : بمن مَرَرْتُم اليَوْمَ ، [. . .] ، وعمَّن أَخذْتُم ؟ فنُسمِّي له الواحدَ ، فيُشير بيدِهِ ، أي جيّد ، ونُسمِّي آخر فيُوميء بأُصبعهِ ، أي صالح ، ونُسمِّي آخر ، فيقول : طَبْلٌ مُخرَّقٌ . فقال ونُسمِّي آخرَ ، فيقول : طَبْلٌ مُخرَّقٌ . فقال

<sup>•</sup> ٣٤٠ نثر الدر ٢: ٢٤٣ ومحاضرات الراغب ٢: ٧١٧ (عن الشبل).

٣٤١ نثر الدر ٢: ٢٤٥.

٣٤٣ نثر الدر ٢:٧٣.

۳٤٣ نثر الدر ۲: ۲۳۷–۲۳۸ .

١ ﴿ ذَرَّانِي : شديد البياض . والأنجذان : نبات أسود وأبيض له قرون كقرون اللوبياء .

بعضُنا لبعض ذاتَ يوم: لا يُخرِجُ الأعمشُ إلينا شيئاً إلا أَكَلْناه كُلَّه. فأخرج إلينا خوانا عليه خُبْزٌ وتَمْزٌ ، فأكلْناه ، ثم عاد فأخرْجَ قتائت ممّا يسرب انسياباً فأكلْناه ، ثم عاد فأخرجَ إجانَةً فيها كسبٌ ونوى فقال : أما طعامُ العيالِ فأكلتموه ، وهذا عَلَفُ العَنْز فدونكم .

• ٣٤٥ - [كان] رجلٌ يُطعمُ رجلاً يُلازمُه ، ولم يكن عنده في بَعْضِ الأَيامِ ما جَرَتْ به عادتُه ، فقال لغُلامِهِ : خُذ المفتاحَ معك ، وكُنْ قريباً من الدارِ ، فإذا جاء ورأى البابَ مُقْفَلاً ، جلس ينتظرُ ورأى البابَ مُقْفَلاً ، جلس ينتظرُ أن يجيء ويفتحَ البابَ ، فأدركَتْهُ الشَّمْسُ ، فلم يزلْ ينتقلُ من موضع إلى موضع على من عنى طُلِنٌ ، فقال : [من السريع]

البَيْتُ لا أَبْرَحُ من بابهِ حتى يموتَ الرجسُ من جلسي أَقْتُلُه فِي البَيْتِ جوعاً كا يقتلني بالجوعِ فِي الشَّمْسِ النَّفْسِ النَّفْسِ بالنَّفْسِ بالنَّفْسِ بالنَّفْسِ بالنَّفْسِ بالنَّفْسِ بالنَّفْسِ

٣٤٦ – أسماء هزلية وضعها الطفيليون والصوفيه للأطعمة وآلتها وما يَتْبعها :

الطَّسْتُ والإبريق : بِشْرٌ وبشير

الخوان : أبو جامع

السُّفْرة : أبو رجاء

**الخُبْزُ** : أبو جابر

اللحم : أبو عاصم

المِلْحُ : أبو عون

القِدْرُ: ميمون الزُّنْجي

**٣٤٦** نثر الدر ٢ : ٢٥٥-٢٥٧ ومحاضرات الراغب ٢ : ٦٢٨ والشريشي (المقامة النصيبية) ٢ : ٣٩١ .

الغضارة : أُمُّ الفَرَج

الحُوّاري ٢ : نجوم الفكه ، ويقال : أبو نُعيم

الطيفورية : أُمُّ رَوْح

منديل الغَمْر : أُبو بِشْر

**الخشكار** : أبو جابر

الكزمازك : [. . .]

الفرنية: قُبَّة الإسلام

البقل : زحام بلا مَنْفَعة ، ويقال : أبو جميل

الجَوْزُ والجُبُنُ : معاويةُ وعمرو بن العاص

**الرواصيل**": يأجوج ومأجوج ِ

البَيْضُ : بناتُ نَعْش

الثريد : جُبَيْر بنُ مطعِم

**الجُبن** : راشد الخناق

الجَوْزُ : أَبو القعقاع

الزيتون : خنافس الخوان

الصحناء : أمُّ البلايا

الباقلاء: أبو مَرْوان

العدسية : المؤيسة

الباذنجان : قباب ياسر ، ويقال : الزُّط

الكامخ: عرق الشيطان

الغضارة : القصعة الكبيرة .

٢ الحوّارى : الدقيق الأبيض .

٣ نثر الدر : الرواصل . وفي الحاشية لعلها الروامل وهي الخبيص الذي كثر عجنه .

٤ نثر الدر: الصحناءة - والصحناء: إدام من السمك.

البوارد : بريد الخَيْرِ

البَزْماورد' : أبو كامل الطيالسي ، ويقال : أبو طريف

السنبوسك : جامع سفيان

الماء: أبو غياث

الخَرْدَل : أبو كلثوم الجلّادْ

الدجاجة : سمَّانة القوادة ، ويقال : أُمُّ الخير

[البطة]: بهادة السوسية

الحمل : شهيد بن الشهيد ، ويُقال : أبو حميد الهند

الجَدْيُ : أُبُو العريان ، ويقال : أَبُو خبيبَ

الرَّقاق : أبو الطيالِس الرَّغيف السميذ : أبو البَدْر

السُّكْبَاجِ : أُمُّ عاصم ، ويقال : أُمُّ نابت

المصب ع م عصم ، ويدن . م عبد المضيرةُ : أُمُّ الفَضلِ

الكشكية : أم حفص المريسة : أم الخير ، وأمُّ بِرّ

الرأس : قيم الحمام ، وأبو سويد الأكارع: [أبو الخرق] وشيبان

ماء **الباقِلاء** : أَبو حاضير

الحلُّ : أبو العباس ، ويقال : أبو ثقيف

طعام من بيض ولحم .

الشريشي : أبو حبيب .

٣ السكباج : مرق من لحم وخل .

المضيرة : مرق من لحم ولبن .

الفتيتُ : أُبُو نافِج

القنَّبيطيّة: دُوَيْرة الرومية

المغمومة : المُقَنَّع الكِنْدي

**المري** : أبو مُهارش

[ **الزبيبة**] : أبو الأَسود الدّوَلي

القشمشية: أمُّ الجَمالِ ٢

الملبَّقةُ ": أُمُّ سَهْلٍ

الطباهجة أ: زَلْزَلُ المُغَنِّي

**البُقَيْلةُ** : المشؤومة

**القَلِيَّةُ** : الناعية

المَصَلِّــَّة : أُمُّ بشير الأَرْز : أَبُو الأَشْهَبِ

النرجسية : أَبو الثُّرَيَّا لَّ الجُوْدَابِ : أُمُّ الحُسن

الفالوذج: أبو مضاء ، وأبو العلاء

السكَّر : أبو الطيِّب الطَّبرُزد : أبو شيبة الخُوزي

اللحم الشُّواء : الروح الأمين

العسل: أُمُّ المؤمنين

١ المغمومة : لبن يسخن حتى يغلظ قوامه .

٢ نثر الدر : الحمّال .

٣ الملبقة : الثريدة إذا كثر سمنها فلانت .

٤ الطباهجة : لحم مشرح مطبوخ ؛ الكباب .

القلية : مرقة تتخذ من أكباد الجزور ولحمها .

نشر الدر: أم الثريا.

الخبيص : أبو نُعيم ، وأبو الوزير ، وأبو الوليد

الحَلُواءُ: خاتَم النبيين

**العصيدة** : أم المؤمنين

**اللبن** : أبو اليمان

الرُّمَّان : أَبو حَفْص السَّفَرْجَل : أُم العجوز

ر. ن التين : أبو عجينة

اللوزينج: بكير الطرائفي ، ويقال : قُبور الأطفال

القطايف: قبور [الشهداء]

**الفراريج** : بنات المؤذِّن

السَّويق : أَبو خَفيف

**الخلال** : أبو الياس ، وكتاب الغزل

الأشنان والمخلب: مُنكر ونكير

النبيذ : أبو غالب

**القرابة** ]: أم رزين

النَّقْل : أبو تمام

النرجس : أبو العَيْناءِ السايكسي : أبو فِرعون ُ

**القدح** : أبو قريب

١ نثر الدر: أم حبيب.

٢ نثر الدر : أبو البأس .

٣ نثر الدر: الغرابة: اللحم الذي تحت الركبة في الساق.

٤ نثر الدر: أم فرعون .

النبيكة ' أم الفِتيان

الصراحية : أم القاسم

**القاطرميز** : أُبو مُزاحِم

المُغَنِّي: أَبُو الْأُنْسِ

الزامر: حُمَيْد الكَوْسج

**المؤاجر**" : أَبو صابر

القحبة : أبو ياسِر ً

المُخَنَّث : أبو عطيَّة

**الثقيل** : أَبُو ثَهْلان

القوَّاد : أبو مُغيث

المَسْخُرة : الضحاك بن قيس

المعربد : ضرار بن مُخَرَّق

[الطفيلي]: أبو الصقرِ الليثي

الذي يتبع الطفيلي: زائدة بن مزيد

القفل : أبو منيع

المفتاح : أَبُو الفَرَج

الدينار: أصفر سليم

الدرهم : أبو واضح

١ نثر الدر: النبيقة: دقيق يخرج من لب جذع النخلة يقوى بالدبس ويجعل نبيذاً.

٢ الصراحية: إناء الخمر.

٣ نثر الدر : المواخر .

٤ نثر الدر: أم ياسر.

٣٤٧ - كُنيةُ الجوع: أبو عَمْرَة ، أنشد أبو عمرو: [من الرجز] إِنَّ أَبا عَمْرَةَ شُرُّ جارِ يجرُّني في ظُلَمِ الصحاري جرَّ الذئابِ جيفةَ الحمارِ

٣٤٨ – قدَّم أَعرابيٌّ إِلَى ضَيْفِهِ ثريدةً وقال له : لا تَقْصَعْها ، ولا تَقْعُرْها ، ولا تَشْعُرْها ، ولا تَشْعُرُها ، ولا تَشْرُمْها ، قال : فمِن أَين آكلُ ؟ قال : لا أُدري ، فانصرف جائعاً . أُراد أَن لا يأكلَ من أَعلاها ، ولا من حروفِها .

٣٤٩ – شِكَا مدنيٌّ إِلَى أَبِي العيناءِ سوءَ الحالِ ، فقال له : أَبْشير ، فإنَّ الله قد رَزَقَكَ [ الاسلام] والعافية ، قال : أُجلُ ، ولكنْ بينهما جوعٌ يُقَلْقِلُ الكَبِدَ .

• ٣٥٠ - وُضِعت بين يدي أعرابيٍّ عصيدةٌ تنشُّ حرارةً ، فضرب بيدِهِ إليها فامتنعت عليه ، فقال : أما واللهِ إِني لأعلمُ أنَّك هيِّنَةُ المُرْدَرد ، ليِّنَةُ المُسْتَرط ، وإِنَّك لَتَعْلَمِين أَنِي ابنُ بَجْدَة بلادِك فِي أَكْلِكِ ، وإِني لأَخافُ أَنَّ العَوْد إِلى مثلك ستطول مُدَّتُه ، فما يمنعني أن أتلقَّى حرارتَكِ ببلعوم سَرْطَم ، وحلقوم لَهْجَم ، وبَطْنٍ أَكْبَر ، وجَوْفٍ أَرْحَب ، فقضى اللهُ في ذلك قَضَاءَهُ بما أحببتُ وكَرِهْتِ .

٣٥١ – شاعر : [من الرمل]

[ يحسن ] اللَّقْمَ ولا يَخْشي الغَصَصْ بَلْعماً يقطع أَزرارَ القُمُصْ

٣٥٧ - [قيل] لأبي مُرَّةَ: أَيُّ الطعامِ أُحبُّ إِليك ؟ قال: ثَريدَةٌ دَكْناءُ من الفُلْفُل ، رَقْطاءُ من الحِمَّص ، بَلْقاءُ من الشَّحْم ، ذاتُ حفافَيْن من اللَّحْم ، لها جناحان من العراق . قيل : وكيف أَكْلُكَ لها ؟ قال : أصدعُ بهاتَيْن : يعني

٣٤٧ محاضرات الراغب ٢: ٦٣٤.

**٣٤٨** محاضرات الراغب ٢: ٦٦٣.

٣٤٩ نثر الدر ٢ : ٢٢٤ .

٣٥٢ عيون الأخبار ٣ : ١٩٨ ومحاضرات الراغب ٢ : ٦١٠ والعقد ٣ : ٤٨٤ و٦ : ٢٩٩ (في جميعها بايجاز ومنسوباً إلى أعرابي) .

السَّبَّابةَ والوُسْطى ، وأسند بهذه ، يعني الإِبهام ، وأَجمع ما شذَّ منها بهاتَيْن ، يعنى الخِنْصر والبنْصر ، وأَضربُ فيها ضَرْبَ الولي السوءِ في مال اليتيم .

٣٥٣ – مضغت أعرابيةٌ عِلْكاً ، فقيل لها : كيف تَرَيْنَهُ ؟ قالت : تَعَبُ الأَضراس ، وخَيْبَةُ الحُنْجَرة .

عُومُ – دُعي مزبِّد إِلَى طعام فقال : أَنا صائمٌ ، فلما قُدِّم الفالوذ زحف إِليه ، فقيل له في ذلك ، فقال : أَنا على [ رد يوم] أَقْدَرُ منى على تَرْكِ هذا .

يتلوه باب السَيَرِ والعجائب وفنون الأشعار والغرائب والحمد للهِ ، وصلى الله على نييه محمدٍ وآلهِ وصَحْبهِ



البائبات بع وَالأُربَعُون في أُنواع السِّير وَالأُخبَار وَعِجَائِبِها، وَفِنُون الأُشْعَار وَعْرائِبهتَ



## بسم الله الرحمن الرحيم أسأله الإعانة على حُسْنِ الخِتام

اللهم إنا نَحْمَدُك على حُسْنِ البلاءِ ، ونشكرُ لك على ما أَوْلَيْتَ من النَّعْماءِ ، ونرجو منك توفيقاً يُقرِّبُنا من مراضيك ، وتَسْديداً يَقِفُ بنا على حدودِ أَوامِرِكَ ونواهيك ، ونسألُك العِصْمة من الأهواءِ المُرْدِيَةِ ، والغِبْطة بالآراءِ المُنجِيةِ ، وأَن تمدَّنا من فَضْلِك العميم ، وبرِّك الجسيم ، بالهداية إلى أَوْضَح المعالم والسُّبُل ، والنجاةِ من معاطبِ الزَّيْغ والميل ، وأن تَجْعَلَ ما وقفْتنا عليه من الأخبارِ ، وأريتنا من الآياتِ ممَّن تقدَّمنا والآثار ، عِبْرة نَنتفعُ بنظرِنا فيها ، وموعظة تَرْجُرُنا عن مُوبِق الأعمالِ ومُرْديها . اللهم وصل على نبيّك المُختار ، وعلى آلهِ وأصحابهِ الأبرار ، صلاة [ترفع بها] مقامه ، وتُعلي بها مكانه ، وعُمَّنا بشفاعتهِ ، واحشُرنا تحث لوائه بطاعتِه ، إنك جواد مَجيد ، فعَال لما تشاء وتُريد . آمين

# الباب السابع والأربعون في أنواع السّير والأخبار وعجائبِها ، وفنون الأشعار وغرائبها

مِن أُوضِحِ الدِّلالَةِ على ما في معرفةِ السَّيْرِ والآثارِ من الفوائدِ ، ما أُوْدَعَه الله عزَّ وجلَّ في كتابهِ الكريمِ من أَنباءِ الغابرين وسِيَرِ الماضين ، وقصصِ رُسُلِهِ مَلَّى الله عليهم ومَنْ أُرسِلُوا إِليه من [العالمين] ، وعجائب ما أَظْهَرَهُ على أَيديهم من المُعجزات ، وخصَّهم بفَضْلِهِ من الآياتِ ، وغيرهم ، كأصحابِ الفيل والأُخدودِ ، وقصَّةِ بلْعام ، والإخبار عن هاروت وماروت ، وغير ذلك .

ومَنَّ الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام بما أطْلَعَهُ عليه من سِرِّ الغَيْبِ إِذ يقول : ﴿ تلك من أَنباءِ الغَيْبِ نُوحيها إليك ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ ولا قَوْمُك من قَبْلِ هذا ﴿ (هود : ٤٩) . وقال سبحانه : ﴿ نقصُ عليك أَحْسَنَ القَصَصِ بما أَوْحينا إليك هذا القُرآنَ وإِن كُنْتَ من قَبْلِهِ لَمنَ الغافلين ﴾ أحْسَنَ القصص بما أوْحينا إليك هذا القُرآنَ وإِن كُنْتَ من قَبْلِهِ لَمنَ الغافلين ﴾ (يوسف : ٣) . وقال في الاعتبارِ بهذا : ﴿ لقد كان في قَصَصِهم عِبْرةٌ لأولي الألباب ﴾ (يوسف : ١١١) .

وكُتُبه - سبحانه - القديمةُ [كالتوراةِ] والانجيلِ اشتملت كذلك على أُخبارِ الماضين وقَصَصِهِم ، حتى إِنَّ التوراةَ مُتَرَبِّبة الأُخبارِ من لَدُن آدم إِلى بعثةِ موسى عليهما السلامُ .

وهي من بَعْدُ لِقاحُ العقولِ ، ومِشْكاةُ الأَفْهامِ ، وزِنادُ التَّجارِبِ ، ومقْياسُ التَّيَقُّظِ ، ومِنْهاجُ الاعتبارِ ، وجَدَدُ السالكِ . وإِذ قدِ التفَّت الأَبوابُ التي تقدَّمت

بالأُخبارِ والآثارِ التي هي من جنسِها ، أَتَبَعْتُها في هذا البابِ بما كان مُسْتَغْرَباً ومعجباً نادِراً ، وبالأُشعارِ الشاذةِ عن المعاني المطروقةِ ، والمقاصدِ المسلوكة ، والأُغراضِ المعهودة ، [. . .] المُعَدَّة لمِثْلِها من نادِر المطالبِ وشاذِ الاتفاق . والله تعالى الموفِّق لما يُرضيه ، ويُباعدُ من سَخطِهِ بمنِّه وسَعَةِ فَضْلِهِ .

والله بكر رضي الله عنه ، وعامرُ بنُ فَهَيْرة ، ودليلهما الليثي عبدالله بنُ وأبو بكر رضي الله عنه ، وعامرُ بنُ فَهَيْرة ، ودليلهما الليثي عبدالله بن أريّق به وعامرُ بن فَهيْرة ، وكانت امرأة برْرَة جُلْدَة تحنيي بفناء بينها ، ثم تسقي وتُطعِم ، فسألوها لَحْماً وتَمْراً ليشتروه منها ، فلم يُصيبوا عندها شيئا من ذلك . وكان القوم مُرْمِلين مُسْنِين ، فنظر رسولُ الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى شاة [في كَسر] الخيمة ، فقال : ما هذه الشاة يا أمَّ مَعبُد ؟ قالت : خلَفها الجَهْدُ عن الغنم . قال : هل بها مِن لبن وأمي ، نعم إنْ رأيت بها حُلبًا فاحلبها . فدعا رسولُ الله عليه ودرّت بأبي وأمي ، نعم إنْ رأيت بها حُلبًا فاحلبها . فدعا رسولُ الله عليه ودرّت فسمح ضرْعَها وسمّى الله عزّ وجلّ ، ودعا لها في شاتها ، فتفاجّت عليه ودرّت وأمرّت . ودعا بإناء يُرْبضُ الرَّهْطَ ، فحلب فيه ثَجًا حتى غَلَبه النَّمالُ ، ثم سقاها حتى رَوِيَتْ ، وسقى أصحابه حتى رَوَوْا ، ثم شَرِبَ آخِرَهم وقال : ساقي القَوْم آخِرُهم شُرْبًا . فشربوا علاً بعد نهل ، ثم حلبَ فيه ثانياً عَوْداً على ساقي القَوْم آخِرُهم شُرْبًا . فشربوا علاً بعد نهل ، ثم حلبَ فيه ثانياً عَوْداً على بياه عَدى ملاً إلاناء ، ثم غادره عندها ، فبايعها وارتحلوا عنها .

فقلٌ ما لبِثَتْ حتى جاء زَوْجُها أَبو مَعْبَد يسوقُ أَعْنُزاً حُيَّلاً عِجافاً

**٣٥٠** دلائل النبوة : أبو نعيم ٣٣٩ والبيهقي ١ : ٢٢٨-٢٣٩ .

١ البيهقي : واجترت .

٢ البيهقي: علاه البهاء.

يَتَسَاوَكُنَ هُزَالاً ، مُخُهِنَ قليلٌ ، ولا نِقْيَ لَهُنَ . فلما رأى أبو مَعْبَدِ اللبنَ ، عَجِبَ وقال : مِن أَين هذا يا أُمَّ مَعْبَد ، والشاةُ عازِبةٌ حائلٌ ، ولا حَلوبَةَ في البَيْتِ ؟ فقالت : لا والله ، إلا أنَّه مرَّ بنا رجلٌ مُبارَكٌ كان من حديثهِ كيْت وكيْت . قال : صفيه لي يا أُمَّ مَعْبَد . قالت : رجلٌ ظاهِرُ الوَضاءةِ ، أَبْلَجُ الوَجُهِ ، حَسَنُ الخَلْقِ ، لمْ تَعِبْهُ نُحلةٌ ، ولم تُزْرِ به صَعْلةٌ ؛ وسيمٌ قسيمٌ ، في عَنْيَهِ دَعَجٌ ، وفي آ أشفارهِ ] وَطَفَّ ، وفي صوتهِ صَحَلٌ ، وفي عُنْقِهِ سَطع ، وفي ليته كثاثةٌ ، أَحْوَرُ ، أَكْحَلُ ، أَزَجٌ ، أَقْرَنُ ؛ إِن صَمَتَ فعليه الوقارُ ، وفي ليته كثاثةٌ ، أَحْورُ ، أَكْحَلُ ، أَزَجٌ ، أَقْرَنُ ؛ إِن صَمَتَ فعليه الوقارُ ، وان تكلّم سما وعلاه البَهاءِ ؛ أجملُ الناسِ وأبهاه من بَعيدٍ ، وأحلاه وأحسنه من قريب ، حُلُو المنطق ، فَصْلٌ ، لا نَزْرٌ ولا هَذر ، كأنَّ مَنْطِقَه خَرَزاتُ نَظْم يتحدَّرْنَ ، رَبْعَةٌ لا تَشْنَوُهُ من طول ، ولا تقتحمه العينُ مِن قِصَرٍ ، غُصن بين عضين ، فهو أَنْضَرُ الثلاثةِ مَنْظَراً ، وأحسنهم قَدْراً ، له رُفقاء يحفُون به ، إن غضين ، نهو أَنْضَرُ الثلاثةِ مَنْظَراً ، وأحسنهم قَدْراً ، له رُفقاء يحفُون به ، إن قال أَنْ مَنْ طول ، وإلا مُفَنّد ، مَحفودٌ مَحْشودٌ ، لا عابسٌ قال أَنْصَوا لقَوْلُهِ ، وإِنْ أُمر تبادروا إلى أَمْرِهِ ، مَحفودٌ مَحْشودٌ ، لا عابسٌ قال أَنْصَوا لقَوْلُهِ ، وإِنْ أُمر تبادروا إلى أَمْرِهِ ، مَحفودٌ مَحْشودٌ ، لا عابسٌ ولا مُفَنّد .

قال أَبُو مَعْبَد : [هو واللهِ] صاحبُ قريشِ الذي ذكر لنا من أَمْرِهِ بمكَّةَ ما ذُكِر ، ولو كُنْتُ وافَقْتُه لالتَمَسْتُ صُحْبَتُهُ ، ولأَفْعَلَنَّ إِن وَجَدْتُ إِلَى ذلك سبيلاً .

٣٥٦ – رُوِيَ أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه نظر إِلَى أَهلِ الشورى جُلُوساً ، فقال : أَكلُّكم يطمعُ في الخِلافةِ بَعْدي ؟ فوجموا ، فقال لهم ثانيةً ، فأجابه الزبيرُ فقال : نعم ، وما الذي يُبعدنا عنها ، وقد وليتَها فقُمْتَ بها ،

٣٥٦ انظر أنساب الأشراف ٥ : ١٧ والعثمانية للجاحظ : ٢٧٤ .

البيهقي : غطف .

٢ البيهقي : صهل .

ولَسْنا دونَك في قُرَيْش ، ولا خَيْرَ في القرابة ؟ فقال عمر : ألا أُحبرُكم عن أَنفسِكم ؟ قالوا : بلى ، فإنّا لو استَغفَيْناكَ ما أَعفَيْتَنا ، فقال : أما أَنْتَ يا زبيرُ فوعقة لقِس ، مُؤمنُ الرِّضا كافِرُ الغضب ، يوم [. . .] شيطان ، ولعلّها لو أَفضَت إليك ، لظلِلْت [. . .] تُلاطمُ في البَطْحاء على مُدًّ مِنْ شعيرٍ ، أَفرأَيْتَ إِن أَفْضَت إليك ، فَمَنْ يكونُ على الناس يوم تكون شيطاناً ، ومن يكونُ إذا غَضِبْتَ إماماً ؟ ما كان الله لِيَجْمَعَ لك أَمْرَ أُمةِ محمد صلّى الله عليه وأنْتَ في هذه الصفة .

ثم أَقْبَلَ على طلحة فقال: أقولُ أم أَسْكُتُ ؟ قال: قُلْ ، فإنَّك لا تَقولُ لي من الخيرِ شيئاً . قال : ما أعرفُك منذ ذهبَت أصبَعُك يومَ أحد من البَأْوِ الذي أحدَثْتَ ، ولقد مات رسولُ اللهِ عَلِيْ وهو ساخِطٌ للكلمةِ التي قُلْتَها يَوْمَ نَزَلَتْ آيةُ الحِجابِ . أَفَاقُولُ أَم أَسكتُ ؟ قال : تالله لَما سكت ً .

ثم أَقْسَلَ على سعدٍ فقال : إِنَّما أَنت صاحبُ قَنْصٍ وقَوْسٍ وأَسْهُم ، ومِقْنَبٌ مِن هذه المقانب ، وما زُهْرَةُ والخلافة وأُمور الناس ِ؟

ثم أُقبل على عليّ بن أبي طالب ، فقال : للهِ أَنْتَ لولا دُعابَةٌ فيك ، أما واللهِ لو وَليتَهُم لحَمانتَهُم على المحجّةِ البيضاءِ والحقّ الواضح ، ولن يفعلوا .

ثم قال : وأنْتَ يا عبدَ الرحمن ، فلو وُزِنَ إِيمانُ المسلمين بإيمانِك لرَجَحْتَ ، ولكنْ فيك ضَعْفٌ ، وليس يصلحُ هذا الأمر لمن ضَعُفَ مِثْلَ ضَعْفِك ، وما زُهْرَةُ وهذا الأمر ؟

ثم أقبل على عثمان فقال : هيهن إليك ، كأني بك وقد قلَّدَنْكَ قريشٌ هذا الأَمرَ ، [. . . . .] فحَمَلْتَ بني أُميةَ وبني أبي مُعَيْط على رِقابِ الناسِ ، وآثَرْتَهُم بالفَيْء ، فسارت إليك عصابةٌ من ذُوْبان العرب فذبحوك على فِراشِك ذَبْحاً ، والله لئن فعلوا لتفعلنَّ ، ولئن فَعَلْتَ لَيَفْعَلُنَّ ، ثم أَخذَ بناصيته فناجاه ، ثم قال : إذا كان ذلك ، فاذكر قولي هذا ، فإنَّه كائنٌّ .

٣٥٧ – رُوي عن عبدالله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المِسْوَر بن مَخْرَمةَ أنَّه قال : اجتمع رجالٌ من بني هاشم في منزلي ، منهم : إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس ِ، وعبدالله بن عليّ ، وغيرُهما من بني العباس ِ. ومن ولدِ أبي طالبِ : عبدالله بن الحسن بن الحسنِ ، وابنا عبدالله محمد وإبراهيم ، وجعفر بن محمد وغيرهم من أهلِهم . وكان اجتماعُهم للحجِّ ، فخَفِيَ بذلك أَمْرُهُم . فابتدأ محمد بن عبدالله ، فحَمِدَ الله وأَثنى عليه ثم قال : أَمَا بَعْدُ يا بني هاشم ، فإنكم خِيرةُ اللهِ ، وعِثْرَةُ رسولِ الله ﷺ ، وبنو عمِّه وذُرِّيَّتُه ، فضَّلكم اللهُ بالوَحْي ، وحَصَّكم بالنُّبوَّةِ ، وإِنَّ أَوْلى الناسِ بحِفْظِ دينِ الله عزَّ وجلُّ ، والذُّبِّ عن حُرَمِهِ مَنْ وَضَعَهُ اللَّهُ تعالى بموضِعكم من نَبيِّه ﷺ . وقد أَصبَحَتِ الْأُمَّةُ معصوبةً ، والسنَّةُ مُبَدَّلةً ، والأحكامُ مُعَطَّلةً ، فالباطلُ حيٌّ ، والحقُّ مَيِّتٌ ؛ فابذلوا أَنفسكم في طاعةِ اللهِ تعالى ، واطلبوا باجتهادِكم رِضاه ، واعتصموا بحَبْلهِ ، [وإياكم] أن تهونوا بعد كَرامةٍ ، وتذلُّوا بعد عزٌّ ، كما ذلَّتْ بنو إسرائيل مِنْ قَبْلكم وكانت أحبَّ الخَلْقِ في وَقْتِها إِلى ربكم ، فقال فيهم جلَّ وعزُّ : ﴿ كَانُوا لَا يَتِناهَوْنَ عَن مُنْكَرِ فَعَلُوه ﴾ (المائدة : ٧٩) . فمن رأى منكم نَفْسَهُ أَهلاً لهذا الأَمرِ ، فإِنَّا نَراهُ له أَهْلاً ، وهذه يدي له بالسَّمْعِ والطاعةِ ؛ ومن أحسَّ من نَفْسِهِ ضَعْفاً وخافَ منها وَهْناً وعَجْزاً ، فلا يحلُّ له ⁄ التولِّي على المسلمين ، وليس بأَفْقَهِهِم في الدينِ ، ولا أعلمهم بالتأويلِ ، أقولُ قولي هذا ، واستغفرُ الله العظيمَ لي ولكم .

قال: فواللهِ ما ردَّ أحدٌ كَلِمةً غير أبي جعفر عبدالله بن محمد فإنه قال: [أمتع] الله قَوْمَكَ بك ، وأكثرَ فيهم مِثْلَكَ ، فواللهِ لا يزالُ فينا مَنْ يَسْمو إلى الخيرِ ، ويُرْجى لِدَفْعِ الضَيَّمِ ، ما أَبقاك الله لنا ، وشدَّ بك أُزْرَنا . فقالوا لعبدالله : أَنْتَ شَيْخُ بني هاشم وأقعدُهم ، فامدُدْ يَدَك حتى نبايعَك . فقال : ما أَفْعَلُ ذلك ، ولكن هذا ابني محمدٌ ، فبايعوهُ ، فقالوا له : إنَّما قيل لك هذا لأنَّه لم يُشكُ فيه ، وههنا من هو أحقُ بالأَمر مِنْكَ ، واختلطت الأصواتُ ، وقاموا لوَقْتِ صلاة .

قال عبدالله بن جعفر : فتوكّأ جعفرُ بنُ محمد على يدي وقال : واللهِ ما يملكُها إلا هذان الفتيان ، وأوْمأ إلى السفاح والمنصورِ ، ثم تَبْقى فيهم حتى يتلَعّبَ بها حدمُهُم ونساؤهم ، [. . .] على محمد بن عبدالله كلامه من العباسيين هو قاتلُه وقاتلُ أبيه وأخيه .

ثم افترقوا فقال لي عبدالله بن محمد المنصور ، وكانت بيني وبَيْنَه خاصَّةُ وُدِّ : ما الذي قال لك جعفرٌ ؟ فعرَّفْتُهُ ذلك ، فقال : إِنا خَبَرْنا أَبا محمدٍ ، ما قال شيئاً إلا وَجَدْناهُ كَمَا قال .

قال عبد العزيزِ بن عمران : وبلغني أَنَّ المنصورَ قال : رتَّبْتُ عُمَّالي بعد كلام جعفر ثقةً بقولهِ .

٣٥٨ - ورُوِيَ عن أَبي هريرةَ أَنَّه قال : لما كان الفَتْحُ قال لي خالدُ بن الوليد : يا أَبا هُرَيْرة ، اذهب بنا إلى هند بنت عُتْبة لعلَّك تَقْرأ عليها بَعْضَ القُرآنِ ليَنْفَعَها الله تعالى به . قلت : انطلق . فدخلنا عليها كأنَّها والله فَرَسٌ عربيّ ، وكأنَّ وراء عجيزتِها رجلاً جالساً . فقال لها خالدُ بن الوليد : يا أُمَّ معاوية ، هذا أبو هريرة صاحب رسولِ الله على الله عليكِ القُرآن ، ويذكر أَمْر الإسلام ، قالت : هات ، قال أبو هريرة : بسم الله الرحمن الرحيم : هرتبارك الذي اليم المُلك وهو على كلِّ شيء قدير (الملك : ١) ، حتى انتهى إلى قوله عزّ بيدهِ المُلك : ٤) ، قالت : هات إليك البصر خاسئاً وهو حسير (الملك : ٤) . قالت : وجلّ : ﴿كرّتين يَنْقَلِبْ إليك البصر خاسئاً وهو حسير (الملك : ٤) . قالت : لا وسَدَنِ الكعبة ، ما سمِعْنا بشاعرٍ قطّ يَنْتُحِلُ خَلْقَ السماواتِ والأرض إلا وصاحبكم] هذا . قال : يقول خالد : قُم يا أبا هُريْرة ، فوالله لا تُسْلِمُ هذه أبداً . قَمْنا فَخَرَجْنا مِنْ عِنْدِها .

٣٥٩ – لمّا قُتِل الحسينُ بنُ عليًّ عليهما السلامُ كان النَّوْحُ عليه بالمدينةِ في كلّ بَيْتٍ سنةً كاملةً ، ثم نِيحَ عليه في السنةِ الثانيةِ في كلِّ جُمعةٍ ، ثم نِيحَ عليه في الثالثةِ في كلِّ جُمعةٍ ، ثم نِيحَ عليه في الثالثةِ في كلِّ شَهْرٍ . وكان مروانُ بن الحكم والمِسْوَرُ بن مَخْرَمةَ يدخلان إليهم مُقَنَّعَيْن فيبكيانِ أَشَدَّ بُكاءٍ حتى يَنْقَضِيَ النَّوْحُ .

بقراءة الكُتُب . فلَقِيَ عبدَ الملكِ بنَ مروانِ ، فقال له : إِن بَشَّرْتُك بشارةً بقراءة الكُتُب . فلَقِيَ عبدَ الملكِ بنَ مروانِ ، فقال له : إِن بَشَّرْتُك بشارةً تسرُّكَ ، ما تَجْعَلُ لي ؟ قال : وما مقدارُها من السرورِ حتى يُعلمَ مِقدارُها من الجُعْل ؟ قال : أَن تَمْلِكَ الأَرْضَ ، قال : ما لي مِن مال ، ولكن أرأيْتَ إِن تكلَّفْتُ لك جُعلاً أَتأتيني بذلك قبل وَقْتِه ؟ قال : لا ، قال : فإِن حَرَمْتُك ، أَتؤخّرهُ عن وَقْتِه ؟ قال : لا ، قال : فإن حَرَمْتُك ، أَتؤخّرهُ عن وَقْتِه ؟ قال : لا ، قال : حسبُك ما فعلت .

٣٦١ – كان في عبد الصمدِ بنِ علي بن عبدالله بن عباس عجائب ، منها أَنَّ أَسنانَه كانَتْ قطعةً واحدةً ، ودخل قَبْرَهُ بأسنانهِ التي وُلِد بها ، ولم ينبت له سِنَّ ولم يتغيَّر .

ومنها أنه حجَّ في سنة سبعين ومائةٍ ، وحجَّ يزيد بن معاويةَ بهم سنةَ خمسين وبينهما [مائة] وعشرون سنةً ، وهما في القُعدد سواء .

ومنها أنَّه كان يوماً عند الرشيدِ فقال : يا أميرَ المؤمنين ، هذا مجلسٌ فيه عمُّك ، وعمُّ أبيك ، وعمُّ جَدِّك ، يعني سليمان بن أبي جعفر عمّ الرشيد ، والعباس بن محمد عمّ المهديِّ ، وعبد الصمد بن عليّ عمّ المنصورِ .

ومنها أُنَّه دخل سَرَبًا فطارَتْ ريشتان فلَصقتا بعَيْنَيْهِ ، فذهبَ بَصَرُهُ .

٣٦٢ - دخل أبو عبيدالله معاويةُ بنُ يسار كاتبُ المَهْديِّ على المهديِّ ،

**٣٦٠** نثر الدر ٣ : ٤٥٢ .

۳۶۱ تاریخ بغداد ۱۱ : ۳۷–۳۸ ووفیات الأعیان ۳ : ۱۹۵–۱۹۶ وسیر أعلام النبلاء ۹ : ۱۳۵–۱۳۹ . ۱۳۵–۱۳۵ .

٣٦٢ الأغاني ٤ : ٨٥ .

١ نثر الدر : الكتابة .

٢ نثر الدر: ما سمعت.

وكان قد وَجَدَ عليه في أُمرِ بلغه عنه ، وأبو العتاهية حاضرٌ بالمجلس ، فجعل المهديُّ يشتمُ أَبا عبيدالله ويَتُعَيَّظُ عليه في أُمرٍ ، ثم أُمرَ فَجُرَّ برِجْلهِ وحُبِسَ ، ثم أَطْرَقَ المهديُّ طويلاً ، فلما سكن أنشكَدَ أَبو العتاهية : [من الوافر]

أَرى الدنيا لمَنْ هي في يَدَيْهِ عذاباً كلَّما كَبُرَت لدَيْهِ تُهِي في يَدَيْهِ وتُكرمُ كلَّ مَنْ هانَتْ عَلَيْهِ تُهِينُ المُكْرمِين لها بصُغرٍ وتُكرمُ كلَّ مَنْ هانَتْ عَلَيْهِ إِذَا استغنيتَ عن شيء فَدَعْهُ وخُذْ ما أَنْتَ محتاجٌ إليه

فتبسَّم المهديُّ ، ثم قال لأَبِي العتاهية : أَحسَنْتَ ، فقام أَبُو العتاهيةِ فقال : واللهِ يا أَمِيرَ المؤمنين ما رأَيْتُ أَحداً أَشدَّ إِكْراماً للدنيا ، ولا أَضَنَّ بها ، ولا أَحْرَصَ عليها من هذا الذي يُجَرُّ برِجْلِهِ الساعة ، ولقد دخلْتُ على أميرِ المؤمنين ، ودخل وهو أَعزُّ الناس ، فما بَرِحْتُ حتى رأَيْتُهُ أَذَلَّ الناس ، ولو رضي من الدنيا بما يكفيه لاستَوَتْ أَحوالُهُ ولم تتفاوَتْ . فتبسَّم المهديُّ ودعا بأبي عبيدالله ورَضيَ عنه . وكان أبو عبيدالله يذكر ذلك لأبي العتاهية .

٣٦٣ – لمّا قتل زيادٌ عُروةَ بنَ أُدَيَّةَ الخارجي ، وهو عروةُ بن حُدَير أحدُ بني ربيعة بن حَنْظلة ، وأُدَيَّة جَدَّةٌ [له] وهو فيما يقال : أُوَّلُ [مَنْ] حكَّم ، عاد زيادٌ فقال [لمولى عروة] : صِفْ لي أُمورَهُ ، فقال : أُطْنِبُ أَم أَخْتَصِرُ ؟ قال : اختَصِر ، قال : ما أُتيتُه بطعام نهاراً قطُّ ، ولا فرَشْتُ له فراشاً بليل قطُّ .

٣٦٤ - حدَّث أَبو عمرو الشيبانيُّ أَنَّ يزيدَ بن معاويةَ شَرِبَ حتى سَكِرَ ، ثم ركب فرساً وأقبل حتى علا جَبَلاً ، فانتهى إلى فَصْل بَيْنَه وبين جَبَلِ آخر ، فأراد أَن يُوثِبَ فَرَسَهُ حتى يلحقَ الجبل الآخرَ ، فقرعه بالسَّوْطِ ، فوثب فلم يبلغ ، وسقط فمات .

٣٦٥ – حدَّث خالد بن كلثوم وهشام بن الكلبيِّ وأبو عمرو الشيبانيُّ أنَّ

٣٦٣ الكامل للمبرد: ١٩٨.

ابنه عُمَر [؟] لمّا حجَّ وانصرفَ قال: [من الرجز] إذا جَعَلْنَ ناقلاً يمينا فلن نعودَ بعدها سنينا للحجِّ والعُمرةِ ما بقينا

فبدرت إليه صاعقة فاحترق مكانه ، فبلغ ذلك محمد بن على فقال : لم يستخف أحد ببيتِ الله عز وجل إلا عُوجل .

٣٦٦ – قيل لبُزِرْجَمِهْر : من أُعلمُ الناسِ بالدنيا ؟ قال : أُقلُّهم منها تعجُّباً .

## وفاة رسول الله عَيْلِيَّةِ

٣٦٧ – عن جابر بن عبدالله وابنِ عباسِ قالاً : لما نزلت : ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ والفتحُ ﴾ (النصر : ١) إلى آخرِ السورةِ ، قال رسولُ الله ﷺ : يا جبريلُ ، نفسى قد نَعيتَ ، قال جبريل : ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خيرٌ لك من الأُولى ، ولسوف يُعطيك ربُّك فتَرْضى ﴾ (الضحى: ٤، ٥). فأمر رسولُ الله عَلَيْ بلالاً أَن يُناديَ بالصلاة جامعة ، فاجتمع المهاجرون والأنصارُ إِلى مسجدِ رسولِ الله ﷺ ، فصلى بالناسِ ، ثم صَعد المِنْبَرَ فَحَمِد الله وأَثْنَى عليه ، ثم خَطَبَ خُطَبَةً وَجِلَتْ منها القلوبُ ، وبكَتْ منها العيونُ ، ثم قال : أيها الناسُ ، أيُّ نبيٍّ كُنْتُ لكم ؟ فقالوا : جَزاك الله من نبيٌّ خَيْراً ، فلقد كُنْتَ لنا كالأب الرحيم ، وكالأخ الناصح المُشْفِقِ ؛ أُدَّيْتَ رسالاتِ الله ، وأُبلُغْتَنا وَحْيَـهُ ، ودَعَوْتَ إلى سبيلِ ربِّك بالحِكْمةِ والموعظةِ الحسنةِ ، فجزاك الله عنا أَفْضَلَ ما جازى نَبِيّاً عن أُمَّتهِ . فقال لهم : معاشر المسلمين ، أَنا أَنْشدُكُمُ اللهَ وبحقِّي عليكم ، مَنْ كان منكم له قبَلي مَظْلَمةٌ ، فَلْيَقُم فَلْيَقْتَصَّ مني ، فلم يقُم إليه أحدٌ ، فناشدهم الثانية ، فلم يَقُمْ إليه أحدٌ ، فناشدهم الثالثة : معاشِرَ المسلمين ، مَنْ كانت له قِبَلى مَظْلَمةٌ ، فَلْيَقُم فَلْيَقْتُصَّ مني قَبْلَ القصاص ِ يومَ القيامة . فقام من بين المسلمين شيخٌ كبيرٌ يقالُ له : عُكاشةُ ، فتخطَّى المسلمين حتى وقف بين يَدَيُّ النبيِّ ﷺ فقال : فداك أبي وأُمِّي ، لولا أنَّك ناشَدْتَنا مرَّةً بعد أُحرى ، ما كُنْتُ بالذي أَتقدَّمُ على شيء منكَ ؛ كنتُ معكَ في غَزاةٍ ، فلما فتح الله علينا ، ونَصَرَ نَبيَّهُ ﷺ ، [ وأردْتَ] الانصرافَ ، حاذَتْ ناقتي ناقَتَك ، فنَزَلْتُ عن الناقةِ ، ودَنُوْتُ منكَ لأُقَبِّلَ فَخِذَكَ ، فرفعْتَ القضيبَ فضَرَبْتَ خاصرتي ، فلا أُدري أَكان عَمْداً منكَ أَم أُرَدْتَ ضَرْبَ الناقةِ ؟ فقال رسول الله ﷺ : يا عُكاشةُ ، أُعيذُكَ بجلال الله أَن يتعمَّدكَ رسولُ الله بالضربِ ؛ يا بلالُ ، انطَلِقْ إِلَى منزلِ فاطمةَ فَأَتني بالقضيبِ الممشوقِ ، فخرج

بلالٌ من المسجدِ ويدهُ على أُمِّ رَأْسِهِ وهو ينادي : هذا رسولُ الله يُعطي القِصاصِ من نَفْسِهِ ، فقرع البابَ على فاطمةَ ، فقال : يا ابنةَ رسولِ الله ، ناوليني القَضيبَ المَمْشوقَ ، فقالت فاطمةُ : يا بلالُ ، وما يَصْنَعُ أَبِي بالقَضيبِ وليس هذا يومَ حجٍّ ولا [. . .] ؟ فقال : يا فاطمةُ ، ما أَعْفَلكِ عمَّا فيه أبوكِ ؟ ! إِنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْتُهُ يودع الدينَ ويُفارِقُ الدنيا ، ويُعطي القِصاصَ من نَفْسِهِ ، فقالت فاطمةُ عليها السلام : يا بلالُ ، ومَنْ تطيبُ نَفْسُهُ أَن يقتصَّ من رسولِ الله عَلَيْتُهُ ؟ يا بلالُ ، أَدْنُ وقل للحَسَنِ والحسين يقومانِ إلى هذا الرجلِ فيقتصَّ منهما ، ولا يدَعانهِ يقتصُّ من رسولِ الله .

ودحل بلال المسجد ، ودفع القضيب إلى عُكاشة . فلما نظر أبو بكر وعمر إلى ذلك قاما فقالا : يا عُكاشة ، هذا نحن بين يَدَيْك ، فاقتَصَّ منا ولا تَقْتَصَّ من رسولِ الله . فقال لهما النبي عَلَيْه : امض أنْت يا أبا بكر ، وأنْت يا عُمَرُ فامْض ، فقد عرف الله مكانكما ومقامكما ؛ وقام علي بن أبي طالب فقال : يا عكاشة ، أنا في الحياة بين يَدَي رسولِ الله عَلَيْة ، ولا تطيب نَفْسي أن تَضْرِب رسولَ الله ، فهذا ظَهْري وبَطْني ، اقتصَّ مني بيدِك واجلِدْني ، ولا تَقْتَصَّ من رسولِ الله . فقال النبي عَلَيْه : يا علي ، اقعد ، فقد عرف الله مقامك ونيَّتَك .

وقام الحسنُ والحسيْنُ فقالا : يا عُكاشةُ ، أَلسَتَ تعلمُ أَنّا سِبْطا رسولِ الله عِليَّة ، والقِصاص [ مِنّا ] كالقصاص من رسولِ الله ؟ فقال لهما النبيُّ عَلَيْة : اقعُدا يا قُرَّةَ عَيْني ، لا نَسِيَ اللهُ لكما هذا المقامَ ، ثم قال عليه الصلاة والسلام : يا عكاشةُ ، اضرب ْ إِن كُنْتَ ضارباً ، فقال : يا رسولَ اللهِ ، ضربتني وأنا حاسِرٌ عن بطني . فكشف عن بَطْنِهِ عَلَيْة ، وصاح المسلمون وقالوا : أترى عكاشة ضارباً بطني رسولِ الله عَلِيَّة ؟ ! فلما نظر عكاشةُ إلى بياض بَطْنِهِ عَلِيَّة كأنَّه القباطيُّ ، لم يَمْلِكُ أَنْ أَكَبَّ عليه ، فقبَّل بَطْنَهُ وهو يقولُ : فِداكَ أَبِي وأُمي ، ومن تُطيقُ نَفْسَهُ أَن يَعْفُو اللهُ عني في القيامةِ . فقال النبيُّ عَلِيَّة : مَنْ أَراد أَن عَفُوتُ عَنْكَ رَجَاء أَن يَعْفُو اللهُ عني في القيامةِ . فقال النبيُّ عَلِيَّة : مَنْ أَراد أَن

يَنْظُرَ إِلَى رفيقي في الجنةِ ، فَلْيَنْظُر إِلَى هذا الشَّيْخِ ، فقام المسلمون فجعلوا يُقَبِّلُونَ ما بين عَيْنَيْهِ ويقولون : طوباك ! طوباك ! نِلْتَ درجاتِ العُلى ، ومرافقة رسولِ الله عَلِيْ .

فمرضَ رسولُ اللهِ مِن يَوْمهِ ، فكان مريضاً ثمانيةَ عشر يَوْماً يعودُهُ الناسُ . وكان ﷺ وُلد يومَ الاثنين ، فلما كان يومُ الأحدِ ثَقُلَ في مرضهِ ، فأذَّنَ بلالٌ بالأذانِ ، ثم وقفَ بالبابِ فنادى : السلامُ عليك يا رسولَ اللهِ ورَحْمَةُ الله ، الصلاة رَحَمك الله على الله على الله على صوت بلال ، فقالت فاطمة : يا بلال إن رسولَ الله مشغول بنفسه . فدخل بلال المسجدَ ، فلما أسفر الصبح قال : واللهِ لا أقيمها حتى أستأذنَ سيدي رسولَ اللهِ . فرجع وقام بالباب ونادى : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ، الصلاة رحمك الله . فسمع رسول الله ﷺ صوته فقال : ادخل يا بلال ، إِنَّ رسولَ الله مشغولٌ بنَفْسِهِ ، مُرْ أَبا بكرٍ يُصَلِّي بالناسِ ، فخرج ويدهُ على أُمِّ رأْسهِ ، وهو يقول : يا غَوْثاهُ ! يا لللهِ وانقطاعٍ رجائي وانقصام ظَهْرِي ! ليتني لم تَلِدْني أمي ، وإِذ وَلَدتني لم أَشْهَـدْ من رسولِ الله هذا اليومَ ، ثم قال : يا أبا بكر ، ألا إِنَّ رسولَ اللهِ يأمرُكَ أَن تُصلِّي بالناس . فتقدَّم أبو بكر للناسِ ، وكانِ رجلاً رقيقاً ، فلما نظر إلى خُلوِّ المكانِ من رسولِ الله لم يتمالك أن حَرَّ مَغْشِيًّا عليه ، وصاح المسلمون بالبكاء . فسمع رسولُ الله عَلَيْ ضَجيجَ الناسِ ، فقال : ما هذه الضجَّةُ ؟ قالوا : ضَجيجُ المسلمين لفَقْدِك يا رسولَ [الله] . فدعا عليُّ بنَ أَبي طالب والعباسَ فاتَّكَأ عليهما ، فخرج إلى المسجدِ ، فصلَّى بالناسِ رَكْعَتَيْن حفيفتَيْن ، ثم أقبل بوَجْههِ المليح عليهم ، فقال : معشرَ المسلمين ، عليكم باتِّقاءِ الله وحِفْظِ طاعتهِ مِنْ بعدي ، فإني مَفارِقٌ الدنيا ؛ هذا أُوَّلُ يـوم ٍ من الآخرةِ ، وآخِرُ يوم ٍ من الدنيا . فلما كان في يوم ِ الاثنين اشتدَّ به الأَمْرُ ، وأُوحى الله تعالى إلى ملك الموتِ : أن اهبط إلى حبيبي وصفيّي محمدٍ في أحسن صورةٍ ، وارفُق به في قَبْضِ روحهِ . فهبط ملكُ الموتِ فوقف بالبابِ شَيْهَ أعرابيٌّ ، ثم قال : السلامُ عليكم يا أهل بيتِ النبوَّةِ ، ومَعْدِن الرسالةِ ، ومختلف

الملائكةِ ، أَأْدِخُلُ ؟ فقالت عائشةُ لفاطمةَ : أُجيبي الرجلَ ، فقالت فاطمةُ : آجَرَك الله في مَمْشاكَ يا عَبْدَالله ، إنَّ رسولَ اللهِ مَشْغولٌ بنَفْسِهِ ؛ فنادى الثانية ، فقالت عائشة : يا فاطمة ، أجيبي الرجل ، فقالت مِثْلَ المقالةِ الأولى ، ثم دعا الثالثة مثل الأُولى والثانية : أَأَدخُلُ فلا بدَّ من الدخول . فسمع رسولُ الله ﷺ صوتَ ملكِ الموتِ عليه السلام ، فقال : يا فاطمةُ ، مَنْ بالبابِ ؟ قالت : يا رسولَ اللهِ ، إِنَّ رجلاً بالباب يستأذِنُ في الدخول فأجَبْناهُ مرَّةً بعد أُخـْرى ، فنادى في الثالثةِ صوتاً اقشعرٌ منه جلدي وارتعدَتْ فرائصي ، فقال لها النبيُّ ﷺ : يا فاطمةُ ، أُتــدْرينَ مَنْ بالبابِ ؟ هذا هادم اللذاتِ ، ومُفَرِّقُ الجَماعاتِ ؛ هذا مُرَمِّلُ الأَزواجِ ، ومؤتم الأُولاد ؛ هذا مُخَرِّبُ الدور ، وعامِرُ القُبورِ ، هذا مَلَكُ الموتِ ؛ ادخُل رحمـكَ الله ، يا ملكَ الموتِ ، جئتني زائراً أم قابضاً ؟ قال : جئتُكَ زائراً وقابضاً ، وأُمرني الله أن لا أدخُلَ عليك إلا بإذْنِكَ ، ولا أقبض روحَك إلا بإذْنِكَ ، فإن أذِنْتَ ، وإِلا رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي . فقال رسولُ اللهِ ﷺ : يَا مَلَكَ المُوتِ ، أَيْنَ خَلَّفْتَ حبيبي جبريل ؟ قال : حَلَّفتُه في السماء الدنيا والملائكة يُعَزُّونه فيك . فما كان بأسرعَ من أن أتاه جبريلُ عليه السلام ، فقعد عند رأسهِ ، فقال رسولُ الله : يا جبريل ، هذا الرحيل من الدنيا ، فبَشِّرْني ، ما لي عند الله ؟ قال : أُبشِّرُك يا حبيبَ اللهِ أَني تركْتُ أَبوابَ السماءِ قد فُتِحَتْ ، والملائكة قد قاموا صفوفاً صفوفاً بالتحيَّةِ والرَّيْحانِ ، يُحَيُّون روحَك يا محمد . فقال : لِوَجْهِ رَبِّى الحَمْدُ ، فَبَشِّرني يا جبريلُ ، قال : أَنتَ أُوَّلُ شافع وأُوَّلُ مُشَفَّع في القيامةِ . قال : لوَجْهِ رَبِّي الحمدُ ، فبشِّرْني يا جبريلُ ، قال جبريلُ : عمَّ تسألُني ؟ قال : أَسألُكَ عن غَمِّي وهَمِّي ؛ مَنْ لِقُرَّاءِ القرآنِ مِن بَعْدي ؟ مَنْ لِصُوَّام شهر رمضانَ مِنْ بَعْدي ؟ مَنْ لِحُجَّاجِ بيتِ الله الحرامِ مِنْ بَعْدي ؟ مَنْ لأُمَّتي المصطفاةِ من بَعْدي ؟ قال : أَبْشِر يا حبيبَ الله ، فإنَّ الله تعالى يقول : قد حرَّمْتُ الجنَّةَ على جميع الأنبياءِ حتى تدخُلُها أَنْتَ وأُمَّتُك يا محمد . قال : الآنَ طابَتْ نَفْسى ، آدنُ يا مَلَكَ الموتِ فَانْتَهِ إِلَى مَا أُمِرْتَ بَهِ . فقال عليٌّ عليه السلام : يا رسولَ اللهِ ، إِذَا أَنت قُبِضْتَ فَمَنْ

يغسلك ، وفيما نُكَفُّنُك ، ومن يُصَلِّى عليك ومَنْ يُدخلُكَ القَبْرَ ؟ فقال النبيُّ عليه الصلاةُ والسلام : أما الغَسْلُ ، فاغسلني أَنْتَ ، وابنُ عباسِ يصبُّ عليك الماء ، وجبريل ثالثُكُما ، فإذا أُنتم فرغتم من غَسْلي ، فكفّنوني في ثلاثة أثواب جُدُدٍ ، وجبريلُ يأتيني بحَنوطٍ من الجنَّةِ ، فإذا أنتم وضعتموني على السرير ، فضَعوني في المسجدِ واخرُجوا عني ؛ فإِنَّ أُوَّلَ مَنْ يُصلِّي عليَّ الربُّ من فوقِ عَرْشِهِ ، ثم جبريل ، ثم ميكائيل ، ثم إسرافيل ، ثم الملائكةُ زُمَراً زُمَراً ، ثم ادخُلوا فقوموا صفوفاً صفوفاً لا يتقدَّم على أحدٌ . فقالت فاطمة : اليوم الفِراق ، فمتى ألقاك ؟ فقال لها : يا بُنيَّة ، تلقينني يومَ القيامةِ عند الحوض وأَنا أَسْقى مَنْ يَردُ عليَّ الحوْضَ من أمتي ، قالت : فإِنْ لم أَلْقَكَ يا رسولَ الله ؟ قال : تلقينني عند الميزانِ وأَنا أَشْفَعُ لأُمَّتِي . قالت : فإن لم أَلْقَكَ يا رسولَ الله ؟ قال : تلقَيْنني عند الصراطِ وأَنا أَنادي : ربِّ سلِّمْ أُمَّتي من النارِ . فدنا مَلَكُ الموتِ فعالج قَبْضَ روح رسولِ الله عَيْقَ ، فلما بلغ الروحُ إلى الركبتين ، قال النبيُّ عليه الصلاةُ والسلام : أُوَّه ! فلما بلغ الروح إلى [. . .] النبي عليه السلام : واكَرْباه ! فقالت فاطمةُ : واكَرْباه ! لِكَرْبكَ يا أُبتاه . فلما بلغ الروحُ إلى النُّنْدُوةِ ، قال النبيُّ ﷺ : يا جبريلُ ما أَشدَّ مرارَةَ الموتِ ! فُولِّي جَبَرِيلُ وَجْهَهُ عَن رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فقال : كَرَهْتَ النَّظَرَ إِلَىَّ يَا جَبَرِيلُ ! فقال جبريلُ: يا حبيبي ، ومن تُطيقُ نَفْسُهُ أَن ينظرَ إليك وأَنت تُعالجُ سكراتِ المَوْتِ ؟ فَقُبِضَ ﷺ ، فَغَسله عليٌّ ، وابنُ عباسٍ يصبُّ الماءَ عليه ، وجبريلُ معهما ، فكُفِّنَ بثلاثةِ أَثْواب جُدُدٍ ، وحُمِل على السرير ، ثم أدخلوه المسجدَ ، ووضعوه في المسجدِ، وحرج [. . . ] . فأُوَّلُ مَنْ صلَّى عليه الربُّ من فَوْق عَرْشِهِ ، ثم جبريلُ ، ثم ميكائيل ، ثم إسرافيل ، ثم الملائكةُ زُمَراً زُمَراً زُمَراً .

قال عليَّ عليه السلام: لقد سمعنا في المسجدِ هَمْهَمَةً ولم نَرَ لهم شَخْصاً ، فسمعنا هاتفاً يهتفُ وهو يقولُ: ادخلوا – يرحمكم الله – فصَلُّوا على نبِيِّكم . فدخلنا فقُمنا صفوفاً كما أمرنا رسولُ اللهِ عَلِيَّةٍ ، فكبَّرْنا بتكبير جبريل ، وصلَّينا على رسولِ الله عَلَيَّةِ بصلاةِ جبريل ما تقدَّم منا أُحدٌ على رسول الله .

ودخل القَبْرَ عليَّ بنُ أبي طالب وابنُ عباس وأبو بكرٍ ، ودُفِنَ رسولُ الله ، فلما انصرفَ الناسُ قالت فاطمةُ لعليٍّ : يا أبا الحسنِ ، [. . .] رسولَ الله عليٍّ ؟ قال : نعم ، قالت : كيف طابت أنْفسكم أن تحثوا الترابَ على رسولِ الله ؟ أما كان في صدورِ كم لرسولِ الله الرحمةُ ؟ أما كان معكم الخَيْرُ ؟ قال : بلى يا فاطمةُ ، ولكن أمْرَ اللهِ الذي لا مَردَ له ، فجعلتْ تندبُ وتبكي وهي تقول : يا أبتاه ! الآن انقطع عنا جبريل ، وكان جبريل يأتينا بالوَحْي من السماء .

٣٦٨ – عن رُقَيْقة بنت أبي صَيْفي ، وكانت لِدَة عبد المطلب بن هاشم: تتابعَت على قريش سنون جَدْب ، أَقْحَلَت الضّرع ، وأَرقَّت العَظْم ، فبينا أنا راقدة اللَّهُمَّ [أو مُهوَّمة] ومعي صِنْوي ، إذا أنا بهاتف صيّت يصرخ بصوْت صَحل يقول : يا معشر قريش ، إنَّ هذا النبي المبعوث فيكم قد أَظَلَّتْكُم أَيَّامُه ، وهذا إنَّانُ نُجومه ، فَحَيَّهلا بالحياة والخِصْب ، ألا فانظروا منكم رُجَيْلاً وسيطاً ، عُظاماً ، جُساماً ، أبيض بَضًا ، أوْطَفَ الأهداب ، سَهْلَ الخَدَيْن ، أشمَّ العِرْنين ، فَخْرٌ يكْظمُ عليه ، وسنة تهدى إليه ، ألا فليخلص هو وولده ، وليُدْلِف إليه من كلِّ بَطْن رَجُلٌ ، ألا فليشتُوا عليهم من الماء ، وليمسُّوا من الطيب ، وليطوفوا كلِّ بَطْن رَجُلٌ ، ألا وفيهم الطيّب الطاهر لذاته ، ألا فليَسْتَسْق الرجل ، وليُومِّن القَوْم ، ألا فغِنْتُم إذَنْ ما شئتم وعِشْتُم .

قالت : [فأصبحتُ مفؤودة] مَذْعورةً ، قد قَفَّ جلدي ، ودَلِهَ عقلي ، فقصصتُ رُوْياي ، فذهبت في شعاب مكة ، فوالحُرْمةِ والحَرَم إِنْ بقي أَبْطحيًّ الله قال : هذا شيبةُ الحَمْدِ . فتنامت إليه رجالات قريش ، وانفضَّ إليه من كلَّ بَطْنٍ رجلٌ فشنتُوا ومشوا واستلموا واطوَّفوا ، ثم ارتقوا أبا قُبَيْس ، وطَفِقَ القومُ يَدِفُون حَوْلَهُ ما إِن يُدرك سَعْيُهم مَهَلَهُ حتى قَرُّوا بذِرْوَةِ الجبلِ واستكفّوا جانبيه . فقام عبدُ المطلبِ فاعتضد ابنَ ابنِه محمَّداً ، فرفعه على عاتقهِ ، وهو يومئذٍ غلامٌ قد

٣٦٨ دلائل النبوة (البيهقي) ٢ : ١٥ .

أيفع أو كرب ، ثم قال : اللهم ساد الخلّة ، وكاشف الكُرْبة ، [أنت عالم] غير مُعلّم ، مسؤولٌ غير مُبخل ، وهذه [ عبد اؤك] وإماؤك بعذرات حَرَمِك ، يشكون إليك سَنتهُم التي أذهبت الخُف والظّلف ، فاسمَعن اللهم وأمطرن علينا غيثا مُغدِقا مَريعاً . فوالكعبة ما راموا حتى انفجرت السماء بمائها ، واكتظ الوادي بتُجيجه ، فسَمِعْتُ شِيخانَ قريش ورجْلتَها : عبدالله بن جُدعان ، وحرب ابن أُمية ، وهشام بن المغيرة ، يقولون : هنيئاً لك أبا البَطْحاء .

وصحبه وسلَّم خيْمة خالتِها أُمِّ مَعْبَد ، فقام من رَقْدَته ، فدعا بماء فغسل يَده ، ثم تَمَضْمَض ومج في عَوْسَجة إلى جانب الخيمة ، فأصبحت وهي كأعظم ثم تَمَضْمَض ومج في عَوْسَجة إلى جانب الخيمة ، فأصبحت وهي كأعظم [. . .] بثمر كأعظم ما يكون في لونِ الوَرْس ورائحة العَنْبِ وطعم الشَّهْدِ ، ما أكل منها جائع إلا شبع ، ولا ظمآن إلا رَوِي ، ولا سقيم إلا بَرِيء ، ولا أكل من وَرَقِها بعير ولا شاة إلا در لبنها ، فكنا نُسميها المباركة ، وينتأبنا من البوادي من يستسقي بها ، ويتزوَّد منها ، حتى أصبَحْنا ذات يَوْم وقد تساقط ثمرُها ، وصغر ورقُها ، ففرعْنا ، فما راعنا إلا نَعْيُ رسولِ الله يَقَلَى ، ثم إنها بعد ثلاثين سنة أصبَحَت ذات شوك من أولها إلى آخرِها ، وتساقط ثمرُها ، وذهبَت نُضْرَتُها ، فما شَعْرُنا إلا [. . . . .] عليّ رضي الله عنه ، فما أشمَرُن بعد ذلك ؛ وكنًا ننتفع بورقِها ، ثم أصبَحْنا وإذا بها قد نبع من ساقِها دَمَّ عَبيطٌ ، وقد ذَبُلَ ورقُها ؛ فبينا نحنُ فَزِعين مهمومين إذ أتانا خَبَرُ مقتلِ دَمَّ عَبيطٌ ، وقد ذَبُلَ ورقُها ؛ فبينا نحنُ فَزِعين مهمومين إذ أتانا خَبَرُ مقتلِ الحسين ، ويبست الشجرة على إثْرِ ذلك وذهبَت .

وهذا خبرٌ غريبٌ ، ولم يشتهر خَبَرُ الشَجرةِ كما شهر أَمرُ الشاةِ في خبرِ أُمّ مَعْبد ، وقد تقدَّم في أُولِ هذا البابِ ، وهو من أُعلام السَّيْرِ .

• ٣٧ - لمَّا تلا رسولُ الله ﷺ : ﴿ وَالنجمِ إِذَا هُوَى ﴾ (النجم: ١) ،

<sup>•</sup> ٣٧٠ دلائل النبوة : (أبو نعيم) ٢ : ٤٥٤ (البيهقي) ٢ : ٣٣٨ .

قال عتبة بن أبي لهب: كفَرْتُ بربِّ النَّجْمِ، فقال عليه كَلْباً من كلابِكَ . فخرج مع أصحابه في عير إلى الشام [فلما] كانوا بمكان يُقال له الزرقاء ، زَأْرَ الأسَدُ ، فجعلت فرائصُ عتبة تُرْعِدُ ، فقالوا : من أي شيء تُرعِدُ فرائصُك ، فوالله ما نحنُ وأنت إلا سواء ؟ فقال : إنَّ محمّداً دعا علي ، ولا والله ما أظلّتِ السماء من ذي لَهْجَةٍ أصدق من محمدٍ ، ثم وضعوا العشاء ، فلم يُدخِل يَدَهُ فيه ؛ ثم جاء النومُ فحاطوا أنْفسَهم بمتاعِهم ووسطوه بينهم وناموا . فجاء الأسدُ يَهْمِسُ [؟] يستَنْشي رؤوسَهم رجلاً رجلاً حتى انتهى إليه فَضَغَمَهُ ضَغْمَةً كانت إيَّاها ، فَسُمِع وهو بآخِر رَمَقٍ يقولُ : أَلَم أَقتُل لكم إنَّ محمّداً أَصْدَقُ الناس ؟!

٣٧١ - جابر بن عبدالله رضي الله عنه : بعثنا رسولُ الله على وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيراً لقريش ، وزودنا جراباً من تَمْرٍ لم يَجِدْ لنا غَيْرَهُ . فكان أبو عبيدة يُعطينا تمرةً تمْرةً نمصُّها كا يمصُّ الصبيُّ ، ثم نشربُ عليها من الماء ، فيكفينا يومنا إلى الليل ، وكنا يضربُ بعضنا الخَبطَ ثم نبله بالماء فنأكله . فانطلقنا على ساحل البحرِ ، فرُفِعَ لنا كهيئة الكثيبِ الضَّخْم ، فأتيناه فإذا دابَّةٌ تُدعى الغنبر ، فأقمنا عليه شَهْراً ونحن ثلاثمائة حتى سَمِنّا ، ولقد رأيتنا نَعْتَرِفُ من وقب عَيْنهِ بالقِلالِ الدُّهْن ، ونَقْتُطعُ منه الفِدْرَة كالنَّوْرِ ، ولقد أخذ منا أبو عبيدة الثلاثة عشراً رجلاً فأقْعَدَهم في وقب عَيْنهِ ، وأخذ ضِلْعاً من أضلاعه فأقامها ، وترودنا من لَحْمهِ وشائق ، فلما قَدِمنا المدينة ذكرنا ذلك لرسولِ الله عَيْنَة فقال : هو رِزْقٌ أخرجه الله لكم ، فهل معكم من لحمهِ شي \* فتطعمونا ؟ فأرسلنا إليه عَيْنَة فأكلَهُ .

٣٧٢ - قال خُرَيْم بنُ أُوسٍ : هاجَرْتُ إِلَى رسولِ اللهِ ﷺ مُنْصَرَفَهُ من

٣٧١ مسند أحمد ٣ : ٣٠٩ وصحيح مسلم (صيد : ١٨) .

٣٧٢ الاصابة ٢ : ٢٧٤ ودلائل النبوة : (أبو نعيم) ٢ : ٥٤٠ (البيهقي) ٥ : ٢٦٧ .

تبوك وسمعتُه يقولُ: هذه الحيرةُ البيضاءِ قد رُفِعَت لي ، وهذه الشيماءِ بنتُ بُقيْلة على بغلة شهباء مَعْتَجرةً بخمارٍ أَسودَ ، فقلت : [يا رسولَ الله] ، إن نَحْنُ دَخَلْنا الحيرةَ فوجَدْتُها بما تصفُ ، فهي لي ، فقال : هي لك . ثم كانت الرِّدَّةُ فدَخَلْناها ، فكان أوَّلَ من لقينا الشيماءِ كما قال على بغلة شهباء مُعْتَجَرةِ بخمارِ أَسودَ ، فتعلَّقْتُ بها وقُلْتُ : هذه وهبها لي رسولُ اللهِ عَلَيْ ، فدعا خالد بالبينة ، فشهد لي محمد بن سلمة ومحمد بن بشير الأنصاري ، فدفعها إلي ؟ وجاء أخوها عبدُ المسيحِ فقال لي : بِعْنيها ، فقلتُ : لا أَنْقُصُها فدفعها إلي ؟ وجاء أخوها عبدُ المسيحِ فقال لي : بِعْنيها ، فقلتُ : لا أَنْقُصُها لذفعها إلي ؛ لو قلت مائة ألف لدفعها إليك ، فقلتُ : ما كُنْتُ أحسِبُ عددًا أكثر من عَشْرِ مئات .

٣٧٣ قارن بدلائل النبوة : (البيهقي) ٥ : ١٤٥ (أبو نعيم) ١ : ١٩٥ .

لرسولِ الله عَلَيْ : يا رسولَ الله عَلَيْ أُهْلَ الطائف ، قال عُينْنَهُ بن حِصْنِ لرسولِ الله عَلَيْ : يا رسولَ الله ، ائذن لي حتى آتي حِصْنَ الطائف فأكلّمهم ، فأذِنَ له رسولُ الله عَلَيْ ، فجاءهم فقال : أدنو منكم وأنا آمِنٌ ؟ قالوا : نعم ، وعرفه أبو مِحْجَنِ فقال : أُدنُ . فدخل عليهم الحِصْنَ فقال : فِداكم أبي وأُمي ، واللهِ ما لاقى محمدٌ مِثْلُكم ، ولقد ملَّ المُقامَ ، فاثبتوا في حِصْنِكم ، فإنَّ حِصْنُكم حصينٌ ، وسلاحكم كثيرٌ ، ونَبْلكم حاضِرةٌ ، وطعامكم كثيرٌ ، وماء كم واتِنُ لا تخافون قَطْعَهُ . فلما خرج قالت ثقيف لأبي مِحْجَن : فإنّا كرِهْنا دُخولَه ، وخَشْينا أن يُخْبِرَ محمداً بخلل [إن رآه] في حِصْنِنا . فقال أبو مِحْجَن : أنا كُنْتُ أعرف به ، ليس منا أحدٌ أشدٌ على محمد منه وإن كان معه . فلما رجع إلى رسولِ أعرف به ، ليس منا أحدٌ أشدٌ على محمد منه وإن كان معه . فلما رجع إلى رسولِ أعرف به ، ليس منا أحدٌ أشدٌ على محمد منه وإن كان معه . فلما رجع إلى رسولِ محمدٌ عُقْرُ دارِكم حتى تُنزلوا ، فخُذوا لأنفسِكم أماناً ، فخذَلتهم ما استطَعْتُ . فقال له رسولُ اللهِ عَلَيْ : كَذَبْتَ ، قُلْتَ لهم كذا وكذا . وعاتبه أبو بكر على فقال نا أمنة في الله يا أبا بكر ، وأتوبُ إليه ، ولا أعودُ إليه أبداً .

٣٧٥ – لمّا رجع المشركون من بَدْرٍ إِلَى مكَّةَ أَقْبَل عُمَيْرُ بنُ وَهْبِ الْجُمَحِيُّ فِي الحِجْرِ ، فقال صفوانُ بنُ أُمية : قَبَّح الله العيشَ بعد قتلى بَدْرٍ ! قال عمير : أجل واللهِ ما في العَيْشِ خَيْرٌ ، ولولا دَيْنٌ عليَّ لا أجدُ له قضاء ، وعيالٌ لا أَدْعُ لهم شيئاً ، لرحلتُ إِلى محمدٍ حتى أَقْتُلُه إِن ملأتُ عيني منه ، فقد بلغني أنه يطوفُ في الأَسْواقِ ، وإنَّ لي عندهم عِلَّةً ، أقولُ : قَدِمْتُ على ابني هذا الأسيرِ . ففرحَ صفوانُ بقوله ، فقال : يا أَبا أُميَّة ، وهل تُراكَ فاعِلاً ؟ قال : إِي وربِّ هذه البَيْيَّةِ . قال صفوانُ : فعليَّ دَيْنُك ، وعيالُك أُسْوَةُ عيالي ، فأنتَ واللهِ تعلمُ أنه ليس

**٣٧٤** دلائل النبوة : (البيهقي) ٥ : ١٦٣ (أبو نعيم) ٢ : ٥٣١ ومغازي الواقدي ٣ : ٩٣٢ . **٣٧٥** دلائل النبوة : (أبو نعيم) ٢ : ٤٧٩ (البيهقي) ٣ : ١٤٧ وأسد الغابة ٣ : ٧٩٧ .

١ واتن : ماء كثير لا ينقطع .

بمكَّة أَشدُّ توسُّعاً على عيالهِ مني ، فقال عُميرٌ : قد عُرِفْتَ بذلك يا أَبا وَهْب ، قال صفوان : على بعيره [. . .] ، وأُجْرى على عيالهِ ما أُجْرى على عيالِ نَفْسِهِ ، وأُمر عُمَيْرٌ بسَيْفِهِ فشُحِذَ وسُمَّ ، ثم خرج إلى المدينةِ وقال لصفوان : أُكنَّم عليَّ أَيَّاماً حتى أَقْدُمُها ، فلم يذكُرْها صفوان .

وقَدِم عميرٌ فنزل على بابِ المسجدِ وعَقَلَ راحلتَه ، وأخذ السيفَ فتقلُّده ، ثم عَمَدَ نَحْوَ رسولِ اللهِ ﷺ ، فنظر عمرُ رضى الله عنه وهو في نَفَر من أصحابهِ يتحدَّثون ويَذْكرون نعمةَ اللهِ عليهم في بَدْر ، ورأى عُمَيْراً وعليه السيف ، فقال عمرُ لأصحابه : دُونكم هذا عدوُّ الله ، ودخل على رسولِ الله ﷺ وآلهِ وصحبهِ فقال : يا رسولَ اللهِ ، هذا عميرُ بنُ وَهْبِ قد دخل المسجدَ ومعه السيفُ ! فقال النبيُّ عَلِيُّكُ : أَدْخِلْهُ عليَّ . فخرج عمرُ فأخذ بحِمالةِ سَيْفِهِ ، فقبض بيدهِ عليها وأخذ بيدِه الأحرى قائمَ السَّيْفِ، ثم أَدْحَلَهُ على رسولِ الله على أَ ، فلما رآه قال : يا عُمَرُ ، تَأْحَّـُوْ عنه ، فلما دنا عُمَيْرٌ من رسولِ الله عَلَيْ قال له : ما أَقْدَمَك يا عُمَيْرُ ؟ قال : قَدِمْتُ في أسيري عندكم ، تُفادونَنا وتُحسنون إلينا فيه فإنكم العشيرةُ والأهْلُ . قال النبيُّ عَلِيُّهُ : فما بالُ السيفِ؟ قال : قَبَّحِها الله من سُيوفٍ ! وهل أَغْنَتْ من شَيءٍ؟ وإنما نَسيتُه حين نَزَلْتُ وهو في رقبتي ، فقال رسولُ الله ﷺ : فما شَرَطْتَ لصفوان بن أُمية في الحِجْرِ ؟ فَفَرْعَ عُمَيْرٌ وقال : ماذا شَرَطْتُ له ؟ قال : تحمَّلْتَ له بقَتْلي على أَن يَقْضَىَ دَيْنَك ويعولَ عيالَك ، واللهُ حائلٌ بينكَ ويين ذلك . قال عميرٌ : أشهدُ أنك رسولُ اللهِ ، وأنَّك صادقٌ ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله ، كُنَّا يا رسولَ الله نُكذِّبُكَ بالوَحْي بِما يأتيك من السماء ، وإِنَّ هذا الحديثَ كان شيئاً بيني ويين صفوان كما قُـلتَ لم يَـطُّلِعْ عليه أحدٌ غيري وغيرُه ، وقد أمرْتُـهُ أَن يكتُمَ عليَّ أيَّاماً ، فَأَطْلَعَكَ الله عليه ، فَآمَنْتُ باللهِ ورسولهِ ، وشَهِدْتُ أَنَّ ما جِئْتَ به حقّ .

قال عمرُ : واللهِ لَخِنْزِيرٌ كان أَحبَّ إِليَّ منه حين طلع ، و [هو] في هذه الساعةِ أَحبُّ إِليَّ من بعضِ ولدي . فقال النبيُّ ﷺ : علّموا أَخاكم القُرآنَ وأطْلقوا له أَسيرَهُ . فقال عميرٌ : إِني كُنْتُ جاهداً على إطفاءِ نورِ الله ، وقد هَداني اللهُ ، فله

الحَمْدُ ، فائذَنْ لِي فَأَلَحْقَ بقريش فَأَدعوهم إلى اللهِ وإلى الإسلام . فأذِنَ له ، فلحِقَ بمكَّة ، وكان صفوانُ يسأَلُ عن عُمَيْر ، فقيل له : إنه قد أسلم ، فلعنه أهْلُ مكَّة ، وحلف صفوانُ أَن لا يُكَلِّمَهُ أَبداً ولا يَنْفَعَه ، واطَّرحَ عيالَه .

وقدِم عميرٌ فدعاهم إِلَى الله وأخبرهم بصِدْقِ رسوله ، فأسلم معه بَشَرٌ كثيرٌ . ٣٧٦ – حدَّث عبدالله بن عباس ِ قال : حدَّثني أُبو سفيان بن حَرْبِ من فيه ، قال : كُنَّا قوماً تِجاراً ، وكانت الحربُ بيننا وبين رسولِ الله ﷺ قد حصرتنا حتى نهكت أُموالَنا ، فلما كانت الهدنةُ - هدنةُ الحُدَيْبيةِ - بيننا وبين رسول الله عليه ، خَرَجْتُ فِي نَفَرِ من قريش إِلَى الشام ، وكان وَجْهُ مَتْجَرَنا غَزَّةَ ، فقَدمناها حين ظهر هِرَقْلُ على مَنْ كان في بلادِهِ من الفُرْس ، فأخرجهم منها ، وردَّ عليه صليبه الأعظم ، وقد كانوا استلبوه إيَّاه ؛ فلما بلغه ذلك ، وكان منزلُه بحمص من أهلٍ الشام ، خرج منها يمشى مُتَنكِّراً إلى بَيْتِ المَقْدِس يُصَلِّى فيه ، تُبْسَطُ له البُسُطُ وتُطْرَحُ له الرياحين حتى انتهى إلى إيلياء ، فصلَّى بها ؛ فأُصبح ذاتَ غَداةٍ وهو مهمومٌ يُقَلِّبُ طَرْفَهُ إِلَى السماءِ ، فقالت بَطارِقتُه : أَيُّهَا الملكُ ، لقد أُصبَحْتَ مهموماً ؟ فقال : أجل ، فقالوا : وما ذاك ؟ فقال : أُريتُ في هذه الليلةِ أَنَّ ملك الخِتانِ ظاهِرٌ ، قالوا : فوالله ما نعلمُ أَنَّ أُمَّةً من الأُممِ تَخْتَتِنُ إِلا يهود ، وهم تحت يَدَيْك وسلطانِك ، فإن كان قد وقع هذا في نَفْسِك منهم ، فابعث في مملكتِك كُلُّها ولا يبقى يهوديٌّ إلا ضَرَبْتَ عُنْقَهُ ، فتَسْتريح من هذا المُهمِّ ؛ فإنَّهم في ذلك من رأيهم يديرونه إذ [أتى] رسولُ صاحب بُصرى برجل من العربِ قد وقع إليهم ، فقال : أيُّها الملكُ ، هذا رجلٌ من العربِ من أهْلِ الشاءِ والإبلِ يُحَدِّثُك عن حَدَثٍ كان ببلادهِ ، فَسَلْهُ عَنْهُ . فلما انتهى إليه قال لِتَرْجُمانه : سَلْهُ ، ما هذا الخَبَرُ الذي كان في بلادهِ ؟ فسأله ، فقال : رجلٌ من العرب من قريش خرج يزعمُ أنَّه نَبيٌّ ، وقد اتَّبعه أقوامٌ وخالفه آخرون ، وقد كانت بينهم ملاحمُ

٣٧٦ انظر صحيح البخاري ١: ٥ وما بعدها .

في مواطن ، فَخرَجْتُ من بلادي وهم على ذلك . فلما أُخبره الخَبرَ قال : جَرِّدوهُ ، فإذا هو مَخْتونٌ . فقال : هذا واللهِ الذي أُريتُ لا ما تقولون ، أعْطِهِ ثُوبُهُ ، وانطَلِقْ لشَأْنِك . ثم دعا صاحبَ شُرطتِه فقال : قُلِّبْ لي الشامَ ظَهْرًا وبَطْناً حتى [تأتيني] برجلٍ من قَوْمٍ هذا أَسألُه عن شَأْنِهِ . فوالله إِني لَبِغَزَّةَ إِذ هُجم علينا ، فسألنا : مَنْ أَنْتُم ؟ فأُحبَرْناهُ ، فساقنا إليه جميعاً ، فلما انتَهَيْنا إليه - قال أَبُو سَفِيانَ : فَوَاللَّهُ مَا رَأَيْتُ مِن رَجِلٍ قَطُّ أَزَعَمُ أَنَّهُ كَانَ أَدْهِي مِن ذَلَكَ الأَقْلَفِ – يريد هِرَقْلَ - فلما انتهينا إليه قال : أَيُّكم أُمسُّ رحِماً به ؟ فقلتُ : أَنا ، فقال : أَدْنُوهُ مني ؛ فأجلسني بين يَدَيْهِ ، ثم أمر أصحابي فأجلسهم خَلْفي وقال : إن كَذَبَ ، فردُّوا عليه . فقال أبو سفيان : لقد عرَفْتُ أَنْ لو كَذَبْتُ ما رَدُّوا عليَّ ، ولكنى كنتُ امرءًا سيِّداً أتكرَّمُ [عن أن] أَكْذِبَ ، وعَرَفْتُ أَنَّ أَدْني مَا يكون في ذلك أن يَرْووه عليٌّ ، ثم يتحدَّثوا عني بمكَّةَ ، فلم أَكْذَبْهُ . فقال : أُخْبرني عن هذا الرجل الذي خَرَج فيكم ؛ فزهَّدْتُ له شَأْنَهُ ، وصغَّرْتُ له أُمْرَهُ ، فواللهِ ما التفت إلى ذلك مِنِّي وقال : أُخبرْني عمَّا أَسأَلُكَ عنه من أُمْره . فقلت : سَلْني عمًّا بدا لك . فقال : كيف نَسَبُهُ فيكم ؟ فقلت : مَحْضاً من أُوسَطِنا نَسَباً . قال : فأحبِرْني ، هل كان في أهل بيتهِ أحدٌ يقولُ مِثْلَ قولِهِ ، فهُو يَتَشَبَّهُ به ؟ فَقُلْتُ : لا ، قال : فأُحبِرني ، هل كان له فيكم مُلْكٌ فاستلبتموه إيَّاه ، فجاء بهذا الحديثِ لتردُّوا عليه مُلْكَهُ ؟ فقلتُ : لا . قال : فأحْبِرْني عن أتباعهِ ، مَنْ هُم ؟ فقلتُ : الأحداثُ والضعفاءُ والمساكين ، فأما أشرافُ قومِهِ وذوو الأسنانِ منهم فلا . قال : فأُحبرني عـمَّن يصحبُه ، أَيلزمُه أَم يَقْليه ويُفارِقُهُ ؟ قلتُ : قلَّ ما صَحِبَه رجلٌ ففارقه . قال : فأخبرْني عن الحرب بينكم وبَيْنَهُ ؟ فقلت : سِجالٌ ؛ يُدالُ علينا ويُدالُ عليه . قال : فأُخبِرني هل يَغْدِرُ ؟ فلم أُجد شيئاً أُغْمِزُ فيه إلا هي ، فَقُلْتُ : لا ، ونحنُ منه في هُدْنَةٍ مُدَّةً ، ولا نَأْمنُ غَدْرَهُ ، فواللهِ ما التفت إليها منِّي . فأعاد علىَّ الحديثَ ، فقال : زَعَمْتَ أَنَّه من أَمْحَضِكم [ نَسَبًا] وكذاك يَأْخِذُ الله النبيَّ إِذَا أُخِذَهُ فلا يَأْخُذُهُ إلا من أُوسَطِ قَوْمهِ . وسألتُك : هل كان من أهل ِ بَيْتِهِ أُحدٌ يقولُ مِثْلَ قولِهِ ، فهو يَتَشَبَّهُ به ، فقلت : لا .

وسألتُك : هل كان له مُلْكٌ فاستَلَبْتُموه إِيَّاه ، فجاء بهذا الحديث لتردُّوا عليه مُلْكَهُ ، فقلت : لا .

وسألتُكَ عن أتباعهِ ، فزعَمْتَ أنهم الأحداثُ والمساكينُ والضُّعفاءُ ، وكذلك أتباعُ الأنبياءِ في كلِّ زمان .

وسألتُك عمَّن يتبعه ، أَيُحبُّه ويَلْزَمُه ، أَم يَقْليه ويُفارِقُه ؟ فَرَعَمْتَ أَنَّه قلَّ مَنْ يصحبُه فيُفارقه ، وكذلك حلاوةُ الإيمانِ لا تدخُلُ قَـلْباً فتخرج منه .

وسألتُك عن الحرب بينكم ، فزَعَمْتَ أَنَّها سجالٌ ، يُدالُ عليكم وتُدالون عليه ، وكذلك حَرْبُ الأَنبياءِ ، ولهم تكون العاقبةُ .

وسألتُك : هل يَغْدِرُ ؟ فلئن صَدَقتني ليغلبنِّي على ما تَحْتَ قَدميَّ هاتَيْن ، ولوَدِدْتُ أَنِي عِنْدَهُ فأَغسِلَ قَدَمَيْه . إِلْحَقْ بشأَنِك . فقُمْتُ وأنا أَضرِبُ بإحدى يديَّ على الأُخرى وأقولُ : عبادَ الله ، لقد أمِرَ أَمْرُ ابنِ أبي كَبْشة ! أَصبح ملوكُ بنى الأَصفر يخافونه على سُلْطانِهم .

٣٧٧ - وقال العباسُ بن عبد المطلب رحمه الله: حَرَجْتُ في تجارةٍ إلى اليَمَنِ في رَكْب من قُرَيْشِ منهم أبو سفيان بن حَرْب ، فكُنْتُ أَصْنَعُ يوماً طعاماً [ وأدعو] بأبي سفيانُ وبالنَّفَرِ ، ويصنع أبو سفيان يوماً فيَفْعَلُ مِثْلَ ذلك. فقال لي في يومي الذي كُنتُ أَصنَعُ فيه : هل لك يا أبا الفَضْلِ أن تنصرفَ إلى بيتي وترسلَ إليَّ بغَدائِك ؟ فقُلْتُ : نعم . فانصرَفْتُ أنا والنَّفَرُ إلى بيتي وترسلَ إلي بغَدائِك ؟ فقُلْتُ : نعم . فانصرَفْتُ أنا والنَّفَرُ إلى بيتي وترسلَ إلي العَداء . فلما تعدَّى القَوْمُ قاموا ، واحتبسني فقال : هل عَلِمْتَ يا أبا الفَضْلِ أَنَّ ابنَ أَخيك يزعمُ أنَّه رسولُ الله ؟ قلتُ : فأيُّ بني عَدالله ؟ قال أبو سفين : إيّايَ تكتُم ! ؟ وأيُّ بني أُخيك ينبغي له أن يقول هذا إلا رجلٌ واحد ؟ قلتُ : وأيَّهم على ذلك ؟ قال : هو محمد بن عبدالله ،

قلتُ : ما فعل! قال : بلى قد فَعَلَ . ثم أُخرج إليَّ كتاباً من ابنه حَنْظَلةَ [بن أبي ] سفيان : إنِّي أُخبرُكَ أَنَّ محمداً قام بالأَبْطَح عُدْوَةً فقال : أَنا رسولُ اللهِ ، أدعوكم إلى الله . قال قلتُ : يا أَبا حَنْظَلةَ ، لعلَّه صادقٌ ، قال : مَهْلاً يا أَبا الفَضْل ، فوالله ما أُحبُ أَن تقولَ مِثْلَ هذا ، إني لأَخْشى أَن تكونَ قد كُنْت على صير من هذا الحديث . ثم قال : يا بني على صير من هذا الأمر ، ويروى على بصيرةٍ من هذا الحديث . ثم قال : يا بني عبد المُطَلب ، إنَّه والله ما بَرِحَتْ قُرْيشٌ تزعمُ أَن لكم يُمْنَةً وشُومُةً ، كلُّ عبد المُطَلب ، إنَّه والله ما بَرِحَتْ قُرْيشٌ تزعمُ أَن لكم يُمْنَةً وشُومُةً ، كلُّ واحدةٍ منهما عامَّةً ، فنَشَدْتُك الله يا أَبا الفَضْل ، هل سمِعْت ذلك ؟ قُلْتُ : واحدةٍ منهما عامَّة ، فنَشَدْتُك الله يا أبا الفَضْل ، هل سمِعْت ذلك ؟ قُلْتُ : فقل الله إذن شُؤمتُكم ، قلتُ : ولعلَّها يُمْنَتُنا . فما كان بعد ذلك إلا ليال حتى قَدِم عبدالله بن حُذافة السَّهْميُّ بالخَبَر وهو مؤمن ، ففشا ذلك في مجالس أهل اليمن ، فتُحدِّث به فيها .

وكان أبو سفيان يَجْلسُ إلى حَبْرٍ من أَحبارِ اليهودِ ، فقال له اليهوديُّ : ما هذا الخَبرُ الذي بلغني ؟ قال : هو ما سَمِعْتَ ، قال : بلغني أَنَّ فيكم عمَّ هذا الرجلِ ، قال أبو سفيان : صَدَقوا وأنا عمُّه ، قال اليهودي : أخو أبيه ؟ قال : نعم ، قال : حدِّثني عنه ، قال : ما كُنْتُ أحسبُ أَن يَدَّعيَ هذا الأَمْرَ أَبداً ، وما أُحبُ أَن أَعْتِبَه ، وغيرهُ خَيْرٌ منه . فقال اليهوديُّ : فليس به إِذَنْ ، ولا بأسَ على يهود وتَوْراةِ موسى .

قال العباسُ : فتمادى إلى الخَبُرُ ، فجئتُ فخرَجْتُ حتى أَجلس [ ذلك ] المجلس من غَدٍ ، وفيه أبو سفيان والحَبْرُ . فقلتُ للحَبْرِ : بلغني أنك سألْت ابن عمِّي هذا عن رجلٍ مِنّا يزعمُ أنَّه رسولُ الله ، وأخبَرَك أنَّه عمُّه ، وليس بعَمّه ، ولنا عمُّه ، وأنا عمُّه أخو أبيه . فأقبل على أبي سفيان فقال : أصدَق ؟ قال : نعم ، قال فقلتُ : سلني عنه ، إن كَذَبْتُ فليَرْدُد عليَّ . قال : فأقبل علي فقال : نشَدْتُك الله هل فَشَتْ له فيكم سَفْهَةٌ أو سَوْأَةٌ ؟ قال قلتُ : لا وإله عبد المُطَلِب ولا كَذَبَةٌ ، وإن كان اسمهُ عند قُرَيْشِ الأمينَ ، قال : فهل كتبَ بيده ؟ [ قال ] العباسُ رضي الله تعالى عنه وأرضاه : فَظَنَنْتُ أنَّه خيرٌ له

أَن يكتُبَ بيدهِ ، فأرَدْتُ أَن أَقولَها ، ثم ذكرْتُ مكان أبي سفيان ، وأنَّه مُكذَّبي ورادٌّ على ، فقلتُ : لا يكتُبُ . فوثب الحَبْرُ وترك رِداءَهُ وجعل يَصيحُ : ذُبِحَتْ يهود !

قال العباسُ رضي الله تعالى عنه: فلما رجَعْنا إلى مَنْزِلِنا قال أبو سفيان: يا أبا الفَضْل، إنَّ اليهوديَّ لَيَفْزَعُ من ابنِ أَحيك! قال قلتُ: قد رأيْتَ، فهل لك يا أبا سُفيان أن تؤمنَ به ، فإن كان حقّاً ، كُنتَ قد سبقتَ ، وإن كان باطلاً ، تَبِعَك غَيْرُك من أَكْفائِك ؟ قال: لا واللهِ لا أومن به حتى أرى الخيْلَ من كُداء ، وهو جبلٌ بمكَّة . قال قلتُ : ما تقولُ ؟ قال: كلمةٌ واللهِ جاءت على فَمي ما ألقينتُ لها بالاً ، [ وأنا ] أعلمُ أنَّ الله لا يُترُكُ خيْلاً تطلع من كُداء . [قال] العباسُ : فلما فتح رسولُ اللهِ على آلهِ وأصحابهِ مكَّة ، ونَظَرْنا إلى الخيْلِ قد طلعت من كُداء ، قلتُ : يا أبا سفيان ، أتذكرُ الكلمة ؟ قال : أي واللهِ ، إني لذا كِرُها ، فالحمداللهِ الذي هدائي للإسلام .

٣٧٨ - ورُوِيَ عن ابنِ عباسٍ أَنَّ رسولَ الله ﷺ لمَّا عَزَم على فَتْحِ مكَّةً ، خَرَجَ لعَشْرٍ مَضَيْنَ من شهرِ رمضان ، فصام وصام الناسُ معه ، حتى إذا كان بالكُديْدِ أفطر ، ثم مضى رسولُ الله ﷺ حتى نَزَل مَرَّ الظَّهْران في عشرةِ آلاف من المسلمين ، وقد عَمِيَتِ الأخبارُ عن قريش ، فلا يأتيهم خَبرٌ عن رسولِ الله ﷺ ، ولا يَدْرونَ ما هو فاعلٌ . فخرج في تلك الليلةِ أبو سفيان بنُ حَرْبٍ ، وحكيمُ بن حِزام ، وبُدَيْلُ بن وَرْقاء يتحسَّسون [ الأخابر] وينظرون هل يجدون خَبراً أو يَسْمَعونَهُ .

قال العباسُ : قلتُ : واصَبَاحَ قُرَيْشِ ! لئن دَخَل رسولُ الله ﷺ مكَّةَ عُنْوَةً وَاللهُ عَلَيْكُ مكَّةً عُنُوةً وَلَالًا أَن يَسْتَأْمِنُوا إِلَيه إِنَّه لَهلاكُ قريشٍ إِلَى آخرِ الدَّهْرِ . قال : فركبتُ بَغْلَةَ رسولِ

٣٧٨ قارن بمغازي الواقدى ٢ : ٨١٤ وسيرة ابن هشام ٤ : ٠٠٠ وما بعدها ودلائل النبوة للبيهقي
 ٣٧٨ والاستيعاب ٤ : ١٦٧٧ .

الله على البيضاء ، فخرَجْتُ عليها حتى جئتُ الأَراكَ ، أقولُ : لعلِّي ألقى بَعْضَ الحَطَّابةِ ، أو صاحبَ لَبَنِ ، أوْ ذا حاجَةٍ ، فيَأْتيهم فيُخبر بمكانِ رسولِ الله على ، المحطَّابةِ ، أو صاحبَ لَبَنِ ، أوْ ذا حاجَةٍ ، فيَأْتيهم فيُخبر بمكانِ رسولِ الله على ، ليخرجوا إليه . قال : فوالله إني لأَسيرُ عليها ألتَمِسُ ما خَرَجْتُ له ، إذ سَمِعْتُ كلامَ أبي سفيان وبُدَيلِ بن وَرْقاء وهما [ يتراجعان] وأبو سفيان يقول : ما رأيْتُ كالليلةِ نيراناً قَطُّ ولا عَسْكَراً !

قال : فعرَفْتُ صَوْتَ أَبِي سفيان فقُلْتُ : يا أَبا حَنْظَلَةَ ، قال : فعرف صوتي فقال : أَبُو الفَضْلِ ؟ قلت : نعم ، قال : ما وراءَك ، فداك أَبي و أُمِّي ؟ ! قُلْتُ : وَيْلَكَ ، هذا رسولُ اللهِ عَلِيُّ فِي الناسِ ، واصَباحَ قُرَيْشِ ! فقال : ما تأمُّرُني ؟ قلت : تركبُ عَجُزَ هذه البغلةِ ، فأستأمنُ لك رسولَ الله عَلَيْ ، فوالله لئن ظفِر بك ، ليَضْربَنَّ عُنُقَكَ . فرَدِفَني ، فخرَجْتُ به أَرْكُضُ بَغْلَة رسول الله ﷺ . فكلما مرَرْتُ بنيرانٍ من نيران المسلمين قالوا : عمُّ رسول الله عَلَيْ على بغلةِ رسول الله ، حتى مَرَرْتُ بنارِ عمرَ بن الخطابِ ، فقال : أبو سفيان ! الحمدُ لله الذي أمكن منك بغير عهدٍ ولا عَقْدٍ . ثم اشتدَّ نحو النبيِّ ﷺ ، وركَضْتُ البغلةَ حتى اقتَحَمْتُ على بابِ القُبَّةِ ، وسبَقْتُ عُمَرَ بما تسبقُ به الدابةُ الرجلَ البطي ؛ . فدخل عمرُ على رسولِ الله ﷺ فقال : يا رسولَ الله ، هذا أَبو سفيان قد أُمكن اللهُ منه بغيرِ عَـهْـدٍ ولا عَقْدٍ ، فَدَعْني أَضرِبْ عُنْقَهُ ، فقلتُ : يا رسولَ الله ، إني قد أَجَرْتُه ، ثم جلسْتُ إلى رسول الله ﷺ ، فأخذْتُ برأسهِ وقلتُ : والله لا يُناجيه اليومَ أُحدٌ دوني . فلما أكثر فيه عمرُ قلتُ : مَهْلاً يا عُمَرُ ، فواللهِ ما تَصْنَعُ هذا إلا أنَّهُ رَجَلٌ من بني عبد منافٍ ، ولو كان من بني عديٌّ بن كعب ما قُـلْتَ هذا ؛ قال : مهلاً يا عباسُ ! فوالله لإسلامُك يومَ أُسلَمْتَ كان أُحبَّ إِلَىَّ من إسلام الخطاب لو أُسلم ؛ فقال رسولُ الله عَلَيْ : اذهب فقد أُمَّنَّاهُ حتى تغدو به عليَّ . [قال] ، قال : فرَجعْتُ به إِلى منزلي ، فلما أُصبح غَدا به على عهدِ رسولِ الله عَلِيَّةً ، فلما رآه قال : وَيْحَكَ يا أَبا سفيان ! أَلم يَأْنِ لكَ أَن تعلم أَنه لا إِله إِلا الله ؟ قال : بأبي أنت وأمي ، ما أوصلك وأحلَمَكَ وأكرمَك ! والله لقد ظنَنْتُ أُنَّه لو

كان مع الله عزَّ وجلَّ غيرُهُ لقد أُغنى عنِّى شيئاً . فقال : وَيْحَكَ يا أَبا سُفيان ! أَلمْ يَأْنِ لك أَن تعلمَ أَني رسولُ اللهِ ؟ فقال : بأبي أنت وأمي ، ما أوصلك وأحلمك وأكرمك! أما هذهِ فإنَّ في النَّفْس منها شيئًا . قال العباسُ : فقلتُ له : وَيْحَكَ ! تشهدُ شهادةَ الحقِّ قَبْلَ أَن تُضْرَبَ عُنُقُكَ ! قال : فتشهَّد . فقال رسولُ الله عَلَيْهِ للعباس [بعد أن] تشهَّد أبو سفيان : انصرف يا عباسُ ، فأجْلِسْهُ عند خَطْم الجبلِ بمضيقِ الوادي حتى تَمرَّ عليه جُنودُ الله عزَّ وجلَّ . فقُلْتُ له : يا رسولَ الله ، إنَّ أبا سفيان رجلٌ يُحِبُّ الفَخْر ، فاجعَلْ له شيئاً يكونُ في قَوْمهِ . فقال : نعم ، مَنْ دخل دارَ أبي سفيان فهو آمِن ، ومن دخل المسجدَ فهو آمِنٌ ، ومن أُغلقَ بابَه فهو آمِنٌ . فمَرَرْتُ حتى أجلَسْتُهُ عند خطم الجَبَل بمضيق الوادي ، فمرَّتْ عليه القبائلُ ، فجعل يقولُ : مَنْ هؤلاءِ يا عباسُ ؟ فأقول : سُلَيْم ، فيقول : ما لي ولِسُلَيْم ؟ فتمرُّ به قبيلةٌ أُخرى ، فيقول : مَنْ هؤلاء ؟ فأُقول : أَسْلَمُ ، فيقول : ما لي ولأَسْلَمَ ؟ وتمرُّ عليه جُهَيْنَةُ ، فيقول : ما لي ولجهينةَ ؟ حتى مرَّ رسولُ الله ﷺ في كتيبتهِ الخَضْراءِ من المُهاجرين في الحديد لا يُرى منهم إلا الحَدَقُ ، فقال : مَنْ هؤلاء يا أبا الفَصْل ؟ لقد أصبح مُلْكُ ابنِ أُخيك عظيماً ! فقلتُ : وَيُحك ، إِنَّها النبوَّةُ . فقال : نعم إذَنْ . فقُلْتُ : إلحق الآنَ بقَوْمِك فحَذِّرْهُم . فخرج سريعاً حتى أتني مكَّةَ فصرخ في المسجدِ : يا مَعْشَرَ قريش ، هذا محمدٌ قد جاءَكم بما لا قِبِلَ لَكُم به ، قالوا : فَمَه ؟ قال : مَنْ دخل داري فهو آمنٌ ، قالوا : وَيْحَكُ وما تُغنى عنَّا دارُك ؟ قال : ومن دخل المسجدَ فهو آمِنٌ ، ومن أُغلقَ بابه فهو آمنٌ .

٣٧٩ – قال عبدُالله بن الزبيرِ: لمّا كان يومُ اليرموكِ خَلفني أَبي فأَخَذْتُ فَرَساً ، [. . .] ، فرأيتُ جماعةً من الطلقاءِ فيهم أبو سفيان بن حَرْب ، فوقفتُ معهم ، فكانت الرومُ إذا هَزمتِ المسلمين قال أبو سفيان : إيهِ بني الأصفرِ ، فإذا كَشَفَهم المسلمون قال أبو سفيان : [من الخفيف]

٣٧٩ الاستيعاب ٤ : ١٦٧٩ وأسد الغابة ٥ : ١٤٩ .

وبنو الأصفرِ الكرامُ ملوك الر حرُومِ لم يَبْقَ منهمُ مذكورُ فلما فتح الله على المسلمين حدَّثْتُ أبي ، فقال : قاتلَهُ الله ! أبى إلا نِفاقاً ، أَفلَسْنا خيراً له من بني الأصفر ! ؟ ثم كان يأخذُ بيدي فيطوف بي على أصحابِ رسولِ الله عَلَيْةِ ويقولُ : حدِّثْهم ، فأحدِّثَهم فيعجبون من نِفاقِهِ .

• ٣٨٠ – ورُوِيَ أَنَّ أَبا سفيان دخل على عثمان [. . .] فقال : هل علينا من عَيْنٍ ؟ فقال له عثمانُ : لا ، فقال : يا عثمانُ ، إِنَّ الأَمرِ أَمرِ عالمية [؟] ، والمُلْكَ ملكُ جاهليةٍ ، فاجعل أُوتادَ الأَرضِ بني أُميَّةَ .

٣٨١ – ورُوِيَ أَنه دخل عليه فقال له : إِنَّ الخلافةَ صارتْ في تَيْم وعَديًّ حتى طمعت فيها ، وقد صارتْ إليكم فتلقَّفُوها تَلَقُّفَ الكُرَةِ ، فواللهِ ما مِنْ جَنَّةٍ ولا نارٍ ، هذا أو نحوه . فصاح به عثمانُ : قُمْ عنى فعل الله بك وفعل .

٣٨٧ - حدَّث أَبُو عُبَيْدَةَ أَنَّ معاويةَ وجَّه جَيْشاً إِلَى [بلاد] الروم ليغزوَ الصائفةَ ، فأصابهم جُدَريٌّ فمات أكثرُ المسلمين ، وكان ابنُه يزيدُ مُصْطَبحاً بدير مُرَّان مع زوجتِهِ أُمِّ كلثوم ، فبلغه خبرُهُم فقال : [من البسيط]

إذا ارتفقتُ على الأنماطِ مُصْطَبِحاً بدَيْرِ مُرَّان عندي أُمُّ كلثومِ فما أُبالي بما لاقت جموعهُمُ بالقرقدونة من حُمَّى ومن موم في فبلغ شعرُهُ أَباه فقال: أَمَ واللهِ ليلحقنَّ بهم ، فليُصيبنَّه ما أصابهم ، فخرج حتى لحق بهم ، وغزا حتى لحق إلى القُسطنطينيةِ ، فنظر إلى [. . .] الديباج ، فإذا كانت الحملةُ للمسلمين ، ارتفع من إحداهما أصواتُ الطبول والدُّفوفِ ، وإذا

۳۸۲ قارن بمروج الذهب ۳ : ۲۱۶ ومعجم البلدان لياقوت : (دير مران) والروض المعطار : ٤٠٠. ۳۸۳ انظر الكامل لابن الأثير ٦ : ۲۱۱–۲۱۲ وفتوح ابن أعثم ٨ : ۲۸۳–۲۸۰ .

١ الموم: الجدري.

كانت الحملة للروم ، ارتفع من الأُخرى . فسأل يزيدُ عنهما ، فقيل : هذه ابنةُ ملكِ الروم ، وتلك ابنةُ جَبَلَة بنِ الأَيْهم ، وكلُّ واحدة تُظهر السرورَ بما تفعله عشيرتُها . فقال : أمّ واللهِ لأسرَّنَهما . ثم كفَّ العسكر ، وحمل حتى هزمَ الرومَ فأحجرهم في المدينة ، وضرب باب القُسطنطينية بعمودِ حديدٍ كان في يدهِ ، فهشمه حتى انخرق ، فضُرِبَ عليه لوْحٌ من ذَهَبٍ ، فهو عليه إلى اليوم .

٣٨٣ - قال ميمون بن هارون: رأى الرشيدُ فيما يرى النائمُ [امرأة تحمل] كَفَّ تُراب ثم قالت له: هذه [التربة التي تدفن فيها] فأصبح فَزِعاً ، فقص رؤياه ، فقال له أصحابه: وما في هذا ؟ قد يرى النائمُ أكثر من هذا وأغْلَظَ ، ثم لا يضرُ . فركب وقال: إني لأرى الأمْرَ قريباً ، فبينا هو يسيرُ إذ نظر إلى امرأة واقفة من وراء شُباك حديد تنظرُ إليه ، فقال : هذه واللهِ المرأةُ التي رأينها ، ولو رأينها بين ألف آمرأة ما خَفِيَتْ علي ، ثم أمرها أن تأخذ كف تُراب فتدفعه إليه ، فضربت بيدها الأرْضَ التي كانت عليها فأعطَنهُ منها كفَّ تُراب ، فبكى وقال : هذه واللهِ التُربةُ التي رأينها [في منامي وهذه كفَّ تُراب ، فبكى وقال : هذه واللهِ التُربةُ التي رأينها [في منامي وهذه الكف بعينها ، فمات] بعد مُدَّةٍ ، فدُفِنَ في ذلك الموضع بعَيْنِهِ ، اشتُرِيَ له وَفِنَ فيه .

٣٨٤ - كان المأمونُ قد أُطلقَ لأَصحابهِ الكلامَ والمناظرةَ في مَجْلِسِهِ ، فناظر يوماً بين يَدَيْهِ محمد بن العباسِ الصُّولي عليَّ بنَ الهيثم في الإمامةِ ، فتقلَّدها أُحدُهما ودفعه الآخَرُ ، فلجَّت المناظرةُ بينهما إلى أَن نبّط محمدٌ عليّاً ، فقال له عليٍّ : إنما تكلَّمْتَ بلسانِ غيرك ، ولو كُنْتَ في غير هذا المجلس لَسمعتَ أَكثرَ ممّا قُلْتَ .

٣٨٤ الأغاني ١٥ : ١٨٦-١٨٦ وعنه تتمة الفراغات الكثيرة في المخطوطة وقارن بوفيات الأعيان ٢ : ٥٢١ وتاريخ الطبري (أبو الفضل) ٨ : ٥٧٧-٥٧٩ .

١ أي قال له يا نبطى .

فغضب المأمون وأنكر على محمد ما قال ، وما كان منه من سوء الأدب بحضرته ، ونهض عن فُرُشِهِ ، ونهض الجلساء فخرجوا . فأراد محمد أن ينصرف ، [فمنعه صاحب المصلى وقال على بن صالح] : أَفَعَلْتَ ما فَعَلْتَ بَحَضْرَةِ أُميرِ المؤمنين ونهض على الحالِ التي رأيْتَ ، ثم تنصرف بغير إذْنِ منه ؟ اجلِسْ حتى نعرف رأيه فيك ، وأمر بأن يُحبّس . ومكث المأمون ساعة ثم خرج ، فجلس على سريره ، وأمر بالجلساء فردُوا إليه ، فدخل إليه علي بن صالح ، فعرَّفه ما كان من قولِ محمد والانصراف ، وما كان من منعِه إيَّاه ، فقال : دَعْهُ ينصرف إلى لعنة قول عمد والانصراف ، وما كان من منعِه إيَّاه ، فقال : دَعْهُ ينصرف إلى لعنة الله . فانصرف ألى لعنة

وقال المأمون لجلسائه : أتدرون لمَ دخَلْتُ إِلَى النساءِ في هذا الوَقْتِ ؟ قالوا : لا ، قال : إِنَّه لمَّا كان من أُمْرِ هذا الجاهلِ ما [كان لم آمن فلتات الغضب وله بنا حرمة] فدخَلْتُ إِلَى النساءِ فعابثتُهُنَّ حتى سَكَنَ غَضَبَى .

ومضى محمد من وَجْهِهِ إلى طاهرِ بن الحسين ، فسأله الركوب إلى المأمونِ وأن يَسْتَوْهِبَهُ جُرْمَهُ ، فقال له طاهر : ليس هذا من أوقاتي ، وقد كتب إلي خليفتي في الدارِ أنّه قد دعا بالجُلساء . فقال محمد : أكْرَهُ أن أبيت ليلةً وأميرُ المؤمنين علي ساخط . فلم يَزَلْ به حتى ركب طاهر معه ، فأذِنَ له فدخل ومجير الخادم واقف على يمين المأمون . فلما بصر المأمون بطاهر أخذ منديلاً كان بين يَدَيْهِ ، فمسح بين عَيْنيهِ مرّتين أو ثلاثاً إلى أن وصل إليه [ وحرك كان بين يَدَيْهِ ، فمسح بين عَيْنيه مرّتين أو ثلاثاً إلى أن وصل إليه [ وحرك شفتيه بشيء أنكره طاهر ، ثم دنا] فسلم ، فرد السلام وأمره بالجلوس ، فجلس في مَوْضِعِهِ ، فسأله عن مجيئهِ في غيرِ وَقْتِهِ ، فعرّفه الخَبر واستَوْهَبهُ فجلس في مَوْضِعِهِ ، فانصرف ، وعرّف محمّداً ذلك ، ثم دعا بهارون بن خعونه ' ، وكان شيخاً خُراسانياً داهيةً ثقةً عنده ، فذكر له فِعْلَ المأمونِ ، وقال جَعْونه ' ، وكان شيخاً خُراسانياً داهيةً ثقةً عنده ، فذكر له فِعْلَ المأمونِ ، وقال له : الْقَ كاتبَ مُجيرٍ الخادم ، والطف به ، وتضمن له عشرة آلاف درهم على له : الْقَ كاتبَ مُجيرٍ الخادم ، والطف به ، وتضمن له عشرة آلاف درهم على

١ الطبري : جبغويه وفي الطبعة الأوروبية : جيغويه .

تعريفِك ما قاله المأمون ، ففعل ذلك ، ولطف له ، وعرَّفه أنّه لمّا رأى طاهراً ومَعَتْ عيناه ، وترحَّم على محمد الأمين ، ومَسَحَ دَمْعَه بالمنديل . فلما عرف ذلك طاهر ركب من وقتِه [إلى أحمد بن أبي خالد الأحول] ، وكان طاهر لا يركب إلى أحد من أصحاب المأمون ، وكلهم يَرْكب إليه ، فقال له : جئتك لتوليني خُراسان وتحتال لي فيها . وكان أحمد يتولَّى فَضَّ الخرائط بين يَدَي المأمون وغَسَّانُ بن عباد إذ ذاك يتولى خُراسان . فقال له أحمد : هلا أقمت بمنزلِك وبَعَثْت إليَّ حتى أصير إليك ، ولا يُشهر الخبر فيما تُريدُه بما ليس من عادتِك ، لأنَّ المأمون يعلم أنَّك لا تركب إلى أحد من أصحابه ، وسيبلغه هذا فيُنكره ، فانصرف وأغض عن هذا الأمر وأمهلني مُدَّة حتى أحتال لك .

[ولبث مدة ، وزوّر ابن أبي خالد] كتاباً من غسان بن عبّاد إلى المأمون يذكُرُ فيهِ أنّه عليل ، وأنّه لا يأمن على نَفْسِهِ ، ويسأل أن يستخلف غَيْره على خُراسان ، وجعله في خريطة ، وفضّها بين يدي المأمون في خرائط وَردَتْ عليه . فلما قَرَاً على المأمون الكتاب ، اغتمَّ به وقال : ما ترى ؟ فقال : لعلَّ هذه علَّة عارضة تزول ، وسَيَرِدُ بعد هذا غيره ، فيرى حينئذٍ أميرُ المؤمنين رأيه . ثم أمسك أيّاماً وكتب كتاباً آخر ودسّه في الخرائِط يذكر فيه أنّه قد تناهى في العلّة إلى ما لا يرجو معه [نفسه . فلما قرأه المأمون قلق وقال : يا أحمد إنه لا مَدْفع لأمر خراسان ، فما ترى ؟] فقال : هذا رأيّ إن أشرتُ فيه بما أرى فلم أصب ، لم المَمون أحمدُ على واحدٍ واحدٍ منهم ، إلى أنْ قال له : فما للمَمون في الأعروب في الأعروب في الأعرف فيه ، فَعِنْدَه . ترى في الأعروب فيه ، فَعِنْدَه . ترى في الأعروب فيه ، فَعِنْدَه . ترى في الأعروب فيه ، فَعِنْدَه . فَعِنْدَه . فَعِنْدَه . فَعَنْدَه . فَعَنْد له على خُراسان ، وأمره أن يُعَسْكِرَ فعَسْكَرَ بباب خُراسان . في المنامون فعقد له على خُراسان ، وأمره أن يُعَسْكِرَ فعَسْكَرَ بباب خُراسان .

١ لم أستقله: لم أطلب الاقالة منه.

ثم تعقّب الرأي ، فعلم أنّه قد أخطأ ، فتوقّف عن إمضاء أمره ، وخَشي أن يُوحش طاهراً بنَقْضِهِ ، فمضى شهر تام وطاهر [مقيم بمعسكره ، ثم إن المأمون أرق في السحر] من ليلة أحد وثلاثين يوماً من عَقْدِهِ اللواء لطاهر . وأمر بإحضار مُخارق المُغنِّي ، فأحضر وقد صلَّى المأمون [الغداة] مع طلوع الفَجْرِ ، وقال : يا مُخارَق ، أَتُغَنِّي : [من الوافر]

إذا لم تَسْتَطِع شيئاً فَدَعْهُ وجاوِزْهُ إِلَى ما تَسْتطيعُ وَكيف تُريدُ أَن تُدعى عظيماً وأَنْتَ لكلِّ ما تَهْوى تَبوعُ

الشعر لعمرو بن مَعْد يكرِب . فقال : نعم ، قال : فهاتهِ ، فغنّاهُ ، فقال : ما صنعْتَ شيئاً ، فهل تعْرِفُ مَنْ يقولُه أحسَنَ ممّا تقولُه ؟ قال : نعم ، علّويه الأعسر أفلر بإحضارهِ ، [فكأنه كان وراء ستر] ، فغنّاه واحتفل . قال : ما صنعْتَ شيئاً ، أقتعْرِفُ مَنْ يقولُه أحسَنَ ممّا تقولُه ؟ قال : نعم ، عمرو بن بانَةَ ، فأمر بإحضارهِ ، فدخل في مقدارِ دُخولِ عَلّويه ، فأمره أن يُغنّي الصوتَ ، فغنّاه فأحسنَ . فقال : فدخل في مقدارِ دُخولِ عَلّويه ، فأمره أن يُغنّي الصوتَ ، فغنّاه فأحسنَ . فقال : أحسنتَ ما شئتَ ! هكذا ينبغي أن يُقالَ . ثم قال : يا عُلامُ ، اسقني رطلاً ، واسقِ صاحبيه رطلاً رطلاً ، ثم دعا بعشرةِ آلاف درهم ، وخِلْعة ثلاثة أثواب ، ثم أمر باعادته ، فأعاده ، فردَّ القوْلَ الذي قاله وأمر بمثل ما أمر به حتى فعل ذلك عَشْراً ، وحصل لعمرهِ مائة ألف درهم وثلاثون ثوباً . ودخل المؤذّنون فآذنوه بالظّهرِ ، فنقد وحصل لعمرهِ مائة ألف درهم وثلاثون ثوباً . ودخل المؤذّنون قاذنوه بالظّهرِ ، فنقد آصبعه الوسطى بابهامه وقال] برق يمان . وكذلك كان يفعلُ إذا أراد أن ينصرف من بحضرته من الجُلساءِ . فقال عمره : يا أمير المؤمنين قد أنْعَمْتَ عليَّ وأحسنتَ ما أحسنَ ما اسْتَمَحْتَ لهما ! بل نُعطيهما نحن ولا نُلحقُهما بك . وأمر لكلً واحد منهما بمثل نصف جائزةِ عمره .

وبكَّر إلى طاهرٍ ، فرحَّله ، فلما ثنى عنانَ دابته منصرفاً ، دنا منه حُمَيْدٌ الطوسي فقال له : اطرَحْ على ذَنَبه تراباً . فقال اخسأً يا كلب ، ونَفَذَ طاهر

لوجهه . وقدم غسّان بن عبّاد فسأله عن علَّتِه وسببها ، فحلف له أنه لم يكن عليلاً ولا كتب بشيء من هذا ، فعلم المأمون أن طاهراً احتال عليه بابن أبي خالد ، وأمسك على ذلك ، فلما كان بعد مدة من مَقْدَم طاهر إلى خراسان قطع الدعاء للمأمون على المنبر يوم الجمعة ، فقال له عونُ بنُ مُجاشعٍ بن مَسْعَدة صاحبُ البريد: كيف أقدمت على هذا الفعل ولم تَدْعُ في هذه الجمعة لأمير المؤمنين ؟ فقال : سهو وقع فلا تكتب به ، وفعل مثل ذلك في الجمعة الثانية وقال لعون : لا تكتب به ، وفعل مثل ذلك في الجمعة الثالثة ، فقال له عون : إنَّ كتب التجار لا تنقطع من بغداد ، وإن اتصل هذا الخبرُ بأمير المؤمنين من غيري لم آمن أن يكون سبب زوال نعمتي . فقال : اكتب بما أحببت ، فكتب إلى المأمون بالخبر ، فلما وصل كتابه دعا بأحمد بن أبي خالد وقال : إنه لم يَذْهَبْ عليَّ احتيالُك عليَّ في أمر طاهرٍ وتمويهُك له ، وأنا أعطى الله عَهْداً لئن لم تَشْخُصْ حتى تُوافيني به كما أَحرَجْتَهُ من قَبْضتي ، وتصلح ما أَفْسَدْتَهُ علىَّ من أَمْرِ مُلْكي لأبيدِنَّ غَضْراءك ' ، فشخص أحمد وجعل يتلوَّمُ في الطرقِ ويقولُ لأصحابِ البُرُدِ : اكتبوا بِخَبرِ عِلَّةٍ أُجدُها . فلما وصل إلى الرَّيِّ لقِيَتْهُ الأخبار بوفاةِ طاهرِ ، ووافَتْه رُسُلُ طلحة [بن طاهر ، فأغذ السير حتى قدم] خُراسان فلقِيَه طلحة على حدٌّ عمله ` ، فقال له أَحمدُ : لا تَكَلَّمْني ، ولا تُرنِي وَجْهَك فإنَّ أَباك عرَّضني للعَطَبِ وزوالِ النعمةِ مع احتيالي له وسَعْيي كان في محبَّتِهِ . فقال له : أبى قد مضى لسبيله ، ولو أَدْرَكْتَهُ لَمَا خَرَج من طاعتِك ، وأنا فأحلفُ لك بكلِّ ما تسكُنُ إليه ، وأبذلُ لك كلُّ ما عندي من مالٍ وغيرِهِ ، فاضمَنْ عني حُسْنَ الطاعةِ وضَبْطَ الناحيةِ ، والإخلاصَ في النصيحة . فكتب أحمدُ بخبرهِ وخَبَرِ طاهـرٍ وخَبَرِ طلحة إلى المُأمونِ ، وأَشارَ بتقليدهِ . فأَنفذَ المَأمونُ إليه اللواءَ والعَهْدَ والخِلَعَ ، وانصرفَ أحمدُ إلى مدينةِ السلام .

١ الغضراء : الأَرض الطيبة الخضراء ، وأباد غضراءه : أهلك خيره ونضارته .

٢ الأغاني : على حين غفلة .

٣٨٥ – وقد روي [أن المأمون قال] لأحمد حيث أشارَ بطاهر إنّه ، خالعٌ ، فقال أحمدُ: فأنا أضْمَنُه ، وأنَّ أحمدَ أَهْدى إلى طاهرٍ خادماً كان ربّاه ، وقرَّرَ معه أن يَسُمَّه إِنْ تغيَّرُ عن الطاعةِ ، وأنَّ الخادِمَ سمَّه في كامخ حيث فعل طاهرٌ ما فعل ، والله أعلم .

٣٨٦ - قال مِنْجابُ بنُ راشد : بعث أَبو بكرٍ العلاء بنَ الحضرميِّ على قتالِ أهل الردَّةِ بالبحرين ، فتلاحقَ به مَنْ لَمْ يرتدُّ من المسلمين ، فسلك بنا الدَّهناء حتى إذا كنَّا في بحبوحتِها أراد الله أن يُريَنا آيةً ، فنزل العلاَّهِ وأَمَرَ بالنزولِ ، فنفرتِ الإبلُ في جَوْفِ الليلِ [فما بقي عندنا بعيرً] ولا زادٌ ولا مَزادٌ ، فما عَلِمْتُ جَمْعًا هَجَمَ عليهم من الغَمِّ ما هَجَمَ علينا ، وأوْصى بعضُنا إلى بَعْض . ونادى منادي العلاء : اجتمعوا ، فاجتمعنا إليه ، فقال : ما هذا الذي ظَهَرَ فيكم وغَلَبَ عليكم ؟ فقال الناسُ : وكيف نُلامُ ونحنُ إِنْ بَلَغْنا غداً لم تَحْمَ شَمْسُهُ حتى نَصيرَ حديثاً ؟ فقال : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لا تُراعوا ، أَلسَّتُم مسلمين ؟ أَلسَّتُم في سبيل الله ؟ أَلسَّتُم أنصارَ الله ؟ قالوا : بلي ، قال : فأبشِروا ، فوالله لا يخذلُ الله مَنْ كان في مِثْل حالِكم . ونادى المُنادي بصلاةِ الصبح حين طلع الفَجْرُ ، فصلَّى بنا ، ومِنَّا المُتَيَمِّمُ ومِنَّا مَنْ لَم يَزَلُ عَلَى طَهُورِه . فلما قضى صلاته [جثا لركبتيه وجثا الناسُ ، فنصب في ] الدعاء ونصبوا له . فلمع سَرابٌ ، فأُقبَلَ على الدُّعاءِ ، ثم لمع لهم آخَرُ كذلك ، فقال الرَّائدُ : ماء ! فقام وقام الناسُ ، فمشينا إليه حتى نزلنا عليه فَشربُّنا واغتسلنا ، فما تعالى النهارُ حتى أقبلت الإبلُ من كلِّ وَجْهٍ ، فأَناخَتْ ، فقام كلُّ رجل منَّا إلى ظَهْرِهِ فَأَحَذَه ، فما فَقَدْنا سلكاً ، فأروَيْناها وسقيناها العَلَلَ بعد النَّهَل ، وتروَّينا ثم تروَّحنا .

٣٨٥ وفيات الأعيان ٢ :٥٢٢ .

٣٨٦ الأغاني ١٥: ٢٠١–٢٠٥ وتاريخ الطبري ٣: ٣٠٦.

١ وفيات الأعيان : جائع .

وكان أبو هريرة رفيقي ، فلما غِبْنا عن ذلك المكان قال لي : كيفَ علمُك بموضع ذلك الماء ؟ قلت : أنا مِنْ أَهْدى العرب بهذه البلاد ، قال : فكرَّ معي حتى تُقيمني عليه . [فكررت به] فأتى على ذلك المكان بعينه ، فإذا هو لا غَدير به ولا مطر ولا أثرَ لماء . فقلت له : والله لولا أني لا أرى الغدير لأخبرتك أنَّ هذا هو المكان ، وما رأيْتُ بهذا المكان ماء من قبل ذلك اليوم . فنظر أبو هريرة إداوَتَهُ مملوءة فقال : هذا والله المكان بعينه ، ولهذا رَجَعْتُ ورَجَعْتُ بك ، وملأت إداوَتي ثم وضعتُها على شفير الوادي . فقلت : إنْ كان مناً من المَنِّ وكانت آيةً عرفتُها ، وحَمِد الله ، ثم سِرْنا حتى نَنْزِلَ هَجَرَ .

[ وأرسل] العلاء إلى الجارود ورجل آخر أن انضمّا في عبد القيس حتى تنزِلا على الحُطَم ممًّا يليكما . (وكان الحُطم ، وهو [شريح بن ضبيعة] ممَّن آرتدَّ وقوِيَت شوكتُه ، واجتمعت ربيعةُ بالبحريْن ، وردُّوا المُلْكَ في آلِ المُنْدِرِ فملَّكوا المنذر بن النعمان بن المنذرِ ، وقيل : هو ابن سويد بن المنذرِ أخي النعمان وكان يُسمَّى الغرور ، ثم أسلمَ بعد ذلك ، وكان يقول : لستُ بالغرورِ ، ولكني المَغْرورُ) .

وخَرَج العلاءِ بن الحضرميِّ بمَنْ معه ومَنْ [قَدِمَ] عليه حتى نزل ممَّا يلي هَجَرَ ، وتجَّمع المشركون كلَّهم على العلاء ﴿ . وخَنْدَقَ المسلمون والمشركون ، وكانوا يتراوحون القتالَ ويرجعون إلى خَنْدَقِهم ، فكانوا على ذلك شُهوراً ٣ . فبينا الناسُ ليلةً كذلك إذ سَمِع المسلمون في معسكرِ المشركين [ضَوْضاء شديدةً كأنها ضوضاء] هزيمة [أو قتال] ، فقال العلاء : مَنْ يأتينا بخبر القوم ؟ [ فقال عبدالله بن حَذَف : أنا آتيكم بخبرِ القوم] – وكانت أُمَّه عِجْلِيَّةً – فخرج حتى إذا من خندقِهم أخذوه فقالوا له : مَنْ أنتَ ؟ فانتسب لهم وجعل يُنادي : يا

ما بين قوسين نقل مضطرب من سياق آخر عند الطبري وأبي الفرج .

الأغاني : وتجمع المسلمون كلهم إلى العلاء .

٣ في المصدرين : شهراً .

أَبْجراه ! فجاء أَبْجَرُ بن بُجَيْر فعرَفَه ، فقال : ما شأنك ؟ قال : لا أضيعَنَّ الليلةَ يين اللهازم ، وعلامَ أُقْتُلُ وحولي عساكرُ من عِجْل وتَيْم اللات وقَيْس وعَنزَةَ ؟ أيتلاعَبُ بِيَ الحُطَمُ ونُزَّاعُ القبائلِ وأنتم شُهودٌ ؟ فتخلُّصه وقال : والله إنِّي لأَظْنُك بئسَ ابنُ الأَختِ لأَخوالِك الليلةَ ! فقال : دَعْني مِنْ هذا ، وأطعِمْني ، فقد مُتُّ جوعاً . فقرَّب إليه طعاماً فأكل ثم قال : زوِّدْني [واحملني وجَوِّزْني أنطَلِقُ إلى طِيَّتي] – ويقول ذلك لرجلٍ قد غلب عليه الشرابُ – ففعل وحمله على بعيرٍ وزوَّده وجَوَّزُهُ . وخَرَج عبدالله حتى دخل عَسْكَرَ المسلمين وأخبرهم أنَّ القَوْمَ سكارى . فخرج المسلمون عليهم حتى اقتحموا عسكرهم ، فوضعوا فيهم السيوفَ حيث شاءوا ، فتقحَّموا الخندقَ هُرَّاباً ، فَمُتَرَدٍّ ، وناجٍ ودَهِشُّ ومقتولٌ ومأسورٌ ، واستولى المسلمون على ما في العسكر ، فلم يُفْلِت رجلٌ إلا بما عليه. فَأُمَّا أَبْجَرُ فَأَفْلَتَ ، وأَما الحُطَمُ فإنَّه بَعِلَ \ ودُهِش ، فقام إلى فرسِهِ – والمسلمون خلالهم - ليركب ، فلما وضع رجْلَهُ في الرِّكاب انقطع ، فَمَرَّ به عفيف بن [ المنذر]. والحُطَمُ يستغيث ويقول : أَلا رجلٌ من بني قيس بن ثعلبةَ يعقلني ، فرفع صَوْتَهُ ، فعرفه عفيفٌ فقال : أَبو ضُبيعةً ؟ قال : نعم ، قال : أعطِني رِجْلَك أُعقِلْكَ . فأُعطاه رِجْلَهُ يعقِلُها ، فَنَفَحها فأطنَّها ۚ من الفَخِذِ وتركه ، فقال : أَجْهزْ عَلَى ، فَقَالَ : إِنِي لأَحبُ أَلا تموتَ حتى أَمِضَّك - وكان مع عفيفٍ عِدَّةً من ولدِ أبيه ، فأصيبوا ليلتئذٍ – وجعل الحُطَمُ يطلبُ مَنْ يقتلُهُ ، يقول ذلك لمن لا يعرفُهُ ، حتى مرَّ به قيس بن عاصم فمال عليه فقتله ، فلما رأى فَخِذَه نادرةً قال : واسَوْأَتَاهُ! لو علمتُ الذي به لَمْ أَجْهِزْ عليه .

وخرج المسلمون بعدما أحرزوا الخندق على القوم يطلبونهم ، فاتبعوهم [فلحق قيسُ بن عاصم أُبجَرَ – وكان] فَرسُ أَبْجَرَ أَقوى من فرس قيس ، فلما خَشِيَ أَن يفوتَهُ طَعَنَهُ فِي العُرقوبِ ، فقطع العصب ، وسَلِمَ النَّسَا ، فقال عفيف

١ بعل : خاف ودهش .

٢ نفحها فأطنها: ضربها بالسيف فقطعها.

بن المنذر في ذلك : [من الطويل]

فإن يَرْقاً العرقوبُ لا يرقاً النَّسا وما كلَّ مَنْ يلقى بذلك عالمُ أَلَمْ تَرَ أَنَّا قد فَلَنا حُماتَهم بأَسْرَةِ عَمْرةٍ ، والرِّبابُ الأكارمُ وأَسَرَ عفيف بن المنذرِ الغَرورَ ، فكلَّمَتْهُ الرِّبابُ فيه وكان ابن أُختِهم ، وسألوه أن يُجيرَهُ ، فجاء به إلى العلاءِ فقال : إني أَجَرْتُه ، فقال : ومَنْ هو ؟ قال الغرورُ ، فقال له الغرور : إني لستُ بالغرورِ [ولكني المغرور ، قال : أسلِمْ ، فأسلم وبقيي] بهَجَرَ ، وأصبح العلاءُ يقسمُ الأنفالَ ، ونَفَّل رجالاً من أهل البلادِ ثياباً ، فَمِمَّن نُفِّلَ عفيفُ بن المُنذر ، وقيس بن عاصم ، وثُمامة بنُ أثال . فأما ثُمامةُ فَنُفِّل ثِياباً فيها خميصةٌ ذات أعلام كان الحُطَمُ يُهاهي بها ، فأَخذَ منها وباع الباقي .

وهربَ الفُلاَّلُ إلى دارين ، فركبوا إليها السفنَ ، فجمعهم الله إليها ، ونَدَبَ العلاءِ الناسَ إلى دارين ، وخَطَبَهم فقال : إنَّ الله قد جمع لكم إخوانَ الشيطان وشُرَّادَ الحَرْبِ في هذا اليوم ، وقد أراكم من آياتِهِ في البَرِّ لتعتبروا بما في البحرِ ، فانهَضوا إلى عدوِّكم واستعرِضوا البَحْرَ [إليهم ، فإنَّ الله قد جَمَعَهم ، فقالوا : نَفْعَلُ] ولا نَهابُ والله [بعد الدَّهناءِ هَوْلاً ما بقينا] .

فارتحل وارتحلوا حتى إذا أتى ساحل البحرِ اقتحموه على الخيلِ والحمولةِ والإبلِ والبغالِ والراكبِ والراجلِ ، ودعا ودَعَوا ، وكان دعاؤهم : يا أَرحَمَ الراحمين ، يا كريمُ ، يا حليمُ ، يا أَحدُ ، يا صَمَدُ ، يا حيُ ، يا محيي الموتى ، يا حيُ يا قَيُّوم ، لا إله إلا أنْتَ يا ربَّنا . فأجازوا ذلك الخليج بإذنِ الله يمشون على مِثْلِ رَمْلَةٍ مَيْناءَ فوقها ماءٌ يَغْمُرُ أَخْفافَ الإبلِ ، ويين الساحل ودارين مسيرةُ يوم وليلةٍ لِسُفُنِ البَحْرِ . ووصل المسلمون إليها فما تركوا بها من المشركين مُخْبِراً ، وسبَوا الذَّراري "، واستاقوا الأموال ، فبلغ نَفَلُ [ الفارسِ ستَّةَ آلاف] والراجلِ أَلفَيْن فلما [فرغوا رجعوا] عَوْدَهم على بَدْئِهم حتى عبروا . وأنشد في ذلك [عفيف] : [من الطويل]

أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله ذَلَّلُ بَحْرَهُ وأَنْزَلَ بالكَفَّارِ إحدى الجلائل ِ دَعَوْنا الذي شقَّ البحارِ الأوائل ِ دَعَوْنا الذي شقَّ البحارِ الأوائل ِ

وكان بهَجَرَ راهبٌ فأسلم يومئذٍ ، فقيل له : ما دَعاك إلى الإسلام ؟ قال : ثلاثة أشياء خشيتُ أن يَمْسخني الله بعدها إنْ أنا لم أَفْعَلْ : فَيْضُ المَاءِ في الرمالِ ، وتمهيدُ أَثباجِ البحورِ ، ودعاء سمعتُه في عسكرِهم في الهواء في السَّحَرِ ، قالوا : وما هو ؟ قال : اللهم أنْتَ أرحمُ الراحمين ، لا إله إلا أنْتَ ، [البديعُ ، ليس قبلك] شيء ، والدائم غير [الغافل] ، والحيُّ الذي لا يموت ، وخالقُ ما يُرى و[ما] لا يرى ، وكلَّ يوم أنت في شأنِ ، وعَلِمْتَ اللهم كلَّ شيء بغير تعليم ، فعلمتُ أنَّ لقومَ لم يُغاثوا بالملائكةِ إلا وهُم على أمرِ الله .

سلام حدول رجالٌ من قريش وبني هاشم فيهم عبدالله بن العباس على معاوية في خلافته و فأقبَلَ معاوية على القوم بوجهه وقال : يا بني هاشم ، بِمَ تَفْخرون علينا ؟ أليس الأب واحداً ، والأمُّ واحدةً ، والدار واحدةً ؟ فقال ابن عباس : نَفْخر عليك بما أصبَحْت تفخر به على سائر قريش ، وتفخر به قريش على الأنصار ، وتفخر به الأنصار على العجم ، على الأنصار ، وتفخر به الأنصار على العجم ، برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بما لا تستطيع له [ إنكاراً] ولا مِنْهُ فِراراً . [فقال : يا ابن عباس ! لقد أعطيت لساناً ذرباً ، تكاد تغلب بباطلك حق سواك] . فقال ابن عباس : يا معاوية ، إنَّ الباطل لا يَغْلِبُ الحق ، فَدَعْ عنك الحَسَدَ ، فبئس الشعار الحَسَدُ ! فقال معاوية : صدَقْت يا ابن عباس . أمّا والله إنِّي لأُحبُك لأربع : إحداهن ً لقرابتك من رسول الله عليه ، وأما والثانية لأنك رجل من أسرتي ، والثالثة لأنك لسان قُريش وزعيمها ، وأما

٣٨٧ الخبر مع بعض اختلاف في العبارة في أخبار الدولة العباسية لمؤلف مجهول من القرن الثالث الهجري تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري والدكتور عبد الجبار المطلبي : ٦٦-٦٦ وعنه التصويبات وملء الفراغات في الأصل .

الرابعة ، فإنَّ أباكَ كان خِلاً لأبي . وقد غَفَرْتُ لك أربعاً : فإحداهُنَّ : عَدْوُك على على بصفين فيمن عدا ، وإساءتك في خِذْلان عثمان فيمن أساء ، وسَعْيُكَ على عائشة فيمن سعى ، ونَفْيُكَ عني زياداً فيمن نَفَى . [فضربتُ أنف هذا الأمر وعينه حتى استخرجت مِقتَك] في كتاب الله عزَّ وجلَّ ، وفي قولِ الشاعر . فأما ما وافق كتاب الله عزَّ وجلَّ فقولُه : ﴿خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّاً ، عسى الله أن يتوب عليهم ﴿ (التوبة : ١٠٢) وأمَّا في الشعرِ ، فقولُ الدُّبياني : [من الطويل]

ولسْتَ بمُسْتَبْقٍ أَحاً لا تَلُمُّهُ على شَعَثٍ ، أَيُّ الرجالِ المُهَذَّبُ ' إِنَّا قد قبلنا منك الأَوَّلَ ، وغَفَرنا لك الآخِرَ .

فقال ابنُ عباس : الحمدُ لله الذي أَمَرَ بحمدِهِ ، ووعَدَ عليه ثوابَهُ ، أَحْمَدُهُ كَثيراً كما أَنعَمَ علينا كثيراً ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، وأنَّ محمَّداً عبدُهُ ورسولُه ﷺ .

[أما بعد ، فإنك ذكرت أنك تحبني] لقرابتي من رسولِ الله عليه ، وذلك الواجبُ عليك وعلى كُلِّ مَنْ آمَنَ برسولِ الله صلى الله عليه وآله وصحبه لأنَّه الأَجْرُ الله عليه عليك وعلى كُلِّ مَنْ آمَنَ برسولِ الله صلى الله عليه وآله وصحبه لأَنَّه الأَجْرُ الذي سألكم : ﴿ قُلُ لا أَسألكم عليه أَجْرًا إلا المودَّةَ في القُرْبي ﴾ (الشورى : ٢٣) ، وهو الأَجرُ الذي سألكم عمَّا أتاكم به من الضياء والنهار المنير ، فَمَنْ لم يُحِبَّ رسولَ الله عَلَيْ فقد خابَ وكبا ، وخَزِيَ وهوى ، وحلَّ مَحَلَّ الأَشقياء .

وأَما قولُك : إني من أُسرَتِك وأَهلِ بيتك ، فهو كذلك ، إنما أَرَدْتَ صِلَةَ الرحِمِ ، وصلةُ الرحِمِ من أَفعالِ الأَبرارِ ، ولَعَمْري إِنَّك وصولٌ لِرَحِمِك مع ما كان منك ممّا لا [تثريب عليك فيه اليوم] .

وأمَّا قولك : إني لسانُ قريش وزعيمُها ، فإني لم أُعْطَ من ذلك شيئاً لم تُعْطَهُ ، ولكنك قُلْتَ ذلك لِشرفِك وفضْلِك كما قال الأول : [من الطويل]

١ ديوان النابغة (أبو الفضل إبراهيم) : ٧٤ .

وكلَّ كريم للكريم مُفَضِّلٌ يراهُ له أهلاً وإن كان أَفْضَلا وأَما قُولُك : إنَّ أَبِي كَان خِلاً لأَبيك ، فقد كان ذلك كذلك ، وقد علمْتَ ما كان من أبي إليه يومَ الفتحِ ، وكان شاكراً كريماً ، وقد قال الأولُ : [من الطويل]

سَأَحفَظُ مَنْ آخى أَبِي فِي حياتِهِ وَأَحفَظُه من بَعْدِهِ فِي الأَقارِبِ ولستُ لمن لا يحفظُ العَهْدَ وامقاً صديقاً ولا عند المُلمِّ بصاحب

وأمَّا قولُك في [عدوي عليك] بصِفِّين ، فوالله لو لم أَفعَلْ لكنتُ من شَرِّ العالمين ؛ يا معاوية ، أكانت تحدِّئك نَفْسُك أَني كنتُ خاذِلاً لابنِ عمِّي أَميرِ المؤمنين وقد حَشَدَ له المهاجرون والأنصار ؟ لم يا معاوية ؟ أَضَنَّ بنفسي أم شكَّ في ديني ، أم جُبْنٌ من سَجِيَّتي ؟ والله لو فعلتُ ذلك لاحتباتُه في ، وإن كُنْتَ قد عاتبت عليه .

وأَما خذْلانُ عثمانَ ، فقد خَذَلَهُ مَنْ هو أَمسُّ رَحِماً به مِنِّي وأَبْعدُ رحِماً ، فَلي في الأَقربين والأَبعدين أُسوةٌ ، ولمْ أَعْدُ عليه مَعْ مَنْ عدا ، بل كنتُ أَكفُّ أَهْلَ الحَجازِ عنه لا .

وأَما قولك في عائشة أُمِّ المؤمنين ، فلو قَرَّتْ في بيتِها كما أُمَرَها ربُّها لكان . . . عنها . . .

وأَما قولُك في زيادٍ ، فإني لم أَنْفِهِ ، فإنَّ رسولَ الله ﷺ نَفاه .

( يعني بقوله هذا : «الولدُ للفراشِ ، وللعاهرِ الحَجَرُ») .

وإني مع هذا لأُحبُّ ما سَرَّك في جميع أُمرِك .

فاعترضَ عمرو بن العاصِ فقال : يا أُميرَ المؤمنين ، لا يَخْدَعَنَّك ابنُ عباسِ

١ في أخبار الدولة العباسية : بل كففت عنه كما كف أهل الحجاز .

ل أخبار الدولة العباسية : وأما قولك في عائشة فإن الله أمرها أن تحتجب بسترها وتقر في بيتها ، فلما عصت ربها ، وخالفت نبيها ، صنعنا ما كان منا إليها .

۳ متفق علیه .

بلسانِهِ ، والله ما أُحبَّك طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ . وإنَّك وإيَّاه لَكَما قال الأُوَّلُ : [من الطويل]

وقد كُنْتُ جَلْداً في الحياةِ مُرَزّاً وقد كُنْتُ لبّاسَ الرِّجالِ على ضِغْنِ الْفَقَالَ ابنُ عباسٍ: إِنَّ عَمْراً دخل بين العَظْمِ واللحمِ ، والعصا واللّحاء ، [ وقد قال فليسمع ، وقد وافق قرناً]. إِنِي والله ما أَصبَحْتُ أَعتَذِرُ إِلَى أَحدِ من أَن أكون شانئاً لك قالياً . ألا إِنَّ الله عزَّ وجلَّ يقول لنبيه عَلِيَّةٍ : ﴿ إِنَّ شانئك هو الأَبْتَرَ ﴾ (الكوثر : ٣) . [ فأنت الأبتر] من الدين والدنيا . ووجَدْتُ الله عزَّ وجلَّ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخرِ يُوادّون وجلَّ قد قال في عَقْدِ كتابِهِ : ﴿ لا تَجِدُ قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخرِ يُوادّون مَنْ حادً الله ورسولَه ﴾ (المجادلة : ٢٢) فإنك قد حادَدْتَ الله ورسولَه . ولقد جَهِدْتَ على رسولِ الله عَلَيْقِ جَهْدَكَ ، وأَجْلَبْتَ عليه بِخَيْلِكَ ورَجلِكَ ، حتى جَهِدْتَ على رسولِ الله عَلَيْقِ جَهْدَكَ ، وأَجْلَبْتَ عليه بِخَيْلِكَ ورَجلِكَ ، عُدْتَ لغداوةِ أَهل [بيته من بعده ، ليس بك في] ذلك حبُّ معاوية إلا للعداوة لله ورسولهِ للحسدِ القديم لأبناءِ عبد مَناف ، والبغضِ لهم ، فإنك وإيَّاهم [ كا] قال الشاعُ : [من الطويل]

تعرَّضَ لي عمروٌ ، وعمروٌ خَزايةٌ تعرُّضَ ضبع القَفْرِ للأَسدِ الوَرْدِ فما هو لي عَبْدٌ فأبطشَ بالعَبْدِ فأراد عمرو الكلامَ ، فقال معاويةُ : والله ما أنت مِن رجالهِ ، فإن شِئْتُ فَقُلْ ، وإن شِئْتَ فَقُلْ ، وإن شِئْتَ فَدَعْ .

٣٨٨ - ذُكِرَ أَنَّ مُعِزَّ الدولةِ أَبا الحسنِ أَحمدَ بنَ بُوَيْهِ دخل عليه أَبو عبدالله ابن الداعي العلويُّ وقال له : قد أَقْطَعْتَ فُلاناً اصفهسلارية الدَّيْلم ، كلَّ واحدِ مائة أَلفٍ ؟ قال : نعم ، فقال : أنت تُعَظِّمُ حُرْمةَ رسولِ الله ﷺ ؟ فقال : نعم ،

١ أخبار الدولة العباسية : «على غمر» بدلاً من «على ضغن» .

فقال : يجوزُ أَن تُقطِع جَدِّي وآله مائة أَلف ، قال : كيف ؟ فقال : لأنك قد ضَمَّنْتَ القضاء لابن أبي الشوارب بمائة ألف ، وتَحيَّلَ عليه الغِلمان في الشهوات والخُمورِ ، وما بقي من آثار رسولِ الله ﷺ وشريعتِه إلا الحُكْمُ ، فلو تركْتَ هذه المائة ألف له . فقال : قد فعلتُ ، ولكن انظر مَنْ يصلحُ للقضاء ، فأثبتُه لي حتى أوليّه لِمَنْ يعملُ فيه بالواجبِ . فمضى أبو عبدالله ابنُ الداعي إلى أبي عبدالله البَصْري ، وسأله مَنْ يصلح لذلك ، فأمْلى عليه ستَّة عَشَرَ نَفَراً : أبو بكر الرازي ، وابن معروف ، وأبو بكر بنُ سيّارٍ من أصحاب أبي حنيفة ، وأبو بكر الأبهري ، وأبو الحسن ابنُ أُمّ شيبان من أصحاب مالك ، وأبو بشر بنُ أكثمَ من أصحاب السافعي . فجاء ابنُ الداعي إلى ابنِ بُويْهِ وعَرَضَ عليه الأسماء ، فقال : أمّا أبو بكر الرازي وأبو بكر الأبهري ، فكل واحدٍ منهما يصلحُ أن يكونَ قاضي قضاة الدنيا الرازي وأبو بكر الأبهري ، فكل واحدٍ منهما يصلحُ أن يكونَ قاضي قضاة الدنيا فضالاً عن بغداد ، ولا مَطْعَنَ عليهما في شيء ، إلا أنَّ أخي رُكْنَ الدولةِ أبا علي إن بلغه هذا يقولُ : أما وَجَدَ ببغداد – وهي حضرة الخلافة – أحداً يوليه القضاء بنه ولَّى مَنْ هو مِنْ أهل عملى ، والسياسةُ تُوجبُ . . . . يرجع إليهما .

وأما أبو محمد بن معروف ، فقيل لي إنّه يحضرُ الغِناءَ . وَبَعْدَ أَن جعلتُ في نفسي أَن أُولِيَ هذا الأَمْرَ الله ، فلا أُريدُ أَنْ أُولِيَ فيه مَنْ يَتَطَرَّقُ عليه بشيء . وأمّا أبو الحسن ابنُ أُمَّ شيبان فيصلحُ لهذا ، وقد كان تولَّى قَضاء القُضاةِ قَبْلَ هذا ، ولكنه هاشميُّ وهو ابنُ عمِّ الخليفة ، ومتى صار القضاء إليه وازرَ الخليفة ولم أُطِقْهُ ، وخَرَجَ القضاء عن يدي .

وأمّا أبو بكر بنُ سيَّارٍ ، فَكُنْتُ قد أَنْفَذْتُهُ في رسالةٍ إلى الأَهوازِ ، فعاد وأَهْدى اليَّ غُلاماً حَسَناً وهو يعرِفُ رأيي في الغِلْمانِ ، ومَنْ يتقرَّب بمثل هذا لا أُريدُ أَنْ أُولِيهُ أَلْهُ القضاءَ ، فقلتُ له : أَبو بِشْرٍ ؟

وعَرَّفْتُ أَبا عبدالله البصريَّ ، فقال لأبي محمدِ الأكفاني : امضِ إلى أبي بِشْر ابن أكثم وسَلِّم عليه بقضاءِ القُضاةِ ، وعَرِّفْهُ الحالَ ليعلمَ أَنَّ هذا مِنْ قِبَلِنا ، وتكونَ لنا عنده يَدٌ . فمضى إلى أبي بِشْرِ ، وكان شيخاً قد كَبُرتْ سنَّه ، فسلَّم عليه بالقَضاءِ ، فقال : أَتَهْزَأُ بي وأنا شيخٌ كبيرٌ ؟ ! فقال : ما أَهْزَأُ ، وعرَّفَهُ القصة . فقبَّل بين عَيْنَي أَبي محمدٍ ، وتولَّى قضاءَ القُضاةِ ، وأقامَ نَحْواً من أَربع سنين . ثم اطّلع بعد ذلك على خيانتِه ، ووقف للناسِ ثم تغيَّرت الأحوالُ .

٣٨٩ - كان جامعُ بن أُميةَ المُحاربيُّ من الخُطباءِ البُلغاءِ وكان مُتَديِّناً [صالحاً ، وهو الذي قال للحجاج حين بني] مدينة واسط : بنيتها في غير بلدك ، وتُورَّثُها غَيْرَ ولدكَ .

وشكا إليه الحجاجُ أهلَ العراق ، وأخبرَهُ عن سُوء نِيَاتِهم ، وخُبثِ سريرتهم ، وقلَّةِ طاعتهم ، وكثرة خلافهم ، فقال له جامعٌ : أما إنَّهم لو أحبُّوكَ لأَطاعوك ، على أنَّهم ما [شنئوك] لِنسَبِك ولا لبلدِك ، ولا في بطنك وظَهْرِكَ ا ، فَدَعْ ما يُبعدهم منك إلى ما يُقرِّبُهم إليك ، والتَمِس العافيةَ ممَّن دونك تُعْطَها ممَّن فَوْقَك ، وليكُنْ إيقاعُكَ بعد وعيدِكَ ووعيدُكَ بَعْدَ وَعْدِك .

قال الحجاجُ : إني والله ما أرى أن أردَّ بني اللكيعةِ إلى طاعتي إلا بالسيفِ .

قال : أَيُّهَا الأَميرُ ، إِنَّ السيفَ إِذَا لَقِيَ السيفَ [ ذهب الخيار . قال الحجاج : الخيار] يومئذٍ للله . قال : أجل ، ولكنك لا [ تدري] لمن يجعله الله . فغضب الحجاجُ وقال : يا هَناهُ ! إنك من محارب . فقال جامعٌ : [من الطويل]

وللحرب سُمِّينا وكُنَّا محارِبًا إِذَا مَا القَنَا أَمْسَى مَنَ الطَّعْنِ أَحَمِرا قَالَ الحَجَاجِ : والله لقد هَمَمْتُ أَن أَخْلَعَ لسانَك وأَضْرِبَ به وَجْهَكَ . قال جامعٌ : إِنْ صَدَقْناك أَغْضَبْنا الله ، وغَضَبُ الأَميرِ أَهُونُ علينا من غَضَبِ الله . قال : أَجَلْ . وسكن الحجاج وشُغِل ببعض ِ أَهُونُ علينا من غَضَبِ الله . قال : أَجَلْ . وسكن الحجاج وشُغِل ببعض

الأَمْرِ ، فانْسَلَّ جامعٌ وخَرَج من بين الصفوفِ من خَيْلِ الشام حتى صار إلى َ

٣٨٩ البيان والتبيين ٢ : ١٣٥-١٣٧ والعقد ٢ : ١٧٩-١٨٠ وعيون الأخبار ٢ : ٢١٢ .

في المصادر : ولا لذات نفسك .

خَيْلِ أَهْلِ العراقِ ، [وكان الحجاج لا يخلط] أَهْلَ الشام بأَهْلِ العراقِ وَيُس فَأْبِصَر كَبْكَبَةً فيها جماعة من بَكْرِ العراقِ وقيس العراق وتَميم العراق [وأزد العراق] ، فلما رأوه اشرابُوا إليه ، وبلغهم خروجه فقالوا له : ما عندك ، دافع الله لنا عنك ؟ قال : ويحكم ! عُمُّوه بالخَلْع كا يعمُّكم بالعداوةِ ، ودعوا التعادي بينكم ما عاداكم ، فإنَّه أقوى أعدائكم ، وأحدُّهم ناباً ومِخْلباً ، وأجروهم ، إنْ ظَفِرَ بكم لا يَدَعُ منكم لساناً ينطقُ ، ولا عَيْناً تَطْرِف ؛ وإن أَظْفَرَكُم الله به ، تراجعتُم العداوة والتحارُبَ بينكم أو تعافيتُم . أيُها التميميُّ ، هو والله أعدى لك من الأزديِّ ، وأيُها القَيْسيُّ هو أعدى لك من التغلبيِّ ، وهَلْ ظَفِر بمن ناوأه منكم إلا بمَنْ بَقِي معه من رؤسائكم . ثم هَرَبَ جامعٌ من فَوْرِهِ ذلك إلى الشام ، فاستجار بزُفرَ بنِ الحارثِ فأجارَهُ .

سُخَصْتُ معه ، فقدِم بغداد ، فحضرَ الدار ، وأُعْلِم به المنصور أبا حنيفة إلى بغداد شخَصْتُ معه ، فقدِم بغداد ، فحضرَ الدار ، وأُعْلِم به المنصور ، فدخل إليه ثم خرَج إلي وهو مُمْتَقِعُ اللونِ ، فسألتُه عن حالِهِ فقال لي : المنزل ، المنزل ! فمضيتُ معه فقال : إنَّ هذا دَعاني إلى القَضاء ، فأعلمتُه أين لا أصلحُ ، وافترصها مني وظن أي قد كَذَبْته ، فقال لي : قد جلسْت تُفتي الناس ، وتزعم أنك لا تصلحُ للقضاء ، قال : فقلتُ له : إني لم أقل إني لا أصلحُ لأني لا أعلم أن البَينَة [على المدعي واليمين على من أنكر] ولكنه لا يصلحُ للقضاء إلا رجل له نَفْس يحكم بها عليك وعلى ولدِك وعلى قوادِك ، وليست تلك النفسُ لي ، والله يعلم أنك لتدعوني ، فما ترجع نفسي إلي حتى أفارقك ؛ فلما سَمِع ذلك منّي أطرق ثم رفع رأسه إلي " وقال : فلِمَ لا تقبلُ صِلَتي ؟ فقلت : أفوصلني أميرُ المؤمنين من مالِه بشيء فردَدْتُهُ وفل أَقْبَلُهُ ؟ وإنَّما وصلتني من بيتِ مالِ المسلمين ولا حق لي فيه ؛ لأني لست مُقاتِلاً من وَرائِهم فآخُذَ ما يأخذون ،

<sup>•</sup> ٣٩ مناقب أبي حنيفة للموفق بن أحمد المكي مع بعض اختلاف ١ : ١٩١ .

ولستُ من فُقرائِهم فَآخُذَ ما يَأْخُذُ الفُقراءِ ، أَنا من الله بخيرٍ ، وبنعمتِهِ في كفايةٍ ، فقال لي : أَقِمْ بمكانِك تكاتِبْكَ القُضاةُ فيما [لعلهم أن يحتاجوا إليك . قلت :] سمعاً وطاعةً .

نَفْسِهِ جارِيةٌ من جَواري المَهْديِّ ، فأرادَها على نَفْسِها ، فقالت : لا أصلحُ لك ؛ نَفْسِهِ جارِيةٌ من جَواري المَهْديِّ ، فأرادَها على نَفْسِها ، فقالت : لا أصلحُ لك ؛ إنَّ أباك قد أطاف بي ، فأُغرِي بها . قال : فبعث إلى أبي يوسف فقال : جاريةٌ من جَواري المهديِّ أَرَدْتُها فتحصَّنت منِّي وذكرتْ أَنَّ أبي قد وقع بها ، فعندك في هذا شي ٤ ؟ قال : نعم يا أميرَ المؤمنين ، لا تُصَدِّقُها ، ليست بمأمونةٍ على نَفْسِها .

قال عبدُالله بن المُبارَك : فلم أَدْرِ من أَيِّهم أَعْجَبُ ، من هذا الذي قد وضع يده في دماء المسلمين وأموالِهم يتحرَّج من [وطء جارية] لأبيه رغبت بنفسيها عن أميرِ المؤمنين ، أم من هذا فقيهِ الأرضِ وقاضيها ، قال : تَهتِكُ حُرْمَةَ أبيك واقضِ شَهْوَتَك وصَيِّرُهُ في رقبتي .

٣٩٢ - [ جرى] بين عبدالله بن الزبير وبين عتبة بن أبي سفيان لِحاء بين يَدَيْ معاوية ، فجعل ابنُ الزبيرِ يَعْدِلُ بكلامِهِ عن عتبةَ ويُعَرِّضُ بمعاوية ، حتى أَطالَ وأَكْثَرَ من ذلك ، فالتفت معاويةُ وقال مُتَمَثِّلاً : [من الطويل]

ورام بعُـورانِ الكلامِ كأنَّهـا نوافِـرُ صُبْحِ نَقَّرَتُهـا المراتِـعُ وقد يُدرك المرء الكريمَ المصانِعُ

ثم قال لابن الزبير : [من يقول هذا ؟] فقال : ذو الاصبع ، قال : أَتَرْويه ؟ قال : لا ، قال : مَنْ ههُنا يروي هذه الأبيات ؟ فقال رجلٌ من قَيْسٍ : أَنا أَرْويها يا أُميرَ المؤمنين ، فقال : أَنْشِدني ، فأَنْشَدَهُ حتى أَتى على قولهِ :

٣٩١ أحبار القضاة ٣ : ٢٦١ ولكن دون تعليق ابن المبارك أو تسمية الخليفة .

٣٩٣ الأغاني ٣ : ٩٧-٩٧ .

وساع برجليْهِ لآنحَرَ قاعدِ ومعط كريمٌ ذو يسارٍ ومانِعُ وبانٍ لأحسابِ الرجالِ وهادمٌ وخافضُ مولاه سفاهاً ورافِعُ ومُغْض على بَعْض الخُطوبِ وقد بَدَتْ له عورةٌ من ذي القرابةِ هاجعُ وطالب حُـوب باللبانِ وقلْبُهُ يرى الحقَّ لا تَخْفى عليه الشرائعُ

فقال : [كم عطاؤك ؟] قال : سبعمائة ، قال : اجعلوها أَلْفاً ، وقطع الكلامَ بين عبدالله وعتبة .

٣٩٣ – لمّا وَلِي الوليد بن عقبة الكوفة من قِبَلِ عثمان ، قَدِمَها وبها سعدُ بنُ أبي وقاص أُميراً ، فدخل عليه ، فقال له سعدٌ : ما أَقْدَمَكَ أَبا وَهْب ؟ قال : أُحبَبْتُ زيارَتَك ؛ قال : وعلى ذاك أجئت بريداً ، قال : أنا أَرْزَنُ من ذاك ، ولكنَّ القَوْمَ الحتاجوا إلى عملِهم فَسَرَّحوني إليه ، وقد استعملني أُميرُ المؤمنين على الكوفة . احتاجوا إلى عملِهم فَسَرَّحوني إليه ، وقد استعملني أُميرُ المؤمنين على الكوفة . فمكث سعدٌ طويلاً وقال له : ما أُدري ، ألسِنْت مُعْدَنا أُم حمُقْنا بَعْدَك ؟ (فقال : لا تجزَعَنَّ أَبا إسحاق ، فإنَّما هو المُلْكُ ، يتغدَّاهُ قَوْمٌ ويتعشَّاه آخرون ، فقال : أراكم والله ستجعلونه مُلْكاً) ثم قال : [من الطويل]

خُذيني فَجُرِّيني ضُباعُ وأُبشري بلَحْم آمرى، لم يَشْهدِ اليومَ ناصِرُهُ لَحُذيني فَجُرِّيني ضُباعُ وأُبشري بلَحْم آمرى، لم يَشْهدِ اليومَ ناصِرُهُ العجاج: [من الرجز]

وكلُّ معدودٍ إلى أن يَنْفَدا وغايةُ الأَقوامِ مَهْواةُ الردى والدهرُ ما أَصلحَ يوماً أَفْسَدا وعادَ مُبْلِيهِ على ما جَدَّدا

الأغاني: باللسان.

٢ الأغاني: أصلحت . . فسدنا .

٣ ما بين قوسين لم يرد في الأغاني .

## ولا أرى الإنسانَ مَتْرُوكاً سُدى ويجعلُ الله وإنْ طالَ المدى لكلِّ شيء مُنتهيً وأُمَدا

٣٩٥ – لمَّا قَدِم عمرُ الشامَ وقف على طُورِ زَيْتا ، فأَرسلَ البِطريقُ عظيماً لهم ثم قال : انظُر إلى مَلكِ العربِ ؛ فرآه على فَرَس وعليه جُبَّةُ صوفٍ مرقَّعَةٌ ، مُسْتقبلَ الشمس بوَجْهِهِ ، ومِخْلاتُه في قَرَبوس سَرْجِهِ ، وعمرُ يُدخلُ يَدَهُ فيها فيُخرجُ فِلَقَ خُبْرِ يابس فوصفه للبطريق ، فقال : لا [طاقة] لنا بمُحاربةِ هذا ، أعطوه ما شاء .

٣٩٦ – قال عبدُ الملك بنُ مروان : تَمَكَّنا من أُمِّ خَنُوْر ، وذلك لمَّا اشتدَّ مُلْكُهُ ، وقَهَرَ أعداءَه ، وظنَّ أَنَّ الأرضَ قد دانَتْ له ، فلم يَعِشْ بعدها إلا أُسبوعاً .

أُم خَنُوْر : كُنيةُ الدنيا . أَهلُ الكوفة يقولون : خَنُّور كَسَفُّود . وأَهْلُ البصرة يقولوم : خَنَوَّر كَتَحَوَّل ، وأَصلها في الضَّبُع ، فَشُبُّهت بها لأَكْلِها الناسَ كما قيل للسنة : الضَّبُع .

٣٩٧ – قال عبدُ الملك : وُلدتُ في شهرِ رمضان ، وفُطِمْتُ في شهرِ رمضان ، وخَتَمْتُ القرآن في شهرِ رمضان ، وأَتَنْني الخلافةُ في شهرِ رمضان ، وأخافُ أَن أُموتَ في شهرِ رمضان . فلما دخل شوَّالٌ وأُمِنَ بها مات .

٣٩٨ – قال علي بن أبي طالب : أبو بكرٍ سَلِمَ من الدنيا وسَلِمَتْ منه ، وعمرُ عالجَها وعالجَتْهُ ، وعثمانُ نالَ منها ونالَتْ منه ، وأمَّا أنا فقد تَضَجَّعْتُ فيها ظَهْراً لِبَطْن .

٣٩٩ – ويُروى أَنَّ رجلاً من الأُوّلين كان يأكُلُ وبين يَدَيْهِ دجاجةٌ مشويَّةٌ ، فجاءَ سائلٌ فردَّه خائباً ، وكان الرجلُ مُسْرِفاً فوقعت بينه وبين امرأته فُرْقَةٌ ،

٣٩٥ أخبار قدوم عمر إلى بيت المقدس كثيرة في كتب التاريخ .

٣٩٦ انظر اللسان (خنر) .

٣٩٧ نهاية الأرب ٢١: ٢٧٧.

٣٩٩ نثر الدر ٧ : ٤١١-٤١٠ .

وذهبَ مالُه وتزوَّجَتْ ، فبينما زوجُها الثاني يأكلُ وبين يديهِ دجاجةٌ مَشْويَّةٌ إِذ جاءه سائلٌ ، فقال لامرأته : ناوليه الدجاجة ، ونظرَتْ فإذا هو زَوْجُها الأُوَّلُ ، فأُخبَرَتْهُ القصَّةَ ، فقال الثاني : أنا والله ذلك المسكينُ ، خيَبَني فحوَّل الله نِعْمَته وأُهلَه إليَّ لقلَّةِ شُكْرِهِ .

كنت قريش لا ترغب في أُمَّهاتِ الأولاد حتى وَلَدَتْ ثلاثةً هُم خَيْرُ اللهِ زَمَانِهم : على بن الحسين ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبدالله ، وذلك أَنَّ عُمرَ رضي الله عنه أُتِيَ ببناتِ يَزْدَجَرْد بن شَهْريار بن كسْرى مَسْبياتٍ ، فأراد بَيْعَهُنَّ فقال له عليِّ : إِنَّ بناتِ الملوكِ لا يُبَعْنَ ، ولكن قَوِّمُوهُنَّ ، فقوَّمُوهُنَّ ، فقوَّمُوهُنَّ ، فقوَّمُوهُنَّ ، فقوَّمُوهُنَّ ، فقوَّمُوهُنَّ ، فقوَّمُوهُنَّ بين الحسين بنِ عليٍّ ، ومحمد بنِ أبي بكرٍ ، وعبدالله بنِ عُمرَ ، فوَلَدْنَ الثلاثة .

العلم المسلمين . ثم دعا بالعُلِّ والقَيْدِ فلبسهما ، ثم قال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ ، مَنْ مَدع الله أَنْفَهُ ؛ فقال : احملوه إلى بَيْتِ مال المسلمين . ثم دعا بالعُلِّ والقَيْدِ فلبسهما ، ثم قال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ مال المسلمين . ثم دعا بالعُلِّ والقَيْدِ فلبسهما ، ثم قال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْ فقال : يقول : إنَّ التوبة مبسوطة ما لم يُعَرْغِرْ ابنُ آدم بنفسه ؛ ثم استقبل القبلة فقال : اللهم أُمَرْتَنا فَعَصَيْنا ، ونهيتنا فارتكَبْنا ؛ هذا مَقامُ العائذِ بك ، فإن تَعْفُ فأهلُ العَفْوِ أَنْتَ ، وإنْ تُعاقِبْ فبما قَدَّمَتْ يَداي ، سبحانك لا إله إلا أَنْتَ إني العَفْوِ أَنْتَ ، وإنْ تُعاقِبْ فبما قَدَّمَتْ يَداي ، سبحانك لا إله إلا أَنْتَ إني كنتُ من الظالمين . فمات وهو مغلولٌ مقيّد . فبلغ الحسنَ بنَ عليٍّ فقال : استسلم الشيخُ حين أَيْقَنَ بالموتِ ، ولعلّها تَنْفَعُهُ .

٢٠٤ - سألَ أعرابيٌ عمروَ بنَ عُبَيْدٍ عن التوحيدِ ، فتناول بيضةً بين يَدَيْدِ ،
 فوضعها على راحتِهِ وقال : هذا حصنٌ مُغْلَقٌ لا صَدْعَ فيه ، ثم مِن ورائه غِرْقىء \

٠٠٤ عيون الأخبار ٤ : ١٧ والمستطرف ٢ : ٨٥ وانظر وفيات الأعيان ٣ : ٢٦٦ .

٤٠١ قارن بمروج الذهب ٣ : ٢١٢ والعقد ٣ : ٢٣٣ وبهجة المجالس ٢ : ٣٧١ .

١ الغرقيء: القشرة الملتزقة ببياض البيض .

يستشف ، ثم مِن ورائهِ دمعةً سائلةً ، ثم لا تنفكُ الأيامُ والليالي حتى يتفلَّقَ عن طاوس مُلَمَّع ، فأيُّ شيء في العالم إلا وهو دليلٌ على أنَّه ليس كمثله شيء .

المُجاشعيَّة فَرَضِيَتْه ، وجعلت أَمْرَها إلى الفرزدق ، فقال : أشهدي لي بذلك على المُجاشعيَّة فَرَضِيَتْه ، وجعلت أَمْرَها إلى الفرزدق ، فقال : أشهدي لي بذلك على نَفْسِك شُهوداً ، فَفَعَلَتْ ، واجتمع الناسُ لذلك ، فتكلَّم وقال : اشهدوا بأني قد تزوَّجتُها ، وأصْدَقْتُها كذا وكذا ، فإني أنا ابنُ عمِّها وأحقُ بها . فبلغ ذلك النَّوارَ ، فأبَتْهُ واستَتَرَتْ من الفرزدق ، وجَزعَتْ ولجأتْ إلى بني قيس بن عاصم الميْقَريّ ، فقال فيها : [من الطويل]

بني عاصم [لا تلجئوها فإنكم ملاجئ للسوءات دُسْمُ العمائم] بني عاصم لو كان حيّاً أبوكم للامَ بنيه اليومَ قَيْسُ بن عاصم

فقالوا للفرزدق: والله لئن زِدْتَ على هذين البيتين لنقتلنَّك غِيْلَةً. فنافرته النَّوارُ إلى عبدالله بن الزبير فأرادت الخروجَ إليه ، فتجافى الناسَ كِراءَها. ثم إنَّ رجلاً من بني عديٍّ يقالُ له زهيرُ بن ثعلبة وقَوْماً يُعرفون ببني أُمِّ النسير أَكْرَوْها. فقال الفرزدق: [من الوافر]

ولولا أن يقولَ بنو عديٌّ أليسَتْ أُمَّ حنظلةَ النوارُ

يعني بالنوارِ ههنا بنتَ حمل ابن عدي بن عبد مَناة ، وهي أُمُّ حنظلة بن مالك بن زيد مَناة وهي إحدى جدَّاته . وقال لبني أُمِّ النَّسَيْر : [من الطويل]

لعمري لقد أُرْدَى النَّوارَ وساقَها إلى الغَوْرِ أُحلامٌ خِفافٌ عقولُها

الأغاني ٩ : ٣١٨ وما بعدها و ٢١ : ٣٢١ وما بعدها والنقائض ٢ : ٨٠٣ وما بعدها وطبقات الردق ابن سلام ١ : ٣٣٠-٣٣٥ والشعر كله في الأغاني وفي مواضع متفرقة من ديواني الفرزدق وجرير .

١ النقائض : بنت جلّ .

## يقول فيها:

فدونكها يا ابنَ الزبير فإنَّها مولَّعةٌ يُوهي الحجارةَ قيلُها فلما قَدِمت مكَّةَ نزلت على بنت منظورِ بن زَبَّان ، واستَشْفَعَتْ بها إلى زَوْجِها عبدالله ، وانضم الفرزدق إلى حمزة بن عبدالله وأُمَّه بنت منظور هذه . وقال فيه : [من البسيط]

يا حَمْزُ هَلْ لك في ذي حاجة عَرَضَتْ أَنضاؤه بمكانٍ غيرٍ ممطورٍ فأنت أُجرى قريشٍ أَن تكونَ لها وأَنْتَ بين أبي بكرٍ ومنظورِ بين الحَواريِّ والصديّقِ في شُعَبٍ نَبَيْنَ في طيِّبِ الإسلامِ والخِيرِ

وقالِ في النوار : [من الوافر]

تخاصمني النَّوارُ وغابَ فيها كرأسِ الضَّبِّ يلتمسُ الجَرادا فجعل أُمرُ النَّوارِ يقوى ، وأَمْرُ الفرزدق يضعُفُ ، فقال الفرزدقُ : [من البسيط] أُمَّا بنوه فلم تُقْبَلْ شفاعتُهم وشُفِّعَتْ بنتُ منظورِ بنِ زبَّانا ليس الشفيعُ الذي يأتيك مُؤتزِراً مِثْلَ الشفيع الذي يأتيك عُريانا ليس الشفيعُ الذي يأتيك مُؤتزِراً

فبلغ ابنَ الزبير الشعرُ ، فقال للنَّوارِ : إِنْ شئتِ فَرَّقْتُ بينكما وقتلتُه فلا يهجونا أبداً ، وإِن شئتِ سيَّرْتُه إلى بلادِ العدوِّ ؛ فقالت : ما أُريدُ واحدةً منهما ؛ قال : إنَّه ابنُ عمِّك وهو فيكِ راغبٌ ، أَفَارَوِّجُه إِيَّاكِ ؟ قالت : نعم . فزوَّجَهُ إِيَّاها ، فكان الفرزدق يقولُ : خرَجْنا مُتباغِضَيْن ، ورَجْعنا مُتحابَيْن .

قال عثمان بن أبي سليمان : شهد ثُ الفرزدق يومَ نازَعَ النوارَ ، فتوجَّه القضاءِ عليه ، فأَغْضَبَهُ .

وروى غيرُهُ أَنَّه قال : إنَّما حكَمْتَ عليَّ بهذا لأَفارِقَها فَتَثِبَ عليها ، فقال : يا اللهُ الناسِ ، وهل أَنْتَ وقومُك إلا جالية العربِ . وأُمَرَ به فأُقيم وأُقبل علينا فقال : إنَّ بني تميم كانوا وتُبوا على البيتِ قَبْلَ الإسلامِ بمائة وحمسين سنةً

فاستلبوه ، واجتمعت العربُ عليها لمّا انتهكت ما لم ينتهكْهُ أَحدٌ قَبْلَها وأَجْلَتْها عن أرض تِهامةَ .

قال : ثم خرج عبدالله بنُ الزبير إلى المسجدِ ، فرأى الفرزدقَ في بعض طُرقِ مكَّةَ ، وقد بَلَغَتْهُ أَبياتٌ قالَها يفتخر فيها ويتهدَّدُ ، فقبض ابنُ الزبير على عُنُقِهِ فكاد أَن يدقَّها ، ثم قال : [من الطويل]

لقد أُصبَحَتْ عِرْسُ الفَرَزدقِ ناشزاً ولو رضيَتْ رَمْحَ استِه لاستقرَّتِ وهذا الشعرُ لجعفر بن الزبير .

ولمّا قال جعفرٌ هذا البيت ، قال عبدالله بن الزبير : أَتُجْزِرُنا كَلْباً من كلاب بني تميم ؟ إن عُدْت لم أكُلِّمْكَ أَبداً .

ولمّا أَذِنَت النَّوارُ لابنِ الزبيرِ في تزويجِها بالفرزدق ، حكم عليه بمَهْرِ مثلها عشرة آلاف درهم ، فسألَ أَهْلَ مكَّةَ : هلَ بها أُحدٌ يُعينُه على ذلك ، فَدُلَّ على سَلْمِ بن زياد وكان [ابن] الزبير حَبَسَهُ فقال فيه : [من الطويل]

دَعي مُغْلقي الأَبوابَ دون فَعالهم ومُرِّي تَمَشَّي بي هُبِلْتِ على سَلْمِ إلى مَنْ يرى المعروف سهلاً سبيلُه ويَفْعلُ أَفعالَ الكرامِ التي تَنْمي

ثم دخل على سَلْم فأنشده ، فقال : هي لك ومثلُها نفقتُك ، فأمَرَ له بعشرين أَلفاً ، فقبضها فقالت له زَوْجَتُه أُمُّ عثمان بنت عبدالله [بن عثمان] بن أبي العاصي الفقيه : أَتُعطي عشرين أَلفاً وأنتَ محبوسٌ ؟ ! فقال : [من الطويل]

أَلَّا بَكَرَتْ عِرْسي تلومُ سفاهةً على ما مضى مِنِّي وتأمُر بالبُخْل فقلتُ لها والجودُ مني سَجِيَّةٌ وهل يَمْنَعُ المعروفَ سوَّالَه مِثْلي ذريني فإني غير تاركِ شيمتي ولا مُقْصِرٌ عن السماحة والبَذْلِ وهي أبيات .

ثم اصطلحا ورضِيتْ به ، وساق المَهْرَ إليها ، ودخل بها وأُحْبَلَها قَبْلَ أَن

يخرجَ من مكة . ثم خَرَج بها وهما عَديلانِ في مَحْمَلِ . فكانت لا تَزالُ تُشارَهُ وَتَخَالَفُه لأَنَّهَا كانت صالحةً حَسَنَةَ الدينِ ، وكانتُ تكرهُ كثيراً من أَمْرِهِ فتزوَّج عليها حَدْراء بنتَ زِيق بن بِسْطام بن قيس بن مسعود بن قيس بن خالد ابن عبدالله بن عمرو بن الحارثِ بن همَّام بن مُرَّة بن ذُهل بن شيبان . فتزوَّجَها على مائة من الإبل ، فقالت له النَّوارُ : ويلك ! أَتزوَّجْتَ عليَّ أعرابيَّةً دقيقةَ الساقين ، بَوَّالةً على عقبَيْها على مائة بعير ! فقال الفرزدقُ يفضّلها عليها ، ويُعيِّرُها بأُمُّها وكانت أُمةً ا : [من الطويل]

لَجارِيةٌ بين السليل عروقُها وبين أبي الصهباء من آل خالدِ أَحقُ بإعلاء المهورِ من التي زَنَتْ وهي تَنْزو في جُحور الولائدِ وقال أيضاً: [من الطويل]

لعمري لأعرابيةً في مِظلّةٍ تظلُّ برَوْقي بيتِها الريحُ تخفقُ كأمِّ غَزالٍ أو كدرَّةِ غائصِ إذا ما بَدَت مِثْلَ الغمامةِ تُشرقُ أحبُّ إلينا من ضَناكٍ ضِفِنَّةٍ إذا وُضِعت عنها المراوحُ تعرقُ ۖ

ومَدَحها أيضاً فقال : [من البسيط]

عَقيلةٌ من بني شَيْبانَ ترفعُها دعائمٌ للعُلى من آلِ هَمَّامِ من آل مُرَّةَ بين المستضاء بهم من رَهْط صيد مصاليت وحكَّام بين الأَّحاوص مِن كَلْبٍ مُرَكَّبُها وبين قَيْس بن مسعود وبسْطام

فَأَغْضَبَ النَّوارَ مَدْحُه إِيَّاها ، فقالت : والله لأخزينَّك يا فاسقُ ، وبعثت إلى جَريرٍ فأنًا فجاءها فقالت : ألا ترى ما قال لي الفاسقُ ؟ وشكت إليه ، فقال جَريرٌ : أناً

١ الأغاني : وكانت تربيها أمة .

٢ وردت السلول وأبي الشهباء في الأصل.

٣ الضناك: الضخمة من النساء والضفنة: الحمقاء مع عظم الخلق.

أكفيك ، وأنشأ يقول : [من الطويل]

ولستُ بمُعْطى الحكْمَ عن شِفٍّ مَنْصب وهُنَّ كَاءِ الْمُزْنِ يَشْفَى به الصَّدى وما عَدَلَتْ ذاتُ الصليب ظعينةً [أأهديت يا زيقُ بن زيق غريبةً] أَلَا ربَّمَا لَم نُعْطِ زيقاً بحُكْمِهِ حَوَيْنا أَبا زِيقِ وزيقاً وعمَّهُ

ولا عَنْ بناتِ الحنظليّين راغِبُ وكانَتْ مِلاحاً غَيْرَهنَّ المشاربُ [عُتيبةُ والرِّدْفانِ منها وحاجبُ] إلى شرِّ من تهدى إليه الغرائب وأدَّى إلينا الحُكْمَ والغُلُّ لازِبُ [وجَدَّةُ زِيقِ قد حَوَتُها ] المقانبُ

فأجابه الفرزدقُ بقصيدةٍ منها: [من الطويل]

بما لَكَ من مالٍ مُراحٍ وعازب عليك الذي لاقى يسار الكواعب على مئة شُمِّ الذّرى والغوارِبِ

فَنَلْ مِثْلُها من مِثْلِهم ثُمَّ لُمْهُمُ وإنِّي لأخشى إن خطبْتَ إليهم وقالوا سمِعْنا أَنَّ حَدْراءَ زُوِّجَتْ ولو كُنْتَ من أكفاءِ حَدراء لم تُلَمْ على دارميٌّ بين ليلي وغالبِ ولو قَبِلُوا منى عطيةَ سُقْتُه إلى آل زِيقِ من وَصيفٍ مُقارِبِ [همُ زوَّجوا قبلي ضِراراً] وأنكحوا لَقيطاً وهم أكفاؤنا في المناسب ولو تُنكحُ الشمسُ النجومَ بناتِها إذاً لنكحناهُن قَبْلَ الكواكب

يَسار : كان عبداً لبني غُدانَةَ ، فأراد مَوْلاتَه على نَفْسِها فَنَهَتْهُ مرَّةً بعدَ مرَّةٍ ، وأَلحّ عليها فوعَدَتْهُ ، فجاء فقالت : إني أريدُ أن أبَخْرَك ، فإنَّ رائحتك مُتغيّرةً ؛ فوضَعَتْ تحتهِ مِجْمَراً وقد أُعدَّتْ له حَديدةً ، فأدخلَتْ يَدَها فقبضت على ذكرهِ وهو يرى أنَّ ذلك لشيء ، فقطعته بالموسى ، فقال : صبراً على مجامرِ الكرام . فذهبت مثلاً.

وقال جَريرٌ: [من البسيط]

١ الأبيات مضطربة في المخطوط والتصويب من الأغاني والديوان .

يا زيقُ أَنكَحْتَ قَيْناً باسْتِهِ حَمَمٌ غابَ المثنَّى فلم يَشْهَدْ نَجيَّكُما يا رُبَّ قائلة بعد البناء به

يا زيقُ ويحك من أنكَحْتَ يا زيقُ والحَوْفَزانُ ولم يَشْهَدْك مفروقُ أَيْنَ الأَلِي أَنْزِلُوا النعمانَ مُقْتَسِراً أَم أَينَ أَبِناءُ شيبانَ الغرانيقُ لا الصِّهْرُ راضٍ ولا ابنُ القَيْنِ معشوقُ

فتعرَّضَ الفرزدقُ للحجاجِ أَن يسوقَ عنه المَهْرَ ، فَعَذَلَهُ الحجاجُ وقال : أَتزوَّجْتَ نصرانيةً على حُكْم ِ أَنَّها مائة بَعيرٍ ! أخْرُجْ ، ما لَكَ عندنا شيءٌ ، فقال عَنْبَسَةُ بن سعيد بن العاصي وأراد نَفْعَهُ : إِنَّهَا من حواشي إبلِ الصدقةِ ، فأَمَرَ له بها .

ولمَّا كان الفرزدقُ ببعضِ الطريقِ ومعه أوفي بن خزير ' أَحدُ بني التَّيْم بن شيبان بن تُعلبةَ رأى كبشاً مَذْبوحاً ، فقال : يا أَوْفي ، هلكت والله حَدْرا في . فلما بلغ قال له بْعْضُ قَوْمِها : هذا البيت فانزِلْ ، وأُمَّا حَدْرا ؛ فقد هَلكَتْ ، وقد عَرَفْنا الذي يُصيبك في دينكم مِن ميراثِها وهو النصفُ ، وهو لك عندنا ، فقال : لا والله لا أَرْزَأُ من ذلك قِطْميرا ، وهذه صدقتُها فاقبضوها . فقالوا : يا بني دارِم ، والله ما صاهَرْنا أَكْرَمَ منكم .

وقيل : إِنَّ قَوْمَها اعتلُّوا عليه ، وادَّعوا مَوْتَها لئلَّا يَهْتِكَ جريرٌ أَعراضَهم . وقال جريرٌ : [من الطويل]

رأوا أنَّ صِهْرَ القَوْمِ عارٌ عليهم وأنَّ لِبِسطام على غالب فَضْلا \$ • \$ - حدَّث بعضُ الموالي قال : حَضَرْتُ الفضل بن يحيى وقد قال لأبي البَصير ٢ : يا أبا البَصير ، أنْتَ القائلُ فينا : [من الطويل]

٤٠٤ الأغاني ١١: ٢٦٨.

\_\_\_ الأغاني : خنزير .

الأغاني : النضير .

إذا كنتُ من بغدادَ في رأسِ فَرْسَخٍ وَجَدْتُ نَسِيمَ الجودِ من آلِ بَرْمَكِ لقد ضَيَّقْت علينا جدًّا . قال : أفلاً جل ذلك أيها الأمير ضاقَت عليَّ صِلَتُكَ ، وضاقَتْ عنى مكافأتُك وأنا الذي أقولُ : [من السريع]

تشاغَلَ الناسُ ببنياهم والفَضْلُ في بني العلا جاهدُ كُلُّ ذوي [الفضل] وأهل النَّهى للفَضْل في تدبيرهِ حامِدُ وعلى ذلك فما قُلْتُ البيتَ الأُوَّل كما بلغ الأَميرَ ، وإنَّما قُلْتُ : [من الطويل] إذا كُنْتُ من بغدادَ في مَقْطع التَّرى وجدْتُ نَسيمَ الجودِ من آلِ بَرْمَكِ فقال له الفَضْلُ : إنَّما أخرّت ذلك عنك لأَمازِحَك ، وأمرَ له بثلاثين ألف دِرْهَم. • على عمرو بن جابر الحنفيُّ في المُداجاةِ : [من الطويل]

أَكَاشِحُ أَقُواماً على شَرِّ بِغْضَةٍ وأَضْحَكُ في وجه العدوِّ المُكَاشِرِ أُريه كذاكم ما يُريني وأَبتغي به في غَدٍ خَوْنَ الجُدودِ العواثِرِ

[.....

٢٠١ – وقال آخر: [من الوافر]

كلانا يرى أن ليس [ . . .

أُكاشِرُهُ وأُعلم أَنْ كِلانا على ما ساءَ صاحبَه حريصُ

٧٠٤ – وقال المتلمِّسُ: [من الطويل]

وأطرق إطراق الشجاع ولو يَرى مساغاً لنائيه الشجاع لصمَّما

٨٠٤ - وقال عبدالله بن مالك الطائبي : [من الوافر]

٠٠٤ مجموعة المعاني ١٤٨.

٤٠٦ مجموعة المعاني : ١٤٨ وحماسة البحتري : ١٨ أيضاً لعمرو بن جابر الحنفي .

٤٠٧ الأغاني ٢٣ : ٥٧٠ وشرح الحماسية ٢٢١ عند المرزوقي ومجموعة المعاني : ١٤٢ .

٤٠٨ الأغاني ٣ : ٦٩ لعروة بن الورد وحماسة البحتري : ٧٧ لعبد الله بن مالك .

وخِلِّ كنتُ عينَ النُّصْحِ منه لذي خَطَرٍ ومستمع سميعا أطاف بِغَيَّةٍ فنَهَيْتُ عنها وقلتُ له أرى أمراً فَظيعا

٩ • ٤ - ومثله لدريد بن الصمة : [من الطويل]

أَمْرُتُهُمُ أُمري بمنعرجِ اللَّوى فلم يستبينوا النَّصْحَ إلا ضُحى الغَدِ فلم عَصَوْنِي كنتُ فيهم وقد أرى غوايتهم وأنَّني غَيْرُ مُهْتدي وما أنا إلا من غَزِيَّةً إنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وإن تَرْشُدْ غَزِيَّةً أرْشُدِ

• ١٤ – وقال رجلٌ من بني الحارث بن كعب : [من الطويل]

لعَمْرك ما صبر الفتى في أُمورِهِ [بحتم] إذا ما الأَمْرُ جلَّ عن الصبرِ فقد يجزعُ المرةِ الجليدُ ويبتلي عزيمةً رأي المرءِ نائبةُ الدهرِ تعاورُهُ الأيام في ما ينوبُهُ فيقوى على أمرٍ ويضعفُ عن أمر

١١٤ – وقال أيضاً : [من الطويل]

وعيرتمونا أَنْ جزعنا ولم نكنْ لِنجزعَ لو أَنَّا قدرنا على الصبرِ صبرنا فلما لم نَر الصبرَ نافعاً جزعنا وكان الله أملك بالعذر

١٢٤ – وقال خراش بن مرة الضبي : [من الطويل]

إذا عيل صبر المرء فيما ينوبه فلا بدّ من أن يستكينَ ويجزعا وما يبلغ الانسان فوق اجتهاده إذا هو لم يملك لما جاء مدفعا

\* ١٦ - وقال عبيد بن أيوب وذكر شدة خوفه : [من الطويل]

**٤٠٩** مجموعة المعاني : ٧٧ وديوان دريد : ٤٧ .

<sup>• 13</sup> مجموعة المعاني : ٧٧ وحماسة البحتري : ١٣١ .

<sup>111</sup> مجموعة المعاني : ٧٧ وحماسة البحتري : ١٣١ .

٤١٢ مجموعة المعاني : ٧٧ وحماسة البحتري : ١٣١ .

۲۲۰ مجموعة المعاني : ۷۷ وحماسة البحتري : ۲۲۰ .

لقد خفت حتى لو تمرُّ حمامةً وخفت خليلي ذا الصفاء ورابني فمن قال خيراً قلت هذا خديعة وأصبحت كالوحشيّ يتبعُ ماحلاً

لقلت عدو أو طليعة معشرِ مقال فلان أو فلانة فاحذر ومن قال شراً قلت نصح فشمر ويترك موطوء البلاد المدعثر

\$ 1 \$ – وقال أيضاً : [من الطويل]

لقد خِفْتُ حتى خِلْتُ أَن ليس ناظِراً إلى أَحدٍ غيري فكِدْتُ أَطيرُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُ

وليس عم إله بسري ماند

10\$ – وقال مُضَرِّسُ بن رِبْعيِّ الأَسديُّ : [من الطويل]

كأنَّ على ذي الظنِّ عَيْناً بصيرةً بمنطقِهِ أو منظرٍ هو ناظِرُه يُحاذرُ حتى يَحْسِبَ الناسَ كُلَّهم من الخوفِ لا تَخْفى عليهم سرائِرُه

١٩٤ - [ وقال] مسكين الدارميُّ واسمُه ربيعةُ بن عامرٍ : [من الطويل]

إِنْ أَدْعَ مسكيناً فلستُ بمُنكر وهل تُنكرنَّ الشمسُ ذَرَّ شعاعُها لعمركَ ما الأسماءِ إلا علامةً منارِّ ومن خيرِ المنارِ ارتفاعُها

١٧\$ – وقال أيضاً في الغَيْرَةِ : [من المتقارب]

أَلا أَيُّهَا الغائرُ المستشاطُ علامَ تَغارُ إِذَا لَم تُغَرَّ [فما خَيْرُ عِرْسِ إِذَا خِفْتُها] وما خَيْرُ عِرْسٍ إِذَا لَم تُزَرَّ

<sup>\$11</sup> مجموعة المعاني : ٧٧ وحماسة البحتري : ٢٦١ .

<sup>113</sup> مجموعة المعاني : ٧٧ وحماسة البحتري : ٢٦١ .

٤١٦ الأغاني ٢٠ : ١٦٨ ومجموعة المعاني : ١٤٩ وديوان الدارمي : ٥٣ .

١٧٧ الأغاني ٢٠ : ١٧٩ وديوانه : ٤١ .

١ مجموعة المعاني : ناظر .

تغارُ على الناسِ أَن ينظروا وهل يَفْتنُ الصالحاتِ النَّظَرْ وإلى سأخلى لها بيتها فتحفظ لي نفسها أو تذرْ إذا الله لم يُعْطني حُبَّها فلا يعطني الحبَّ سوطٌ مُمَرَّا

تميم، فإنهن النساء . قلت : كيف ؟ قال : انصرَفْتُ من جنازة ذات يوم مُظْهِراً وَمَرْتُ بدورِ بني تَميم، فإذا امرأة جالسة في سقيفة على وسادة وتجاهها جارية فَمَرْتُ بدورِ بني تَميم، فإذا امرأة جالسة في سقيفة على وسادة وتجاهها جارية رُود - يعني التي بلغت - ولها ذؤابة على ظهرها جالسة تبكي ، [ فاستسقيت] فقالت لي : أيَّ الشراب أعجب إليك ؟ النبيذُ أم اللبنُ أم الماء ؟ قلت : أي ذلك تَيسَّر عليكم . فقالت : اسقوا الرجل لَبناً فإني إخاله عَزباً ، فلما شربت نظرت والله الجارية فأعجبتني ، فقلت : من هذه ؟ فقالت : ابنتي ، فقلت : ممَّن ؟ والته نقي الته بني تَميم ، ثم إحدى نساء بني حائظَلَة ، ثم إحدى نساء بني طُهيَّة ، قلت : أفارِغة أم مَشْغولة ؟ قالت : بل فارغة ؛ قلت : أفارغة ، ولما عمَّ فاقصده أن فارغة ؛ قلت : أفارغة والأشراف ، مسروق بن فامتنعت من القائلة ، وأرسلت إلى إخواني من القرَّاء والأشراف ، مسروق بن فامتنعت من القائلة ، وأرسلت إلى إخواني من القرَّاء والأشراف ، مسروق بن الأجدع ، والمسيّب بن نَجَبة ، وسليمان بن صُرَد الخُزاعيّ ، وخالد بن عُرْفُطَة العَمْر ، فوافَيْت معهم العَدَويّ ، وعروة بن المغيرة بن شعبة ، وأبي بُردة بن أبي موسى ، فوافَيْت معهم طلاة العصر ، فإذا عمُّها جالسّ ، فقال : أبا أمامة ؛ ؟ حاجتُك ، فقلت : إليك ، المناق العصر ، فإذا عمُّها جالسّ ، فقال : أبا أمامة ؛ عاجتُك ، فقلت : إليك ،

۴۱۸ الأغاني ۱۷ : ۱۵۰–۱۵۳ والعقد ٦ : ۹۰–۹۰ والجليس الصالح ٣ : ١٥٠–٣٠٣ والمستطرف ٢ : ٢٥٠–٢٥١ وفي جميعها بعض اختلاف ولكن النص هنا أقرب إلى الأغاني .

ممر : مفتول .

٢ مظهر : دخل في الظهيرة .

٣ الأغاني : عربياً والعقد : غريباً .

٤ كنية القاضي شريح أبو أمية . انظر وفيات الأعيان ٢ : ٤٦٠ .

قال : وما هي ؟ قلتُ : بنتُ أُخيك زينب بنت حُدَيرٍ ، قال : مَا بَهَا عَنْكَ رَغْبَةٌ ، ولا بك عنها مقْصر وإنَّك لَنُهْزَةٌ .

فتكلَّمْتُ فحَمِدتُ الله عزَّ وجلَّ ، وصليتُ على النبيِّ عَلِيْ ، وذكَرْتُ حاجتي . فردَّ الرجلُ عليَّ وزوَّجني ، وبارك القومُ لي ، ثم نَهضْنا ، فما بلغتُ منزلي حتى نَدِمْتُ ؛ فقلتُ : تزوجْتُ إلى أَغْلظِ العرب وأحقَدِها ، فَهَمَمْتُ بطلاقِها ، ثم قلتُ : أجمعُها إليَّ ، فإن رأيْتُ ما أُحبُّ وإلا طلَّقتُها . فأقَمْتُ النَّاما ، ثم أَقْبَلَ نساؤها يهادينها ، فلما أُجْلِسَتْ في البيتِ أَخَذْتُ بناصيتِها ، فبرَّكْتُ ، وأُخليَ لي البيتُ ، فقلتُ : يا هذه ، إنَّ من السنَّةِ إذا دَخلَتِ المرأةُ على الرجلِ أَن تُصلّيَ ركعتين ويُصلِّي ركعتين ، ويسألا الله خيْرَ ليلتهما ويتعوَّذا على الرجلِ أَن تُصلّيَ ركعتين ويُصلِّي ؛ فصلَّيْتُ ، ثم التفتُّ فإذا هي على فراشِها ، فَمَدَدْتُ يدي فقالت : على رسْلِكَ ، فقلتُ : إحدى الدواهي مئيتُ بها ، فقالت : الحمدُ لله ، أحمدُهُ وأستعينُه ، إني امرأةٌ غريبٌ لا أُعرِفُ أخلاقك ، مُحدِّثُني بما تُحبُّ فآتِيه ، وما تكرُهُ فأنْزَجر عنه .

فقلتُ : الحمدُ لله ، وصلى الله على محمدٍ . قَدِمْتِ خَيْرَ مَقْدَمٍ على أَهْلِ دارٍ رَوجُك سَيِّدُ رجالهم ، وأَنتِ سيدةُ نسائِهم إِنْ شَاءَ الله . أُحبُّ كذا وكذا ، وأكره كذا وكذا . قالت : أخبِرْني عن أختانِك ، أتحبُّ أَن يزوروك ؟ قلتُ : إِني رجلٌ قاضٍ ، وما أُحبُ أَن يُمِلُوني . فبتُ بأَنْعَم ليلةٍ ، ثم أَقَمْتُ عندها ثلاثاً ، ثم خرَجْتُ إِلَى مجلسِ القضاءِ ، فكُنْتُ لا أَرى يوماً إلا وهو أَفْضلُ من الذي قَبْلَهُ ، حتى إذا كان عند رأس الحَوْلِ دَخَلْتُ منزلي وإذا عجوزٌ تأمرُ وتَنْهى ، فقلتُ : يا رينبُ ، مَنْ هذه ؟ قالت : أَمي فلانةٌ ؛ قلتُ : حيّاكِ الله بالسلام ، قالت : أبا أمامة ، كيف أَنْتَ وزوجتك ؟ قلتُ : [ بخير] ، قالت : إنَّ المرأة لا تُرى في

١ نهزة: فرصة تنتهز.

حالِ أَسُواْ منها خُلُقاً فِي حالين : إذا حَظِيَتْ عند زَوْجِها ، وإذا وَلَدَتْ غُلاماً ، فإن رابَك منها شي فالسوطُ ، فإنَّ الرجالَ والله ما حازَتْ إلى بيوتِها شرّاً من الوَرْهاء المُدِلَّةِ . قلتُ : أَشهدُ أَنَّها ابنتُكِ ، قد كفَيْتِنا الرياضةَ وأحسَنْتِ الأَدَبَ .

قال : فكانت في كلِّ حَوْلٍ تأتينا ، فتذكر هذا ثمَّ تنصرف .

قال شُرَيحٌ: فما غضبتُ عليها قطُّ إلا مَرَّةً واحدةً كنتُ لها ظالمًا فيها: كنتُ أمامَ قَوْمٍ فسمعتُ الإقامةَ وقد ركعتُ ركعتي الفجرِ ، فأبصَرْتُ عَقْرباً ، فَعَجِلْتُ عن قَتْلِها فأكْفأتُ عليها الإناء ، فلما كنتُ عند البابِ قلتُ : يا زينبُ ، لا تحرِّكي الإناءَ حتى أُجيء ، فَعَجِلَتْ فحرَّكتِ الإناء ، فضرَبتُها العقربُ ، وجئتُ فإذا هي تلوَّى ، قلتُ : ما لَكِ ؟ قالت : لسعتني العقربُ ، فلو رأيتني يا شعبيُّ وأنا أَوْرُكُ الصَبْعَها بالمِلْح وأقرأ عليها المعوِّذتين وفاتحة الكتابِ . وكان لي يا شعبيُّ جارٌ يُقال له مَيْسَرَةُ ، وكان لا يزالُ يضربُ امرأتَه ، فقلتُ : [من الطويل]

رأَيْتُ رجالاً يضربون نساءهم فشَلَّت يميني يومَ أَضربُ زَيْنَبا يا شَعبيُّ ، ودِدْت لو أَني قاسمتُها عيشي .

بعد العشاء ، [وبين يديه شَمْعَةً] في ليلة ظُلْماء ذات رُعودٍ وبروق ، فقال لي بعد العشاء ، [وبين يديه شَمْعَةً] في ليلة ظُلْماء ذات رُعودٍ وبروق ، فقال لي المأمونُ : اركب الآن فَرَسَ النوبة ، وسِرْ إلى عسكرِ أبي إسحاق ، يعني المعتصم ، فأدِّ إليه رسالتي وهي كَيْتُ وكَيْت . قال : فركبتُ ، فلم تثبت معي شمعة ، وسمعتُ وَقْعَ حافرِ دابَّةٍ ، فرهبتُ ذلك وجعلتُ أتوقاه حتى صك شمعة ، وسمعت وَقْعَ حافرِ دابَّةٍ ، فرهبتُ ذلك وجعلتُ أتوقاه حتى صك

**١٩٤** الأغاني ٢١: ٩١-٩١.

١ الورهاء: الحمقاء.

ركابي [ركاب تلك] الدابة ، وبَرقَتْ بارِقةٌ فَأَبْصَرْتُ وَجْهَ الراكبِ ، فإذا عَريب ، فقلتُ : عريبُ ؟ فقالت : نعم ، حَمْدون ؟ [قلت : نعم] . ثم قلتُ لها : من أَيْنَ أَقْبُلْتِ في هذا الوَقْتِ ؟ قالت : من عند محمد بن حامد ، قلت : وما صَنَعْتِ عَنده ؟ قالت : يا تكش ! عريبُ تجيءُ في هذا الوَقْتِ من عند محمد بن حامد خارجةً من مضرب الخليفة وراجعةً إليه تقول لها: أي شيء عملتِ معه ؟ ! صلَّيْتُ معه التراويحَ ، أَو قَرَأتُ عليه أَجزاءَ من القُرآنِ ، أَو دارَسْتُهُ شيئاً من الفِقْهِ ! يا أَحمقُ ! تحادَثْنا ، وتعاتَبْنا ، واصطلحنا ، وشَرَبْنا ، ولعبْنا ، وغَنَّيْنا ، وتنايكنا ، وانصرفنا . فأخْجَلَتْني ، وغاظَتْني ، وافترَقْنا ، ومضَيتُ فأدَّيْتُ الرسالةَ . ثم عُدتُ إلى المأمونِ ، وأُحَذْنا في الحديثِ وتناشُدِ الأشعار ، فَهَمَمْتُ أَن أُحدِّثَه بحديثها ثم هِبْتُهُ ، فقلتُ : أَقَدُّمُ قَبْل ذلك بشيء من الشعر ، فأنشدتُه : [من الطويل]

ألا حسيٌّ أطلالاً لقاطعة الحَبْلِ أَلُوفٍ تُساوي صالحَ القَوْمِ بِالرَّذْلِ ا فلو أنَّ مَنْ أمسى بجانب [تَلْعَةٍ إلى جَبَلَىيْ طَسِيٌّ فساقطةِ] الحَبْلِ جلوسٌ إلى أن يقصُرَ الظلُّ عندَها لراحوا وكلَّ القَوْم منها على وَصْل

فقال المأمونُ : اخفِضْ صوتَك لا تَسْمَع عَريب فتغضب وتظنُّ أَنَّا في حديثِها ، فأُمسَكْتُ عمَّا أَرَدْتُ أَن أُخْبِرَهُ به ، وخار الله لي في ذلك .

• ٢ ٠ – أُنشد أحمد بن يحيي : [من الطويل]

أحبُّ بلادِ الله ما بين منعج إليَّ وسلمي أن يصوب ربابُها بلادٌ بها حلَّ الشبابُ تميمتي وأوَّلُ أرضِ مسَّ جلْدي تُرابُها

٤٢٠ انظر هامش الصفحة ٢٥٦ في الشعر والشعراء ومعجم البلـدان (منعج) ومجموعة المعاني :

١ الأغاني : لواسعة الحبل .

٤٢١ – لمَّا مات ضرارُ بنُ ثَعلبةَ [بن سعد] ترك بنيه الشعراءَ الثلاثةَ صبيانًا وهم : شمَّاخٌ ، ومزرِّدٌ ، وجَزْءٍ . وأَرادت أُمُّهم – وهي أُمُّ أُوسٍ – أَن تتزوَّجَ رجلاً يُسَمَّى أُوساً ، وكان أُوسٌ هذا شاعراً ، فلما رآه بنو ضيرارٍ بفناءِ أُمُّهم للخِطبةِ ، تناول شمَّاخٌ حَبْلَ الدلوِ ثم مَتَحَ وهو يقولُ : [من الرجز]

أُمُّ أُويس نكحت أُويسا

وجاء مزرِّدٌ فتناول الحبلَ ثم قال :

أعجبها حدارةً وكُسا

وجاء جَزْءٌ فتناول الحبلَ ثم قال :

أصدق منها لَجْمةً وتسا

فلما سمِعَ أُوْسٌ رَجَزَ الصبيانِ هَرَبَ وتركَها .

٢٢٢ - شاعر: [من الطويل]

أَبَتْ مِصرُ إسْعافي بما كُنْتُ أَشْتَهِي وما كلُّ ما يخشى الفتى نازلٌ به فوالله ما فرَّطتُ في جَنْبِ حِيلةٍ وقد يسلمُ الانسانُ من حيثُ يتَّقى

وأخلفني منها الذي كُنْتُ آمُلُ وماكل [ما يرجو الفتي] هو نائلُ ولكنه ما قَدَّر الله نازلُ ويُؤتي الفَتي من أَمْنِهِ وهو غافلُ

۲۱ البيان والتبيين ٤: ٣٥-٣٥.

٢٢٤ الأغاني ١٥ : ٢١ والبيتان الأول والثاني في البيان والتبيين ٢ : ٢٩١ ، وصدر البيت الأول في الاثنين : «لئن مصر فاتتني بما كنت أرتجي» . والشعر لأبي دهمان الغلابي كما في الأغاني ٢٢ :

الحدارة : الامتلاء واجتماع الخلق في سمن .

أصدق: جعل لها صداقاً. اللجبة: الشاة القليلة اللين.

٣٢٧ - محمد بن بشير الخارجيُّ : [من الطويل]

يسعى لك المولى ذليلاً مُدَفَّعاً ويخذلُك المَوْلى إذا اشتَدَّ كاهِلُه فَأُمسِكْ عليك العَبْدَ أُوَّلَ وَهْلَةٍ ولا تَنْفَلِتْ من راحتَيْك حبائِلُهْ

٢٤٤ - وقال : [من الطويل]

إذا افتقر المولى سعى لك جاهدا لِتَرْضي ، وإن نالَ الغِني عنك أُدبْرا

عنها . فخطبها علي عليه السلام فردَّتُه . فقيل لها : أتردين علي بن أبي سفيان ، فمات عنها . فخطبها علي عليه السلام فردَّتُه . فقيل لها : أتردين علي بن أبي طالب ، ابن عم رسولِ الله علي ، وزوج فاطمة ، وأبا الحسن والحسين ، وحاله في الإسلام حاله ؟ قالت : نعم ، لا أُوثِرُ هواه على هواي ؛ ليس لامرأتِهِ منه إلا جُلوسُه بين شُعَبها الأَربع ، وهو صاحب خير من النساء .

ثم خطبها عمرُ رضي الله عنه ، فردَّنُهُ ، فقيل لها : أَتُرُدِّين أَميرَ المؤمنين الفاروقَ ، وحالُه في الإسلام حالُه ؟ قالت : نعم ، لا أُوثِرُ هواه على هواي ؛ يدخلُ عابساً ، ويُغْلِقُ علىَّ بابَهُ ، وأَنا امرأةٌ بَرْزَةٌ .

ثم خَطَبها الزبيرُ ، فردَّتُهُ ، فقيل لها : أُتردِّينِ الزبيرَ حواريَّ رسولِ الله وابن عمَّتِهِ وحالُه في الإسلامِ حالُه ؟ قالت : نعم ، لا أُوثِرُ هواه على هَواي ؛ يَدٌ فيها قُرونِي ، ويدٌ فيها السوطُ .

ثم خطبها طلحة ، فقالت : [هذا] زوجي حقّاً ، يدخُل عليَّ بَسَّاماً ، إن سأَّلْتُ بَذَلَ وإن أَحسَنْتُ شَكَر . فتزوَّجَنْهُ سأَلْتُ بَذَلَ وإن أَحسَنْتُ شَكَر . فتزوَّجَنْهُ فأولم ثم دعا هؤلاء النَّفَرَ ، وهي في خِدْرِها – وكذلك كانوا يفعلون – فقال عليِّ عليه السلامُ : يا أَبا محمدٍ ، ائذَنْ لي أُكلِّمْ هذهِ ؛ فقال : يا أُمَّ أَبان ، تَسَتَّري ،

٤٢٣ – ٤٢٤ الأغاني ١٦ : ٦٥ ومجموعة المعاني : ٦٤ .

٢٠ أعلام النساء ١ : ٢٠-٢٦ وانظر عيون الأخبار ٤ : ١٧ .

فَتَسَتَّرَتْ . ثم رَفَعَ سِجْفَ الحَجَلَةِ فقال : يا عُدَيَّة نَفْسِها ! خَطَبْتُك وليس بقُرشيًّ عني رَغْبَةٌ بعد فاطمة بنت رسولِ الله ﷺ ، فرَدَدْتني ، وخطبك الزبيرُ حواريُّ رسولِ الله ﷺ وابنُ عمَّتِهِ فَرَدَدْتِه ، واختَرْتِ علينا ابنَ الصَّعْبَةِ ! ؟

قالت : فلو وَجَدْتُ نَفَقاً لدَخلتُ فيه . قالت : فأَحَلْتُ على الزاملةِ التي تحملُ كلَّ شيء فقُلْتُ : أَمْرٌ قُضِيَ ، وما كان ذلك بيدي . فقال : صَدَقْتِ رَحِمَكِ الله . أَما على ذلك فقد نكَحْتِ أَصبَحنا وَجْهاً ، وأَسْخانا كفّاً ، وأكْرَمَنا للنساءِ صُحْبَةً . ثم قال : يا أَبا محمدٍ ، سَلْها عمّا قُلْتُ لها ، فإني لم أقُلْ إلا الذي تُحبُّ ، قال : لا أَسألُها عنه أَبكاً .

٣٢٦ - قال السُّدِّيُّ: أَتَيْتُ كَرِبلاءَ أَبِيعُ البَزَّ بها ، فعَمِل لنا شَيْخٌ من طيّة طعاماً [ وبتنا] عنده ، فَذَكَرْنا قَتْل الحسين عليه السلامُ ، فقلتُ : ما شَرِك في قَتْلِهِ أَحدٌ إلا مات بأسوا ميتةٍ ، فقال : ما أكذبكم يا أهل العراقِ ، فأنا ممَّن شَرِك في دَمِهِ . فلم نَبْرَحْ حتى دنا من المصباح وهو يَتَّقِدُ بِنفْطٍ ، فذهب يُخرجُ الفتيلة بإصبعِهِ ، فأخذت النارُ فيها ، فذهب يُطفِئها بريقِهِ ، فأخذت النارُ في لحيته ، فعدا فقلة ، فأحدا .

ورباط على عبيد الله بنُ عبدالله بنِ طاهرٍ : حدَّتني أبو محمد الرِّباطي (رباط خاوة من عمل جُرْجان) قال : كُنْتُ قَبَّاراً ، فَبَيْنا أَنا فِي منزلي إذ طرقني ليلاً ركْبٌ يستعجلونني ، فَخَرَجْتُ فإذا أَنا بشُموع وخدَم ، فأمروني بالحَفْر ، فحفرتُ قَبْراً وأَوْدعوه تابوتاً ، وعَفَيْتُ عليه بالتراب ، وأجالوا عليه الخيْل تَغْويراً للموضع وانصرفوا . فظَنَنْكُ أنَّه كَنْزٌ ، فأسرعتُ فَنَبَيْتُهُ وكَشَفْتُ عن التابوتِ ،

۲۲۶ مختصر تاریخ دمشق ۷ : ۱۵۱ ونثر الدر ۷ : ۲۱۰ .

**٤٢٧** نثر الدر ٧ : ٤١٤-٤١٤ .

١ المختصر : حممة .

فإذا فيه رجلٌ ، فوضَعْتُ يدي على أَنْفِهِ فإذا هو قريبٌ من التَّلَفِ ، فاستخرجْتُهُ وأُعَدْتُ الترابَ إلى ما كان عليه . واحتملته إلى منزلي .

وعاد القومُ حَذَراً من أَن أَكُونَ قد تنبَّهْتُ على ما في التابوتِ ، ونفضوا الصحراء التي كان فيها فلم يَرُوا أَثراً ولا حِسّاً لأَحدٍ ، وأنا مُشْرِفٌ في مَنزلي أرى ما يصنعون . فلما أمنوا ممَّا توهَّموا انصرفوا وترادّت نفْس الرجل ، فسألته عن حالهِ ، فقال : أنا محمد بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ . فأقامَ عندي إلى أن قَوِيَت نفْسُهُ وتراجَعَتْ . ثم شَخَص إلى العراقِ ، ثم إلى الحجازِ ، وظهر باليمن وبُويع له بإمْرةِ أميرِ المؤمنين ، ودخل مكَّةَ ثم خَرَج على عَهْدٍ ، وبايع المأمونُ لابن أخيه عليٌ بن موسى بالعَهْدِ ، فخرج محمد إلى المأمونِ بخراسان ، فأدر كَنْهُ منيَّتُهُ بجُرجان ، فاحتَفْرتُ له ودَفنتُه . فكان بين الدفنيْن عَشْرُ سنين .

لا لا كَا حَرَج أَبُو العيناءِ وهو ضريرٌ له نَيِّفٌ وتسعون سنةً في سفينةٍ فيها ثمانون نَفْساً ، فَغرقَتْ ، فلم يَسْلَمْ غَيْرُه ، فلما صارَ إلى البصرةِ توفي بها .

الزمانِ وتغيَّرُ الأحوالِ والأيَّام وهُما في عَرْصَةِ إيوان كِسْرى ، وكان أعرابيٌّ من الزمانِ وتغيَّرُ الأحوالِ والأيَّام وهُما في عَرْصَةِ إيوان كِسْرى ، وكان أعرابيٌّ من غامِد يَرْعي شُوَيْهاتٍ له نَهاراً ، فإذا كان الليلُ صيَّرَهُنَّ إلى داخلِ العَرْصَةِ ، وفي العَرْصةِ سريرُ رُخام ربما كان يجلس كِسْرى عليه ، فصعدت شُوَيْهات الغامديِّ الى ذلك السَّريرِ ، فقال سلمان : ومن أعجبِ ما تذاكرُنا صعود غُنيمات الغامديِّ إلى إيوان كِسْرى .

• ٤٣٠ - يُقال إِن المغيرة بنَ شُعبة قال لِحُرَقةَ بنتِ النعمان : ما أُعجبُ ما

۲۲۸ مروج الذهب ٤ : ۲٦٤ وتاريخ بغداد ٣ : ١٧٩ وقد ذكر ياقوت ٦ : ٢٦١٢ أنه توفي في بغداد .

٤٢٩ نثر الدر ٧ : ٤٢٣ والبيان والتبيين ٣ : ١٤٨ .

۲۳۰ ربيع الأبرار ۱ : ٥٦٩ ومعجم البلدان ۲ : ٧٠٨ (دير هند الصغرى) وانظر كتاب الاعتبار
 لابن أبي الدنيا ٣٢-٣٣ .

رأيتِ ؟ فقالت : [بتنا] ليلةً وما مِنْ أُحدِ إلا وهو يرجونا أو يخشانا ، وأُصبَحْنا وما من أُحدِ إلا وهو يرحمُنا ثم قالت : [من الطويل]

فبينا نسوسُ الناسَ والأَمْرُ أَمرُنا إذا نحنُ فيهم سُوقَةٌ نتنصَّفُ فَأَفٍّ لدنيا لا يدوم نَعيمُها تَقَلَّبُ حالاتِ بنا وتَصَرَّفُ

دنا منه نظر إليه الواثقُ بمُوْخَرِ عينِهِ ، فَفَرِعَ إِيتَاخُ ورجع القَهْقرى إلى أَن وقع من منه نظر إليه الواثقُ بمُوْخَرِ عينِهِ ، فَفَرِعَ إِيتَاخُ ورجع القَهْقرى إلى أَن وقع سَيْفُهُ فِي [ شق] البابِ فاندقَّ وسقط إيتاخ على قفاهُ هَيْبَةً لنظرةِ الواثقِ إليه . فلم تَمْضِ ساعةً حتى مات ، فعُزِل في بيتٍ ليُغْسَلَ واشتُغِلَ عنه ؛ فجاءت هِرَّةٌ فأكلت عَيْنَه التي نظر بها إلى إيتاخ ، فعجب الناسُ من ذلك ، وكان إيتاخ زعيماً لتسعين الفَ غلام .

خ٣٧ – ومِثْلُهُ لسانُ مروان بن محمد ، فإنه لمَّا قُتِل واحتزُّوا رأْسَه وأَرادوا إِنْفَاذَهُ إِلَى أَبِي العباسِ ، أَمروا بتنظيفهِ ، فجاء كلبٌ فأخذ لسانَه فجعل يمضغُهُ ، فقال عبدالله بن عليٍّ : لو لمْ يُرنا الدهرُ من عجائبِهِ إلا لسانَ مروان في فَم كلبٍ لكفى .

٣٣٣ – ووجدَ في بعضِ الأُوَارِجاتُ السلطانية : ومَا حُمِلَ إِلَى الأَمير أَبِي الفَضل جعفر بن يحيى أُعزَّه الله لهديةِ السرورِ من العَيْنِ الطريِّ مائة أَلفِ دينار . وفي آخرِ الحسابِ : وما أُخْرِجَ لثمنِ النَّفْطِ والبَواري والحطب لإحراق جثة جعفر

<sup>271</sup> نثر الدر ٧ : ٤١٨ ونشوار المحاضرة ٢ : ٧٣-٧٧ ولكن من طريق آخر غير ايتاخ ، وما أكل عين الواثق فيه حرذون ، ونهاية الأرب ٧٠٠-٢٧١ وأكل العين فيه جرذ ، وقارن بالطبري أحداث سنة ٢٣٢ .

٤٣٢ نثر الدر ٧ : ٤١٩ وتاريخ الخلفاء للسيوطي : ٢٧٩ ونهاية الأرب ٢٢ : ٤٨ (في فم هرة) .

٤٣٣ نثر الدر ٧ : ٤٠٩ .

١ الأوارجات : دفاتر أصحاب الدواوين ، مفردها أوارجة .

ابن يحيى بضعة عشر درهماً .

## ٤٣٤ – خَبَرُ المغيرة بن شعبة حين شُهد عليه بالزِّنا

كان المغيرةُ بن شعبة الثقفي أميراً على الكوفة في خلافة عمر رضوان الله عليه ، وكان من دهاة العرَب ورجالها . فَرُويَ أَنه كان يخرجُ من دارِ الإمارةِ وسط النهارِ ، فيلقاه أبو بَكْرة فيقول له : أين يذهب الأمير ؟ فيقول له : إلى حاجةٍ ، فيقول له : حاجة ماذا ؟ إِنَّ الأَميرَ يُزارُ ولا يَزور . وكانت المرأةُ التي يأتيها جارةً لأبي بكرة ، وقيل : إنَّها بنت جميل بن عمرو .

قيل: فبينا أبو بكرة في غُرفة له مع إخوته نافع وزياد ورجل آخر يُقال له: شيْل بن مَعْبَد ، وكانت غرفة جارته بِحذاء غرفة أبي بكرة ، فضربت الريح باب المرأة ففتحَنه فنظر القَوْمُ فإذا هُم بالمغيرة ينكحها ، فقال أبو بكرة : هذه بَليَّة المناتم بها ، فانظروا ، فنظروا حتى أثبتوا . فنزل أبو بكرة حتى خرج عليه المغيرة من بيت المرأة فقال : إنَّه قد كان من أمرِك ما قد علمْت ، فاعتزِننا . قال : وذهب ليصلّي بالناس الظّهْر فمنعه أبو بكرة وقال : والله ما تُصلّي بنا وقد فعَلْت ما فعلْت ما فعلْت . فقال الناس : دعوه يُصلّي فإنه الأمير ، واكتبوا بذلك إلى عُمر ؛ فكتبوا فعَلْت . فورد كتابه بأن يَقْدُموا عليه جميعاً : المغيرة والشّهود . وقيل : بعث عمر بأبي موسى الأشعري [على البصرة] ، وعزم عليه أن لا يَضَعَ كتابه من يَدِه حتى يرحل المغيرة بن شعبة .

وقيل : إن أبا موسى قال لعمر لمّا أُمرَهُ أَن يُرحله من وقته : أو خَيْرٌ من ذلك ، يا أُميرَ المؤمنين ، تتركه يتجهّزُ ثلاثاً ثم يخرج . قال : فدخل أبو موسى المسجد وهم يُصلُون : الرجال والنساء مختلطين ، فدخل رجل على المغيرةِ فقال له : إني رأيْتُ أبا موسى في جانب المسجدِ عليه بُرْنُس ، فقال المغيرةُ : ما جاء زائراً

**٤٣٤** الأغاني ١٦ : ٥٤–٥٩ وانظر تاريخ الطبري : حوادث سنة ١٧ ووفيات الأعيان ٦ : ٣٦–٣٦٥ وأبيات حسان في ديوانه : ١١٢ .

ولا تاجراً. فدخل عليه ومعه صحيفة مثل هذه. فلما رآه قال: أمير ؟ فأعطاه أبو موسى الكتاب. فلما ذهب يتحرَّكُ عن سريرهِ قال أبو موسى: مكانك! تجهَّزُ ثلاثاً. وقيل: بل أمرهُ أن يَرْحَلَ من وقيه على اختلاف الرواية فيما أمره به عُمرُ. فقال له المغيرة : قد علمت ما وُجِّهْتَ له ، فهلا تقدَّمْتَ فصلَّيْتَ ؟ فقال له أبو موسى: ما أنا وأنْتَ في هذا الأمر إلا سواء. فقال له المغيرة : إني أحبُّ أنْ أقيم ثلاثاً لأتجهَّز ، فقال: قد عزم علي أميرُ المؤمنين ألا أضَعَ عهدي من يدي إذا قرأته تتى أرحلك إليه. قال: إن شئت شفَّعْتني وأبررَرْتَ قَسَمَ أميرِ المؤمنين بأن تؤجّلني إلى الظهر وتُمْسك الكتاب بيدك. قال: فلقد رُوي أبو موسى مُقبلاً ومديراً وإنَّ الكتاب في يدهِ معلق بخيطٍ . فتجهز المغيرة ، وبعث إلى أبي موسى بعقيلة جارية عربيةٍ من سَبْي اليمامةِ من بني حنيفة ، وقيل: إنَّها كانت [من] مولدة الطائف ومعها خادمٌ .

وسار المغيرةُ حين صلَّى الظهرَ حتى قَدِم على عمرَ رضي الله عنه . فلما قَدِم على عمرَ رضي الله عنه . فلما قَدِم عليه قال : إنَّه شُهِد عليك بأمْرٍ إن كان حقاً لأن تكونَ مُتَّ قَبْلَ ذلك كان خَيْراً لك . وجلس .

ودُعيَ بالمغيرةِ والشُّهودِ ، فتقدَّم أبو بكرة ، فقال : أُرأَيْتَهُ بين فَخِذَيْها ؟ قال : نعم ، والله لكأني أنظرُ إلى تثريم حُدري بفَخذيْها . فقال له المغيرة : لقد أَلطَفْت النظر ، فقال له : لم آلُ أن أتيْت بما يُخْزيك الله به ، فقال له عمرُ : لا والله حتى تشهد لقد رأيته يَلِجُ فيها وُلوجَ المِرْوَدِ فِي المُكْحُلَةِ ، قال : نعم ، أشهدُ على ذلك . قال : اذهَبْ عنك ، مُغيرة ، ذَهَبَ رُبُعُكَ ! .

ثم دعا نافعاً فقال : على ما تشهدُ ؟ قال : على مِثْلِ شهادةِ أَبِي بكرة ، قال : لا ، حتى تَشْهَدَ أَنَّه يَلجُ فيها وُلوجَ المِرْوَدِ فِي المُكْحُلَة ، فقال : نعم حتى بلغ قُذَذَه ، قال : اذهب عنك ، مغيرة ، ذهبَ نصفُك ! ثم دعا الثالث ، فقال : علام

١ الأغاني : تشريم .

تشهد ؟ قال : على مِثْل شهادةِ صاحبي .

فقال على عليه السلام : اذهب عنك ، مغيرة ، ذهب ثلاثة أرباعِك . قال : حتى بكي إلى المهاجرين فَبَكُوا ، وبكي إلى أُمُّهاتِ المؤمنين حتى بكين معه ، وحتى لا يجالس هؤلاء الثلاثةَ أحدٌ من أهل المدينةِ . ثم كتب إلى زيادٍ ، فقَدِم على عُمْرَ ، فلما رآه جلس له في المسجد ، فاجتمع عنده رؤوس المهاجرين والأنصار . قال المغيرةُ : ومعى كلمة قد رفعتها لأحْكُم القَوْم . فلما رآه عمرُ مُقْبلاً قال : إني أرى رجلاً لن يُخزيَ الله على لسانهِ رجلاً من المهاجرين . قال المغيرةَ فقلتُ : لا مخبأ لِعِطْر بعد عروس ؛ ثم قُمْتُ فقلتُ : يا زياد ، اذكر الله واذكر موقفَ يوم القيامةِ [فإنّ الله] وكتابَه ورسلَه وأُميرَ المؤمنين قد احتقنوا ٌ دمي إلا أن تتجاوَزَ إلى ما لمْ تَرَ ما رأَيْتَ ، أين مسلك ذكرى منها؟ قال : فرفعت عيناه واحمرَّ وجهُّهُ وقال : يا أُميرَ المؤمنين ، أَما إِنَّ أَحقُّ ما حقُّ القَوْم فليس عندي ، ولكني رأيْتُ مجلساً قبيحاً ، وسمعتُ نفساً حثيثاً وانبهاراً ، ورأيتُه مُتبطِّنَها . فقال له : أُرأيْتُه يُدخلُه ويُخرِجُه كالميل في المُكْحُلةِ ؟ فقال : لا . فقال عمرُ : الله أكبر ، قم إليهم فاضربْهُم . فقام إلى أبى بكرة وضربَه ثمانين ، وضرب الباقين . وأُعجبَ عمرَ قولُ زيادٍ ، ودرأً عن المغيرةِ الحدُّ . فقال أبو بكرة بعد أنْ ضُربَ : فإني أشهدُ أنَّ المغيرة فعل كذا وكذا ، فأمر عمر بضربه ، فقال له على : إن ضربَّته رجَمْت صاحبَك ، ونهاه عن ذلك . يعني إن ضَرَبَهُ جعل شهادته شهادتَيْن ، فوجب لذلك الرجمُ على المغيرةِ .

وحدَّث عبدُ الكريم بنُ رشيد عن أبي عثمان النهديِّ قال : لمَّا شهد عند عمرَ الأُولُ تغيَّرَ لذلك لونُ عمرَ ، ثم جاء آخَرُ فَشَهِد ، فانكسر لذلك انكساراً شديداً ، ثم جاء رجلٌ شابٌ يخطرُ بين يديهِ ، فرفع عمرُ رأسه إليه وقال : ما

الأغاني: لأكلم.

٢ الأغاني : حقنوا .

عندك يا سَلْحَ العُقابِ ؟ - فصاح أبو عثمانَ صيحةً تحكي صيحةَ عمرَ - قال عبدُ الكريم : لقد كدتُ أَن يُغْشى عليَّ .

واستتابَ عمرُ أَبا بكرةَ ، قال : إِنَّما [تَسْتتيبُني] لتقبل شهادتي ؟ قال : أَجَل ؛ قال : لا أَشْهَدُ بين اثنين ما بقيتُ في الدنيا .

قال : فلما ضُرِبوا الحدَّ قال المغيرةُ : الله أَكبر ، الحمدُ لله الذي أخزاكم ، فقال له عمر : أخزى الله مكاناً رأوْكَ فيه . وأقامَ أبو بكرةَ على قوله وكان يقولُ : والله لا أنسى رَقَطَ فخذَيْها ، وتابَ الاثنان فقبل شهادَتهما . وكان أبو بكرة بعد ذلك إذا دُعي إلى شهادةٍ قال : اطلُب غيري فإنَّ زياداً أَفْسَدَ على شهادتي .

ولما ضُرِبَ أَبو بكرة أُمرت أُمُّه بشاةٍ ، فذُبِحَت ، وجعلت جِلْدَها على ظَهْرِهِ ، فكان يُقال : ما ذلك إلا من ضرَّب شديدٍ .

وكان عمر رضي الله عنه يقول للمغيرة : والله ما أُظنُّ أَنَّ أَبا بكرة كذبَ عليك ، وما رأيتُك إلا خفْتُ أَن أُرْمي بحجارةٍ من السماء .

ورويَ أَن عليًّا عليه السلامُ قال : لئن لم يَنتُهِ المغيرةُ لأُتْبِعَنَّه أَحجارَهُ .

وقال حسان بن ثابت يهجو المغيرة : [من الوافر]

لو انَّ اللؤمَ يُنسبُ كان عبداً قَبيحَ الوَجْهِ أَعْوَرَ من تَقيفِ تركْتَ الدينَ والإسلامَ لمَّا بَدَتْ لك غُدْوَةً ذاتُ النصيفِ فراجعتَ الصِّبا وذكرْتَ لَهُواً من الفتيانِ والعمر اللطيفِ

ولمّا شخص المغيرةُ إلى عمرَ ، رأى في طريقه جاريةً فأعجَبَتْه ، فخطبها إلى [ أبيها] فقال له : أنْتَ على هذه الحالِ! فقال له : وما عليك ، إن أُعْفَ فهو الذي تُريدُ ، وإنْ أُقتلْ تَرِثْني ، فزوَّجه .

قال الواقديُّ : تزوَّجَها بالرَّقم ، وهي امرأةٌ من بني مُرَّةَ . فلما قَدِمَ بها على

١ في الأصل «أمها» والتصويب عن الأغاني وهو ما يقتضيه السياق.

عُمَرَ قال : إنَّك لَفارِغُ القَلْبِ طويلُ الشَّبَقِ .

## ٤٣٥ – خبر ادعاء معاوية زياداً

كان زياد عامل علي عليه السلام على فارس فلما قتل تمسك بعمله ولم يدع إلى معاوية ؛ فقلق معاوية بأمره ، وهونه عنده المغيرة بن شعبة ، فقال : بئس المركب الغرور زياد وقلاع فارس . [فقال معاوية] : ما يؤمنني أن يدعو إلى رجل من أهل هذا البيت فإذا هو قد أعادها جذعة . فسعى المغيرة في أمره وقصدة إلى فارس وأصلحه لمعاوية .

ولما أراد أن يدَّعيَه بعث إلى عبدالله بن عامر بن كُرِيْز وعبدالله بن خالد بن أسيد وسعيد بن العاص ومروان بن الحكم ، فقال : إنكم أسرتي وقرابتي ، ولقد أردت أمراً لم يفتأني عنه إلا التوبيخ أو طعن طاعن علي أن يثلبتي ، والله أحق من راقب المره وأطاعه ، فإنه قال لنبيه علي : ﴿وَتَحْشَى النّاسَ والله أحق أن تَخْشَاه ﴾ (الأحزاب : ٣٧) . وقال : ﴿وَاتّقُوا الله الذي تَسَاءلونَ به والأرْحَام ﴾ (النساء : ١) ؛ هذا زياد أردت أن ألحقه بنسبه وأنسبه إلى أبيه أبي سفيان ، فما ترون ؟ فقال مروان بن الحكم : أعيذك بالله أن تَسمَ هذا بأنفك ، أو يكونَ هذا من رأيك ، أو تجعل للعاهر الولد وللفراش الحجر . ثم قال : هات ما عندك يا ابن كُريز ، قال : تجعل للعاهر الولد وللفراش الحجر . ثم قال : هات ما عندك يا ابن كُريز ، قال : أوى أن لا تدّعيه فإنه لم يَدَّع رجلٌ قطّ رجلاً إلا مات المدّعي وبقي الدَّعيّ . قال : فما عندك يا ابن أسيد قال : أرى إن كنتَ إنما تدّعيه لتعتزّ به فإن الله جلّ وتقدّس فما عندك يا ابن أسيد قال : أولا كن يُعزّ سلطانه برجل دَعيّ ، والعربُ أطوعُ لك ، ولو لم تكره ذلك إلا ليقول قائلٌ : إنما ادّعي زياداً لحاجته إليه مع إحداثك في الاسلام من هذه الخُصلة ليقول قائلٌ : إنما ادّعي زياداً لحاجته إليه مع إحداثك في الاسلام من هذه الخُصلة أن تدّعيه بشهادة شهود ، فإن كان ابنَ أبي سفيان فقد ألحقته بأبيه ، وإن لم يكن أن تدّعيه بشهادة شهود ، فإن كان ابنَ أبي سفيان فقد ألحقته بأبيه ، وإن لم يكن

**٣٠٠** مروج الذهب ٣ : ١٩١–١٩٤ والطبري أحداث سنة ٤٤ والعقد ٥ : ٦ ، ١٢ و ٦ : ١٣٢ .

فإنما إثمه على الشهود ، وتستعين به فيما أنت فيه . قال معاوية : أنت أنصحُهم جَيْبًا وَآمنُهم غَيبًا ، صدقت ، أخرجوا المنبر ونادوا الصلاة جامعة . فاجتمع الناس لذلك ، وحضرَت الشهود وهم المستورد الثقفي وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، وجلس زياد إلى جانب المنبر . فبدأ معاوية بالمستورد فقال : قُمْ فاشهدْ بما علمتَ . فقال : أشهدُ أن أبا سفيان قدم الطائف فيما كان يبتاع من الأدَم وغير ذلك ، وأتانا آتٍ ونحن في مجلسنا فقال : هذه جاريةُ الحارثِ بن كَلَدة قد أُدخلَتْ على أبى سفيان ، وأُغلق دونها الباب ؛ فبعثنا من نظر في ذلك فكان الخبرُ كما أخبرنا ، فحسَبْنا من ذلك اليوم فلم يمضِ إلا شهرٌ حتى مرّت بنا وقد اصفرٌ لونها [. . . . ] ، فولدت زياداً لتمام تسعة أشهر من ذلك اليوم الذي أخبرنا فيه . وشهد غيره بمثل ذلك . وقال لأبي مريم : اشهد بما علمت . قال : إنكم إن أعفيتموني كان أحبُّ إلى ، وإن أبيتم إلا أن أشهد أتيتُ بالشهادة على وجهها ؛ قد علم من حضر الطائف أَن أبا سفيان كان خلاً لي [وأنه إنما قدم] الطائف عليُّ حتى نظعن ؛ فقدم على قدمته تلك . فقال : يا أبا مريم إني قد تغرَّبت منذ أشهر ، فابغ ِلي امرأةً ، فقلت : أتتزوجُ ؟ فقال : لا أقدر على ذلك مع ابنة عتبة . فقلت : إني لا أقدرُ عليها إلا مومسةً ، قال : لا أبالي بعد أن تكون وضيئة ؛ فأتيتُه [بسمية] ؛ (قال ، قلت : لا أقدر عليها إلا أمةً ، قال : لا أبالي وأريدها وضيئة ، فأتيتُه بسُميّة) المجارية الحارث بن كَلَدة – ولا أعرف يومئذٍ بالطائف جاريةً أشهر منها بالفجور . فدعوتُها وأعلمتُها بحال أبي سفيان ، فقلت : لئن أصبتِ منه ولداً لم تزالي في علية ما بقيتِ . فأسمَحتْ حتى أخذ بكُمّ درعها ، فدخلا البيت فلم يلبث أن خرج على يمسح جبينه ؛ فقلت : مَهْيَم ، فقال : ما أصبت مثلها يا أبا مريم لولا استرخاء في ثديها وذَفرٌ في رُفْغيها ٪ .

قال : فقال زياد : لا تُسبُّ أمهات الرجالِ فتُشتَمَ أُمُّك ، إنما أنت شاهد .

١ ما بين قوسين قد يكون سهواً من الناسخ أو إشارة إلى رواية أخرى .

٢ الرفغ: أصل الفخذ.

ويقال إن زياداً قال : ما هذا ! إنما دعيتَ شاهداً ، ولم تدع شاتماً ! .

قال أبو مريم : قد جهدتُ أن تعفوني فلما أبيْتُم شهدتُ بما رأيتُ وعاينتُ .

وقال: يا سعيد اشهد بما رأيت قال: رأيت زياداً يخطب - وقدم من عند أبي موسى في زمن عمر بن الخطاب - فتعجّب الناسُ من منطقه ، فقال أبو سفيان وأنا إلى جنبه: من هذا المتكلم إني لأعرف فيه [منطق] آل حرب . فقلت: هذا زيادُ بنُ عبيد فقال: لولا مخافتي عمّك أن يعبث بي ويعنّفني لأخبرتُك أنه لم يضعّهُ في رحم أمّه غيري .

فوثب يونس بن سعيد بن زيد مولى زياد فقال : الله الله يا معاويةً في مولاي أن تغلبني عليه ، ما كان كما قلت ، إنه عبد لعمتي صفية ، ولكن أعتقَتْه ، فلِمَ تستحِلُّ أن تأخذ منها مولاها ؟ فقال معاوية : لَتنتهينَ يا يونس أو لأُطِيرَنَ بك طَيرة بعيداً وقوعها . فقال يونس : هي إلى الله ثم نقع .

قال : ثم إن زياداً كان على العراق ، فكتب إلى معاوية : إني قد أخذتُ العراق ، بيميني وشمالي فارغة ؛ وهو يعرض [ بالحجاز] يرجو أن يضمها إليه مع العراق ، فلم يُرجع إليه جوابَ كتابه حتى مات .

ويقال إن زياداً بدا له أن يَخطِب إلى سعيد بن العاص ابنته ، فكتب إليه [بذلك ، فأجابه سعيد] : أما بعد فإن أمير المؤمنين لم يُنزلْكَ من نفسه هذه المنزلة ، ولم يجعل في يديك ولايته ، ولم يُوهِّلْك لما أنت فيه إلا لما يريد أن يُوصِلَ إليك من تنويه الاسم ورفيع الدرجة . [فأجابه زياد] : . . . . وكأنّا قد أحبَبْنا التوسُّلَ إليك ببعض ما يعود عليك نفعه ويشتبك الحالُ فيما بيننا وبينك وتتشعّبُ القرابات منا ، فنحظى ونسعد بكم ؛ وقد مهرنا كريمتك فلانة مائة ألف درهم : العاجل خمسون ألفاً والآجل مثلُ ذلك ، فإذا عزمت على [ تزويجنا] فمُرْ من يقبض المال والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

فلما ورد الكتاب على سعيد امتنع من الطعام يومَه ذلك ، وكتم الناسَ أمرَه ؛

فلما كان الغد دعا بالفرزدق ، فقال : ألا أعجِّبُك من بيضة البلد ؟ قال : وما ذاك ؟ فأراه سعيدٌ الكتابَ ، فقال الفرزدق : أصلحك الله ، أراد تثبيت النسب وتعقيد الحسب . فتبسَّمَ سعيدٌ وكتب إلى زياد : أما بعد ، وإن الانسان ليَطْغي أنْ رَآهُ اسْتَغَني (العلق : ٧) والسلام عليك . وكان هذا القول من الفرزدق سبب فراره من زياد فلم يدخل العراق حتى مات .

واستحضره إلى القاضي ، فلما ذكر دعواه قال جعفر : بَرِثْتُ إليه من ذلك . واستحضره إلى القاضي ، فلما ذكر دعواه قال جعفر : بَرِثْتُ إليه من ذلك . فأنكرَ الرجلُ ولم تقُمْ لجعفر عليه بيّنة . فقال له القاضي : حقك عليه اليمين . قال : نعم ، أنا أستحلفه . فقال له القاضي : إن شئت . فقال له جعفر : قل والله إنّ لي عندك كذا وكذا وأستحقه عليك . فقال ذلك ، فخر ميّتاً . فقال القاضي لجعفر : كيف هذا ؟ ! قال : إنّ استحلافك له بيمين فيها ثناء على الله ومدح ، وإن الله إذا أثني عيه ومُدح لم يعاجل بالعقوبة كرماً منه وتفضلاً .

وهو جالس في بهو على سرير وقد وُضع بين يديه رأس مصعب بن الزبير . وهو جالس في بهو على سرير وقد وُضع بين يديه رأس مصعب بن الزبير . فلما رأيته قلت متعجباً : لا إله إلا الله ! لقد رأيت اليوم عجباً تذكرت به عجائب . قال : وما ذاك ؟ قلت : رأيت عبيدالله بن زياد في هذا البهو جالساً على هذا السرير وبين يديه رأس الحسين بن على عليه السلام ، ثم دخلت بعد ذلك على المختار في هذا البهو فوجدته جالساً على هذا السرير وبين يديه رأس عبيدالله بن زياد ، ثم دخلت على مصعب في هذا البهو وهو على هذا السرير وبين يديه رأس مصعب في هذا البهو وهو على هذا السرير وبين يديه رأس مصعب في هذا البهو وأنت على هذا البهو وأنت على هذا البهو وأن عن السرير وبين يديك رأس مصعب في هذا الله وأنت عن السرير وبين يديك رأس مصعب . فبادر عبد الملك ونزل عن السرير وخرج عن البهو وأمر بهدمه .

**٤٣٧** نثر الدر٧ : ٤٠٨ ومروج الذهب ٣ : ٣١٢ وربيع الأبرار ١ : ٥٦٧ والمستطرف ٢ : ٦٧ .

٤٣٨ - قال بعض تجار البحر: حملنا مرّة متاعاً إلى الصين من الأبُلّة ، وكان قد اجتمع ركبٌ فيه عشر سفن ، قال : ومن رَسْمِنا إذا توجهنا في مثل هذا الوجه أن نأخذ قوماً ضعفاء ونأخذَ بضائعَ قوم . فبينا أنا قد أصلحتُ ما أريد ، إذ وقف شيخٌ فسلّم ، فرددتُ ؛ فقال : لي حاجة قد سألتُها غيرَك من التجار فلم يقضها ، قلت : فما هي ؟ قال : اضمن لي قضاءها حتى أقول ، فضمنت ؟ فأحضر لي رصاصة فيها نحو مائة مَنّ وقال: تأمرُ بحمل هذه الرصاصة معك، فإذا صرتُم في لُجّة هذا البحر فاطرَحْها في البحر ، فقلتُ : يا هذا ليس هذا ممّا أفعلُه ؛ قال : قد ضمنتَ لي ، وما زال بي حتى قبلتُ وكتبتُه في روزنامجي . فلما صرنا في ذلك الموضع عصفت علينا ريح فيئسنا من أنفسنا وممّا معنا ، ونسينا الرصاصة ، ثم خرجنا من اللجّة وسرنا حتى بلغنا موضعنا ، فبعثُ ما صحبني ، وحضرني رجلٌ فقال لي : معك رصاص ؟ فقلتُ : ليس معي رصاص ، فقال لي غلامي : معنا رصاص ، قلت : لم أحمل رصاصاً معي ، قال : بلي ، للشيخ . فذكرتَ فقلت : خالفناه وبلغنا ههنا ، وما على أن أبيعَهُ ، فقلت للغلام : أحضرُها . وساومني الرجل بها فبعت بمائة وثلاثين ديناراً ، وابتعتُ بها للشيخ طرائف الصين . وخرجنا فوافينا المدينة ، وبعتُ تلك الطرائف بمبلغ سبعمائة ، وصرتُ إلى البصرة إلى الموضع الذي وصفه لي الشيخ ، ودققتُ بابَ داره وسألتُ عنه ، فقيل تُوفّى ؛ فقلت : هل خلَّفَ أحداً يرثُه ؟ قالوا : لا نعلمُ لـه إلا ابنَ أخ في بعض نواحي البحر . قال : فتحيَّرتُ فقيل لي : إن دارَهُ موقوفةٌ في يدِ أمين ِ القاضى ؛ فرجعتُ إلى الأُبُلَّة والمالُ معي . فبينا أنا ذاتَ يومِ جالسٌ إذ وقف على رأسي رجلٌ فقال : أنت فلان ؟ قلت : نعم . قال : أكنتَ خرجتَ إلى الصين ؟ قلت : نعم . قال : وبعتَ رجلاً هناك رصاصاً ؟ قلت : نعم ، قال : أفتعرفُ الرجلَ ؟ فتأمَّلتُه وقلتُ : أنت هو ، قال : نعم ، إني قطعتُ من تلك الرصاصة

**٤٣٨** نثر الدر ٧ : ٤١٦–٤١٣ .

شيئاً لأعملَه فوجدتُها مجوَّفةً ، ووجدتُ فيها اثني عشر ألف دينار ، وقد جئتُ بالمال ، فخذه عافاك الله . فقلتُ له : ويحكَ ! والله ما المال لي ، ولكنه كان من خبره كذا ؛ وحدثته فتبسَّمَ الرجلُ ثم قال : أتعرف الشيخ ؟ قلت : لا ، قال : هو عمي وأنا ابنُ أخيه ، وليس له وارثٌ غيري ، وأراد أن يَزْوِيَ هذا المال عني وهرّبني من البصرة سبع عشرة سنة ، فأبي الله سبحانه وتعالى إلا ما ترى على رغمه . قال : فأعطيناه الدنانير كلَّها ومضى إلى البصرة وأقام بها .

الاسكافي فيقيم عنده ، ولا يقصر علي في خدمته وإكرامه والنفقة عليه – وكان علي الاسكافي فيقيم عنده ، ولا يقصر علي في خدمته وإكرامه والنفقة عليه – وكان علي أكثر الناس مِزاحاً وأحسنهم كلاماً – فآذاه المعتصم في شيء ، فقال علي : والله لا يفلح أبداً على المزح ، فحفظها المعتصم . فلما دخل بغداد خليفة أمر وصيفاً باحضار على فأحضره – وكان عدواً للفضل بن مروان – فضحك المعتصم ، وكان يقول : فلك اليوم اعتقدت أن أنكب الفضل ؛ ثم قال : يا علي تذكر حيث وقفت لابراهيم ابن المهدي بمربَّعة الحرسي فنزلت فقبلت يده ثم أدنيت ابني هارون فقبل يده وقلت : عبدُك هارون ابني ، فأمر له بعشرة آلاف درهم ؟ قال علي : أذكر ذلك ؛ قال : فإنه ترجّل لي اليوم وقبل يدي في ذلك الموضع بعينه ، ثم قال لي : عبدُك هبة الله ابني ، فأدناه فقبل يدي ، فأمرت له بعشرة آلاف درهم ، ولم تطب له نفسي بغيرها . ابني ، فأدناه فقبل يدي ، فأمرت له بعشرة آلاف درهم ، ولم تطب له نفسي بغيرها . فقال : بئس والله ما فعل أمير المؤمنين . قال : وكيف ويلك ؟ قال : إبراهيم كان أمر فارون بعشرة آلاف درهم وليست في يده إلا بغداد وحدها ، وفي يد أمير المؤمنين من المشرق إلى المغرب . قال : صدقت ، أعطوه عشرة آلاف دينار ؛ وفرق المعتصم من المشرق إلى المغرب . قال : صدقت ، أعطوه عشرة آلاف دينار ؛ وفرق المعتصم في أهله ثلاثين ألف الفي درهم .

• \$2 - قال أحمد بن أبي الأصبغ : لما ولي المستعينُ الخلافة دعاني أحمدُ بنُ

**٤٣٩** نثر الدر ٧: ٤١٦–٤١٧ .

<sup>• £</sup> ٤ نثر الدر ٧ : ٤٢١ – ٤٢١ .

الخصيب ، وقد استوزره ، فقال لي : اكتب الساعة في إشخاص أبي صالح عبد الله بن محمد بن يزداد بفرانق بأسرع من عندك وأفرههم . فورد أبو صالح بعد شهر ، فمكث جمعة وَدَبّ في أمر أحمد بن الخصيب حتى ولي مكانه ونفى أحمد بن الخصيب إلى اقريطش . [. . . .] فدعاني أبو صالح حين ولي فقال : اكتب الساعة إلى همذان في إشخاص شجاع بن القاسم إلى الحضرة ووجه إليه بالذي جاء بي من فارس . قال : ففعلت ذلك ، فوافى شجاع فتقلد كتبة أوتامش ؛ فلما تمكّن نكب أبا صالح وأقام مكانه .

الدولةِ أبو شجاع فناخسرو ببغداد ، وذلك في سنة سبعين وثلاثمائة ، قال : الدولةِ أبو شجاع فناخسرو ببغداد ، وذلك في سنة سبعين وثلاثمائة ، قال : حدثتني أمّي – رحمها الله – أنها ولدت للأمير ركن الدولة ولداً قبلي كناه أبا دلف ، وعاش قليلاً ومضى لسبيله . قالت : فحزنت عليه حزناً شديداً أسفاً على فقده وإشفاقاً من أن ينقطعَ ما بيني وبين الأمير بعده ، فسلاني مولاي وسكّنني وأقبلَ علي وقربني ؛ ومضّتِ الأيامُ وتطاولَ العهدُ وسلوتُ ، ثم حملتُ بك بأصفهان فخفتُ أن أجيء ببنتٍ فلا أرى مولاي ولا يراني ، لما أعرفه من كراهيته بأصفهان فخفتُ أن أجيء ببنتٍ فلا أرى مولاي ولا يراني ، لما أعرفه من كراهيته للبنات وضيقِ صدرِه بهن وطولِ إعراضِه عنهن ؛ ولم أزل على جملة القلق والحزع إلى أن دخلتُ في شهري وقرب ما أترقبُه من أمري ، وأقبلتُ على البكاء والدعاء ومداومة الصلاةِ والأدعية إلى الله في أن يجعلَه ولداً ذكراً سويّاً محظوظاً والدعاء ومداومة الدولة) ؛ ثم حضرت أيامي ، واتفق أن غلبني النومُ فنمت في مخادعي ، ورأيت في منامي رجلاً شيخاً نظيفَ البزّة ربعةً كث اللحية ، أعين عريضَ الأكتافِ ، وقد دخل علي وعندي أنه مولاي ركن الدولة ، فلما تبيّث عريضَ الأكتافِ ، وقد دخل علي وعندي أنه مولاي ركن الدولة ، فلما تبيّثت

<sup>133</sup> نشوار المحاضرة ٤: ١١٨-١٢٢ .

١ أعين : واسع العين عظيم سوادها .

صورته ارتعتُ منه وقلت : يا جواري ، من هذا الهاجم علينا ؟ فتساعيْنَ إليه فزَبَرَهن وقال : أنا علي بن أبي طالب ، فنهضت إليه وقبلتُ الأرضَ بين يديه ، فقال : لا ، لا ، وقلت : قد ترى يا مولاي ما أنا فيه ، فادعُ الله لي بأن يكشفه ويَهبَ لي ذكراً سوياً محظوظاً ، فقال : يا فلانة ، وسمّاني باسمي – وكذا كنى الملك عضد الدولة عن الاسم – قد فرغ الله ممّا ذكرتِ ، وستلدين ذكراً سوياً نجيباً ذكياً عاقلاً فاضلاً ، جليلَ القدرِ ، سائرَ الذكرِ ، عظيمَ الصّولة ، شديدَ السّطوة ، يملك بلاد فارس وكرمان والبحرَ وعُمانَ والعراقَ والجزيرةَ إلى حلب ، ويسوس يملك بلاد فارس وكرمان والبحرَ وعُمانَ والعراق والجزيرة إلى حلب ، ويسوس الناس كافّة ويقودُهم إلى طاعته بالرغبة والرهبة ، ويجمعُ الاموالَ الكثيرة ، ويقهر الاعداء ، ويقول بجميع ما أنا فيه – يقول الملك ذاك – ويعيش كذا وكذا سنة – لعمر طويل أرجو بلوغه – ولم يين الملك قدره – ويملك ولدُه من بعده ، فيكونُ من حالهم كذا وكذا لشيء طويل ، هذه حكاية لفظه .

قال الملك عضدُ الدولة : فكلما ذكرتُ هذا المنام وتأملتُ أمري وجدتُه موافقاً له حرفاً بحرف . ومضت على ذلك السنون ودعاني عمّي عماد الدولة إلى فارس ، واستخلفني عليها ، وصرت رجلاً وماتت أمي .

وحدث أبو الحسين الصوفي - يقول الملك هذا وأبو الحسين حاضر يسمع حديثه -: واعتللت علة صعبة أيست فيها من نفسي وأيس الطب مني ، وكانت سنتي المتحولة فيها سنة رديئة الدلائل ، موحشة الشواهد ؛ وبلغت إلى حد أمرت فيه أن يُحجب الناس عني ، حتى الأطباء لضجري بهم ، وتبرمي بأمورهم ، وما أحتاج إلى شرحه لهم ، ولا يصل إلى إلا حاجب النوبة ؛ وبينا أنا على ذلك وقد مضت علي فيه ثلاثة أيام أو أربعة ولا شغل لي إلا البكاء على نفسي والحسرة من مفارقة الحياة ، إذ دخل حاجب النوبة فقال : أبو الحسين الصوفي في الدار منذ [الغداة] يسأل الوصول ، وقد اجتهدت به في الانصراف فأبي إلا القعود ، وترك القبول ، وهو يقول : لا بد لي من لقاء مولانا فإن عندي بشارة ولا يجوز أن يتأخر وقوفه عليها وسماعه إياها . فلم أحب ان أجد به في المنع والصرف إلا بعد

المطالعة وخروج الأمر. فقلت له على مضض غالب وبصوت خافت: قل له كأني بك وأنت تقولُ قد بلغ الكوكبُ الفلاني إلى الموضع الفلاني ، وتهذي على في هذا المعنى هذياناً لا يتسع له صدري ، ولا يحتمله قلبي وجسمي ، وما أقدرُ على سماع ما عندك فانصرف .

فخرج الحاجب وعاد متعجباً وقال : إما أن يكونَ [ أبو] الحسين قد اختلّ وإما أن يكون عنده أمرّ عظيمٌ ، فإنني أعدت عليه ما قاله مولانا ، فقال : ارجع وقل له والله لو أمرت بضرب رقبتي لما انصرفت أو أراك ، ومتى أوردت عليك في معنى النجوم حرفاً فحكُمك ماضٍ فيّ ، وإذا سمعت ما أحدثُك به عُوفيت في الوقت وزال ما تجده .

فعجبت من هذا القول عجباً شديداً مع علمي بعقل أبي الحسين وشدة تحقيقه وقلّة تحريفه ، وتطلعت نفسي إلى ما عنده ، فقلت : هاته ! فلما دخل قبل الأرض وبكى ، وقال : أنت والله يا مولانا في عافية ولا خوف عليك ، وقال أكن حدثته اليوم تُبِل وتستقل ، ومعي دلالة على ذلك . قلت : وما هي ؟ ولم أكن حدثته من قبل بحديث المنام الذي رأته أمي ولا سمعه أحد مني . فقال : رأيت البارحة في منامي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ، والناس يُهرَعون إليه ، ويجتمعون عليه ، ويفاوضونه أمورهم ، ويسألونه حوائجهم ، وكأني قد تقدمت إليه وقلت له : يا أمير المؤمنين ، أنا رجل في هذا البلد غريب ، تركت نعمتي وتجارتي بالري ، وتعلقت بخدمة هذا الأمير الذي أنا معه ، وقد بلغ في عقته إلى حد اليس فيه من عافيته ، وأخاف أن أهلك بهلاكه ، فادع الله له بالسلامة . قال : تعني فناخصرو بن الحسن بن بويه ؟ فقلت : نعم يا أمير المؤمنين ، فقال : امض إليه غداً وقل له : أنسيت ما أخبرتك به أمنك عني في المنام الذي رأته وهي حامل بك ؟ ألم أخبرها مدة عمرك وأنك ستعتل إذا بلغت المنام الذي رأته وهي حامل بك ؟ ألم أخبرها مدة عمرك وأنك ستعتل إذا بلغت كذا وكذا سنة علة يباس فيها منك أهلك وطبك ، ثم تبرأ منها ، وفي غلا يبتدىء بُرؤك ، ويتزايد إلى أن تركب وتعود إلى عاداتك كلها في كذا وكذا

يوماً ، ولا قاطع على أجلك إلى الوقت الذي أخبَرتْك به أمّك عني . قال الملك عضد الدولة : وقد كنتُ أنسيتُ أن أمي ذكرت ذلك في المنام [وأني] إذا بلغت هذه السنة من عمري اعتللتُ هذه العلّة التي ذكرها ؛ فذكرت ذلك عند قول أبي الحسين ما قاله ؛ فحين سمعتُ ما سمعتُه حدثَتْ لي في الحال قوّةُ نفس لم تكن من قبل ، وقلت : أقعِدوني . فجاء الغلمان وأجلسوني . فلما استقللتُ على الفراش قلت لأبي الحسين : اجلس وأعد الحديث ؛ فجلس وأعاد ، وتولدتْ بي شهوةُ الطعام ، واستدعيتُ الطبّ فأشاروا بتناول غداءٍ عمل في الوقت وأكلتُه ، ولم يتصرم الوقت حتى أحسست بالصلاح الكثير ، وتدرَّجَت العافية فركبت وعاودت عاداتي في اليوم الذي قاله أبو الحسين .

وكان الملك يشرحُ هذا الشرحَ وأبو الحسين حاضرٌ ، يقول : كذا والله قلت لمولانا ، وأعيذُه بالله فما أحسن حفظه وذكره .

ثم قال لي : بقي في نفسي من هذا المنام شي ، قلت : يُبلغ الله مولانا آماله ، ويزيدُه من كل ما يهواه ، ويصرف عنه كل ما يخشاه ؛ ولم أتجاوز الدعاء لعلمي بأن سؤاله عن ذلك سو ، أدب . فعلم ما في نفسي وقال : وقوفه على أنني أملك حلب ، ولو كان عنده أنني أتجاوزُها لقال ، حتى إنه لما ورد الخبر بإقامة ابن سيف الدعوة لي بها ذكرت المنام فنغص علي أمرها إشفاقاً من أن تكون آخر حدودِ مملكتي من ذلك الصقع . فدعوت له وانقطع الحديث .

٧٤٤ - قال الصولي : حدثني عبيدُالله بن عبدالله بن طاهر قال : لما دُعي محمدُ بن عبدالله أخي من مقتل يحيى بن عمر العلوي ، دخلتُ إليه بعد ذلك بمدةٍ ، يوماً سحراً ، وهو كئيبُ الوجه ، ناكسُ الرأس ، غائصٌ في الهمّ ، كأنه معروضٌ على السيف ، وأختُه واقفة وجواريه قيام . فلم أقدم على مسألته عن أمره ، وأومأت إلى أختي أنْ ما له ؟ قالت : رأى رؤيا قد روَّعته وأفزعته . فتقدمتُ حينئذ وقلت : أيها الأمير رُوي عن النبي عليه أنه قال : إذا رأى أحدُكم في منامه ما لا يُحبُّه فلْيتحَوَّلُ من جانبه الذي يكون عليه مضطجعاً إلى

الجانب الآخر وليتفل ثلاثاً [عن يساره] ولْيَلَعَنْ إبليسَ وَلْيَستَعِيدْ بالله منه ولْيَسَ الله الله الله منه ولطامة ولْيَنَم . قال : فرفع رأسه وقال : يا أخي إذا لم تكن البلية العظمى والطامة الكبرى من جهة رسول الله عليه الفقلت : أعوذُ بالله قال : أتذكر رؤيا طاهر ابن الحسين جدّنا قلت : بلى .

قال عبيدالله : وكان طاهرٌ وهو صغيرُ الحالِ رأى النبى ﷺ في منامه وهو يقول له : يا طاهر إنك ستبلغُ من الدنيا مبلغاً كبيراً فاتّقِ الله واحفظني في ولدي ، فإنك لا تزالُ محفوظاً ما حفظتني فيهم . قال : فما تعرّض طاهرٌ لقتالِ علوي وندب إلى [قتال يحيى] ولم يفعل .

قال: ثم قال لي محمد أحي: إنني رأيت البارحة في منامي رسول الله على وكأنه يقول لي: نُكْبتُم! فانتبهت فزعاً وتحوّلت واستعذت من إبليس ولعنته واستغفرت الله ، ونمت ، فرأيته على وهو يقول لي: يا محمد نكثتُم وقتلتُم أولادي ، والله لا تفلحون بعدها أبداً. فانتبهت وأنا على هذه الصورة التي تراني عليها منذ نصف الليل.

قال : واندفع يبكي وبكيتُ معه . فما مضَتْ على ذلك [ إلا مدةً يسيرة ] ونُكبنا بأسرنا أقبح نكبة ، وصرفنا عن ولايتنا ، ولم يزل أمرُنا يخمل حتى لم يبق لنا اسمٌ على منبر ، ولا علمٌ على جيش ، وحصلنا إلى الآن تحت المحنة .

على بن الحسين عليهما السلام: كيف أصبحت ؟ فقال: أصبحنا خائفين برسولِ الله على وأصبح جميع أهل إلاسلام آمنين به .

غمّك يا ابن رسول الله ؟ فقال : كيف لا أغتمُّ وقد امتُحِنْتُ بأعظمَ من محنةِ إبراهيم خليل الله ، ذاك أمر بذبح ابنه ليدخل الجنّة وأنا مأخوذٌ بأن أحضر ابنيًّ ليقتلا فأدخل النار .

١ قارن بصحيح مسلم (٢٢٦٢) وابن ماجة (٢٩٠٨) .

فقال الحجاج: إحدى حمقات أبي عبد الرحمن . فدخل فقال له الحجاج ليلاً فقال الحجاج : ما جاء فقال الحجاج : إحدى حمقات أبي عبد الرحمن . فدخل فقال له الحجاج : ما جاء بك ؟ قال : ذكرتُ قولَ النبيّ عَلَيْتُهُ : من مات وليس في عنقه بيعةٌ لإمام مات مِيتةً جاهليةً . فمد اليه رجلَه فقال : خذ فبايع .

أراد بذلك الغضَّ منه .

قال: بل عِظني بما رأيت . فقال له: مات عمرُ بن عبد العزيز فخلّف أحد عشر قال: بل عِظني بما رأيت . فقال له: مات عمرُ بن عبد العزيز فخلّف أحد عشر ابناً ، وبلغَت تركتُه سبعة عشر ديناراً كُفِّن منها بخمسة دنانير واشترى موضعاً لقبره بدينارين ، وأصاب كل واحد من [أولاده تسعة عشر درهماً] . ومات هشام بن عبد الملك وخلف أحد عشر ابناً ، وأصاب كل واحدٍ من ولده ألف ألف دينار ، فرأيت رجلاً من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمَل في يوم واحدٍ على مائة فرسٍ في سبيل الله ، ورأيت رجلاً من ولد هشام يسأل ليُتَصدَّق عليه .

ولم يكن له ولد إلا بنت واحدة ماتت قبله ؛ وولد لأخيه جعفر مائة نسمة من ذكر ولم يكن له ولد إلا بنت واحدة ماتت قبله ؛ وولد لأخيه جعفر مائة نسمة من ذكر وأنثى . وكان محمد يقول : أشتهي أن يصفو لي يوم لا يُعارض سروري فيه غم . فكان أخوه جعفر يقول : لا تمتحن هذا ، فقل من امتحنه إلا امتحن فيه [. . . .] أحضر كل من تحب حضوره . فبينما هو على أتم أمر وأسر حال إذ سمع صراخا ، فسأل عنه فكتِم فألح ، فعرف أن ابنته صعدت درجة فسقطت منها فمات . فلم يف سروره صدر نهاره بما عقب من غمة .

٨٤٤ – وشبيه بهذا ما حكي عن يزيد بن عبد الملك أنه قال يوماً : يقال إن

<sup>253</sup> سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز (لابن الجوزي) : ٣٣٨ وفيه أنَّ الواعظ هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وانظر العقد ٤ : ٣٣٩–٤٤٠ والمستطرف ٢ : ٥٢ .

٨٤٤ انظر الأغاني ١٥: ١١١ والعقد ٤: ٤٤٤–٤٤٥ والبيت لكثير في ديوانه: ٤٣٥.

الدنيا لم تَصْفُ لأحدٍ يوماً واحداً ، فإذا خلوتُ يومي هذا فاحجبوا عني الأخبارَ وخلّوني ولذّتي . وخلا مع جاريته حبّّابة – وكان شديدَ الشّغَف بها – فبينا هو يسقيها وتسقيه وتغنيه إذ تناولت حبّة رِمّان فغصَّتْ بها فماتَتْ لوقتها . فانزعجَ وتركها [أياماً] حتى عذلَه بنو أميّة وقالوا : إنها جيفة ! وألحّوا عليه فدفنها ومشى في جنازتها وهو يقول : [من الطويل]

فإن تَسلُ عنكِ النفْسُ أو تَدعِ الهوى فباليأس تسلو عنكِ لا بالتجلّدِ فعدّ بينهما خمسة عشر يوماً .

كل جمعة ، إذا حضرَتْ ركبتُ إلى الدار ، فإن نشط للشراب أقمتُ عنده ، وإن لم كل جمعة ، إذا حضرَتْ ركبتُ إلى الدار ، فإن نشط للشراب أقمتُ عنده ، وإن لم ينشطْ انصرفت ؛ وكان رسمنا أن لا يحضر أحد منا إلا في يوم نوبته . فإني لفي منزلي في غير يوم نوبتي ، إذا برسُل الخليفة قد هجموا علي وقالوا [لي : احضر ؛ فقلت : أخير ؟ قالوا : خير ] ، فقلت : إن هذا يوم لم يُحضرني فيه أميرُ المؤمنين قط ، ألخير ؟ قالوا : حير ] ، فقلت : إن هذا يوم لم يُحضرني فيه أميرُ المؤمنين قط ، ولعلكم ] غلطتم ؛ قالوا : الله المستعان ! لا تطولْ وبادِر ، فقد أمرنا أن لا ندعك تستقرُّ على الأرض . فدخلني فرع شديد ، وخفتُ أن يكونَ ساع قد سعى بي ، وبليَّة قد حدثَتْ في رأي الخليفة علي . فتقدَّمتُ بما أردتُ وركبتُ حتى وافينا الدار ، فذهبتُ لأدخل على رسمي من حيث كنتُ أدخل فمُنِعتُ . وأحذ بيدي الخدمُ فعدلوا بي إلى ممرات لا أعرفها ، فزاد ذلك من جَزَعي وغمي . ثم لم يزل الخدمُ يُسُلمونني من خدم إلى خدم حتى أفضيتُ إلى دارٍ مفروشة الصحن ، ملبَّسة الخيطانِ بالوَشْي المنسوج بالذهب ، ثم أفضوْا بي إلى رواق أرضُه وحيطانه ملبَّسة بمثل ذلك ، وإذا الواثق في صدره على سرير مرصَّع بالجوهر ، وعليه ثياب مشوجة بالذهب ، وإلى جانبه فريدة جاريته ، عليها مثلُ ثيابه ، وفي حجرها عود .

**٤٤٩** الأغاني ٤ : ١١٨–١٢٠ ونهاية الأرب ٢١ : ٢٧١–٢٧٥ .

فلما رآني قال: قد جوّدْتَ والله يا محمد ، إلينا إلينا ! فقبّلتُ الأرضَ ثم قلت : يا أمير المؤمنين ، خيراً ! قال خيراً ! أما ترانا ! طلبتُ والله ثالثاً يؤنسُنا فلم أر [أحق ] بذلك منك ، فبحياتي بادر وكُلْ شيئاً وبادِرْ إلينا ؛ فقلتُ : قَدْ والله يا سيّدي أَكَلْتُ وشَرِبْتُ أَيضاً ، قال : فاجْلِسْ ، فجلستُ وقال : هاتوا لمحمد رِطْلاً في قدحٍ ، فأَحْضِرْتُ ذلك واندفعَتْ فريدةُ تُغنِّي : [من الطويل]

أَهَابُك إجلالاً [وما بك] قُدْرةٌ عليَّ ولكنْ مِلْءُ نَفْسِ حبيبُها ٰ

فجاءَتْ والله بالسِّحْرِ ، وجعل الواثقُ يُجاذبُها ، وفي خلالِ ذلك تُغنَّى الصوتَ بعد الصوتِ ، وأُغَنِّي أنا في خلالِ غنائِها ، فَمَرَّ لنا أَحْسَنُ ما مرَّ لأحدِ . فإنَّا لكذلك إذْ رَفَعَ رِجْلَهَ فضرب بها صَدْرَ فريدةَ ضَرْبةً تَدْحرَجَتْ بها من أُعلى السريرِ إلى الأَرضِ ، وتَفَتَّتَ عودُها ، ومرَّتْ تَعْدُو وتَصيحُ ؛ وبقيتُ كالمنزوعِ الروح ، ولم أشكَّ في أنَّ عَيْنَه وقعتْ عليَّ ، وقد نَظَرَتْ إليَّ ونَظَرْتُ إليها . وأَطرقَ إِلَى الأَرضِ مُتحيِّراً ، وأَطرَقْتُ أَتوقَّعُ ضَرْبَ العُنُقِ . فإني كذلك إذْ قال لي : يا محمدُ ، فَوَثَبْتُ ، فقال لي : ويحك أَرأَيْتَ أُعجَبَ ممَّا [تهيَّأ علينا] ؟ فقلتُ : يا سيدي ، الساعةَ والله تخرجُ روحي ، فعلى مَنْ أَصابَنا بِعَيْنِ لعنهُ الله ، فما كان السببُ والذُّنْبُ ؟ قال : لا والله ، ولكن فكُّرْتُ في أنَّ جَعْفرا يَقْعُدُ هذا المقعدَ غداً وتَقْعُدُ معه كما هي قاعدةٌ معي ، فلم أُطِقِ الصَّبْرَ ، وخامَرَني ما أُخرَجني إلى ما رأيْتَ . فسُرِّيَ عنى وقلتُ : بل يَقتُل الله جعفراً ، ويحيا أميرُ المؤمنين أبداً ، وقَبُّلْتُ الأرضَ وقلتُ : يا سيِّدي ، ارحَمْها وَمُرْ بردِّها . فقال لبعض الخدم الوقوف : مُرْ [مَنْ] يجيء بها ، فلم يكن بأسرعَ من أن خَرَجَتْ وفي يدِها عودُها ، وعليها غَيْرُ الثياب التي كانت عليها ، فلما رآها جَذَبُها إليه ، وغليها البكاء فبكت ، وجعل هو يبكى واندَفَعْتُ أَنا في البكاء . فقالت : ما ذَنْبي يا مَوْلايَ ؟ وَبِأَيِّ شيء استَوْجَبْتُ هذا ؟ فأعاد عليها ما قاله لي وهو يبكي وهي

١ في سمط اللَّاليء ٤٠١ لنصيب وأنظر شرح الحماسة ٥٥٩ عند المرزوقي .

وضرَبَ الدهرُ من ضرَّبهِ ، وتقلَّدَ المتوكلُ ، فوالله إني لفي منزلي يومَ نَوبَتي إذْ هجم رُسُلُ الخليفةِ عليَّ فما أمْهلوني حتى ركبتُ ، فصرْتُ إلى الدارِ ، فأدخلتُ الحجرة بعينها ، وإذا المتوكلُ في الموضع الذي كان فيه الواثقُ وعلى السريرِ بعَيْنهِ ، وإلى جانبهِ فريدةُ ، فلما رآني قال : وَيْحَكَ ! ما ترى ما أنا فيه من هذه ؟ أنا مِن غدوةٍ أطالبُها بأن تُعَنِّي فتأبى ذلك ، فقلتُ لها : سبحانَ الله ! تخالفين سيِّدَكِ وسيِّدَنا وسيِّدَ البَشرِ ! بحياتِهِ غَنِّي ، فضربت ثم اندفعت تقول الموافر ]

مُقيمٌ بالمجازةِ من [ قَنَوْنا] وأَهلُكَ بالأُجَيْفِرِ فالشُّمادِ فلا تَبْعَدْ فكُّل فتى سيأتي عليه الموتُ يطرقُ أو يُغادي

ثم ضربت بالعود الأرض ورَمَتْ بِنَفْسِها عن السريرِ ، ومرَّت تعدو وهي تصرخُ : واسيّداه ! فقال لي : ويحك ! ما هذا ؟ فقلتُ : لا أدري والله يا سيدي ، فقال : ما ترى ؟ قلتُ : أرى والله أن تُحضِرَ هذه ومعها غيرُها ، فإنَّ الأَمرَ يؤول إلى ما يُريدُ أميرُ المؤمنين ، قال : فانْصَرِفْ في حفْظِ الله ، فانصَرَفْتُ ولم أَدْرِ ما كانت القصَّةُ .

١ العين : الذهب المضروب ، والورق : الدراهم من الفضة .

٢ الشعر لكثير عزة ، انظر ديوانه : ٢٢٢ .

• ٤٥ – ورُوِيَ أَنَّ رجلاً من أَهل مكة من بني جُمَحَ وُلِدَتْ له جاريةٌ لم يُولَدْ مثلُها في الحجازِ حُسْناً ، فقال : كأني بها قد كَبِرَتْ ، فنسب بها عمرُ بنُ أبي ربيعة وفَضَحها ونوَّه باسمِها كما فعل بنساءٍ قُرَيش ، والله لا أُقَمْتُ بمكة . فباع ضَيْعَةً له بالطائفِ ومكَّةَ ، ورحل بابنتِهِ إلى البصرةِ ، وأقامَ بها ، وابتاع هناك [ضيعة] . ونشأتْ ابنتُه من أجملِ نساءِ زَمانِها . وماتَ أبوها ، فلم تَرَ أحداً من بني جُمَحَ حَضَرَ جنازته ، ولا وَجَدَت لها مُسْعِداً ، ولا عليها داخلاً . فقالت لِدايةٍ لها سوداء : مَنْ نحنُ ؟ ومن أيِّ البلادِ نحن ؟ فَخَبَّرَتْها . فقالت : لا جَرَمَ ، والله لا أَقَمْتُ بهذا البلدِ الذي أنا فيه غريبةً ! فباعت الضيعةَ والدارَ وخرَجَتْ في أَيامِ الحِجِّ . وكان عمرُ يَقْدَمُ فيعتمر في ذي القَعْدَةِ ويُحِلُّ ويلبس الحُلل الوَشْيَ ، ويركبُ النجائبَ المخضوبةَ بالحنَّاءِ عليها القطوعُ ۖ والديباجُ ، ويُسْبِلُ لِمَّتَهُ ويتلقَّى العراقيات . فخرج لعادته فإذا قُبَّةٌ مكشوفةٌ فيها جاريةٌ كأنها القَمَرُ تعادلها جاريةٌ سوداء كالسُّبْجَةِ " ، فقال للسوداء : مَنْ أَنْتِ ؟ ومن أين أنْتِ يا خالةُ ؟ فقالت : أَطال الله تَعَبَكَ إِن كُنْتَ تسأَلُ هذا العالم مَنْ هم ، ومن أين هُم ! قَالَ : فأخبريني عسى أَن يكونَ لذلك شأنٌ . قالت : نحنُ من أَهلِ العراقِ ، فأمَّا الأَصْلُ والمَنْشَأُ فمكَّةُ ، وقد رَجَعْنا إلى الأَصلِ ودخَلْنا مكَّةَ . فضحك ، فلما نظرَتْ إلى سواد ثَنِيَّتِهِ قالت : قد عرفناك . قال : ومَنْ أنا ؟ قالت : عمرُ بنُ أبي ربيعةً ، قِال : وبِمَ عَرَفْتِني ؟ قالت : بسَوادِ ثَنِيَّتِكِ وهيئتِك التي ليست إلا لقريش، فقال: [من الخفيف]

أصبح القلبُ بالجمالِ رهينا مُقْصَداً يومَ فارقَ الظاعنينا

<sup>• 63</sup> الأُغِاني ١ : ٢٠٩ وأبيّات عمر في ديوانه (صادر) : ٤٢٦-٤٢٥ .

المسعد : من تساعد المرأة في النوح .

٢ القطوع: الطنافس يجعلها الراكب تحته.

٣ السبجة: كساء أسود.

قلتُ مَنْ أَنْتُمُ فَصَدَّتْ وقالتِ أُمُبِدٌ سؤالُكَ العالمينا نحن من ساكني العراقِ وكنَّا قَبْلَهُ ساكنين مكّةَ حينا قد سألناكَ – إِذْ سأَلْتَ – فمن أن يَجُرَّ شَأَنٌ شُؤونا

ولم يَزَلْ بها عُمَرُ حتى تزوَّجَها ووَلَدَتْ منه .

ومات الموسليّ النحويّ ، والعباسُ بن الأحنفِ الشاعرُ ، وهشيمة في ذلك اليوم الكسائيُّ النحويُّ ، والعباسُ بن الأحنفِ الشاعرُ ، وهشيمة الخَمَّارةُ ، فرُفِعَ ذلك إلى الرشيدِ ، فأَمرَ المأمونَ أَن يُصلِّي عليهم . فخرج فصُفُّوا بين يَدَيْهِ ، فقال : مَنْ هذا الأَوَّلُ ؟ قالوا : إبراهيم الموصلي ، فقال : أخروه وقدِّموا العباسَ بن الأحنفِ . فقدِّم فصلى عليهم ، فلما فرغ وانصرف دنا منه هاشمُ بن عبدالله الخُزاعيُّ فقال : يا سيّدي ، كيف آثَرْتَ العباسَ بالتَّقْدِمةِ على مَنْ حضر ؟ فأنشاً يقولُ : [من الكامل]

وسعى بها ناسٌ فقالوا إِنَّها لهي التي تَشْقى بها وتكابِدُ فَجَحَدْتُهم ليكونَ غيرَك ظنَّهم إني ليُعجبني المحبُّ الجاحِدُ

ثم قال : أتحفظها ؟ قال هاشمٌ : نعم ، فقال : أُنشِدْني باقيها ، فأُنشَدْتُ :

لمّا رأيتُ الليلَ سُدَّ طريقُه عني وعنَّبني الظلامُ الراكِدُ والنجمُ في كبدِ السماءِ كأنَّه أعمى تحيَّر ما لَدَيْهِ قائدُ نادَيْتُ مَنْ طردَ الرُّقادَ بصده ممَّا أعالجُ وهو خِلْوٌ هاجِدُ يا ذا الذي صدَعَ الفؤادَ بهجرهِ أَنْتَ البلاءُ طريفُهُ والتالِدُ الْقَيْتَ بين جفونِ عيني حُرْقَةً فإلى متى أَنا ساهِرٌ يا راقِدُ الْقَيْتَ بين جفونِ عيني حُرْقَةً فإلى متى أَنا ساهِرٌ يا راقِدُ

فقال لي المأمون : أليس هذا الذي من قال هذا الشعر حقيقٌ بالتَّقْدِمةِ ؟ قلت : بلي والله .

**٤٥١** الأغاني o : ٢٢٩–٢٣٠ وأبيات العباس بن الأحنف في ديوانه (صادر) : ١٠٢.

إلى الغريب كما يحتاج إليه سائرُ الناسِ ممَّن يقولُ الشِّعْرَ ؟ فقال : لا ، فقلتُ ؛ إلى الغريب كما يحتاج إليه سائرُ الناسِ ممَّن يقولُ الشِّعْرَ ؟ فقال : لا ، فقلتُ : إلى الغريب كما يحتاج إليه سائرُ الناسِ ممَّن يقولُ الشِّعْرَ ؟ فقال : لا ، فقلتُ : إني لأحسبُ ذلك من كَثْرةِ ركوبِكُ القوافي السهلةَ ، قال : فاعرِضْ عليَّ ما شئتَ من القوافي الصعبة ، فقلتُ : قل أبياتًا في مِثْل البلاغ ، فقال من ساعته : [من الخفيف]

أَيُّ عَيْشِ يكونُ أَفْضَلَ من عَيْ بِشَ كَفَافٍ قُوتٍ بَقَدرِ البلاغِ رَبِّ ذَي لُقْمَةٍ تَعرَّضَ منها حائلٌ بينها وبين المساغ أَبلَغَ الدهرُ في مواعظهِ بل زادَ فيهنَّ لي على الإبلاغ غشمتني الأيامُ عقلي ومالي وشبابي وصحتى وفَراغي

وكان أبو العتاهيةِ لتمكُّنِه من الطبع يقولُ: الناسُ يتكلَّمون الشَّعْرَ وهم لا يعلمون ، ولو أحسنوا تأليفَه لكانوا شعراء كلَّهم ، فبينا هو يُحَدِّثُ إذ قال رجلٌ لآخرَ معه مِسْحٌ : يا صاحبَ المِسْحِ تَبيعُ المِسْحَ ؟ فقال أبو العتاهيةِ : ألم تسمعوه يقول : [من الرجز]

## يا صاحب المسح تبيع المسحا

قد قال شِعْراً وهو لا يعلمُ ، ثم قال له الرجلُ : تعالَ إِنْ كُنْتَ تريد الرِّبْحَ ، فقال أبو العتاهيةِ : وقد أُجازَ المصراعَ بمصراع آخرَ وهو لا يعلمُ ، قال :

تعال إن كنتَ تريدُ الربحا

**٤٥٢** الأغاني ٤ : ٤١–٤٢ وشعر أبي العتاهية في ديوانه (صادر) : ٢٧٥ .

الأغاني : نعمة .

٢ الأغاني : غبنتني .

٣ المسخ: كساء من شعر.

وكانوا يقولون : لو أُعينَ طَبْعُ أَبِي العتاهيةِ بجزالةِ اللفظِ ، لكان أَشْعَرَ الناسِ.

فقال: إني لا أُخرِجُ معكم حتى أُشترط عليكم ، قالوا: هاتِ ما لَك ؟ قال: يدي فقال: إني لا أُخرِجُ معكم حتى أُشترط عليكم ، قالوا: هاتِ ما لَك ؟ قال: يدي مع أَيديكم في الحارِّ والقارِّ ، ولي موضعٌ من النارِ موسَّعٌ عليَّ فيها ، وذِكْرُ والدتي محرَّمٌ عليكم . قالوا: فهذا لك ، فما لنا عليك إنْ أُذُنبْتَ ؟ قال: إعراضةٌ لا تودِّي إلى مَقْتٍ ، وهِجْرَةٌ لا تمنعُ من مُجامعةِ السُّفْرَةِ ، قالوا: فإن لم تُعْتِب ؟ قال: فَحَذْفَةٌ بالعصا أُخْطَأَتْ أَم أُصابَتْ .

ويُشْبهُ هذا ما اشترطه راع على صاحبِ الإبلِ فقال له: ليس لك أَن تذكرَ أُمِّي بخيرٍ أَو شَرِّ ، ولك حَذْفَةٌ بالعصا عند غَضبك أَخْطَأَت أَم أَصابَت ، ولي مَقْعَدٌ [من النار] وموضعي من الحارِّ .

الكلبي قال : عَشِقَتْ أُمُّ البنين بنتُ عبدِ العَزيزِ ابنِ مَرْوانَ زَوْجَةُ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ الكلبي قال : عَشِقَتْ أُمُّ البنين بنتُ عبدِ العَزيزِ ابنِ مَرْوانَ زَوْجَةُ الوليدِ بنِ عبدِ الملكِ وَضَّاحَ اليَمَنِ فكانتْ تُرْسِلُ إليه فَيَدْخُلُ إليها وَيُقِيمُ عِنْدَها ، فإذا خافَتْ وَارَتْهُ في صُنْدُوق عِنْدَها وأَقْفَلَتْ عَلَيْهِ . فَأُهْدِي لِلْوليدِ جَوْهر له قيمة فأعْجَبَهُ وَاسْتَحْسَنَهُ ، فلاعا خادِماً له فبعث به إلى أُمِّ البنين وقال : قُلْ لها إنَّ هذا الجَوْهرَ أَعْجَبَنِي فَآثَرْتُكِ به . فَدَخَلَ الخَادِمُ عَلَيْها مفاجأةً وَوَضَّاحٌ عِنْدَها فأدْخلَتْهُ الصندوق وهو يرى فَأَدى به . فَدَخلَ الخَادِمُ عليها مفاجأةً وَوَضَّاحٌ عِنْدَها فأدْخلَتْهُ الصندوق وهو يرى فَأَدى اليها وقال لها : يا مولاتي ، هبي لي منه حَجَراً ، وقالت : لا يا ابن اللخْنَاء ولا كرامة . فرجع إلى الوليدِ فأخبرَه فقالَ : كذبت يا ابن فقالت : كذبت يا ابن اللخناء وقد وصف له الخادمُ الصندوق الذي أدخلَتْهُ فيه ، فجاء ذلك البيتِ تَمْتَشِطُ وَقدْ وصف له الخادمُ الصندوق الذي أدخلَتْهُ فيه ، فجاء ذلك البيتِ مَا لما ذيا أُمَّ البنين ، ما أَحَبَّ إليكِ هذا البيتَ من بين بيوتِك ! فلم فجلس عليه ثم قال لها : يا أُمَّ البنين ، ما أَحَبَّ إليكِ هذا البيتَ من بين بيوتِك ! فلم تختارينه ؟ فقالت : أجاسُ فيه وأختارُهُ لأنه يجمعُ حوائجي كلَّها فأتناوها منه من تختارينه ؟ فقالت : أجاسُ فيه وأختارُهُ لأنه يجمعُ حوائجي كلَّها فأتناوها منه من

**٤٥٤** الأغاني ٦: ٢١٢.

قُرْبٍ. فقال لها: هَبِي لي صندوقاً من هذه الصناديقِ ، فقالت: كلُّها لك يا أُميرَ المؤمنين ، فقال: خُدْ أَيَّها شِئْتَ ، قال: المؤمنين ، فقال: ما أُريد كلَّها إنما أُريدُ منها واحداً ، قالت: خُدْ أَيَّها شِئْتَ ، قال: ما هذا الذي جلستُ عليه ، قالت: خُدْ غَيْرَهُ فإنَّ لي فيه أَشياء أَحتاجُ إليها ، قال: ما أُريدُ غيرَه ، قالت: خُدْهُ يا أُميرَ المؤمنين.

فدعا بالخدَم وأُمرَهم بحملِهِ ، فحملوه حتى انتُهِي به إلى مجلِسِه ، فوضعه فيه ثم دعا بعبيدٍ له عَجَم فأَمرَهم بحَفْرِ بثرٍ في المجلس عميقة ، فنُحِّي البِساطُ وحُفِرَت إلى الماء ، ثم دعا بالصندوق فوضع على شفير البئر ودنا منه وقال : يا صاحب الصندوق ! إنَّه قد بلغنا شي ان كان حقاً فقد كُفيناك ودَفَنَاك ودَفَنَاك ودَفَنَا ومَا ذَكُو وقطَعنا أَثْرَك إلى آخرِ الدهرِ ، وإنْ كان باطلاً فإنَّما دفنًا الخَشَبَ وما أَهُونَ ذلك . ثم قَذَف به في البئرِ ، وهيل عليه الترابُ ، وسُوِّيتِ الأرضُ ، وردَّ البساطُ إلى حالِهِ ، وجلس الوليد عليه . ثم ما رئي لوضاح بعد ذلك أثرً في الدنيا إلى هذا اليوم .

قال : وما رأت أُمُّ البنين لذلك أثراً في وجه الوليدِ حتى فَرَّقَ الموتُ بينهما .

200 – لمّا ماتَ جعفرُ بنُ المنصورِ الأُكبرُ مشى المنصورُ في جنازتِهِ من المدينةِ إلى مقابِرِ قريشِ ومشى الناسُ أجمعونَ معهُ حتَّى دفنَهُ ثُمَّ انصرفَ إلى قصرِهِ فأقبلَ على الرَّبيعِ فَقَالَ : يا ربيعُ ، [انظر من في أهلي] ينشدني : [من الكامل]

## \* أَمِنَ المنونِ وَرَيْبِهِا تَتُوجَّعُ \*

حتى أتسلَّى عن مُصِيبَتِي . قال الرِّيعُ : فخرجتُ إلى بَنِي هَاشِم وهم بأجمعِهم حُضورٌ فسأَلْتُهم عنها فلمْ يكُنْ فيهم أحدٌ يحفظُها . فَرَجَعْتُ فَأَخْبَرْتُه ، فقال : والله لمُصِيبَتِي بأهل بيتي ألا يكونَ فيهم أحدٌ يُخفظُ هذه القصيدة لقلْة رغبَتِهم في الأدبِ أعظمُ عليَّ وأشدُّ من مُصيبتي بابني . ثُمَّ قالَ :

الأغاني ٦ : ٢٥٧-٢٥٨ وقصيدة أبي ذؤيب في شرح أشعار الهذليين .

انظُرْ هل في القُوَّادِ والعوامِّ مَنْ يَحْفظُهَا فَإِنِّي أَثْ أَنْ أَسْمَعَهَا من إنسانِ يُنْشِدُها . فخرجْتُ فاعْترضْتُ النَّاسَ فلم أجدْ أحداً يُنْشِدُها إلا شَيْخاً مُوِّدِّباً قد انْصَرَفَ مِنْ تَأْدِيبهِ ، فسألتُه : هل [تحفظ شيئاً من الشعر ؟] فقالَ : نعم، شعرُ أبي ذُوِيْب . فَقُلْتُ أَنْشِدْني فابتدأ هذه القصيدة ، فقلْتُ : أنتَ بعم، ثعرُ أوصلتُهُ إلى المنصورِ فاسْتنشدهُ إيَّاها فلمَّا قالَ :

## \* وَالدَّهَرُ ليسَ بمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ \*

قَالَ : صَدَقَ ، والله ، فَأَنشِدني هذا البيتَ لِيتردَّدَ عليَّ هذا المِصْرَاعُ ، فَأَنشدَه ثمَّ مرَّ فيها فلمَّا انتهَى إلى قولهِ : [من الكامل]

وَالدَّهْرُ لا يَبْقَى على حَدَثَانِهِ جَونُ السَّراةِ له جَدائدُ أَرْبَعُ

قالَ : سلا أَبُو ذُوِيبٍ عندَ هذا القولِ . وَأَمَرَ الشَّيْخَ بالانصراف . واتَّبَعْتُه فقلتُ : أَمرَ لكَ أُميرُ المؤْمِنينَ بشيء ؟ قال : نعم ، وأراني صُرَّةً في يدِهِ فيها مائةُ درهمٍ .

كُلْبِ مِن أهلِ الشامِ يقولُ بمقالتِهِ مقالة الثنوية . فدخَلْتُ يوماً على الوليدِ وذلك كُلْبِ مِن أهلِ الشامِ يقولُ بمقالتِهِ مقالة الثنوية . فدخَلْتُ يوماً على الوليدِ وذلك الكلبيُّ عنده ، وإذا بينهما سَفَطٌ قد رَفَعَ رأسه عنه ، وإذا ما يبدو لي منه حريرٌ أخضر ، فقال : آدنُ يا علاءِ ، فدنَوْتُ فرفع الحرير ، وإذا في السَّفَطِ صورةُ إنسانٍ ، وإذا الزئبقُ والنوشادِر قد جُعِلا في جفنه فجفنه يطرفُ كأنَّه يتحرَّكُ . فقال : يا علاءِ ، هذا ماني ، لم يبعثِ الله نبيًّا قبلهُ ولا يبعثُ نبيًّا بعده . فقلتُ : يا أُميرَ المؤمنين ، اتَّقِ الله ولا [يغرِّنك هذا] الذي ترى من دينِك . فقال الكلبيُّ : قد قُلْتُ لك يا أُميرَ المؤمنين ، قد قلتُ لك إنَّ العلاء لا يحتملُ هذا الحديث .

قال العلاءِ : فمكثْتُ أَياماً ثم جلستُ مع الوليد على بناءٍ كان بَناهُ في عسكرِهِ يُشْرِف منه ، والكلبيُّ عنده إِذ نزل من عنده ، وقد كان حمله على بِرْذَوْنٍ هِمْلاجٍ

**٢٥٠** الأغاني ٧ : ٧١ .

أَشْقَرَ مِن أَفْرَهِ مَا سُخِّر ، فخرج على بِرْذَوْنه ذلك ، فمضى في الصحراء حتى غابَ عن العسكر ؛ فما شعر إلا وأعراب قد جاءوا به منفسخة عنقه مَيتاً ، ويرْذَوْنه يُقادُ حتى سلَّموه . فبلغني ذلك فخرجْتُ مُتعمِّداً حتى أتيتُ أولئك الأعراب ، وكان لهم أبيات بالقُرْب من أرض البَخْراء لا حجر بها ولا مَدَر ، فقلتُ لهم : كيف كانت قصَّةُ هذا الرجل ؟ قالوا : أقبَلَ علينا على بِرْذَوْنِ فوالله لكأنه دُهْن يَسيلُ [على] صفاةٍ من فَراهتِه ، فعجبنا لذلك ؛ إذ انقض رجل من السَّماء ، عليه ثياب بيض ، فأخذ بضبَعيه فاحتمله ثم نكسه وضرب برأسه الأرض ، فدق عنقه ، ثم غاب عن عيوننا ، فاحتَملناه فَجئنا به .

لا يَصِلُون عَمْرُ بن عبد العزيزِ جاءَه الشعراء ، فجعلوا لا يَصِلُون الله ، فجاء عونُ بن عبدالله بن عُتبة بن مسعود وعليه عِمامةٌ قد أَرْخى طرفَها ، فحاء عونُ بن عبدالله بن عُتبة بن مسعود وعليه عِمامةٌ قد أَرْخى طرفَها ، فضاح به جريزٌ : [من البسيط]

يا أيُّها القارى؛ المرخي عمامته هذا زمانُك إني قد مضى زمني أَبِّه القارى؛ المرخي عمامته أَبلغْ خليفتنا إن كنتَ لاقِيَـهُ أُنِّي لدى البابِ كالمصفودِ في قَرَنِ

قال : فدخل على عمرَ ، فاستأذَنه فأدخَله عليه ، وقد كان هيّأ له شِعْراً ، فلما دخل عليه غَيَّره وقال : [من البسيط]

من الخليفةِ ما نَرْجو من المطرِ كا أتى ربَّه موسى على قَدَرِ أم تكْتفي بالذي بُلِّعْتَ من خبري قد طال بعدك إصْعادي ومُنْحَدري ولا يجودُ لنا بادٍ على حَضرِ ومن يتيم ضعيف الصوتِ والنَّظرِ إِنَّا لنرجو إذا ما الغيثُ أَخْلَفَنا زانَ الخلافة إذْ كانَتْ له قَدَراً أَاذَكُرُ الجَهْدَ والبلوى التي نَزَلَتْ ما زِلْتُ بعدك [في دارٍ] تَعَرَّقُني لا ينفعُ الحاضرُ المجهودُ بادينا كم بالمواسم من شَعْثاء أرملَةٍ

**٤٥٧** الأغاني ٨ : ٤٥–٤٧ وانظر العقد ٢ : ٩١–٩٦ وأبيات جرير في مواضع متفرقة من ديوانه .

يدعوكَ دعوةَ ملهوفٍ كأنَّ به خَبْلاً من الجِنِّ أُو مسَّا من النَّشَرِ ممَّن يعدُّك تكفي فقد والدِهِ كالفرخ ِفي العُشِّ لم ينهَضْ ولم يَطِرِ

قال: فبكى عَمْرُ، ثم قال: يا ابنَ الخَطَفى، مِن أَبناءِ المهاجرين أَنْتَ فنعرفَ لك حَقَّهم؟ أَمْ مِن أَبناءِ المهاجرين أَنْتَ فنعرفَ لك حَقَّهم؟ أَمْ مِن أَبناءِ الأَنصارِ فيجَبَ لك ما يجبُ لهم؟ أَمْ مِن فقراء المسلمين فنأمر صاحبَ صدقاتِ قَوْمِك فَيصلكَ بمثل ما يصلُ به قَوْمَك ؟ فقال: يا أُمير المؤمنين، ما أَنا بواحدِ مِن هؤلاء، وإني لَمِن أكثرِ قومي مالاً وأحسنِهم حالاً، ولكني أَسألُكَ ما عوَّدنيه الخلفاءِ: أَربعةُ آلاف درهم، وما يتبعها من كُسْوَةٍ وحُمْلان، فقال له عمرُ: كلُّ امرى المُلقي فعلَهُ، فأما أنا فما أرى لك في مالِ الله من حق ، ولكن انتظر، يخرجُ عطائي فأنظر ما يكفي عيالي سنةً منه فأدَّخِرُهُ لهم، ثم إنْ فَصَل صَرَفْناه إليك. فقال جريرٌ: لا ، بل يُوفِّرُ أُميرُ المؤمنين ويُحْمَدُ وأخرجُ راضياً، قال: فذلك أحبُ إلى .

فلما خَرَج قال عمرُ: إِنَّ شَرَّ هذا لَيُتَّقى ، ردُّوه إليَّ ، فردُّوه . فقال : إِنَّ عندي أَربعين ديناراً وحُلَّتَيْن ، إِذَا غسلْتُ إحداهُما لبِسْتُ الأُخرى ، وأنا مُقاسِمُكَ ذلك ، على أَنَّ الله تعالى يعلمُ أَنَّ عمرَ أَحْوَجُ إِلَى ذلك مِنْكَ . فقال له : مقاسمُكَ ذلك ، على أَنَّ الله تعالى يعلمُ أَنَّ عمرَ أَحْوَجُ إِلَى ذلك مِنْكَ . فقال له : قد وقَرك الله يا أُميرَ المؤمنين ، وأنا والله راض ، قال له : أما وقد حلَفْتَ فإنَّ ما وقد عليَّ ولم تُضيِّقُ به معيشتنا آثرُ في نفسي من المدح ، فامض مصاحباً ؛ وقررته علي قال له أميرُ المؤمنين يا أبا حَزْرة ؟ قال : خَرَجْتُ من عندِ رجل يُقرِّبُ الفقراء ، ويُباعدُ الشعراء ، وأنا مع ذلك عنه راض ، ثم وضع رِجْلَهُ في [ غرز] راحلتِهِ ، وأتى قَوْمَه فقالوا له : ما صنع بك أُميرُ المؤمنين يا أبا حَزْرة ؟ فقال : [من الطويل]

تركْتُ لكم بالشامِ حَبْلَ جماعةٍ أمينَ القُوى مُسْتَحْصِدَ العَقْدِ باقِيا

١ النشر : جمع نشرة وهي رقية يعالج بها المجنون والمريض .

وَجَدْتُ رُقَى الشيطانِ لا تستفزُّهُ وقد كان شيطاني من الجِنِّ راقِيا **٤٥٨** – وشكا حارثةُ بن بَدْرٍ الغُدانيُّ فأَشْرَفَ على الموتِ ، ودخل عليه قومُهُ يعودونه فقالوا : هل لك حاجَةٌ أو شيَّ تُريدُهُ ؟ قال : نعم ، اكسروا رِجْلَ مولايَ كعبٍ لئلا يَشْرَحَ من عندي ، فإنَّه يُؤنسني ، ففعلوا ، فأنشأ يقولُ : [من البسيط]

يا كعبُ صَبْراً ولا تَجْزَعْ على أَحَدِ يا كعبُ لم يَنْقَ منّا غيرُ أَجْسادِ يا كعبُ من آثارِهم حادي يا كعبُ ما راح من قوم ولا ابتكروا إلا وللموتِ في آثارِهم حادي يا كعبُ ما طلعت شمسٌ ولا غربَتْ إلا تُقرِّبُ آجالاً لِميعادِ يا كعبُ كم من حِمى قوم نزلْتُ به على صواعقَ من زَجْرٍ وإيعادِ يا كعبُ كم من حِمى قوم نزلْتُ به فاذْهَبْ ودَعْني أُمارِسْ حيَّة الوادي

209 - كان أبو دُلَفَ بن عيسى العجلي في جُملةِ مَنْ كان مع الأَفْشين خيذر ابن كاوس لمّا خرجَ لمُحاربةِ بابك . ثم تنكَّر له ، فوجَّه يوماً بمن جاء به ليقتله . وبلغ المعتصم الخَبرُ ، فبعث إليه أَحمدَ بنَ أبي دواد ، وقال له : أدرِكهُ وما أراك تلحقُهُ ، واحْتَلْ في خلاصِهِ كيف شِئْتَ .

قال أحمد: فمضيتُ رَكْضاً حتى وافَيْتُ الأَفْشين ، وإذا أبو دُلَف واقف يين يديه ، قد أخذ بيدهِ غُلامان تُركيَّان ، فرمَيْتُ بنفسي على البساطِ ، وكنتُ إذا جئتُهُ دعا لي بمُصلَّى ، فقال : سبحانَ الله ! ما حملك على هذا ؟ قلتُ : أَنْتَ أَجلستني في هذا المجلسِ ، ثم كلمتُهُ في أبي دُلَفَ وخضعْتُ له فيه ، فجعل لا يزداد إلا غلظةً . فلما رأيْتُ ذلك قلت : هذا عبد قد أغرقتُ في الرِّفْقِ به ، وليس ينفع إلا أخذُهُ بالرهبةِ والصِّدقِ ، فقمْتُ وقُلتُ : كم تُراكَ قَدَّرْتَ في نفسيك أن يتقتل من أولياءِ أميرِ المؤمنين واحداً بعد واحدٍ ، وتُخالفُ أَمْرَهُ في قائدٍ بعدَ قائدٍ ؟ قد حملتُ إليك هذه الرسالةَ عن أمير المؤمنين ، فهاتِ الجوابَ !

٨٠٠ الأغاني ٢٣ : ٠٠٠ .

٢٤٩ - ١٤٩ - ٢٤٨ - ٢٤٩ والفرج بعد الشدة ٦٦ - ٧٥ ووفيات الأعيان ١ : ٨٢ .

قال : فذلَّ حتى لَصِقَ بالأَرض ، وبان الاضطرابُ فيه ، فلما رأيْتُ ذلك نهضْتُ إلى أبي دُلَفَ ، فأخذْتُ بيدهِ وقلتُ : أخذْتُه بأمرِ أميرِ المؤمنين ، فقال : لا تفعل يا أبا عبدالله ، فقلتُ : قد فعلتُ . وأخرَجْتُ القاسِمَ فحملتُه على دابَّة ووافيتُ المعتصمَ . فلما بصُرَ بي قال : بك يا أبا عبدالله وَرِيَت زِنادي ، ثم ردَّ عليَّ خبري مع الأفشين حدساً بظنّه ، فما أخطأ منه حَرْفاً .

• ٢٦٠ – قال دُكَيْنٌ الراجزُ : امتَدَحْتُ عمرَ بن عبد العزيزِ وهو والي المدينةِ ، فأَمَرَ لي بخمس عشرةَ ناقةً كرائمَ ، وكرهتُ أَن أرميَ بهن الفِجاج ، ولم تَطِبْ نَفْسي بَيْعِهِنّ . فقَدِمَتْ علينا رفْقَةٌ من مُضرَ ، فسألتُهم الصحبةَ ، فقالوا : ذاك إليك ونحن نخرجُ الليلةَ ، فأتَيْتُهُ فودَّعتُهُ وعنده شيخان لا أعرفهُما .

فقال لي : يا دُكِيْن ، إِنَّ لِي نَفْساً توَّاقَةً ، فإنْ صِرْتُ إِلَى أَكثر ممَّا أَنا فيه ، فاتني ذلك الإحسانُ ، فقلتُ : أَشهِد لي بذلك . قال : أَشْهِدُ الله عَرَّ وجلَّ ، قُلت ومِنْ خَلْقِهِ ؟ قال : هذين الشيخين . فأقبلْتُ على أحدِهما فقلتُ : مَنْ أَنتَ ؟ أَعرفُك ؟ قال : سالم بن عبدالله بن عُمر ، فقلتُ له : لقد استسمنت الشاهدَ ؛ وقلتُ للآخرِ : من أَنْتَ ؟ قال : أبو يحيى مولى الأمير . فخرْجتُ إلى بلدي بهن ، فرمى الله فيهم بالبركةِ حتى اعتقدْتُ منهنَّ الإبلَ والعُبُدَ . فإني لبصحراء فَلْج إذا ناع ينعى سليمانَ . قلتُ : من القائمُ بَعْدَه ؟ قال : عمر بن عبد العزيز . ولَقِيني جريرٌ مُنصرفاً من عنده ، فقلتُ : يا أَبا حَرْرَةَ ، من أين أقبلْتَ ؟ قال : من عند من يُعطي الفُقراء ويمنعُ الشعراء ، فانطلقتُ فإذا هو في عَرصةِ الدارِ وقد أحاط به الناسُ فلم أخلُصْ إليه [ فناديتُ] : [من الرجز]

يا عمرَ الخيراتِ والمكارِمِ وعمرَ الدسائعِ العظائِم

<sup>•</sup> **٤٦** الأغاني ٩ : ٢٥٢ – ٢٥٣ والعقد ٢ : ٨٦ – ٨٦ .

۱ اعتقد: اشتری أو اقتنی .

إني امرؤ من قَطَنِ بن دارم طلبت دينني من أخي مكارم إِذْ نَنتجى والله غيرُ نائم عند أبي يحيى وعند سالم

وقام أُبو يحيى فقال : يا أُمير المؤمنين ، عندي لهذا البدويِّ شهادةٌ عليك ، فقال : أعرفها ، ادْنُ يا دُكَيْن ، أَنا كما ذكَرْتُ لك ، إِنَّ نَفْسى لم تَنَلْ شَيْئًا إلا تاقَتْ لما هو فوقَه ، وقد نِلْتُ غايةً من الدنيا فَنَفْسى تتوقُ إلى الآخرةِ . والله ما رَزَّأْتُ من أموالِ الناسِ شيئًا ، ولا عندي إلا ألفا دِرهم ٍ فَخُذْ نِصْفَها ، قال : فوالله ما رأيْتُ أَلفًا كَانَتْ أَعْظَمَ بركةً منها .

٤٣١ – سَفِهَ مروان بنُ أَبِي الجنوب على علىٌّ بن الجَهْم بحضرةِ المتوكِّل وهجاهُ بأشعار سَخيفةٍ باردةٍ فلم يُجبُّهُ ، ثم قال فيما بَعْدُ : [من الوافر]

بلاة ليس يُشْبهُهُ بلاة عداوة غير ذي حَسَب ودين يُبيحُكَ منه عِرْضاً لم يَصُنْهُ ويَرْتَعُ منكَ في عِرْض مصونِ

٤٦٢ - شاعرٌ: [من الطويل]

ولا تَبْرِ منهم كل عودٍ تخافُهُ فإنَّ الأعادي ينبتون مع الدَّهْرِ رَمَتْك الليالي عن يدِ الخامل الذكْرِ فکیف بمن پرمیك من حیث لا تَدْرى

تَجافَ عن الأَعداءِ بُقْيا فربَّما كُفيتَ ولم تُجرحْ بنابِ ولا ظُفْرِ إذا أُنْتَ أَفْنَيْتَ النبيهَ من العِدى وهَبْكَ اتَّقَيْتَ السهمَ من حيث يُتَّقى

٤٦٣ - العربُ تقول : خِفَّةُ الظَّهْرِ أحدُ اليساريْن ، والغُربةُ أحد السباءين واللبنُ أحدُ اللحمَيْن ، وتَعجيلُ اليأسِ أحدُ اليُسرين ، والشِّعْرُ أحدُ الوَجْهَيْن ، والراويةُ أَحَدُ الهاجيَيْنِ ، والحِمْيَةُ أَحَدُ الموتَيْنِ .

**٤٦١** الأغاني ١٢ : ٧٥ وانظر طبقات ابن المعتز : ٣٩٣-٣٩٣ .

**٤٦٢** مجموعة المعاني : ١٥٣ .

**٣٦٤** قارن بعيون الأخبار ١ : ٤٧ .

ع ٦٤ - أبان اللاحقيُّ : [من الطويل]

ولن تعرف النفسُ النعيمَ وعِزَّهُ إذا جَهِلت حالَ المَذَلَّةِ والضُرِّ نظر إليه أبو تمام فقال: [من الكامل]

والحادثات وإنْ أصابك بوسها فهو الذي أدراك كيف نعيمها

273 - لمّا قُتِل يحيى بنُ زيد بنِ علي حُمِل رأسُه إلى الوليد بن يزيد ، فأمَر به فوُضِع في حِجْرِ أُمِّه رَيْطَةَ بنتِ أَبي هاشم عبدالله بن محمد بن علي بن أبي طالب . فلما قُتِل مروان بن محمد أُتِي عبدُ الله بن علي برأسِهِ ، فدعا بآبنتِهِ أُمِّ مروان فألقى الرأسَ في حِجرِها ، وقال لها : هل تعرفين هذا ؟ قالت : نعم ، هذا رأسُ أميرِ المؤمنين . فقال : هذا جَزاءِ ما فعلتُم بيحيى بن زيدٍ لمّا أُتي الوليدُ برأسِهُ ، أمرَ به فألقِيَ في حجرِ أُمّه ، فهذه بِتيك .

ولم يَزَلْ يحيى مصلوباً حتى خرج أبو مسلم فأمرَ به فَصُلِّي عليه ودُفِنَ ، وأَمَرَ بالنياحةِ والبكاءِ عليه سبعةَ أيامٍ بمَرْوَ . وكان أصْلُ السوادِ أَنَّ أَبا مُسْلمٍ أَمَرَ بتسويدِ الثيابِ للمُصيبةِ . وجعل أبو مسلم يتتبَّعُ قَتَلةَ يحيى فيقتلهم .

\$ \$ \$ \$ \$ = قال داود بن رُشَيْد : حدَّثني أبي ، قال : دعاني المنصورُ وقد كَرَبَهُ أُمْرُ ابراهيم بن عبدالله بن الحسنِ ، فقال لي : يا رُشَيْد ، أُعِدَّ لي أَلفَ غُلامٍ من نُجُبِ خَيْلي ، وأَلْفَ خَريطةٍ من مالي ، وآئتني في وُتَبَي في وقتِ كذا من الليل ، وهو يُريدُ أَن يتوجَّه إلى خُراسان .

قال : ففعلتُ ما أمرني ، وأتيُّتُهُ فوجدتُهُ عليه ثيابُه وهو على كرسيٌّ ، فقال لي : ما

٤٦٤ بيت أبي تمام في ديوانه (عطية) : ٢٧٤ .

٤٦٥ في خبر خروج يحيى بن زيد وقتله انظر تاريخ الطبري ٧ : ٢٢٨ وما بعدها ومروج الذهب ٤ :
 ١٠٥٠-١٥٠ ومقاتل الطالبيين ١٥١-١٥٨ .

٤٦٦ في أخبار خروج إبراهيم بن عبد الله بن الحسن انظر تاريخ الطبري ٧ : ٥٣١ وما بعدها ونهاية
 الأرب ٢٥ : ٥٢ وما بعدها ومقاتل الطالبيين ٣١٥ وما بعدها .

صنَعْتَ يا رُشَيْدُ ؟ فقلتُ : يا أُميرَ المؤمنين ، هذه الخيلُ والغُلْمانُ والأُموالُ بالبابِ . قال : فقام ، وقَدَّمْتُ إليه فرسَه ليركبَ وأخذتُ له بالرِّكابِ ، فوضع رجلَهُ في الرِّكابِ وأخذ بمعرفة الفرس ومؤخَّرِ السَّرْج ليتحاملَ للركوبِ . قال : ثم سمعتُه يقولُ : فأيْنَ تلاعبُ صبيانِنا ؟ قال : ثم أُخْرَجَ رِجْلَهُ من الرِّكابِ وعادَ فجلس يقولُ : فأيْنَ تلاعبُ صبيانِنا ؟ قال : ثم أُخْرَجَ رِجْلَهُ من الرِّكابِ وعادَ فجلس وقال : يا رُشَيْدُ ، حُطَّ . قال : ففعلتُ ، وأتاه الخبرُ أنَّ ابراهيمَ قد قُتِل .

27۷ – قال ابنُ الكلبيِّ : قالت عجوزٌ من العربِ لبناتِ لها ثلاثِ : صِفْنَ ما تُحبِبْنَ من الأَزواجِ . قالت الكبرى : أُريدُهُ أَرْوَعَ بَسَّاماً ، أَحذَّ مِجْدَاماً ، سيِّدَ ناديه ، وثِمالَ عافِيه ، ومُحْسِبَ راجيه ، فناؤه رَحْبٌ ، وقيادُهُ صعب .

الأَحدَّ : الخفيفُ السريع ، والمِجْذَامُ : مِفْعالٌ من الجَذْمِ وهو القَطْعُ ، تريدُ أَنَّه قَطًّا عٌ للأُمور .

وقالت الأُخرى: أُريدُهُ عاليَ السَّناء مُصمِّمَ المضاء ، عظيمَ نار ، مُتَمَّمَ أَيْسارٍ ، يُفيدُ ويُبيدُ ، ويُعيد ، في الأهل صبيٌّ ، وفي الجيشِ كَمِيُّ ، تستعبدُه الحليلة ، وتُسوِّدُهُ الفضيلة .

وقالت الصغرى : أريدُهُ بازِلَ عام " ، كالمُهنَّدِ الصِّمصام ، قِرانُه حُبور ، ولقاؤهُ سرور ، إنْ ضَمَّ قَضْقَض ، وإِن دَسَرَ الْغُمض ، وإِن أَخَلَّ أَحَمَض . والله أَمُّها : فُضَ فوك ! لقد فَرَرْتِ [لي] شِرَّةِ الشباب جَذَعَةً " .

٤٦٧ أمالي القالي ١: ١٦.

١ السناء: الشرف.

٢ أيسار : جمع يسر وهو الذي يشارك في الميسر .

٣ بازل عام : تام الشباب كالبعير اذا اشتد عوده .

٤ دسر: طعن.

الإحماض: المفاكهة.

٦ فررت شرة الشباب جذعة : أعدت حدة الشباب عوداً على بدء .

﴿ ١٨٤ - قيل لكُثير : ما لك لا تقولُ الشعر ، أَأَجْبُلْتَ ؟ [قال] : والله ما كان ذاك ؛ ولكن فَقَدْتُ الشبابَ فما أطربُ ، ورُزِئْتُ عَزَّةَ فما أنسبُ ، وماتِ ابن ليلى فما أرْغَبُ - يعني عبدَ العزيز بنَ مروان .

279 – قال عبدالله بن علي بعد قتلِهِ مَنْ قَتَل من بني أُميَّة لاسماعيل بن عمرو ابن سعيد بن العاص : أساءَك ما فعلتُ بأصحابك ؟ فقال : كانوا يداً فقطعْتَها ، وعَضداً ففتَّتُها ، ومِرَّةً فَنَقَضْتَها ، ورُكناً فهدمْتَهُ ، وجناحاً فهضْتَه ؛ فقال : إني لخليقٌ أَن أُلحقَك بهم ، قال : إنّي إذاً لسعيدٌ .

ولا الخيرة المعنى المعنى الله المعنى الله المعالى المعالى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى الموري إلى رجل جامع ليخصال [ الخير] ، ذي عفقة ونزاهة ، قد هذّ الآداب ، وأحكمته التجارِب ، ليس بظنين في رأيه ، ولابمطعون في حَسبه ؛ إن اؤتُمِنَ على الأسرار قام بها ، وإن قلّد مُهمّاً من الأمر أجزاً فيه ؛ له سِنٌ مع أدَب ولسانٌ تُقعدُهُ الرَّزانَةُ ويُسكُنّه الحِلْمُ ؛ قد فُرَّ عن ذكاء وفطنة ، وعض على قارحة من الكمال ؛ تكفيه اللحظة ، وتُرشدُهُ السَّكْنةُ ؛ قد أَبْصَرَ خَدمة الملوك وأحكمها ، وقام الكمال ؛ تكفيه اللحظة ، وتُرشدُهُ السَّكْنة ؛ قد أَبْصَرَ خَدمة الملوك وأحكمها ، وقام المقورِهم فَحُمِد فيها ؛ له أناة الوزراء ، وصولة الأمراء ، وتواضعُ العلماء ، وفَهمُ الفقهاء ، وجوابُ الحكماء ؛ لا يَبيعُ نَصيبَ يومِه بحِرمانِ غَدِه ، يكادُ يَسْتَرِقُ قُلُوبَ الرِّجالِ بحلاوةِ لسانِهِ ، وحُسْن بيانِه ؛ دلائلُ الفَصْل عليه لائحة ، وأماراتُ العِلْم له شاهدة ؛ مضطلعاً بما استُنهض ، مُسْتَقِلًا بما حُمِل ؟ وقد آثَرْتُك بطلبه ، وحَبَوْتُك بارتياده ، ثِقَةً بفَصْل اختيارِك ، ومعرفة بحُسْن تأتيك .

فكتب إليه:

إِنِي عازِمٌ أَنْ أَرْغَبَ إِلَى الله حَوْلاً كامِلاً في ارتيادِ مثل ِ هذه الصفةِ ، وأُفَرِّقَ

٤٦٨ العقد ٥ : ٣٢٦ وفيه : فقدت الشباب فما أعجب ، وماتت عزة فما أطرب .

**٤٦٩** أمالي القالي ٢ : ٢٦٩ .

<sup>.</sup> ٢٤٩ أمالي القالي ١ : ٢٤٩ .

الرُّسُلَ الثِّقاتِ في الآفاقِ لالتماسِهِ ، وأَرجو أَن يَمُنَّ الله بالإجابةِ فأَفوزَ لديكَ بقضاءِ حاجتِك ، والسلام .

خُلِقَ الناسُ أَخْيافاً: فطائفةٌ للعبادةِ ، وطائفةٌ للتجارةِ ، وطائفةٌ خطباء ، وطائفةٌ للبأسِ والنَّجْدَةِ ، ورجْرجَةٌ فيما بين ذلك يُكَدِّرون الماء ويُغْلون السَّغْرَ [ويضيّقون الطريق].

الرِّجْرِجَةُ : شِرارُ الناسِ ورُذالُهم . وأَصْلُ الرِّجْرِجَةِ : المَاءِ الذي قد خالطه كَدَرٌ ، وجَمْعُهُ رَجارِج .

وَ اللّٰهِ عَلَى معاويةَ ويزيدُ بين يَدَيْهِ ، وهو ينظُرُ إليه إعجاباً به ، فقال : يا أَميرَ المؤمنين ، هم فقال : يا أَبا بَحْرِ ، ما تقولُ في الولدِ ؟ فعلِمَ ما أَرادَ ، فقال : يا أَميرَ المؤمنين ، هم عِمادُ ظُهورنا ، وثَمَرُ قلوبنا وقُرَّةُ أَعيننا ، بهم نَصولُ على أَعدائِنا ، وهم الخلفُ منّا لمن بَعْدَنا ، فكُنْ لهم أَرضاً ذليلة ، وسماء ظليلة ؛ إنْ سألوك فأَعْطِهِم ، وإن استعتبوك لما تَمنعُهُم رِفْدَكَ فيملُّوا قُرْبَك ، ويكرهوا حياتك ، ويستطيلوا أوقاتك . فقال : لله دَرُك يا أَبا بَحْرِ ! هُم كَا وَصَفْتَ .

البكن ، والعِلْمُ عمادُ البكن ، والعِلْمُ عمادُ البكن ، والعِلْمُ عمادُ البكن ، والعِلْمُ عمادُ الوح ، والبيانُ عمادُ العِلْم .

٤٧٤ - قال بعضُ علماء المنطِقِ: الكلام عِيارٌ على كلِّ صناعة ، وزِمامٌ على كلِّ عبارة ، وقسطاسٌ يُعرفُ به الفضلُ والرُّجحانُ ، وميزانٌ تُحَرَّجُ به الزيادة والنقصان ، وكِيرٌ يُمَيَّزُ به الخالصُ والشَّوْبُ ، ويُعرفُ به العَيْنُ والإبريز ، وراووقٌ يُعرفُ به الصَّفْوُ والكَدَرُ ، وسُلَّمٌ يرتقى به إلى معرفةِ الكبير والصغير ، ويُوصَلُ معه إلى الخطير والحقير ، وأداةً للتفصيل والتحصيلِ ، وإدراكِ الدقيقِ

**٤٧١** أمالي القالي ٢ : ٢٥٧ .

٤٧٢ أمالي القالي ٢ : ٤١ وعيون الأخبار ٣ : ٩٢ والمستطرف ٢ : ١٠–١١ .

والجليل ، وآلةً لإظهارِ الغامضِ والمُشتَبه ، وكَشْفِ الخَفِيِّ والملتَبس ، وأُدلّة للتفضيل بين الحُجَّةِ والشُّبهةِ ، والجماعةِ والفُرْقةِ ، والشَّدُوذِ والاستفاضة ، والحَظْرِ والإباحة ، والردِّ والمعارضة ، وبه يُعرفُ الشكلُ والضِّدُّ ، والعَدْلُ والفَدْلُ والفَدْلُ ، ويتغلغل في الأمورِ الخَفِيَّةِ ، ويُتوصَّلُ إلى المعاني العقلية ، ويُتوعَّلُ إلى حقائقِ الأَشياءِ ومعاني الأَسماء .

٤٧٥ – قال الخليلُ بن أحمد : يُكنَّرُ الكلامُ لِيُفْهَمَ ، ويُقلَّلُ ليُحْفَظَ . وقد قال الشاعرُ في هذا المعنى : [من الكامل]

يَرْمُونَ بالخُطَبِ الطِّوالِ وتارةً وَحْيَ الملاحظِ خِيفةَ الرُّقباءِ وقال آخَرُ : [من الكامل]

يكْفي قليلُ كلامِهِ وكثيرُهُ ثَبْتٌ إذا طال النِّضالُ مصيبُ

273 - قال عبد الرحمن بن السائب الأنصاريُّ: جمع زيادٌ أَهْلَ الكوفةِ ليعرضَهم على البَراءةِ من عليٌّ عليه السلامُ والشَّتْم له ، فملاً الرحبةَ والمسجدَ والقَصْرَ . قال : فأَغْفَيْتُ إِغْفَاءَةً فرأَيْتُ شَبَحاً له عُنُقٌ مِثل عُنُقِ البعير أَهْدَلَ أَهْدَبَ ، فقلتُ : ما أَنْت ؟ قال : النَّقَادُ ذو الرَّقبَة ، بُعِثْتُ إلى صاحب القَصْرِ . فانتبهتُ فَزِعاً فقلتُ لأصحابي : هل رأيتُم ما رأيتُ ؟ قالوا : ما رأينا شيئاً ، فلم يكن بأسرَعَ من أن خرَج علينا خارجٌ من القَصْرِ فقال : أيَّها الناسُ ، انصرفوا فإنَّ الأميرَ في شُعُلِ اليومَ . وإذا هو قد فُلِجَ . فقال عبد الرحمن بن السائب : [من البسيط]

ما كان مُنتَهِياً عمّا أراد بنا حتى تناولَه النَّقَادُ ذو الرَّقَبَه فَأَسْقَطَ الشَّقَّ منه ضَرْبَةٌ ثَبَتَتْ كَا تناول ظُلْماً صاحبَ الرَّحَبَه

وبَلَغَ الحسنَ بنَ عليٌّ عليهما السلام ما كان يصنعُ بشيعةِ عليٌّ ، فقال : اللهم تَفَرَّد

البيتان في البيان والتبيين الأول لأبي دؤاد بن حَريز الإيادي ١ : ٤٤ ، ١٥٥ وهو أيضاً في البيتان في البيان والثاني لأبي وجزة السعدي ١ : ١٤٩ .

٤٧٦ مروج الذهب ٥ : ٦٧ وانظر أنساب الأشراف ٤ (١) : ٢٧٥ وفيه تخريج كثير .

بِمَوْتِهِ ، فإنَّ في القَتْل كَفَّارةً .

4۷۷ - وُلِدَ حكيمُ بنُ حِزام بن خُويْلد بن أَسد في الكعبةِ ؛ دَخَلَتْها أُمَّه فاخِتَةُ بنتُ زهير بن الحارث بن أَسد بن عبد العُزَّى وهي حاملٌ ، فضربها المخاضُ وهي في الكعبةِ فولدَتْهُ فيها ، فحُمِلت في نِطْع ، وغُسِل ما كان تَحْتَها من الثيابِ عند حَوْض ِ زَمْزم ، ولم يُولَد قَبْلَه ولا بَعْدَهُ في الكعبةِ أَحَدٌ .

خ٧٨ - رُوِي أَنَّ عبدالله بن عباس قال : رأَيْتُ رسولَ الله ﷺ فيما يَرى النائمُ نِصْفَ النهارِ أَشْعَثَ أَغْبَرَ في يدِهِ قارورةٌ فيها دَمٌ ، فقلتُ : بأبي أَنْتَ يا رسولَ الله ، ما هذا ؟ قال : هذا دمُ الحسين وأصحابِهِ لم أَزَلْ أَتَلَقَّطُهُ منذُ اليوم ، قال : فأحصَوْا ذلك اليومَ فوجدوه قد قُتِلَ فيه .

٤٧٩ - وقال سُليمٌ القاصُ : لما قُتِل الحسينُ بنُ عليٌ مَطَرت السماءِ دَماً
 عبيطاً .

• ١٨٠ - وقال ابن شهابٍ: لمّا قُتِل لم يُرْفَع بالشام حَجَرٌ إلا وُجد تَحْتَه دمّ
 عبيطٌ .

٤٨١ - وقال الأعمشُ: حَرِيَ رجلٌ على قَبْرِ الحسينِ، فجُنَّ فمات، فَسُمِع صُوتُه يصيحُ فِي القَبْرِ كُنُباحِ الكَلْبِ .

تُتِل الفاسقُ ، فرماه الله تبارك وتعالى بكوكبين في عَيْنَيْه فطُمِستا .

وفيها أصحابُ رسولِ الله عَلِيَّةِ وَيَقِيَّتُه ، وبها أُمُّ سَلَمَةَ وميمونةُ زوجتا النبيِّ عَلِيَّةٍ .

٤٨٤ - قال أبو ميمون العَبْدي : رأيْتُ أَبا سعيد الخُدريُّ مُمَعَّطَ اللحيةِ ،

**۷۷** أسد الغابة ۲ : ۲۰ وسير الذهبي ۳ : ٤٤–٥١ .

٤٨٣ انظر تاريخ الطبري ٣ : ٣٥٦ -٣٥٩ ومروج الذهب ٣ : ٢٦٧ - ٢٦٩ .

٤٨٤ في تاريخ الطبري ٣ : ٣٥٧ أن أبا سعيد الخدري دخل غاراً وشهر سيفه فتراجع عنه الشامي لما عرف أنه صحابي .

فقلتُ له: أَتَعْبَثُ بلحيتك ؟ قال: لا ، ولكن هذا ما لقيتُ من ظَلَمةِ أَهْلِ الشامِ ؟ دخلوا عليَّ زَمانَ الحَرَّةِ فأخذوا ما كان في البيت ثم خرَجوا ، ثم دخلت طائفة أخرى فأخذوا ما كان في [البيت من حلية] أو مَتاعٍ ثم خرَجوا ، ثم دخلت طائفة أخرى فلم يُصيبوا في البيت شيئاً ، فأسفوا أن يخرجوا فأضجعوا الشَّيْخَ وأَخذَ كلُّ واحدِ خَصْلَةً من لحيتي ، فأنا أتركها حتى أوافي بها ربّ العالمين .

وجَدَّتُهُ مَلَمَةَ زُوجُ النبيِّ عَلَيْ وعلى آلِهِ وأصحابهِ ، وكان عمرو بن عثمان قال لأمَّ سَلَمَةَ : أَرْسلي معي ابن ابنتِك ولكِ عهد الله وميثاقه أن أردَّهُ عليكِ كا أخذته منك . فجاء به إلى مسلم بن عُقْبَة ، فجلس على طرف سريرهِ ، فلما تقدَّم يزيدُ بن عبد الله ، قال : بايع لعبدالله يزيدَ أمير المؤمنين على أنكم خَوَلُهُ ممّا أفاء الله عليه بأسيافِ المسلمين ، إن شاء وهب ، وإن شاء أعْتَق ، وإنْ شاء استرق . قال له يزيدُ : والله لأنا أقْرَبُ إلى أميرِ المؤمنين منك ، قال : والله لا تستقيلها أبداً . فقال له عمرو بن عثمان : أنشدُكَ الله ، فإني أخذتُهُ من أمّ سلمة بعَهْدِ الله وميثاقه أن أردَّه إليها . قال : والله لو قُلْتها ما أقَلْتُكَ حتى أضربَ الذي فيه عيناك . فقتل يزيدَ بن عبدالله .

تُلكَ - قَالَ سَعِيدُ بَنِ المُسيَّبِ: مَكَثْتُ ثلاثةً أَيَامٍ فِي زَمْنِ يَزِيدُ بَنِ مَعَاوِيةً أَصلِّي فِي المُسجِدِ لا يُصَلِّي معي داع ولا مُجيبٌ ؛ إِنَّ أَهْلَ الشَّامِ لا يَتركُونِ أَحداً بلغ الحلمَ إلا ضربوا عُنُقَه ، وإنَّهم يلقونني مُقْبِلاً ومدبِراً لا يسألونني عن شيء ، إذا كان وَقْتُ الصلاةِ سَمَعتُ داعياً يخرجُ اليَّ من بيتِ النبيِّ عَلِيَّةٍ ، فأعرفُ أَنَّهُ وقتُ الصلاةِ ، فأقومُ فأُؤذُنُ وأُصلِّي .

<sup>200</sup> انظر تاريخ الطبري ٣ : ٣٥٧ .

<sup>4</sup>٨٦ ربيع الأبرار ١ : ٩٩ .

لالله عليه الله عن النبيّ عليه الصلاة والسلامُ أنَّه قال : إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين اتخذوا دينَ الله دَخَلاً ، وعبادَ الله خَوَلاً ، ومالَ الله دُولاً .

خَمْمُ - وروى أَبُو هريرة قال : أُصبح النبيُّ ﷺ وهو كالمُغْضَبِ فقال : وَأَيْتُ بِنِي أَبِيٍّ وَهُو كَالمُغْضَبِ فقال : وَمَا رُئِي رسولُ الله عَلَيْهِ مَجْتَمِعًا ضاحكًا حتى مات صلَّى الله عليه .

• 9 \$ - قال عبد الملك بن مروان : كنتُ أَنا وعبدُ الله بن عمر ، وعروةُ بن الزبير [ ومصعب بن الزبير ] ليوماً جُلوساً بفِناءِ الكعبةِ ، فقُلْنا : هلمُّوا يتمنَّى كلُ واحدٍ منَّا ما يُحبُّ ، فقال عروةُ بن الزبير : أَتمنَّى على الله الفِقْهَ ، وأَن يُحملَ عنى الحديثُ .

وقال مصعب : أَتمنَّى ولاية العِراقَيْن وأَن أَتزوَّجَ عائشةَ بنت طلحة وسكينةَ بنت الحسين ِ. وقلتُ أَنا : أَتمنَّى على الله الخِلافَةَ . وسكَتَ ابن عُمَرَ . فقُلنا له : تَمَنَّ ، قال : أَتمنَّى على الله الجَنَّةَ .

فَمَا مِنَّا إِلَا مَنْ بَلَغ أُمنِيَتَه في دنياهُ ، ولا أَشكُ في أَنَّ ابنَ عَمَر قد نالَ ما تمنَّى . **٤٩١** – لمَّا خَرَج محمد بنُ عبدالله بنِ الحسنِ جاءَ الخبرُ إلى المنصورِ وهو

<sup>\*</sup> AV مسند أحمد ٣ : ٨٠ وشمائل الرسول لابن كثير : ٤٦٨ .

**٨٨٤** شمائل الرسول : ٤٧١-٤٧٠ .

٤٨٩ نهاية الأرب ٢١ : ٣٣٤ .

<sup>• 23</sup> انظر عيون الأخبار ١ : ٢٥٨ والخبر فيه بضمير المتكلم على لسان عبد الملك .

**٤٩١** تاريخ الطبري ٣ : ٤٣٩-٤٣٥ .

١ زيادة يقتضيها سياق الخبر وما جاء في عيون الأخبار .

ببغدادَ في المضاربِ وقد بدأ بُنيانَها في جُمادى الآخرةِ سنةَ خَمْسٍ وأَربعين ومائة ، وعمُّه عبد الله بنُ عليٍّ محبوسٌ عنده ، فَعَظُمَ عليه خُروجُه . فأرسَلَ إلى عمَّه بقَوْمٍ من أَهْلِهِ يستشيرُهُ ، وكان عبدالله بنُ عليٍّ ذا رَأْي في الحَرْبِ ، فقال : إِنَّ المحبوسَ محبوسُ الرأي ، فأخرِجوني يخرُجْ رأيي . فأرسَلَ إليه أبو جعفرٍ : لو جاءني محمد بنُ عبدالله يضربُ عليَّ بابي ما أخرجتُكَ وأنا خَيْرٌ لك منه .

فأرسل إليه عبدُ الله : ارتَحِل الساعة حتى تأتي الكوفة ، واجْتُم على أكبادِ أهلِها ، فإنَّهم شيعة أهلٍ هذا البيتِ وأنصارُهم ، ثم احفُفها بالمسالح ، فمن خرَج منها إلى وجْهِ من الوجوه فاضرِبْ عنقه ، وابعث إلى سَلْم بن قُتَيْبة ، وكان بالرَّيِّ ، فينحدرَ إليك واكتب إلى أهل الشام ومُرْهُم أن يحملوا إليك أهل البأس والنجدة على البريدِ ، وابعَثْهُم مع سَلْمٍ ، وأحسن جوائزَهم . ففعل ما أشارَ به .

إليه فقال : إذا صررت إنْ شاء الله إلى المدينة ، فادعُ محمد بنَ عبدالله إلى الطاعة اليه فقال : إذا صررت إنْ شاء الله إلى المدينة ، فادعُ محمد بنَ عبدالله إلى الطاعة والدخولِ في الجماعة ، فإنْ أَجابَك فاقبَلْ منه ، وإنْ هربَ منك ، فلا تتبعه ، وإنْ ألله عليه ، وإذا ظفرت به ، فلا تُتبعه ، وإن الله الحرب والمناجزة ، فناجزه واستَعِنْ بالله عليه ، وإذا ظفرت به ، فلا تُخيفَنَّ أهل المدينة ، وعُمَّهُم بالعَفُو ، فإنهم الأصل والعشيرة وذريعة المهاجرين والأنصار ، وجيران قبر رسولِ الله عليه . هذه وصيَّتي إيّاك ، لا كما أوصى يزيد اللعين مسلم بن عقبة حين وجَّهه إلى المدينة ؛ فإنَّه أمره أن يقتل مَنْ ظفرَ به ما بين اللهين مسلم بن عقبة ألى بني عمرو بن مَبْدُولِ كلَّ من أنبت ويُبيحَها ثلاثة أيَّام ؛ ففعل مسلم ذلك ، وبلغ يزيد فعله ، فتمثَّل بشعرِ ابن الزَّبعرى في يوم أُحُد ، فَخَر المشركون على المسلمين يقول : [من الرمل]

ليت أشياخي ببدرٍ شَهدوا جَزَعَ الخزرجِ من وقع الأُسَلُ ١٠

۱ البیتان لابن الزبعری انظر سیرة ابن هشام ۳: ۱۳۷.

حين حكّت بقباءٍ بَرْكَها واستحرَّ القَتْلُ في عَبْدِ الأَشلْ وأميرُ المؤمنين يعوذُ بالله أن يبتليَهُ بغَشْم رعيَّتِه وسَفْكِ دمائِهم ، ويسأله أن يُلهمه الرأفة بهم ، والرحمة لهم ، والعطف عليهم ، إنَّه سميعٌ قريبٌ . ثم سِرْ إلى مكَّة ، فاعف عنهم واصفَح ، فإنَّهم أهلُ [بيت] الله وجيرانه ، وسكَّانُ حرمِهِ وأمْنِهِ ، وأهلُ الأصل ومنبتُ الفرع والعشيرة ، وعظم البيت والحرَمَ ، ولا تُلحدْ فيه بظُلْم ، فإنَّه حَرَمُ الله الذي بعث منه نبيَّه عَلِي ، وشَرُف به آباؤنا ، فبتشريف الله آباءنا شَرَّفَتْنا العربُ .

هذه وصيتي إليك لا كما وصَّى أَبو ذُبابِ خَنُّورَ بنَ خنورٍ حين وجَّهه إلى مكَّة ، فإنَّه أمرهُ أَن يقتلَ كلَّ مُحتلم ما بين المعلاةِ والمسفلةِ ، ويضعَ المجانيقَ على الكعبةِ ، ويُطلم في الحرم ، ففعلَ الحجَّاجُ ذلك ، وبلغ الخبرُ عبدَ الملكِ ، فتمثَّل قولَ عمرو بن كلثوم : [من الوافر]

أَلا لا يَجْهَلنْ أَحدٌ علينا فنجهلَ فوقَ جهلِ الجاهلينا لنا الدنيا ومَنْ أضحى عليها ونبطشُ حين نبطُشُ قادِرينا

وقُتِل محمد بن عبدالله للنصفِ من شهرِ رمضان ، وخَرَج إبراهيم [بن عبدالله] ابن الحسنِ أُخوه غُرَّةَ شهرِ رمضان قبلَ قتل ِمحمدٍ بخمسةَ عشرَ يوماً بالبصرةِ ، وعظُمَ أمرُهُ ، فكان في سبعين ألفاً ، وغلب على الأهوازِ وفارسَ وواسط .

الحسن ، وأنه جلس على مُصلَّى خمسين ليلةً ينام عليه ويجلسُ عليه ، وعليه الحسن ، وأنه جلس على مُصلَّى خمسين ليلةً ينامُ عليه ويجلسُ عليه ، وعليه جُبَّةٌ قد اتَّسخَ جيبُها ، وليس تحتها شي ، فما نزعَها حتى فُتِح عليه . وأتتهُ قيمةُ نسائه في تلك الأيام بامرأتين أُهْدِيَتا إليه من المدينةِ : فاطمة ابنة محمد بن محمد بن عيسى بن طلحة بن عُبيدالله ، وأمّةُ الكريم ابنة عبدالله من ولد خالد

**٤٩٣** تاريخ الطبري ٤ : ٤٧١-٤٧١ .

بن أُسِيد ، وكان القادمُ بهما إسحاق بنَ الأُزرقِ ، فلم ينظُر إليهما . فقالت له : يا أُميرَ المؤمنين ، قد خبت نفوسُهما وساءَت ظنونُهما لما ظهرَ مِن جَفائك َ . فانتهرها وقال : ليست هذه الأيامُ من أيَّامِ النساءِ ، لا سبيل إليهما حتى أَعْلَمَ : رأسي لإبراهيم ، أمْ رأسُ إبراهيم لي !

292 - ولمّا أَتِيَ المنصورُ برأس إبراهيم ، وضعه بين يدَيْهِ وجلس مَجْلِساً عامّاً ، فكان الرجلُ يدخُل ، يسلّمُ ويُسي القولَ لإبراهيم ويتناولُه بالكلام القبيح طلباً لرضا المنصورِ ، وهو مُطرِقٌ مُمسِكٌ مُتغيِّر الوجهِ ، حتى دخل عليه جعفرُ بنُ حنظلةَ البَهْرانيُّ ، فوقَفَ وسلَّم ثم قال : أعظمَ الله أُجرَكَ يا أمير المؤمنين في ابن عمّك ، وغَفَر له ما فرَّط فيه من حقِّك ، فأسْفَرَ لونُ أبي جعفر وأقبلَ عليه فقال : أبا خالدِ ، ههُنا ، مَرحباً وأهلاً ، فَعِلمَ أَنَّ ذلك قد أرضاه فقالوا مثلَ ما قال جعفرُ بن حنظلة .

• ٤٩٥ – الأفوه الأودي : [من البسيط]

فينا معاشِرُ لم يَنْنُوا لقومهمُ وإن بنى قومُهم ما أَفْسدوا عادوا لا يَرْشُدون ولم يرعَوْا لمُرشدِهم والجهلُ منهم معاً والغَيُّ ميعادُ أَضحَوْا كقيلِ ابن عمروٍ في عشيرتِهِ إذْ أُهلِكَتْ بالذي أَسْدى لها عادُ

ويُروى : كانوا كمِثْل ِلُقَيْم في عشيرته .

على الغوايةِ أُقوامٌ فقد بادوا ولا عِمادَ إذا لمْ تُرْسَ أُوتادُ أو بَعْدَه كَقُدارٍ حين تابَعَهُ والبيتُ لا يُثننى إلا له عَمَدٌ

**٤٩٤** تاريخ الطبري ٤ : ٤٧٨-٤٧٧ .

**٩٩٤** الطرائف الأدبية ٩-١٠.

١ الطبري: أسد.

فإن تجمَّع أوتادٌ وأعمِدةٌ وساكنٌ بلغوا الأمْرَ الذي كادوا ولا سَراةً إذا جُهَّالُهم سادوا لا يصلحُ الناسُ فوضي لا سَراةً لهم فإِنْ تولَّت فبالأَشرارِ تَنْقادُ تُهدى الأمورُ بأهل الرأي ما صلَحَتْ نما على ذاكَ أَمْرُ القوم فازدادوا إذا تولِّي سراةُ القَوْم أَمْرَهُمُ إِبرامِ للأمرِ والأذنابُ أَكْتادُ أمارةُ الغيِّ أَن تَلقى الجميعَ لدى الـ فيهم صلاحٌ لمُرتادٍ وإرشادُ حان الرحيلُ إلى قَوْمٍ وإن بَعُدوا فَسَوْفَ أَجْعَلُ بُعْدَ الأَرضِ دونكُمُ وإِنْ دَنَتْ رَحِمٌ منكم وميلادُ مِنْ أَجَّةِ الغَيِّ إِبْعادٌ فَإِبْعادُ إِنَّ النَّجاءَ إِذَا مَا كَنْتَ فِي نَفَرَ والشرُّ يكفيك منه قلَّ ما زادُ والخيرُ تزدادُ منه ما لقيتَ به

المظالم، فجعلت أنظرُ إلى المُتظلِّمين ، القويِّ والضعيف ، والشريف والوضيع ، المظالم ، فجعلت أنظرُ إلى المُتظلِّمين ، القويِّ والضعيف ، والشريف والوضيع ، منهم ما تُقرأً قصيَّه عليه حتى تُستوفى ثم يأمرُ بالتوقيع فيها بما يرى ، لا يَعْدِلُ عن الحق والإنصاف ، وما فيه للمُتظلِّم المَقْنَعُ وزيادة ؛ فيُنشأ الكتاب على التوقيع من ساعتِه ، ويُحرَّرُ ويُعلَّمُ عليه ، ويُردُّ إليه فيَخْتِمه ، ويُدفَعُ إلى صاحبه . فأعجبني ذلك جداً ، ورأيتُ شيئاً حسناً لم أرهُ قَبْلَهُ . وجعلت أنظرُ إليه ، ففطن لذلك ونظر إلي ، ثم صرف بَصرَهُ عني ، فنظرت ، فنظرت ، حتى كان ذلك ثلاث مرّات . ثم قال لي : يم صرف بَصرَهُ عني ، فنظرت ، فنظرت ، على المؤمنين ، قال : اذن ، فدنوْت ، فقال : في نفسيك منا شي ثنوب تُوب أن تقوله ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمنين ، قال : اجلِس ، فعكست في موضعي إلى أن قام عن مجلسِه وقال لي : لا تَبْرَح صالح بن علي . فعكست فوجدته على حصير مصلاه ، ودخل فأبطأ علي الإذن ، ثم أذِن لي ، فدخلت فوجدته على حصير مصلاه ، فدعوْت له . فقال : اجلِس ، فعلست . فقال : يا صالح ، تقولُ ما دارَ في نفسيك أو في نفسي

**٤٩٦** مروج الذهب ٥ : ٩٩ – ١٠١ .

أَقُولُه أَنَا لِكَ ؟ قلتُ : ما رآه أميرُ المؤمنين . قال : كأني بك وقد استَحْسَنْتَ ما رأيْتَ من أمرنا في العامة فقُلْتَ في نَفْسك : أيُّ خليفة خليفتنا إن لم يكن يقولُ بمقالةٍ أبيه في القرآن ! فورَدَ عليَّ أُمرٌ جليلٌ بَقِيتُ له مَتَحيِّراً ؛ ثم قلتَ يا صالحُ : [وهل] نموتُ إِلاَّ مَرَّةً واحدةً ! وهل يحسُنُ الكَذبُ في جدٍّ أَو هَزْل ؟ فقلتُ : والله يا أُميرَ المؤمنين ما خَرَمْتَ حرفاً ممَّا دار في نفسي . فأطرقَ ساعةً ثم قال لي : يا صالحُ ، اسَمَعْ مِنِّي ما أُقولُ لك ، فوالله الذي لا إله غيرُه لتسمعَنَّ منِّي حقًّا ما شانَه غيرُهُ . فقلتُ : يا سيِّدي ، ومَنْ أَوْلِي بالحقِّ منك ، وأنت خليفةُ الله ، وابنُ عمِّ رسول الله ؟ فقال : ما زِلتُ بُرهَةً من خلافةِ الواثقِ رضى الله عنه أُقولُ بهذه المقالةِ حتى أُقْدَمَ ابنُ أبي دواد علينا في المحنةِ شيخاً من أهل الشام ، ثم من أهل أَذَنَهَ ؛ فأحضره الواثقُ ، فَأُدخِلَ شيخٌ جميلٌ تامٌّ بَهِيٌّ ، وفي رِجْلَيْه قَيْدان ثقيلان ؛ فرأَيْنا الواثقَ كالمستحي منه ، الراحم له ، فأَسْنَدْناه حتى قَرُبَ منه ؛ فسلَّم الشيخُ فردَّ عليه ، ودعا فأوْجَزَ في الدعاء ؟ فقال له الواثقُ : يا شيخُ ، ناظِرْ أحمدَ بنَ أَبي دواد على ما يُناظرُك عليه ؟ فقال الشيخ: يا أُميرَ المؤمنين، أُحمدُ يصبو ﴿ ويضعفُ عن المناظرة ويَقلُّ عنها أيضاً ؛ فغضب الواثقُ وقال : ويلك ! أبو عبدالله يَصْبو ويضعُفُ ويَقلُّ عن مناظرةِ مِثْلِكَ ! واحمرَّ وَجْهُهُ ودارَتْ عيناهُ ؛ فقال الشيخ : يا أُميرَ المؤمنين ، هَوِّنْ عليك ، وليَسْكُنْ ما بك ، وائذَنْ في مناظرتِهِ تَعلمْ صِدْقَ قولى .

قال الشيخ : يا أُحمدُ ، تسألني أم أَسأَلُك ؟ قال : سَلْ ؛ قال : إِلامَ تَدْعو الناسَ وَتَدْعونِي ؟ قال : إِلى أَن يقولوا : إِنَّ القُرآنَ مخلوقٌ .

قال الشيخُ : ولم يا أَحْمَدُ ؟

قال : لأَنَّ كلَّ شيء دونَ الله مخلوقٌ .

فقال الشيخُ : يا أَحمدُ ، أَخبِرْني عن هذه المقالةِ ، هي داخلةٌ في عَقْدِ الدينِ ، فلا يكمُلُ الدين حتى يُقالَ بها ؟

١ مروج : يقلّ .

قال : نعم .

قال الشيخ : يا أُميرَ المؤمنين ، إن رأيْتَ أن تحفظَ علينا ما يجري ، فافعل .

قال الواثقُ : نعم .

قال الشيخُ : يا أَحَمَدُ ، فأخْبِرني عن رسولِ الله ﷺ لمَّا بعثه الله إلى خَلْقِهِ ، سَتَرَ عليهم شيئًا ممًّا أَمَرَهُ الله به في دينهم ؟

قال: لا.

قال : أَفَأَحْذَ رَسُولُ الله عَلَيْتُ بِهِذَهِ المَقَالَةِ ؟ فسكت أَحمد .

فقال الشيخُ : يا أُميرَ المؤمنين ، هذه واحدةٌ .

ثم قال الشيخُ : يا أَحمدُ ، فَدَعْ ذا ؛ زَعَمْتَ أَنَّ الدينَ لا يكونُ كاملاً حتى يُقالَ فيه بهذه المقالةِ . فأُخبِرْني عن الله عزّ وجلَّ حين أنزلَ على رسولهِ ﷺ : ﴿ المَائِدة : ٣ ) أكان الله تبارك وتعالى الصادقَ في كالهِ ، أو أَنْتَ الصادقُ في نُقْصانه ؟ فسكتَ .

فقال الشيخُ : يا أَحمدُ ، أَجِبْ ، فَسَكَتَ . فقال الشيخُ : اثنتان يا أميرَ المؤمنين ؟ قال : نعم .

وقال الشيخُ : وَدَعْ ذا ؛ أَتقولُ إِنَّ رسولَ الله ﷺ عَلِمَ مقالتك هذه فلم يُطالب الأُمَّة بها لأنَّه اتَّسع له الإمساكُ عنها ؟

قال أحمد : نعم .

قال : وكذلك أبو بكرٍ ، وعمرُ ، وعثمان ، وعليٌّ بَعْدَه ؟

قال : نعم .

قال : فترك الشيخُ ابنَ أبي دواد وأَقْبَلَ بوجههِ إلى الواثقِ فقال : يا أُميرَ المؤمنين ، إنْ لم يَتَّسع لك من الإمساكِ عن هذه المقالةِ ممَّا زعم ابنُ أبي دواد أنَّه اتَّسع لرسولِ الله عَيِّ ، ولأبي بكرٍ وعُمَرَ وعثمانَ وعليٍّ ، فلا وَسَّع الله عليَّ إذَنْ .

قال : وكان بيدِ الواثقِ قلم أو قضيب فلم يَزَلْ يفركُهُ حتى كسره ، فَظَننا أَنَّ وَلكُ لغيظِهِ على أَحمد . ثم قال : اقطعوا قيدَ الشيخِ ، فقطع . فضرب الشيخُ بيدِهِ إلى القيدِ فجنبه إليه ومنعه الحدَّادُ مِن أَخْدُهِ ، فقال الواثقُ : دعوا الشيخ يأخذُهُ ، فجعله في كُمّه ، فقال له الواثقُ : لِمَ أُخذتَهُ ، أُحاجةً منك إليه ؟ قال : لا والله يا أُميرَ المؤمنين ، لكني عقدْتُ في نِيَّتي إذا حضرني الموتُ أَن آمُرَ من يتولَّى أُمري أَن يَجْعَلَهُ بيني وبين كَفَني حتى أُخاصمَ به يومَ القيامةِ بين يدَيْ ربي هذا الظالم ، وأوما إلى ابن أبي دواد ، وأقولُ يا رب ، سَلْ عبدك هذا لِمَ قيدَني وروع وَلَدي وأهلي ؟ فبكى الواثقُ بكاء شديداً وبكَيْنا حولَهُ . ثم قال له الواثقُ : يا شَيْخُ ، والله يا أميرَ المؤمنين لقد جعلتك منذُ أوَّل المولِ الله عليه السلامُ إذ كنتَ رجلاً من أُهلِهِ . فسرً الواثقُ بقوْلِ وقال : يا شَيْخُ ، فإنَّ لي إليك حاجةً ؛ قال : قُلْ يا أُميرَ المؤمنين ، إنَّه أَنْفَعُ الواثِقُ متكنا وهو أَيْ الله على النَّغْرِ الذي أخرجني منه هذا الظالم . وأخبرُكَ قال من مقامي قِبَلَكَ رجوعي إلى النَّغْرِ الذي أخرجني منه هذا الظالم . وأخبرُكَ بأول منفعة ذلك ، وهو أَني أَكفُ عنك دُعاءَ ولدي وأهلي وإخواني ، فإني تركتُهم بؤل الله عليك .

فقال الواثقُ : ههُنا حاجةٌ أُخْرى ، قال : قُل يا أُميرَ المؤمنين ، قال : تذكر كلَّ ما تحتاجُ إليه لمؤنتِك ونفقةِ عيالِكَ ، فتأخذَهُ ونجعلُه لك جارياً يُقيمُهُ العاملُ بتلك الناحية . قال : يا أُميرَ المؤمنين ، أَنا غنيٌّ عن ذلك ، وقد قال رسولُ الله يَكِلِيُّ : «لا تَحِلُ الصدقَةُ لِغَنيّ» ، ولكن لي أَنا حاجةٌ يا أُميرَ المؤمنين ، قال : قُل ما أُحبَبْتَ ؟ قال : تَأْذَن لي الساعة بالمسيرِ ؛ قال : قد فعلتُ ، فتزوَّدْ مِنَّا نَفَقَةً ، قال : لا والله يا أُميرَ المؤمنين ، ما لي إليها حاجةٌ كَبرتْ أم صغرَتْ ، ولا يراني الله منه .

الحديث «لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مِرة سوي» ورد في معظم الصحاح.

وخرج الشيخُ ، ورجَعْتُ أَنا والله من ذلك اليومِ عن هذه المقالةِ ، ولم أَشُكُّ في أَنَّ أَميرَ المؤمنين الواثقَ رجع عنها .

29۷ - أصيبَ على عهد عمر بنِ الخطاب رضي الله عنه رجلٌ مقتولٌ لا يُعْلَمُ مَنْ قَتَله ، فصَعد المينبر فحمد الله وأثنى عليه وصلَّى على النبيِّ عَلَيْ ، ثم قال : أيَّها الناسُ ، ناشَدْتُ الله رجلاً قَتَلَه إلا أَنبأنا بذلك ، فقام رجلٌ فقال : أنا قَتَلَتُهُ يا أُمِيرَ المؤمنين . قال : وَلِمَ ذلك ؟ قال : لأني سمعتُه على فراشِ جارٍ لي وهو مع امرأتِهِ ، وجاري غائبٌ في بعضِ البُعوثِ ، وهو يتغنَّى رافعاً صوتَه لا يكني : [من الوافر]

وأَشْعَثَ غَرَّه الإسلامُ مِنِّي خَلَوْتُ بعِرْسِهِ لَيْلَ التَّمامِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِي الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللّهُ الللْمُلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّ

فقال عمر : اقْتُل وأَنا معك ، وقَبِلَ قَوْلَه وأَجاز شَهادَتَهُ .

٩٨ ع – ابن الرومي : [من الكامل]

إِنَّ الطبيبَ بطِبِّه ودوائهِ لا يستطيعُ دفاعَ مكروهِ أتى ما للطبيبِ يموتُ بالداءِ الذي قد كان يُبْرىء مثلَه فيما مضى هلك المُداوى والمُداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى

الرشيدُ لأعرابيِّ رآه يَرْعى : لِمَ سُمِيّت ْ الحِقَّةُ حِقَّةً ؟ قال : لأنها استحقَّت أَنْ يُحملَ عليها من ظهرِها وبطنِها ، قال : أَشْهَدُ أَنَّكُ راعٍ حقَّاً !

• • • - قيل : أوَّلُ من عقد الوِّلايةَ والألوية إبراهيمُ الخليلُ عليه السلام .

**٤٩٧** عيون الأخبار ٤ : ١١٦–١١٧ ومصارع العشاق ١ : ٧٥ ، ٢٧٨ .

<sup>49.</sup> محاضرات الراغب ٢ : ٤٣٢ ولم نعثر على هذه الأبيات في ديوان ابن الرومي .

٤٩٩ انظر حكاية قريبة من هذه في اللسان (حقق) . والحقة هي الناقة التي استوفَّت ثلاث سنوات .

بَلغَه أَنَّ قَوْمًا أَغاروا على لوطٍ وأَهْلِهِ فَسَبَوْهُ ، فعقد لواء جمع به مواليَه وعبيدَه ورعاتَه وسارَ حتى استنقذ لوطاً وما كان أُخذَ له .

1.0 - قال أحمد بن عبدالله بن يونس: سمعتُ الشافعيَّ يقول: الأعرابُ أَدْهي قَوم وأحلاهُم كلاماً ، لقد سمعتُ منهم رجلاً يقولُ لرجل اصطنع إليه معروفاً: آجرَك الله من غير أن يبتليك. فحدَّثتُ بذلك الزبيريَّ فقالُ لي: سمعتُ أَنا أُعرابياً يقولُ لرجل من مياسيرِ البلدِ: أحبُّ أَنْ تُنسِئني شيئاً أستَعينُ به وأعجلُ ردَّهُ ؛ فقال له الآخرُ قولاً اعتذر فيه ، وذكر انقباضَ يَدِهِ عن مرادِهِ. فقال له الأعرابيُّ : لا جعلها الله عِذْرَةً صادقةً .

٢٠٥ - قال سلمانُ الفارسيُّ : الناسُ أَرْبَعَةٌ : أَسَدٌ ، وذئبٌ ، وثعلبٌ ،
 وضاًنٌ : فأمَّ الأَسدُ فالملوك يفترسون .

وأما الذئبُ فالتُّجارُ .

وأُمَّا الثعلبُ فالقُرَّاءُ المُخادِعون .

وأُمَّا الضأنُ فالمؤمنُ يَنْهَشُهُ كُلُّ مَنْ يراه .

﴿ وَمِلْ لابنِ عائشة : ما بالُ قُريشِ ليس شِعْرُها بِجَيِّدٍ ؟ قال : لأَنَّ قريشاً لم تُخْلَق للشِّعْر ، إِنَّما حُلِقَت للقُرآنِ .

٤٠٥ - شاعر: [من البسيط]

استودَعَ العِلْمَ قِرْطاساً وضَيَّعه وبئسَ مُسْتَودَعُ العِلْمِ القَراطيسُ

والمدينة على مكّة والمدينة مكّة والمدينة والمدينة عمّه عبد الصمد بن علي ، فأمره أن يُدخل عليه رجلاً حصيفاً من أهل

۵۰۳ قارن بالبصائر ۲۰۷: ۲۰۷.

١٠٤ أمالي القالي ١ : ٢٢٣ وجامع بيان العلم لابن عبد البر : ١١٦ .

٥٠٥ أمالي القالي ١ : ٢٢٣ .

مكة ، فأدخل عليه رجلاً ، فلم يُسلّم عليه بالخلافة ، فقال له المنصور : أي رجل أنا عندك ؟ قال : أنت ما علمت الظالم الخائن المستبد بالفيء تأخذه من غير حقه وتضعه في غير أهله . فاستوى له جالساً وقال : وما عِلْمُك أنبي ظالم خائن ؟ أَسْتَقْضَيْتَ لي فَجُرْتُ عليك أو على غيرك ؟ أو ههنا شي تتعي أنّني أخذته منك ؟ هذه كتبي في ديواني ومع عُمَّالي آمرهم بالعدل وإيتاء النّصفة والحق ، فمن ينكث فإنّما ينكث على نفسه . وهذا عمرو بن عُبيد والأعمش وسفيان الثوريُّ ، أدعوهم إلى عملي فيمتنعون ، فأطلب أهل العدالة والأمانة في الظاهر فإذا اختبر تهم وجَدْتُهم خَونَة فَجَرَة ، أفاقدر أن أولي الملائكة ؟ أو ما علمت أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر جماعة من عمّاله أموالهم ، منهم سعد بن أبي وقاص ، وعبدالله بن مسعود ، وعمرو بن العاص ، وأبو هريرة ؟

وأمًّا الفي؛ الذي زعمت أنّني أستبد به وآخده من غير حِله ، وأضعه في غير أهله ، فأخيرني : أمُحتاج أنت إليه ؟ فإن قلت : نعم ، سألنا عمّا ادّعيت ، فإن كنت صادقاً أعطيناك بقدر ما يكفيك ، وكنت الظالم لنفسيك إذ لم ترفع إلينا حاجتك ، وكان المُغيَّبُ عنّا مستوراً . وإن كُنت كاذباً ، فما لَكَ في هذا الفي؛ نصيب ، لأن الله تعالى قسمَه أقساماً لم يجعل فيه لغني حقّا ، ولا مثلك يُعطى من هذا الفي، وأنت بفناء قبّة امرأتك وحَجَلتها تتمرَّع على مهادك ، وتتثنى على وسادك ، ولا تغزو سبيلاً ، ولا تُجيب أميراً . وبَعْد ، فما يؤمنك أن أبطش بك ، فيقول الناس : وعظ أمير المؤمنين فعاقبة ؟ فقال له : وَدِدْتُ أنبك عاقبتني . قال : هيهات ! إذَنْ كنت تَتَخذ عقوبتي سوقاً وتُقيمها تجارة ، وينظر الناس إليك بعين هيهات ! إذَنْ كنت تَتَخذ عقوبتي سوقاً وتُقيمها تجارة ، وينظر الناس إليك بعين فتخرج إلى أصحابك فتقص عليهم خبري وخبرك ، فإن صدَّقوك قالوا : فتخرج إلى أصحابك فتقص عليهم خبري وخبرك ، فإن صدَّقوك قالوا : استضعفه وهان عليه ، وكان عنده ممن لا حجَّة له ، وإنْ كذَّبوك ضَحِكوا منك

واختبؤوها فيك ، وإن كنتَ عندهم عَدْلاً سقطَتْ شهادَتُك ، وإن كُنْتَ مستوراً انكشَفَتْ لهم عورتُك ، اخْرُج أُخْرَجَ الله نَفْسَكَ .

ثم قال لعبد الصمد : أمرتك أن تُدخِلَ علي رجلاً حصيفاً ، أتُدخلُ علي مثل هذا ؟ اخرج فجئني بغيره . فخرج ، فأدْخَلَ عليه عبَّادَ بن كثير ، فسلَّم عليه بالخلافة ، فقال له المنصور : أي رجل أنا عندك ؟ قال : أنْتَ مَا علمْتُ ممَّن قضى في إمارته بالعَدْل ، وأمنت به السُّبُلُ وأمِنَ به الخائف . فَسُرُّ بذلك ، فقال اختر إمَّا جائزتنا فنعطيك ، وإمَّا ولايتنا فنوليك . قال : يا أميرَ المؤمنين ، إنَّ القُرْب منك العِزُ العزيزُ والبَها المنبع ، وإنَّ العَمَل لك ليزيدُ في عقل الأريب ، ويُلقِّح اللبيب ، ويُكسبُ الثروة ، غير أنِّي شَيْخ كبيرٌ لم أل عملاً قط ، وإنْ يصلني أميرُ المؤمنين بشيء أقبَله وأجعله من طيّب ما آكله . فأمرَ له بثلاثمائة دينار وكُسْوة . فأخذَها وقال : لي حاجة خفيفة ، فإن أذينت لي ذكرتُها ، قال : قد أخِنت . قال : النصورُ وقال : فعل . ثم التفت إلى عبد الصمدِ فقال له : مثلُ هذا الشيطانِ المنصورُ وقال : نفعلُ . ثم التفت إلى عبد الصمدِ فقال له : مثلُ هذا الشيطانِ يصلحُ لمخاطبةِ الملوك ، لا مثل ذلك الأحمق ، وكان لا يذكره إلا وجّه إليه بمالٍ وكُسْوَة إلى أنْ مات عبّاد .

قبل: كيف ذاك ؟ قال: أخبرني أبي قال: كُنتُ مع مَسْلَمَةَ بن عبد الملك لما قبل: كيف ذاك ؟ قال: أخبرني أبي قال: كُنتُ مع مَسْلَمَةَ بنِ عبد الملك لما قُبِل يزيدُ بن المُهَلَّب وأُتي بالأسرى منهم، فرأيتُ فيهم مولى لنا، فسألتُ الشُرَطَ تأخيرَه. فأتي مَسلمةُ بالأسرى، فجعل يعفو عنهم. فناداه مولانا من الخرط تأخيرَه. فأتي مَسلمةُ بالأسرى، فجعل يعفو عنهم. فناداه مولانا من الخرط الله الأميرَ، أنا مولاك، قال: مولايَ لا يخرج عليَّ مع ابنِ المُهَلَّب، اضربُوا عُنُقه ؛ فقتل.

٧٠٥ - يقال: العِلْمُ أحدُ اللِّسانَيْن، والعَمُّ أحدُ الأَبَوَيْن، والتثبُّتُ أحدُ العَفْوَيْن، والمَطْلُ أَحدُ المَنْعَيْن، وقلَّةُ العِيالِ أَحد اليسارَيْن، والقناعةُ أَحدُ الرَوْقَيْن والوعيد أحدُ الضَّرْبَيْن، والإصلاح أحدُ الكسبين، والراوية أحدُ

الهاجيِّين ، والهجرُ أحدُ الفِراقين ، واليأسُ أحد النُّجْحَيْن ، والمزاح أحد السِّبابَيْن . حال ابن عبد الأعلى الكاتب: كنت بحضرة أبي الحسن ابن الفرات في وزارته الأولى وهو جالسٌ يعمل ، إذ رفع رأسه وترك العملَ من يده وقال : أريدُ رجلاً لا يؤمنُ بالله ولا باليوم الآخر ، يطيعني حقُّ الطاعـة ، فأنفذُه في مُهمٍّ لى ، فإذا بلغ ما أرسُمُه له أحسنتُ إليه إحساناً يظهر عليه وأغنيته . فأمسك من حضر ، ووثب رجل یکنی بأبی منصور أخّ لابن شبیب حاجب ابن الفرات ، فقال : أنا أيها الوزير . فقال : أوتفعل ، قال : أفعل وأزيد . قال : كم ترتزق ؟ قال : أرتزق مائةً وعشرين ديناراً ؟ قال : وقّعوا له بالضعف . وقال له : سل حوائجَكَ . فسأله أشياء أجابه إليها . فلما فرغ من ذلك قال له : خُذ توقيعي وامضٍ إلى ديوان الخراج وأوصله إلى كاتبَيْ الجماعة ، وطالبهما بإخراج ما على محمد بن جعفر بن الحجاج ، وطالبه بأداء المال ، وأتلفهُ إلى أن تستخرج جميعَه منه ؛ ولا تسمع منه حجة ، ولا تُمهلهُ البتّة . فأخذ من رجّالة الباب بعد أن خرج ثلاثين رجلاً ، فخرجتُ لأنظرَ ما يصنع . فدخل إلى الصقر بن محمد وكان هو وعبدالله بن محمد الكلوذاني شِركةً في الديوان . فأوْقع إليه التوقيع وقـال له : أخرجْ ما على ابن الحجاج ، فقال : عليه من باب واحد ألفُ الفِ درهم ، فطالبُّهُ بذلك إلى أن نفرغُ من العمل لسائر ما يلزمه . وكان محمد بن جعفر من عمّال على ابن عيسى . قال : فأحضر ابن الحجاج وشتمه وافترى عليه ، وابن الحجاج يستعطفه ويخضع له . ثم أمر بتجريده وإيقاع المكروه به ، وهو في ذلك كله يقول : يكفى ، الله ! ثم أمر أبو منصور بنصب دَقل وجعل في بكرة في رأسه حبلاً وشُدَّتْ فيه يدا ابن الحجاج ورفع إلى أعلى الدقل ، وهو يستغيث ويقول : يكفي ، الله ! وما زال معلقاً وهو يسأله حَطُّه وإنظارَه إلى أن يوافقَ الكتَّابُ على ما أخرجَ عليه ، وهو لا يسمع ، وقد قعد تحت الدقل واختُلِط وغضبَ من غيرِ غضب ،

۱۳۹ - الوزراء للصابي : ۱۳۷ - ۱۳۹ .

اعتماداً لأنْ يبلغ ابن الفرات فعله . فلما ضجر قال : أرسلوا ابن الفاعلة – وعنده أنهم يتوقّفون ولا يفعلون – فأرسلوه ووافى ابنُ الحجاج إلى الأرض ، وكان بديناً ثقيلاً سميناً ، ووقع على عنقِ أبي منصور فدقّها ، فخرَّ على وجهه ؛ ووقع ابنُ الحجاج مغشيّاً عليه ، فحُملَ أبو منصور إلى منزله في مَحْملِ فمات في الطريق ، ورُدَّ ابنُ الحجاج إلى محبسه ، وقد تخلّص من التلف . وكانُ الناسُ يتعجبون من قولِ ابنِ الفرات : أريد رجلاً لا يؤمنُ بالله ولا باليوم الآخر يُطيعُني : أما الطائع له فقد تعجَّلَ الجزاء لوقته ، وأما ابنُ الفرات فأمهل ، وكان عاقبةَ أمرِه قتلُهُ وقتلُ ولدِه ، واستئصال بيته ؛ وما أعدَّ الله للظالمين أشدُّ وأبقى .

وعلى آله وصحبه وسلّم - فقال لها : يا أمامة قد أصابني من أمرِ الله تعالى ما ترَيْنَ ، وعلى آله وصحبه وسلّم - فقال لها : يا أمامة قد أصابني من أمرِ الله تعالى ما ترَيْنَ ، وكأني بك لو قد حَلَلْتِ قد تزوجْتِ معاوية . فقالت : معاذ الله ! إن شئت والله يا أميرَ المؤمنين حرَّمْتُ الرجالَ على نفسي أبداً . فقال : لا أحبُّ ذاك ، ولكن أحبُ أميرَ المؤمنين حرَّمْتُ الرجالَ على نفسي أبداً . فقال : لا أحبُّ ذاك ، ولكن أحبُ أن لا تتزوّجي معاوية ، وأن تستشيري في أمرك المغيرة بنَ نوفل بنِ الحارثِ بن عبدِ المطلب ، وإن خطبك أرى أن تتزوجيه . فقالت : ذاك لك . فلما قبض عليه السلام ، وسارَتْ إلى المدينة وقام معاوية ، كتب إلى مروان بن الحكم ، وكان على المدينة ، يأمرُه أن يخطِبَ أمامة عليه ويُعطيها ما أحبَّتْ . فبعث إليها مروان بذلك ، فقالت : ما حللتُ بعد . فأمسك مروان ينتظر حلّها . فلما حلَّتْ بعثتْ إلى المغيرة بن نوفل تستشيره في ذلك ، فقال المغيرة : وما يُدخلني في هذا الأمر ؟ أمير المؤمنين رجل من بنى عبد شمس وأنا رجل من بنى هاشم ، فما يدخلني أمير المؤمنين رجل من بنى عبد شمس وأنا رجل من بنى هاشم ، فما يدخلني

وقارن بطبقات ابن الخرام النساء ١ : ٧٧ وأسد الغابة ٥ : ٠٠٠ والإصابة ٧ : ١٤-١٥ وقارن بطبقات ابن سعد ٨ : ٢٣٢-٢٣٣ و كلها بايجاز شديد ، وكتاب معاوية إلى مروان بن الحكم في الجليس الصالح ١ : ٢٨٨ ضمن حكاية تحايل معاوية للزواج من هند بنت ابن عمرو التي ستجيء فيما بعد .

بينكم وقد ضربتُ وجه معاوية أمس بسيفي ؟ ثم ما عرض لي بشيء يخالفني . فأرسلت إليه : إني والله ما ضاق علي من أستشيره ، ولكن أمير المؤمنين رضي الله عنه أمرني أن أستشيرك ، وأمرني إن خطبتني أن أتزوجك . فأرسل إليها : إني أعينك بالله أن تستخلفي معاوية بعد علي ، وأنا أخطبك أشد الخطبة . فأرسلت إليه : إن أمري إليك ، وأشهدَت له على ذلك ، فتزوجها .

وبلغ الأمرُ مروانَ فغضب ، وأرسل إلى المغيرة فحبسه في بيت وطيّن عليه ، وأمر أن يُدخلَ إليه طعامُهُ وشرابُه من كُوَّةٍ ؛ وفعل مثلَ ذلك بأمامة ؛ وكتب إلى معاوية يخبره الخبر وأنّ المغيرة لم يرضَ أن ضربك بسيفه فكففت عنه حتى خطب بعد خِطبيّكَ بغير إذنِ ولا سلطان ، وإنما حمله على ذلك معرفتُهُ بوهْنِكَ وضعفِكَ عن عدوِّك ، فإما صُلْتَ به صَولةً تجعلُهُ نكالاً لعدوك أو جعلت ذلك إلى ".

فكتب إليه معاوية كتاباً وبعث به رسولاً وأمره أن لا يفضّه حتى يُخرِجَ المغيرة بنَ نوفل وأُمامة من محبسهما ، وأمر مروانَ أن يُحضرَهما عنده ويُحضرَ عشرين رجلاً من قريش وعشرةً من الأنصار مِن خيارِ مَن قِبَله ، ثم يأمر الرسول أن يقرأ عليهم الكتابَ ، ثم يُنفِّد ما فيه ولا يتعدّاه إلى غيره . ففعل مروان ، فلما اجتمعوا قام رسولُ معاوية ، ففض الكتابَ وإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم: من عبدِ الله معاوية أميرِ المؤمنين إلى مروانَ بنِ الحكم: سلام عليك ، فإني أحمدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو ؛ أما بعد ، فقد بلغني ما كتبت به عن المغيرة بن نوفل وما عملته ؛ فقد نظرت فيما كتبت فلم يبلغ معاوية أن يُحرِّم ما أحلَّ الله ، ولا يُحلَّ ما حرَّم الله ؛ ورجلٌ من بني هاشم أفضلُ من امرأة من بني عبدِ شمس ؛ وأما ما ذكرته من نكاحه بغيرِ وليًّ ولا سلطانِ ، فأي وليٍّ يُقدِم على تزويجه إياها بعد خطبة أمير المؤمنين ؟ ولم

<sup>--</sup>١ في الأصل : إلى .

تُصبُ ولم تُوفَقُ في حبسِك إياهما ، وترويعك لهما ؛ فإذا جاءك كتابي فخلِّ بينه وبين امرأته ، ولا تُعارِضْهما ؛ فبارك الله لكلِّ منهما في صاحبه ، وادفَع إلى المغيرةِ عشرة آلافِ دينارٍ من مالِ أميرِ المؤمنين يَستعينُ بها على نكاحه ، وإلى أمامة خمسة آلاف دينار ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

• 10 - قال عبدالله بن شُبْرُمَةَ القاضي : دخلتُ على أبي مسلم وفي حِجْرِهِ مُصحفٌ ، وبين يديه سَيْفٌ ، فقال لي : أنت ابنُ شُبرمةَ ؟ قُلتُ : نعم أصلحك الله ؟ فقال : ما هو إلا المُلكُ أو الترهُب ، قُلتُ : ماهو إلا الهلاكُ أو الرحمة .

ودخل عليه وهو يريد المسير إلى قتالِ عبدالله بن علي عند خروجهِ على المنصورِ ، فقال له : يا ابنَ شُبُرُمةَ ، ما يقولُ الناسُ في مسيرِنا هذا ؟ قال : يقولون : الأَمْرُ عظيمٌ يُشيرُ إلى عمَّ الخليفةِ مع نَجْدَتِهِ وشهامتِهِ ، ومعه جلَّةُ أهل الشامِ ، وكثيرٌ من أَهْلِ خُراسان .

قال : أَفْرِحْ رَوْعَكَ يا ابن شُبْرِمة ! والله لو سِرْتُ إليهم وفي أيدي أصحابي القَصَبُ لهزمتُهم ، وما أقولُ هذا بعلم غَيْب عندي أدَّعيه لنفسي ، ولكن رأيْتُ الله عذَّبَ أهلَ العراق بسيفِ أهلَ الشام نَيُّفاً وثمانين سَنَةً ، ثم أراد أن ينتقمَ بهم منهم ، أفما تكون نقمتُه إلا مقدارَ هذه المدَّة ؟

وسأله أن يَأْذَنَ له في الكلام. فقال: تَكَلَمْ، فقال: يا أُميرَ المؤمنين، إنّه لمّا سَهُلَ لله ما توعَّر على غيرِنا من الوصولِ إليكَ، قُمنا مَقامَ المؤدِّي عنهم وعن رسولِ الله ينا ما توعَّر على غيرِنا من الوصولِ إليكَ، قُمنا مَقامَ المؤدِّي عنهم وعن رسولِ الله عَلَيْ ما في أُعناقِنا من فريضةِ الأَمْرِ والنَّهْي لانقطاع عُذرِ الكتمانِ في التقيَّة، لا سيَّما حين اتَّسَمْتَ بميسم التواضعُ ، وَوَعَدْتَ الله وحَمَلَةَ كتابهِ إيثارَ الحقِّ على ما سواه. فجمعنا وإيَّاكَ مشهَدٌ من مشاهدِ التمحيص لِيُتمَّ مؤدِّينا على موعودِ الأداء

۱۱۵ البيان والتبيين ۲ : ۳۳۹–۳۶۰ وعيون الأخبار ۲ : ۳۳۳ والعقد ۳ : ۱۵۸ : ۱۰۹ وقد أوردت جميعها كلام صالح وحده مع زيادة بعض العبارات ولم تورد جواب المهدي .

عنهم ؛ وقد كان أصحاب رسول الله على يقولون : مَنْ حَجَب الله عنه العلم ، عذَّبه على الجهل ، وأشدُّ منه عذاباً مَنْ أقبل إليه العِلْمُ فأدبرَ عنه ، ومن أهدى الله ] إليه العلم فلم يعمل به ، فقد رَغِبَ عن هُدى الله ؛ فاقبل ما أهدى الله إليك من ألسنتِنا قبول تحقيق وعمل ، لا قبول سُمعة ورياء ، فإنه لا يخلفك منّا إعلامٌ بما تجهل ، أو مواطأة على فَضْل ، فقد وطّن الله جلَّ اسمُه نبيّه على نزولها ، تعزية عمّا فات ، وتحصيناً من التمادي ، ودلالة على المَخْرَج فقال ﴿ وَإِمّا يُنْزَغَنّك من الشيطان نَرْغٌ فاستَعِدْ بالله ﴾ (الأعراف : ٢٠٠) فأطلع [الله] على قلبك بما يلوح به الحق الذي يُنافي الهوى ، فإنّك إنْ لم تفعل ، لم تَرَ لله أثرَةً عليك .

فبكى المهديُّ حتى همَّ مَنْ كانَ على رأسهِ بضَرْبِ صالح ، وحتى ظنَّوا أنه يموتُ . فقال : يا صالح ، لو وَجَدْتُ رجالاً يعملون بما آمُرُهم في رعيَّتي ، لظننْتُ بأنني ألقى الله تعالى وأمرُ أُمَّةٍ محمد عَلِيْ أُقلُّ ذُنوبي وأَهْوَنُ حسابي ، ولكن دلني على وجهِ النجاةِ ، فإن لم أَعْمَلْ به ، كنتُ أنا الجاني على نفسي .

قال له صالحٌ : أَنتَ يا أميرَ المؤمنين أعلمُ بموضعِ النجاةِ .

قال : ما كنت أنت بعِظتي أولى مني بعِظتِك لي ، وما هو إلا أن أركب سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ولا يصلح عليها أحدٌ من أهل هذا العصر ؟ وذاك أنَّ الناس في الزمن الماضي كان يرضى أحدُهم بالطِّمْ البالي ، وتُقْبِعُهُ الكسرةُ اليابسةُ والما القراحُ ، وهم اليومَ في تضاعيف الخزِّ والوَشْي ، ومائدة أحدِهم مِثْلُ الغنيِّ ذي العيال في زمن عمر ، فإلى مَنْ أَكِلُهم ؟ إلى ولدِ أبي طالب ، فوالله ما أرى للمسلمين راحةً فيهم ولا فَرَجاً عندهم ، ولو أنَّني حملتُ الناس على سيرةِ العُمَرَيْن في هذا العَصْ لكنتُ أولَ مقتولٍ ، وذلك أنَّ الفِطامَ عن هذا الحُطام شديدٌ لا يصبرُ عليه إلا المبرِّزُ السابقُ .

يا صالحُ ، لقد بلغني أَنَّ لسعيد بن سَلْم أَلفَ سراويل ، ولحازم أَلفَ جُبَّةٍ ، ولحُمارة بن حمزة أَلفَ دُوَّاجٍ ، وهذا أَقَلُّ مِلْكهم ؛ فما ظُنُّك بي وهم عُددي وسيهامُ كِنانتي ، ومن أَشْبَههم كمَعْنِ بن زائدةَ وعبدِ الله بن مالك ، فلو حملتُهم

على التقشُّفِ وأَخَذْتُ أَموالَهم هل كانَتْ نَفْسٌ أَبغضَ إليهم من نفسي ، أَوْ حياةً أَثْقَلَ عليهم من حياتي ؟

فأطْرَقَ صالحٌ مُفْكِراً ، ثم رفع رأْسَه وقال : يا أُميرَ المؤمنين ، إنَّه لَيَقَعُ في خَلَدي أَنَّك قبلْت قَوْلي قبولَ تحقيقٍ لا قبولَ سُمعةٍ ورِياءٍ . فقال المهديُّ : الله شهيدٌ على ذلك . فقام صالحٌ فدنا من المهديِّ ، فقبَّل رأسَهُ وقال : أَعانَك الله يا أُميرَ المؤمنين على صالح نِيَّتِك ، وأعطاك أفضلَ ما تأملُهُ في رَعِيَّتِك ، ووهبَ لك أُعواناً بَرَرةً صالحين يعملون بما يجبُ عليهم فيك ، ثم خَرَج .

وَعَدِهِ الدولةِ بن رُكْنِ الدولةِ بن بُويْه ، وتولَّى الأُمورَ ، تداخلَهُ في بعض الليالي مُؤيَّدِ الدولةِ بن رُكْنِ الدولةِ بن بُويْه ، وتولَّى الأُمورَ ، تداخلَهُ في بعض الليالي عُجْبٌ وسُرورٌ بما هو فيه ، فاستدعى نُدماءه وهي له مجلسٌ عظيمٌ بآلاتِ الذهبِ والفضّةِ وفاخِرِ البلَّوْر والمخروطِ الصيني والطِّيب والفواكه ، وحضر المُغنُّون والمُلهون فشرِبَ آخِرَ يومِهِ وأَكثَرَ ليلتِهِ ، وعمِل شعراً أَنشَدَه ندماءه وأَلقاهُ على المُغنِّين حتى غَنَّوا فيه ، وهو: [من المتقارب]

دعوتُ المنى ودعوتُ الغِنى فلما أجابا دَعَوْتُ القَدَحْ وقلتُ للْيًامِ شَرْخِ الشباب إليَّ فهذا أوانُ المَرَحْ إذا المَرْءِ أدرك آمالَه فليس له بَعْدَها مُقْتَرَحْ

فَغُنِّيَ بِالشَّعْرِ وَاسْتَطَابِهِ ، وَشُرِبَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ سَكِرَ ، ثَمْ قَالَ لَغَلَمَانَهُ : غَطُّوا المُجلسَ ولا تنقضوا شيئاً منه لأصْطَبَحَ عليه في غَدٍ . وقال لندمائه : باكروني ولا تتأخَّروا ، وقامَ إلى بيتِ منامِهِ . ووافق ذلك استدعاءَ مؤيّدِ الدولةِ إيَّاه في السَّحرِ ، فلم يشكَّ أَنَّهُ لِمُهمِّ من خدمتهِ ، فبادر ، فلما دخل دار الأميرِ قُبِض عليه ، وأُنفذَ

١٩٤ معجم الأدباء (عباس) ٢ : ٦٩٤ .

١ معجم الأدباء: العلا.

إلى دارِهِ مَنْ أَخِذَ جميعَ ما وُجِدَ له ، ولم يَزَلْ في الاعتقالِ إلى أنَ مات تحت العذاب .

صبي يُنْزِلُ في جوارِنا بالكوفة ، وكان أبوه يُعرفُ بعيدان السَقَّاء ، يستقي على جَمَلِ له ولأهْلِ الحُلَّة . ونشأ له المتنبي ، فكان يتبعُ أهلَ العلم والأدبِ ويُلازمُ الورَّاقين ، وكان ذكياً حَسَنَ الذكاء . فقال لي ورَّاق كان يجلسُ إليه : مَا رأيْتُ الورَّاقين ، وكان ذكياً حَسَنَ الذكاء . فقال لي ورَّاق كان يجلسُ إليه : مَا رأيْتُ قط أَحفظ من هذا الغلام ابنِ عِيدان ؛ فقلتُ له : كيف ذاك ؟ قال : كان جالساً عندي اليوم ، وقد أحضر رجل كتاباً من كتب الأصمعي ليبيعه يكونُ نحو ثلاثين ورقة ، فأخذه فنظر فيه طويلاً ، فقال له الرجلُ : أريدُ بيعَ هذا الدفتر ، وقد قطعتني عن ذلك ، فإن كنت تُريدُ حفظه فهذا إنْ شاء الله يكونُ بعد شهر ؛ فقال له ابن عيدان : فإنْ كنت تُريدُ حفظه في هذه المدَّق فما لي عليك ؟ قال : إنْ كنت حفظته فهو لك ؛ فأخذتُ الدفترَ من يده ، وأخذ يتلوه إلى آخرِهِ ، ثم استلبه من يدي فجعله في كُمّة ، وقام . فعلق به صاحبه وطالبه بالثمن ، فقال : ما إلى ذلك سبيلٌ ، قد وَهَبَته لي ، فمنعناه منه وقُلْنا له : أنْتَ شرَطْتَ على نفسيكَ هذا .

\$ 10 - استدعى المتوكّلُ من البصرةِ محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب الأُمويَّ ، وأَحمدَ بن المعندُّ بن المعندُّ بن المعندُّ بن المعندُّ بن المعندُّ بن البصرةِ ، فاحتجَّ ابن أبي الشوارب بعُلوِّ السنِّ وأُمورٍ تَقْطعُه عن ذلك ؛ واحتج أحمد بن المعندُّ بضعفِ البصرِ ؛ وامتنع إبراهيمُ التيميُّ ، فقيل له : لم يَبْقَ غيرُك ، وجَزم عليه ، فَولِيَ . فنزلت حاله عند أهل العلم ، وعلَتْ حالُ الآخرَيْن . ويرى الناسُ أنَّ بركة امتناع محمد بن عبد الملكُ دخلت على وليهِ ، فوليَ منهم أربعة وعشرون قاضياً منهم ثمانية قُلدوا قضاء القُضاةِ ، وكان آخرَهم أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الملك

**۱۳** مختصر تاریخ دمشق ۳ : ٤٩ .

ابن أبي الشوارِبِ ، تقلَّد قضاء القُضاةِ للقادر في رجب سنة حمس وأربعمائة ، وتوفي في شوال سنةَ سَبْعَ عشرة وأربعمائة ، ومولده في ذي القعدةِ سنةَ ثمانٍ وعشرين وثلاثمائة .

• ١٥ - حدَّث ابن أبي الخيرِ العَبْسيُّ قال : كُنَّا مع أبي جعفرِ المنصورِ أَيَّام خَرَجِ عليه عمُّه عبدالله بن علىِّ وهو يحاربُهُ ، فخرج علينا أبو الخَصيب – وهو إذ ذاك حاجبُ المنصور – فأدخلَ جماعةً من أصحابهِ وأنا فيهم ، وفينا ابن عطية الثعلبيُّ ، وكان معروفاً بالشجاعة ، فتقدُّم إلى المنصور ، فقال له : يا ابن عطية ، قد عرفْتَ بلاء أميرِ المؤمنين عندَك وإحسانَه إليك . ثم جفاك أميرُ المؤمنين جَفْوةً ، وأرادَ أن يُعْرضَ عن تلك الجَفْوةِ ويستقبلَ بكَ الكرامةَ ، فَسِرْ في هذا الوَجْهِ ، فَرَأْيُ أُمِيرِ المؤمنين فيك جميلٌ ، وادْعُ مَنْ أطاعَك من قومِكَ ، وحَذَل عن الفاسقِ مَنْ قَبِلَ منكَ ، وَلْيَأْتِ أُميرَ المؤمنين عنك غَناءٌ يَأْتِك منه جَزاءٌ . فقال ابن عطية في نَفْسِهِ : هذا يومُ شَرَفي وهذه مَرْتَبتي ، وقد عرفْتُ أُنَّه لا يستغني عن مِثْلَى ، فقال : حوائجي يا أميرَ المؤمنين ، قال : هاتِ حوائجَك ؛ قال : تبلغ بعطائي الشرَفَ ، قال : اكتُب يا سليمان ، يعني أبا أيوب الموريانيُّ ، فكتب ؛ قال : ويُفرضُ لولدي في شرفِ العطاءِ ، قال : وماذا ؟ قال : ويُقضى دَيْني ، قال : وماذا ؟ قال : وقَطيعةُ عيالي ، قال : نعم ، فلما ولَّى قال : يا سليمان أَنْفِذ لهذا الأعرابيّ جميعَ ما سأل ، ولا يكونُ ممَّن يستعانُ به في هذا الوَجْهِ ، فوالذي فَلَقَ الحبَّةَ وبرأ النَّسْمَةَ ، لو أنَّ عبدالله بن على قائمٌ على رأسي بالسيف لا يُنجّيني منه إلا هذا الأعرابي ، ما استعَنْتُ به بعد هذا التسحُّب في حوائجهِ .

وعديلُه الفضلُ بن الربيع فَمَرَّ بالرَّبَذَةِ وعديلُه الفضلُ بن الربيع في ليلةٍ طَخْياء مُقْمِرَةٍ ، فتقدَّما الناسَ يتحدَّثان ، وعلى الخيلِ هَرْثَمَةُ بن أَعْيَنَ ،

البيت الأول من الرجز في تاريخ الطبري ٢: ٤٢٩ والبيت عن جليس القعقاع في الكامل للمبرد: ٢٣٠ لأبي علاقة التغلبي وفي البيان والتبيين ١: ٣٣٩ دون نسبة.

وقد أمره الرشيدُ أَن يتأخَّرَ عنهما قليلاً . فبينما هما يتحدَّثان إذْ مرَّا بأعرابيين يتحدَّثان فيما يقضيه الله ويُقدِّرُهُ وما سَبَقَ من حكمِهِ في خلقِهِ ، ثم ضرب أحدُهما بيدهِ على مَنْكِبِ الآخرِ وقال له : اسمع : [من الرجز]

يا أَيُّهَا المُشْعِرُ هَمَّا لَا تُهَمَّ إِنَّكَ إِنْ يُقْدَرُ لَكَ الحَمَّى تُحَمَّ ولو عَلَوْتَ سامقاً من العَلَمْ مَتنعاً لم يَعْلُهُ الطيرُ أَشَمَّ كيف توقِّيك وقد جَفَّ القَلَمْ وخَطَّ أَيَّامَ الصحاحِ والسَّقَمْ

فقال الرشيدُ: ويحك يا عباسيُّ ! لقد أُحْسَنَ الأَعرابيُّ . فقال له الفَضْلُ : أَعِدْ ما قلتَ . فتأمَّلهما ساعةً ثم قال : أمَّا بقولِك فلا ، ولكن إن قال ذاكَ أَعِدْ ، أعدْتُ ، وأَشار إلى الرشيدِ . فقال الرشيدُ : كيف تُعيدُ بقولي ولا تُعيدُ بقورُلِهِ ؟ فقال الأعرابي : أما سَمِعْتَ قَوْلَ الشاعر : [من الطويل]

متى ما رأى الناسُ العتيقَ ومقرفا وقد جَرَيا قالوا عتيقٌ ومُقْرِفُ فضحك الرشيدُ واستَوْقفهُما ، وقُرُبَ الجندُ وهرثمةُ ، فقال الرشيدُ لهرثمةَ : أمعك شي ٤ وقال : نعم ، قال : كم هو ؟ قال : أربعُمائة دينارٍ ، قال : أعْطِها الأعرابيَّ ، فقال رفيقُهُ : يا سيِّدي ، أما سمعْتَ قول الشاعرِ : [من الوافر]

وكُنْتُ جليسَ قَعْقاعِ بن شُوْرٍ ولا يَشْقى بَقَعْقاعٍ جَليسُ فقال : وأَعَطِ هذا مائتي دينارِ .

الميدانِ ، فاعترَضَتْه امرأةٌ بَرْزَةٌ ، فقالت له : أَيُّها الأميرُ ، كادّي وكاسبي الميدانِ ، فاعترَضَتْه امرأةٌ بَرْزَةٌ ، فقالت له : أَيُّها الأميرُ ، كادّي وكاسبي وواحدي من الدنيا ابن لي في حَبْسِ الأمير منذ أربع سنين ، فإنْ رأى الأميرُ أن يَمُن به على ضَعْفي ، فعل . قال لها : ومن آبنك ؟ قالت : إبراهيم بن الحكم

١٧٥ في المستطرف ١ : ١٩٣ حكاية مماثلة عن أم تشفعت عبدالملك بن مروان في ابنها السارق .

البخاريُّ ؛ قال لها : هيهات ! ما تَرَيْنَهُ إلا على سَريرِهِ ، وضَربَ دابَّتهُ . فقالت بالفارسيةِ : فأيْنَ الله ؟ فسَمِعَها فقال : يا إبراهيمُ ، ما قالت العجوزُ ؟ قلتُ : ما أدري أيُّها الأميرُ . قال : ولكني أدري ، أحضروها ؛ فأحضرت بين يَدَيْهِ وإنَّ فرائصَها لَتُرْعِدُ حتى أُوقِفَتْ بين يَدَيْهِ . فقال : كيف قلتِ ؟ قالت : ما قلتُ شيئاً ، قال : بلى ، قُولي وليس عليكِ بأسٌ . قالت : قلتُ فأيْنَ الله ؟ قال : صدقت والله ، عليَّ بابنها . قال : فكأيي أنظرُ إليه وقد جيء به على أعناق الرجالِ مُكبّلاً في الحديدِ . فقال : أطْلِقوا عنه . فأطْلِقَ ! وقال لها : خُديه . ثم التفت إلى الشَّعرانيُّ فقال : أنظر كم لَزِمَها من النفقةِ منذ حُبِسَ ابنها فأضْعِفْه لها ، وأعطِها ما تتحَّملُ به إلى بخاري .

٥١٨ – قال مجاهدٌ ، قال عمرُ بن عبد العزيزِ : ماذا يقولُ الناسُ يا مجاهدُ ؟ قلتُ : يقولون هو مسحورٌ ، قال : ما أنا بمَسْحورٍ ، ولكني سُقيتُ السُّمَّ ؛ ثم دعا غلامَه ، فقال : أعطيتُ ألفَ دينارِ على أن أسقيك السُّمَّ وأُعْتَقَ . قال : اذهَبْ لا يراك أحدٌ ، والألف اجْعلها في بيتِ المال . وكان لعمر مُنادٍ يُنادي كلَّ يوم : أينَ الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ أين المساكين ؟ أيْنَ اليتامي ؟ وكان يَبْكي حتى يبلَّ لخيتهُ ويقولُ : يا ربِّ ، ما جعلني أحقَّ هذه الأمةِ بهذا الأمرِ ؟

919 – قال محمود بنُ الحسنِ الورَّاق : دخلتُ على أَصْرَمَ بنِ حُمَيْدٍ ، وكان لي صديقاً . فلما أردْتُ الانصرافَ مِن عنده قامَ لي وودَّعني ، فقلتُ : وأين تقصُد ؟ قال : أُريدُ الحجَّ ، فودَّعْتُهُ وانصَّرَفْتُ . ثم اجتَرْتُ ببابه بعد أيّام ، فرأيْتُ عليه دوابَّ ، وحُبِّرْتُ أَنّه حاضر ، فاستأذنْتُ عليه ، فأذِن لي ، فقلتُ : أَلَمْ تُخبْرني أَنَّك حاجٌ ؟ قال : بلي ، ولكني فكَّرْتُ وقلتُ : أَموتُ في الطريقِ ضَيْعَةً ، ويتولاني غلماني ، ويُصلِّي عليَّ الأعرابُ ؛ فقلتُ له : ألا أُنشدكَ أبياتاً حضرتني وقتى هذا ؟ فأنشَدْتُه : [من الوافر]

۱۸ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي: ٣١٦ ، ٣١٦–٢١٥ .

أَقَامَ عن المسيرِ وقد أُثيرَتْ ركائبُهُ وغَرَّد حادياها وقال : أخاف عاقبة الليالي على نَفْسي ، وأن تَلْقى رداها فقلت له : عزمت عليك إلا بلغت من العزيمة مُنتهاها فَمَنْ كَتِبَتْ منيَّتُهُ بأرضٍ فليس يموت في أرضٍ سواها

فقال : يا غِلْماني ، جَهِّزوني ، ثم حجّ ورجع معافىً .

• • • • قال معاوية لابنِه يزيد : هلى بَقيَ في نفسِك من النساء شي ؟ قال نعم ، هند بنت سهيل بن عمرو ، وكانت يومئذ عند عبدالله بن عامر . فكتب معاوية إلى عبدالله : إنّك إنْ طلّقتها زوّجْتُك بنتي هِنْداً . قال : فطلّقها ابن عامر ، فقدِمت المدينة ، فأرسل معاوية بأبي هريرة يَخطِبها على يزيد ابنِه ويتلطّف لها في فقدِمت المدينة ، فأرسل معاوية بأبي هريرة يخطِبها على يزيد ابنِه ويتلطّف لها في ذلك . قال : فلقيه الحسنُ فقال : لأمر ما قدمت له يا أبا هريرة ، لا وقت حج ولا غيره ! قال : بعثني معاوية أخطِب هنداً بنت سهيل بن عمرو على ابنِه يزيد . قال : غيره ! قال : بعثني معاوية أخطِب هنداً بنت سهيل بن عمرو على ابنِه يزيد . قال : فإذا ذكرت يزيد فاذكرني لها بعده . قال : فدخل عليها أبو هريرة فأبلغها عن فإذا ذكرت يزيد فاذكرني لها بعده . قال : فدخل عليها أبو هريرة فأبلغها عن الحسن بن علي . فقالت : ما ترى لي يا أبا هريرة ؟ قال : أرى أن تتزوّجي الحسن ، وإن استَطعْتِ أن تضعي فاكِ حيث رأيْتُ رسولَ الله عليه وضع فاه ، فتزوّجت الحَسَن ، فتزوّجت الحَسَن .

فمكثَتْ عنده ، ثم قَدِم ابنُ عامرِ المدينةَ ، فاستأذَنَ الحسنَ بنَ عليٍّ في الدخولِ عليها وقال : إنَّ لي عندها ودائعَ ؛ فأذِنَ له ، فدخل عليها فكلَّمها ، فدمِعَتْ عينُه وعيناها ! فقال له الحسنُ : إن شِئتُما كنتُ لكما خيرَ مُحَلِّلٍ ؛ قال ابنُ عامرٍ : لا والله ، ما لذاك بكائي . وطلبت إلى ابنِ عامرٍ أن يَدَعَ ابنتَه منها عندها . وكلَّمه الحسنُ فأجابه ، وقال : والله لو غيرُك يا أبا محمدٍ من الناس كلَّمني ما فعلتُ .

 <sup>• 10</sup> في الجليس الصالح ٣ : ٢٩١ – ٢٩١ حكاية خيالية طويلة عن محاولة معاوية نفسه الزواج من هند بنت سهيل بن عمرو بنفس الطريقة وتخلطها بحكاية خطبته أمامة بنت أبي العاص التي مرت من قبل.

برُبالةَ وقَد خَرِج حاجًا ، فإذا أعرابي يقول : يا أمير المؤمنين ، جعلني الله فداك ، برُبالةَ وقَد خَرج حاجًا ، فإذا أعرابي يقول : يا أمير المؤمنين ، جعلني الله فداك ، إني عاشق ، (قال الأصمعي : وكان يحبّ ذكر العُشّاق) . فدعا بالأعرابي فلما دخل عليه قال : أنت المنادي بالعِشْق ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . فقال له : ما اسمك ؟ قال : أبو ميّاس ، قال : يا أبا مياس ، من عشيقتك ؟ قال : ابنة عمّي ، وقد أبي أبوها أن يُزوِّجها مني . قال : لعله أكثر منك مالاً ، قال : لا بل أنا أكثر منه مالاً . قال : فما قصّتُك ؟ قال : فقال له الأعرابي : أدنِ رأسك مني . قال : فجعل المهدي يضحك وأصغى إليه برأسه ، فقال : إني هَجين ، قال : فليس فجعل المهدي يضحك وأصغى إليه برأسه ، فقال : إني هَجين ، قال : فليس فيضرك ذلك ، إخوة أمير المؤمنين وولده أكثرهم هجين ؛ قال ما أقلَّ منفعة هذا لي يضرك ذلك ، إخوة أمير المؤمنين وولده أكثرهم هجين ؛ قال الما أقلَّ منفعة هذا لي فأرسل الخيل في طلبه ، فجاءوا به . قال : ما لك لا تزوج أبا مياس فإني أرى عليه نعمة ؟ قال : مناع سُوء ، وليس منا زوَّج مثلَه . قال : فإن الذي كرهت ليس نعمة ؟ قال : مناء مؤل : أن الكامل المشيرة آلاف ، ومُعَوِّضُك ممّا كرهت عشرة آلاف . قال : قال : فذلك لك . فخرج أبو ميّاس ، وهو يقول : [من الكامل]

ابتَعْتُ ظَبْيَةَ بالغلاءِ وإنّما يُعطي الغلاء بمثلها أمثالي وتركتُ أُسواق القِباحِ لأَهْلِها إِن القِباحَ وإِن رَخُصْنَ غوالي

٧٧٥ – قال أبو عثمان سعيدُ بنُ محمد : وَجَّهني المنتصرُ في إمارته إلى مصرَ في بعض أُمورِ السلطان ، فعشقتُ جاريةً كانت لبعض النَّخَّاسين عُرِضت على البيع ، مُحْسينَةً في الصَّنْعةِ ومقبولةً في الخِلقة ، قائمةً على الوزن من المحاسنِ والكمال . فساومتُ مولاها بها ، فأبى أن يبيعني إلا بألف ِ دينار ؛ ولم يكنْ ثمنُها مُتَهيئًا معي ، وأزعجني الشخوص ، وقد عَلِقَها قلبي . فأخذني المُقيمُ المُقْعِدُ ، وندمت على ما

٥٢١ مصارع العشاق ٢ : ٢٢٢-٢٢٣ ومحاضرات الراغب ١ : ٣٤٦ -٣٤٧ .

۵۲۲ مروج الذهب ٥ : ٥٥–٥٦ .

فاتنى من اشترائها . فلما قدمتُ وقد فرَغْتُ ممّا وَجَّهني له ، وأُدّيتُ إليه ما عملتُ به وحَمِد أثري فيه ، سألني عن حالي وخبري ، فأخبرتُه بمكان الجارية وكَلُّفي بها . فأعرضَ عنى وجعل ما بي لا يزدادُ إلا حدّة ، وقلبي لا يزداد إلا كَلْفاً ، وصبري لا يزيد إلا ضَعْفاً ، [ وسليت] نفسي بغيرها فلم تَسْلُ عنها . وجعل المنتصرُ كلُّما دَخلتُ عليه وخرجتُ من عنده يذكرها ، ويُهيِّجُ شوقي إليها ، وتحمّلتُ عليه بندمائه وأهل الأنس به ، وخاصٌّ من تحظي من جواريه وأمهاتِ أَوْلَادِهِ ، وأُمِّ الخليفة ، على أن يشتريَها لي ، ولا يُجيبني إلى ذلك ، ويعيرِّني بقلَّة الصبر . وكان قد أمر أحمدَ بن الخصيب أن يكتُبَ إلى مصر في ابتياعها وحَمْلِها إليه من حيث لا أُعلم ، فحُمِلت وصارت إليه ، ونظر إليها وسمع منها ، فعذرني فيها ، ودفعها إلى قَيِّمةِ جواريه ، فأصلحَتْ من شأنها . فلما كان يومٌ من الأيام استَجْلسني وأمر بها أن تخرجَ إلى سِتارته ، فلما سمعتُ غِناءَها عرفتُها ، وكرهتُ أن أُعْلِمُهُ أَنِي قد عرفتُها حتى ظهرَ منى ما قد كتمتُ ، وغُلِبْتُ على صبري . فقال لي : ما لك يا سعيد ؟ قلتُ : خَيْراً أيها الأميرُ ! قال : فاقتَرَح عليها صوتا كنت أعلمتُهُ أني سمعتُه منها وأني استحسنتُه من غنائِها ، فغنَّتُهُ ، فقال لي : هل تعرفُ هذا الصوت ؟ قُلت : إي والله أيها الأميرُ ! وكما تكون المعرفةُ ، وقد كنتُ أَطمع في صاحبته ، فأما الآنَ فقد يَئِسْتُ منها ، وكنت كالقاتِل نَفْسَه بيده ، والجالب الحَثْفَ إلى حياتِه . فقال : والله يا سعيد ما اشتريتُها إلا لك ، ويعلم الله أني ما رأيتُ لها وجهاً إلا ساعةً أُدخلَتْ إِلَيَّ وقد استراحَتْ من تعب السفر واستراحَتْ من شُحوب التّبذُّل ، فهي لك . فدعوتُ له بما أمكنني من الدعاء ، وشكرَهُ عنى من حضرَهُ من الجُلساء ؟ وأمر بها فهُيُّفَت ، فَرُدَّت إلىّ حياتي بعد أن أشرفتُ على الهَلكَةِ .

٥٢٣ - حدَّث محمد بن صالح العلويُّ قال : حدثني نُميرُ بن قُحيف

مصارع العشاق ۲ : ۱۵۸–۱۰۱ ونشوار المحاضرة ۲ : ۲۵۳–۲۹۰ والفرج بعد الشدة ٤ :
 ۳۵۳–۳۵۷ وانظر الجليس الصالح ۳ : ۳۷–٤٠ .

الهلاليُّ وكان حَسَنَ الوَجْهِ نَجيباً ، قلَّما رأيتُ في الفتيان مِثْلَه ، قال : كان منَّا فتىً يُقال له بِشْرُ بنُ عبدالله يُعرف بالأشترِ ، وكان سَيِّدَ فتيان بني هلال ، أحسنُهم وجهاً ، وأسخاهم نَفْساً ، وأطولُهم لِمَّةً ، وكان مُعْجباً بجارية من قومه يُقال لها : جَيْداء ، وكانت بارعةَ الجمال جدًّا . فلما شهر أُمرُه وأُمرُها ، وظهر حَبِرُهُ وحبرُها ، وقع الشرُّ بين أهل بيتِه وأهل بيتها في سببها حتى قَتلوا بينهم القتلي ، وقُطَّعَتْ بينهم الأيدي والأرجل ، وافترقوا فريقين لا يَحُل واحد منهما مع الآخر . قال نمير : فلما طال على الأشتر البلاء والهجر جاءني يوماً ، فقال : يا نمير ، [هل] فيك خيرٌ ؟ [قلت] : عندي كلُّ ما أحببتَ . قال : أسعدني على زيارة جيداء ، قلت : نعم بالحب والكرامة ، فانهض إذا شئت . قال : فركبَ وركبتُ معه ، فسرنا يومَنا وليلَتَنا والغَد ، حتى كان أصيلَ العشيِّ ، ثم نظر إلى أدنى سرب أهلها ، فأنخنا رواحلنا في شِعبِ خفيٌّ ، وقعد عندها وقال : يا نمير اذهبٌ – رضى الله عنك – فتأنَّسُ للناس واذكُرْ لمن لقيَكَ أنك طَالبُ ضالة ، ولا تُعرّض بذكري بين شفةٍ ولا لسانٍ إلا أن تلقى جاريتَها فلانةَ راعيةَ ضأنهم فتُقرؤها السلام وتَسألُها الخبرَ وتُعلمُها بمكاني . قال : فخرجت لا أعدو ما أمرني حتى لقيتُ الجارية ، فأبلغُتُها الرسالةَ وأعلمْتُها مكانَه ، وسألتُها عن الخبر ، فقالت : هي والله مُشدَّدٌ عليها محتفَظٌّ بها ، وعلى ذاك فموعد كما أولئك الشجرات اللواتي عند أعقابِ البيوت مع صلاةِ العشاء . قال : فانصرفت إلى صاحبي فأخبرتُه الخبر ، ثم نهضت أنا وهو نقودُ راحلَتْيْنا حتى أتَّيْنا الموعدَ في الوقت الذي وعدتنا فيه . فلم نلبث إلا ّ قليلاً إذا جيداء تمشي حتى دنت منا فوثب الأشتر فصافحها وسلّم عليها . فوثبتُ مولِّياً عنهما ، فقالا : نقسم عليك إلا رجعتَ ! فوالله ما بيننا ربيةٌ ولا قبيحٌ نخلو به دونك ، فانصرفت راجعاً إليهما حتى جلست معهما . فقال لها الأشتر : أما فيك حيلةٌ يا جيداء فنتعلَّلَ الليلةَ ؟ قالت : لا والله ما لي إلى ذلك سبيلٌ إلا أن أرجع إلى الذي تعلم من البلاء والشرِّ. فقال لها : لا بد من ذاك

وإن وقعت السماء على الأرض . قالت : فهل في صاحبك هذا خيرٌ ؟ قالت : يا فتى هل فيك خير ؟ قلت : سلي ما بدا لك فإني منته إلى رأيك ولو كان في ذلك ذهاب نفسى .

قال: فجعلَتْ على ثيابها فلبستُها وجعلَتْ عليها ثيابي فلبستْها ، ثم قالت لي: اذهب إلى بيتي وادخل في ستِري ، فإن زوجي سيأتيك مع العتمة فيطلبُ منك القدحَ ليحلبَ فيه الإبلَ فلا تُعطه إياهُ من يدك ، فكذاك كنتُ أفعلُ به ، فسيذهبُ فيحلبُ ثم يأتيك عند [فراغه من] الحلب [والقدح] ملآنٌ لبناً ، فيقول: هاكِ غَبُوقَكِ ؛ فلا تأخذه منه حتى تطيل نكدك عليه ثم خذه أو دَعْه حتى يضعَهُ ؛ ثم لست تراه حتى تصبح إن شاء الله .

قال : فذهبتُ ففعلتُ كَا أَمرتني ، حتى إذا جاء بالقدح فيه اللبن أمرني أن آخُذه فلم آخُده حتى أطلتُ نكدي عليه ، ثم أهويتُ آخُده وأهوى يَضعه ، فاختلفَتْ يدي ويدُه فانكفأ القدحُ واندفقَ ما فيه من اللّبن ، فقال : إن هذا لطماحٌ مفرطٌ وضرب بيده إلى مقدَّم البيتِ فاستخرج سَوْطاً مَلويًّا كمثلِ الثعبان المطوَّق ؛ ثم دخل علي فهتك السَّرَ عني وقبض بشعري ، وضربني بذلك السَّوطِ ثلاثين إن زادَتْ فقليلاً وإن نقصَتْ فقليلاً ، ثم جاءتْ أمَّه وإخوتُه وأخت له فانتزعوني من يده ؛ ولا والله ما فعلوا ذلك حتى زايلتني روحي ، وهمَمْتُ أن أجأَه بالسكين ، وإن كان فيها الموت ؛ فلما خرجوا عني وهو معهم شدَدْتُ سِتري وقعدْتُ كا بنتها ، فاتقيْتُها بالسُكاتِ والبكاءِ ، وتغطيتُ بثوبي دونَها فقالت : يا بنية ! اتقي بنتها ، فاتَّقيْتُها بالسُكاتِ والبكاءِ ، وتغطيتُ بثوبي دونَها فقالت : يا بنية ! اتقي الله ربَّك ولا تَعرَّضي للمكروه من زوجك فذاك أولى بك ، فأما الأشتر فلكِ آخرَ الدهر .

ثم خَرجَتْ من عندي وقالت : سأرسلُ إليكِ أختَكِ تُؤنسُكِ وتَبيتُ الليلةَ

١ مصارع العشاق : فلا أشتر كك .

عندَكِ . فلبثت غير ما كثير ثم إذا جاريةٌ قد جاءتني وجعلَتْ تبكي وتدعو على من ضربني ، وجعلتُ لا أكلّمُها . ثم اضطجعَتْ إلى جنبي فلما استمكنْتُ منها شدَدْتُ يدي على فَمِها وقلتُ : يا هذه تلك أختُكِ مع الأشتر ، وقد قُطِعَ ظهري الليلة بسببها ، وأنت أوْلى بالسَّترِ عليها ، فاختاري لنفسك ولها ، فوالله لئن تكلّمْتِ بكلمةٍ لأصيحَنَّ بجَهدي حتى تكونَ الفضيحةُ شاملةً ؛ ثم رفعتُ يدي عن فمها فاهتزَّتْ مثل القصبةِ من الزرع ، وباتَ معي منها أصلحُ رفيقٍ رافقتُه قطّ . فلم تَزلْ تتحدثُ وتضحكُ مني ومما بُلِيتُ به حتى بَرَقَ لي النورُ ، ثم إذا جيدا ٤ تدخلُ علي من آخر البيت فلما رأتنا ارتاعَتْ منا ، وقالت : ويلكَ من هذا عندك ؟ قلت : هي تُخبرُكِ ، فلعمر الله إنها لعللة .

وأخذتُ ثيابي ومضَيْتُ إلى صاحبي ، فركبتُ أنا وهو حائفين ، وخبّرتُه ما أصابني وكشفْتُ له عن ظهري ، فإذا فيه كلُّ ضربة تُخرجُ الدَّمَ وحدَها . فلما رأى ذلك قال : لقد عظمَتْ صنيعتك وأوجبَتْ علينا شكرَك ، وخاطَرْتَ بنفسبكَ فلا حَرَمنا الله مكافأتك .

كان حدث محمد بن الفضل الجرجرائي في وزارته للمعتصم قال: كنت أتولّى ضياع عُجَيْفٍ بكسكر فرُفع على أنني خُنتُه وأخربت الناحية. فأنفذ إلي من قيدني ، فأدخلت عليه في داره بسر من رأى على تلك الحال ، فإذا هو يطوف على ضياع فيها ، فلما نظر إلى شتمني وقال : أخربْت الضياع ونهبت الارتفاع ؛ والله لأقتلنّك ! هاتُم السِّياط ، فأحضرَت ونُحِّيت للضرب ؛ فلما رأيت ذلك ذهب على أمري وبلت في ثيابي . ونظر كاتبه إليّ فقال لعجيف : أعزّ الله الأمير ! أنت مشغول القلب بهذا البناء ، وضرب هذا الليلة في أيدينا ليس يفوت ، فتأمر بحبسه وتنظر في أمره ، فإن كانت الرفيعة صحيحة فليس يفوتك عقابه ، وإن

**٢٢٥** الفرج بعد الشدة : ٢ : ٢٦-٢٦ .

كانت باطلةً لم نتعجًل الإثم والاشتغال عما أنت بسبيله . فأمر بي إلى الحبس فمكثت فيه أياماً . وغزا أمير المؤمنين عمورية وقتل عُجيفاً في نوبة العباس بن المأمون ، واتصل الخبر بكاتبه فأطلقني ، وخرجت فلم أهتد إلى حبّة فضة فما فوقها . فقصدت صاحب الديوان بسر من رأى لصداقة كانت بيني وبينه ، فلما رآني سر بإطلاقي ، وتوجَّع من سوء حالي ، وعرض علي ماله ، فقلت : تتفضل بتصريفي في شيء أستر بجاريه . فقلدني عملاً بنواحي ديار ربيعة ، واقترضت من التجار لما سمعوا بخبر ولايتي ما تحملت به إلى العمل ، وخرجت . وكان في ضياع العمل ضيعة تعرف بعرانا ، فنزلتها في بعض طرفي العمل ونزلت داراً منها . فلما كان السحر وجدت المستحم ضيقاً غير نظيف ، فخرجت إلى ظاهر الدار ، وإذا بتل ، فجلست أبول عليه . وخرج صاحب الدار فقال : أتدري على أي شيء بتل ، فجلست أبول عليه . وخرج صاحب الدار فقال : أتدري على أي شيء السلطان ، كان سخط عليه وحمله مقيداً ، فلما صار إلى ههنا قتل وطرح في هذا الملان ، كان سخط عليه وحمله مقيداً ، فلما صار إلى ههنا قتل وطرح في هذا المكان تحت حائط ، فلما انصرف العسكر طرَحْنا الحائط عليه لنواريه من الكلاب ، فهو تحت على هذا التل التراب . قال : فعجبت من بولي خوفاً منه ومن الكلاب ، فهو تحت على هذا التل التراب . قال : فعجبت من بولي خوفاً منه ومن بولي على قبره عليه .

والالقاقات العجيبة أليّق ، وبهذا المكان أشبه . قال : غزا مسلمة بن عبد اللك بلاد الروم ، فسبى سبياً كثيراً ، وأقام في بعض المنازل ، فعرَضَ السبي على الملك بلاد الروم ، فسبى سبياً كثيراً ، وأقام في بعض المنازل ، فعرَضَ السبي على السيف ، فقتل خلقاً ، حتى عُرِضَ عليه شيخٌ ضعيفٌ ، فأمر بقتله ؛ فقال له : ما حاجتُك إلى قتل شيخ ضعيف مثلي ؟ إن تركتني جئتُك بأسيرين من المسلمين شايّين . قال : ومن لي بذلك ؟ قال : إني إذا وعدت وفيت . قال : لست أثق بك . قال : فتدعني أطوف في عسكرك لعلي أعرف من يكفل بي إلى أن أمضي بك . قال : فتدعني أطوف في عسكرك لعلي أعرف من يكفل بي إلى أن أمضي

٣١-٢٩ : ٢٩ الشرج بعد الشدة ٢ : ٢٩-٣١ .

فأجيء بالأسيرين . فو كَلَ به من أمرة بالطواف معه في عسكره والاحتفاظ به . فما زال الشيخ يطوف ويتصفح الوجوة حتى مرَّ برجل من بني كلاب قائماً يحسُّ فرساً له ، فقال له : يا فتى اضمني للأمير ، وقصَّ عليه القصة ؛ قال : أفعل . وجاء به معه إلى مسلمة وضمنه فأطلقه . فلما مضى قال : أتعرفه ؟ قال : لا والله ! قال : فلم ضمِنتَه ، قال : رأيتُه يتصفَّحُ الوجوة فاختارني من بينهم ، فكرهتُ أن أخلِف ظنَّه . فلما كان من الغدِ عاد الشيخُ ومعه أسيران من المسلمين شابان ، فدفعهما إلى مسلمة ، وقال : يأذنُ الأميرُ أن يصيرَ معي إلى حصني لأكافئهُ على فعله بي ، فقال مسلمة للفتى الكلابي : إن شئت فامض معه .

فلما صار إلى حصنه قال له: يا فتى تعلم والله أنّك ابني . قال : وكيف أكونُ ابنكَ وأنا رجلٌ من العرب مسلمٌ وأنت رجلٌ من الروم نصراني ؟ قال : أخبرني عن أمّك ما هي ؟ قال : رومية ؛ قال : فإني أصفُها لك ، فبالله إن صدقتُ إلا صدقتُني ؛ قال : أفعل . فأقبل الرومي يصفُ أمَّ الفتى ، فما خرم شيئاً منها ؛ قال : هي كذلك فكيف عرفت أني ابنها ؟ قال : بالشّبه وتعارف الأرواح ، وصدق الفراسة ، ووجود شبهها به ، وخرجت معها عجوزٌ كأنها هي ؛ فأقبلتا تقبّلانِ رأس أمّتُهُ لشدة شبهها به ، وخرجت معها عجوزٌ كأنها هي ؛ فأقبلتا تقبّلانِ رأس الفتى ؛ وقال الشيخ : هذه جدّتُك وهذه خالتُك . ثم اطلّع من حصنه ، ودعا بشباب في الصحراء ، وكلّمهم بالرومية ، فجعلوا يُقبّلون رأسه ويده ؛ قال الشيخ : هؤلاء أخوالك وبنو خالاتِك وبنو عمّ والدتك ؛ ثم أخرج حُلِيّاً كثيراً وثياباً فاخرة ، فقال : هذا لوالدتك عندنا منذ سبيتَتْ ، فخذهُ فادفعهُ إليها ، فإنها ستعرفه ؛ ثم أعطاه لنفسه مالاً كثيراً وثياباً جليلة ، وحمله على عدّة دواب وبغالي ، وألحقه بعسكر مسلمة وانصرف .

وأقبَلَ الفتى قافلاً حتى دخل منزلَهُ وأقبلَ يُخرِج الشيءَ بعد الشيء ممّا عرَّفه الروميُّ أنه لأمِّه ، فتراه فتبكي فيقول لها : قد وهبته لك ؛ فلما أكثرَ عليها قالت : يا بنيّ ، أسألُك بالله من أيّ بلدٍ صار إليك هذا الحُليُّ وهذه

الثياب ؟ وهل قتلتُم أهل الحصنِ الذي كان فيه هذا ؟ قال الفتى : صِفَتُه كذا وكذا ، ووصف الأمَّ وكذا ، وصفة البلد كذا ، ورأيت فيه قوماً حالُهم كذا ، ووصف الأمَّ والأخت وجميع الأهل ، وهي تبكي وتقلق ، فقال لها : ما يُبكيكِ ؟ قالت : الشيخ والله أبي ، والعجوز أمِّي ، والشابَّة أختي . فقص عليها الفتى الخبر وأخرج بقيَّة ما كان معه فدفعه إليها .

وثب عليه ، واستغوى جماعةً منهم وعاث في العمل . فكتب إليه أن بعض أهلها وثب عليه ، واستغوى جماعةً منهم وعاث في العمل . فكتب إليه أبو جعفر : دمُك مُرتَهَن به إن لم توجِّههُ إلي . فصمد له العامل فأخذه ووجَّه به إليه . فلما مَثَلَ بين يَدي أبي جعفر قال له : أنت المتوثِّبُ على عامل أمير المؤمنين ؟ لأنثرن من لحمِك أكثر ممّا يبقى على عظمك . قال : وكان شيخاً كبيراً ضئيل الصوت فقال : [من الكامل المرفل]

أُتروضُ عِرسَكَ بعدما هَرِمَتْ ومن العَناءِ رياضةُ الهرِمِ فلم يفهم أبو جعفر ما قال فقال: يا ربيعُ ما يقول ؟ قال: يقول: [من البسيط] العبدُ عبدُكُمُ والمجدُ مجدُكُمُ فهل عذابُك عنّي اليومَ مصروفُ قال: يا ربيع، خلِّ عنه فقد عفوتُ عنه، وأحسِنْ إليه واحتَفِظْ به.

وإني أريدُ أن أخلِطَكَ بحاشيتي ، وقد وليتك الخراج بمصر ، فاخرج . فأبى

٣٢٥ الفرج بعد الشدة ١ : ٣٧٦ وصدر البيت الأول فيه : العبد عبدكم والمال مالكم .

**۵۲۷** الفرج بعد الشدة ۱ : ۳۸۸ .

١ م: عقلة .

إبراهيم عليه وقال: ليس الخراجُ من عملي ولا لي به بَصَرٌ . فغضب هشامٌ عليه غضباً شديداً حتى خاف إبراهيم بادرته ، فقال: يا أمير المؤمنين ، أتأذن لي في الكلام ؟ فقال: قل ؛ فقال: يقول الله عز وجل: ﴿ إِنّا عَرَضْنَا الأَمانَةَ على السَّموات والأرضِ والجبالِ فأتيْنَ أن يَحْمِلْنها وأَشْفَقْنَ منها وحَمَلَها الإنسان في الأحراب: ٧٢) لكن والله ما أكرة السمواتِ والأرض والجبالَ حين أبيْنَ من حملِها ولا سَخِط عليها ، ولقد ذمَّ الانسان حين قبِلَها ، فقال هشام: أبيْتَ إلا رفقاً وأعفاه .

٥٢٨ – قال أبو عبيدة : كان فتى من الخوارج من بني يَشْكُرُ مجتهداً ، فتروج بابنة عمِّ له ، فلما كان ليلة أراد البناء بها أتاه قومٌ من أصحابه على خيولهم ، فوقفوا ببابه فلما علم بهم خرج إليهم ، فقال : من أنتم ؟ قالوا : قومٌ من إخوانك ، وخرجنا من الدنيا وتركناها لأهلها لنفنى على ما فَنيَ عليه السلف الماضون ، قال : فانزلوا وأقيموا ليلتكم هذه حتى أخرجَ معكم غداً ؛ قالوا : ما كنا لنعودَ إلى الدنيا بعدما خرجنا منها وتركناها لأهلها ، قال : فانتظروني . فألقى ثياب عُرسِه ولبِسَ ثياب سفره ، وركب فرسه وهو يقول : [من الرجز]

يًا ربِّ إِنِي مُؤْثِرٌ ذُويكا إِذْ فَارَقُوا الدُنيا ويَمَّمُوكا ثم خرج إلى أصحابه فقال: [من الرجز]

سيروا على اسم الله في سبيلهِ على يقين الوعد من رسولهِ إني به مصدِّقٌ وقيلِهِ لعلنا نفوزُ من تمثيلهِ أو نُدركُ التفضيلَ من تفضيلهِ

قالوا: بل أقمْ في منزلك وتمتَّعْ من أهلك بقيةَ ليلتك ، ولا تُشمَتْ بهم عدوهم ، ونحن مقيمون عليك حتى تُصبِحَ ، فقال : ما كنتُ لأرجعَ إلى الدنيا بعد إذ خرجتُ منها ، ثم أنشأ يقول : [من الرجز]

ما وعد الله من الحورِ العِينْ ومن ثوابِ المسلمين الشارينْ

## خيرٌ من الأهل الأولى يموتونْ ويسخطونَ مرة ويرضَـوْنْ

ثم مضى معهم فلحقتهم خيل لمحمد بن مروان ، فقتلوا الطائفةَ وأسروا الفتى في عدة من أصحابه ؛ فبعث بهم محمدٌ إلى الحجاج . فلما رأى الفتى استصغره فدعا به فقال : ويحك ما أخرجك ؟ فوالله ما أظُنَّك تعرفُ مواقيتَ الصلاة . قال : ذاك لو كنتُ اتّكلُّتُ على تعليمك يا حجاج ، كنت بالحري أن أنزل هذه المنزلة . قال : فما أخرجك ؟ قال : مخافةُ يوم أنا وأنت فيه نصيرُ ؛ قال : وما ذاك اليومُ ؟ قال : أولُ آخرِ وآخر أوَّلِ ، مستقبِلُ أولِ لا آخر له ، ومستدبِرُ آخرِ لا يعود بعد نفاذه ، لا بعده أجلٌ ، ولا فيه عملٌ ، ولا عنده مستعتِّبٌ ، ولا إلى غيره مَذهَبٌ ، يأمن فيه الخائفُ ، ويخافُ فيه الآمنُ ، ويَعِزُّ فيه الذليلُ ، ويذِلُّ فيه العزيز ، وفي مثل هذا ما أقلق ذكري على فراشه هذا ، والأئمةُ تعدِلُ ، فكيف إذا كانت تَضيلُّ وتُضلِّلُ ، فاقضِ ما أنت قاضٍ ؛ قال : أجزعتَ من الموت ؟ قال : لا والله ما جزعتُ من قضاءٍ ، ولا أُسِفتُ على بلاءٍ ، ولا كرهتُ لربّي لقاءٍ ، ولِلْموتِ ما خلقتُ ، وما لي حاجةً إلا فيه ، فهل يجزعُ الرجلُ من قضاءِ حاجته ؟ قال : أما والله لأُعجِلَنَّ لك من العذابَ الأدنى دونَ العذابِ الأكبر ؛ قال : أما والله لوعلمتُ أنَّ بيدك تعجيلَهُ لعلمتُ أن بيدك تأخيرَهُ ، لأن من يقدرُ على تعجيله يقدرُ على تأخيره ؛ قال : والله لأقتُلنَّك ؛ قال : إذن لا يُعزُّ الله بقتلي باطلاً ، ولا يُبطلُ به حقًّا ، فلئن قتَلْتَني لأُخاصمنَّكَ بحيث يزولُ عنك وعن ابن الزرقاء عِزِّكَا ، ولا يدفع عنكما سلطانكما ، وحيث لا تقبلُ لكما عِذرةٌ ، ولا تنفعُكُما حُجَّةٌ ؛ فأمر بقتله .

الصائغ وتعرُّضِه لأبي مسلم حتى قتله ، فقال : والله لقد كنتُ أتخوف عليه هذا الصائغ وتعرُّضِه لأبي مسلم حتى قتله ، فقال : والله لقد كنتُ أتخوف عليه هذا الأمرَ حتى وقع فيه . قالوا : كيف يا أبا حنيفة ؟ قال : صار إليَّ وسألني خلوةً فوعدتُهُ ، ولم أقدر لاجتماع الحاجِّ على ؛ فكان يتقاضاني ويذكرُ الموعدَ ؛ فقلتُ له : ترى شغلي بالحاجِّ ، فقال : إن الله يسألُك عن أمري . قال : فخلا معى ساعة له : ترى شغلي بالحاجِّ ، فقال : إن الله يسألُك عن أمري . قال : فخلا معى ساعة

فقال: ما تقول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أفرض هو أم نَفْل ؟ قلت: فرض . فعد علي من هذه الفرائض ما عد ثم قال: مثل هذا ؟ قلت: نعم ، قال: ابسط يدك أبايعك عليه . قال: فأظلمَت علي الأرض ، وخفت إن أعطيته شيئاً لا أقدر أن أقوم به . قال: ثم ذكرت فقلت: يا أبا إسحاق إن هذا فرض ليس كسائر الفرائض التي يؤديها الرجل وحده ، فتحر عنه ، وهذا متى عَرض له رجل أشاط بيده بدمه وعرض نفسه للقتل فلو كان قُتِل وخلص الحق إلى من يقوم به أجر في تلف نفسه ، ولكن يقتل ولا يُسْتوفَى للناس أمرهم وتذهب نفسه ؛ ولكن انتظر فإن مَن الله علينا بمن يقوم لله بذلنا له أنفسنا ومُهجنا وما نالته أيدينا من القوة . فانصرف من عندي ، وكان يتقاضاني تقاضي الغريم الملح حتى خرج إلى مرو ، فتعرض لأبي مسلم فأمره ونهاه ، فأخذه وحبسه ، فاجتمع عليه أهل مرو وقالوا: مثله تحبس ونحن نعرض ونؤمّل من الله به كلّ خير ؟ فأخرجه . ثم تعرّض له ثانية وثالثة فقتله . فبلغني عنه أنه قال : أخاف أن أكون قد أعنت على نفسي فينقص ثوابي من الله إذ لم أقبَلْ ممّن هو أعلم بالله مني .

• • • • قال أبو حنيفة : وحدثني من أثق به من آل بيتِ محمد على عن أبيه عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال : سيّدُ الشهداء يوم القيامة حمزةُ بنُ عبد المطلب رضي الله عنه ورجل يقومُ في آخر الزمانِ عند انقضاء ملكِ بني أمية إلى رجل جائرٍ يقول له : أنا داعيةُ الحق ، فيأمرُهُ فيقتلُه ، فكان هو الذي قام على أبي مسلم فأمره ونهاه ، فأخاف أن أكونَ قد ضيعتُ حقّ الله فيه .

وقيل: إن ابن هبيرة حين اضطرب الحبلُ وظهرَت الفتنةُ بالعراق حمع فقهاء أهل العراق وقُضاتَه ، منهم أبنُ أبي ليلى وابنُ شُبْرُمة وداود بن أبي هند ، وعدداً منهم ، فولّى كلّ واحد منهم صدراً من عمله . وأرسل إلى أبي حنيفة فأراد أن يكونَ الخاتمُ في يده ، فامتنع أبو حنيفة عليه ؛ وحلف ابنُ هبيرة

٣٦٥ مناقب أبي حنيفة للموفق المكي ٢٧٣-٢٧٦ وانظر تاريخ بغداد ١٣ : ٣٢٧–٣٢٧ .

إِن لَم يفعلْ مَا أُرادَ ضربه كلُّ جمعةٍ سياطاً حتى يقتلَه . قال : فأُخرجَ والفقها؛ جلوسٌ ، فمالوا به إلى إخوانه فوقفَ عليهم فقالوا له : نَنشُدُكُ الله أن تُتلفَ نفسَك ، وتَغُمُّ إخوانَك ، وتعرِضَ لهذا الجبّار ، وإنا قد كرهنا هذا الأمرَ كما كرهْتَ ، ولكن نشتري الدينَ بعضَه ببعض . فقال أبو حنيفة : لا والله لا آثرْتُ على الله شيئاً ، ولا أدخلُ في عملٍ ، لو سألني أن أعُدَّ له أساطينَ المسجد والله ما فعلتُ ، فكيف ولو ترى أن نكتبَ في دم ِ رجلٍ لعله غيرُ مستحِقٌ فأختمُ أنا على كتابه ونأخذُ المالَ من غير حقِّه فينفقُهُ على معاصى الله وأُعِينُه على حفظه. فقال ابن أبي ليلي : دعوا صاحبَكُم وما يحملُ على نفسِه ، فهو والله المصيبُ ونحن المخطئون ؛ يا أخى لو وطُّنَّا لأنفسنا على ما وطُّنْتَ نفسك عليه كان خيراً لنا . فحبسه صاحبُ الشرطة عنده جمعتين ولم يَضرِبْه ، ثم أخرجه واعتذر إليه وقال : إن هذا الأميرَ لا يُختارُ عليه ، فإمّا أن تدخلَ فيما أمرك به أو أمضيَ فيك أمرَه ؛ قال : من تقلَّد شيئاً كان عليه ؛ فضربه . فقال ابنُ هبيرة : ألا ناصِحَ لهذا المحبوس يستأجلُه فنوِّجُّلَه لينظرَ في أمره ؟ فجيء إلى أبي حنيفة فأُخبرَ ، فلما كانت الجمعةُ الثانيةُ أخرج ، فقال : إنَّ أَثرَ السِّياطِ طريٌّ في جنبي ، ولي إخوانٌ فدعوني أستشرْهُم وأنظرُ فيما يدعونني إليه . فاغتنم ابنُ هبيرة قولَه وأمر بتخليةِ سبيله . فركب دوابَّه وهرب إلى مكة ، فلم يزلْ مقيماً بها حتى ظهرَتْ الهاشميةُ وملكوا . ٣٣٥ - فقدم أبو حنيفة الكوفة فأرسل إليه أبو جعفر فضمة إليه ببغداد ، وأمر له بجاريةٍ وبعشرةِ آلافِ درهم . وكان عبد الملك بن حُميدٍ على وزارةِ أبي جعفر ، وكان حسنَ الرأي فيه ، فقال : لا حاجةَ لي في الجائزةِ ولا في الجارية . فقال : أنشدُك الله ، فإنه أميرُ المؤمنين ، وهو سريعُ الغضب ، ولا آمنُ عليك غضبَهُ ، وأخاف أن يَصدُقَ عليك ما يُظنُّ بك . فأبي أن يقبض من ذلك شيئاً . قال : فأنا أُردُّ الدراهمَ إلى بيتِ المال وأعتذرُ لك ؛ فالجارية أيُّ عذر لك فيها ؟

٥٣٢ مناقب أبي حنيفة (للكردي): ٢٤٥-٢٤٤.

قال : تقول إني شيخٌ كبرتُ وضعفتُ عن الجماع ، فأكرهُ أن أقبلَ جاريةً تحتاجُ إلى من يَمسُّها فلا أصلُ إليها وأبيعُ ملكَ الخليفة .

ودعاه أبو جعفر فقال: إنّ شيعةَ أميرِ المؤمنين يحضرون فتسمعُ كلامَهم. فحضروا فتكلموا وأكثروا ، فقال لواحدٍ: صُنْ لسانَكُ عن الكذب ، وقال لآخر: هذا كلام من قد كفر النعمة ؛ فقام أبو العباس الطوسي فحمِدَ الله وأثنى عليه وصلّى على النبي صلى الله عليه وقال قولاً مختصراً جميلاً ، فقال أبو حنيفة: أصبت . فقال أبو جعفر: انصرفوا على قولِ أبي العباس سيِّدِكُم .

على أبي حنيفة فقال : أنا ممّن عمل عملاً لا يَحِلُّ ، فهل من توبة ؟ قال : نعم . على أبي حنيفة فقال : أنا ممّن عمل عملاً لا يَحِلُّ ، فهل من توبة ؟ قال : نعم . قال : ما هي ؟ قال : أن يَعلمَ الله منك نيَّةً صادقةً أنك نادمٌ على ما فعلت ، وأخرى إن خُيرْتَ بين أن تُقتَلَ مسلماً أو تعملَ اخترتَ قتلكَ على عمله ، وتجعلَ لله على نفسك عهداً ألا تعود في شيء ممّا كنت فيه ؛ فإن وفَيْت قبِلَت توبتُك إن شاء الله . قال : قد فعلت وعاهدت الله أني لا أعود . قال : فدعاه أبو جعفر وأمره بالسير إليهما ، فجاء إلى أبي حنيفة فقال : إني أمرت بكذا وكذا ، قال : أما إنك بالسير إليهما ، فجاء إلى أبي حنيفة فقال : إني أمرت بكذا وكذا ، قال : أما إنك أبي جعفر وتهيّأ للقتل ، واستعفاه ، واعتلَّ عليه ، فلم يَقبلُ منه . فقال : لست أقتلُ هذين الرجلين ، وحسبي ما مضى . قال : فغضب أبو جعفر ، فوثب أخوه أقتلُ هذين الرجلين ، وحسبي ما مضى . قال : فغضب أبو جعفر ، فوثب أخوه حميد بن قحطبة عليه وقال : يا أميرَ المؤمنين ، إنا قد أنكرناه منذ سنة ، وقلنا قد انخرناه منذ سنة ، وقلنا قد انخرناه منذ سنة ، وقلنا قد انخرناه منذ سنة ، وقلنا قد أنكرناه منذ سنة ، وقلنا قد أنكرناه منذ سنة ، وقلنا قد انخرناه منذ سنة ، وقال أبو جعفر : تعاهدوا الحسن وانظروا إلى مَن

٥٣٤ مناقب أبي حنيفة للموفق المكي ٤٤٠-٤٤١ وانظر فيه أيضاً الصفحات السابقة لذلك في كيفية وفاة أبي حنيفة.

١ مناقب: إن خيرت بين أن تقتُلَ مسلماً أو تُقتل اخترتَ قتلك على قتله .

يدخلُ ، ومن يُجالسُ ، ومن الذي يُفسِد هذا الرجلَ علينا . فأخبروه أنه يدخلُ على أبي حنيفة ويُجالسُه ، فدعا بسُمٌّ وسقى أبا حنيفة وسقى الحسن ، فمات أبو حنيفة رحمه الله ، وعُولجَ الحسنُ فَبَرَأً .

• وقد روي أن أبا حنيفة لما خاف التّلفَ وألحَّ عليه ابنُ هبيرةَ بالضرب ، وآلى أن لا يرفعَهُ عنه حتى يليَ له عملاً ، تولّى له عدَّ أحمال التبنِ التي تخرج من ناحية السَّوادِ وتدخلُ الكوفة .

كوري أنّ ابن هبيرة أراده على القضاء وحلف إن هو لم يقبل ليضربنه بالسياط على رأسه ، فقيل لأبي حنيفة فقال : ضربه لي بالسياط في الدنيا أسهل علي من مقامع الحديد في الآخرة ؛ والله لا فعلت ولو قتلني . فحكي قوله لابن هبيرة فقال : بلَغ من قدره ما يعارض يميني بيمينه ؟ فدعا به فقال له سفاها ، وحلف له إن لم يل ليضربنه على رأسه حتى يموت . فقال له أبو حنيفة : هي ميتة واحدة . قال : فأمر به فضرب عشرين سوطاً على رأسه . فقال أبو حنيفة : اذكر مقامك بين يدي الله فإنه أذل من مقامي بين يديك ، ولا تهدّدْني فإني أقول : لا إله الله ، والله سائلك عني حيث لا يُقبَلُ منك جواب . فأوما إلى الجلاد أن أمسيك . وبات أبو حنيفة في السجن ، فأصبح وقد انتفخ وجهه ورأسه من الضرب . قال : فقال ابن هبيرة : إني رأيت النبي عليه في النوم وهو يقول : أما الضرب . قال : فقال ابن هبيرة : إني رأيت النبي عليه في النوم وهو يقول : أما تضرب رجلاً من أمتي بلا جُرْم وتهدّدُه ؟ فأرسل إليه فاستخرجه واستحله .

٣٧٥ - وقال الربيع بن يونس: جمع المنصورُ مالكَ بنَ أنس وابنَ أبي ذئب وأبا حنيفة فقال: كيف ترَوْنَ هذا الأمرَ الذي أعطاني الله من أمرِ هذه الأمة ؟ هل أنا لذلك أهل ؟ قال: فسكت القوم ؛ فقال لابن أبي ذئب: ما تقول في هذا الأمر

٣٣٥ مناقب أبي حنيفة للموفق المكي : ٢٧٤ .

٥٣٧ مناقب أبي حنيفة (للكردي): ٢٩٦.

الذي قلَّدني الله عزَّ وجلِّ من أمر أمة محمد ﷺ ؟ فقال: إنَّ مُلكَ الدنيا يؤتيه الله من يشاء ومُلكُ الآحرة يؤتِيه الله من طلبه في الله ووفَّقه ، وإن التوفيق منك إذا أَطعتُه قريبٌ وإذا عصيتُه بعيدٌ ، وإن الخلافةَ تكُونُ بإجماعٍ أَهلِ التقوى عليها والعونِ لمن وَلِيَها ، وأنت وأعوانُكَ خارجون من التوفيق ، عالونَ على الخلق ، فإن سألتَ الله السلامةَ ، وتقرَّبْتَ إليه بالأعمال الزاكيةِ ، كان في ذلك نجاتُك وإلا فأنت المطلوب. قال: فكنت أنا ومالكُ بنُ أنس نجمعُ ثيابَنا أن يترشَّشَ علينا من دمه . قال : فقال لأبي حنيفة : ما تقول ؟ قال : المسترشِدُ لدينه يكونُ بعيدَ الغضب ، إن أنت نصحتَ نفسَكَ علمتَ أنك لم تُردِ الله باجتماعنا ، وإنما أردتَ أن تَعلمَ العامةُ أنَّا نقولُ فيك ما تهواه مخافةَ سيفِكَ وحبسِكَ ، ولقد وليتَ الخلافةَ وما اجتمع عليك نفسان من أهل التقوى ، والخلافة تكونُ عن إجماع المؤمنين ومشورة ، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمسك عن الحكم ستةَ أشهر حتى أتَنُّه بيعةُ أهل اليمن. قال: وقال لمالك: ما تقول ؟ قال: لو لم يَرَكَ الله أهلاً لذلك ما قدَّرَ لك مُلكَ هذه الأمّة وأزال عنهم من بَعُدَ من بينهم ، وقرَّبَ هذا الأمرَ إلى أهل بيت نبيِّه ، والله لقد دحرَ الله الباطلَ ، وأنجى أهلَ بيتِ نبيِّه ، أعانك الله على ما ولَّاكَ ، وألهمَكَ الشكرَ على ما خوَّلَك ، وأعانك على ما استرعاك . قال : فأمرهم فانصرفوا . وقال لي المنصور : خذْ معك ثلاثَ بِدَرِ واتْبَع القومَ ، فإن أخذها مالكٌ كلُّها فادفعها إليه ، وإن أخذ ابنُ أبي ذئب وأبو حنيفة منها شيئاً فجئني برؤوسهما . قال : فأتيت ابنَ أبي ذئب فقال : ما أرضى هذا المالَ له ، فكيف آخذُهُ لنفسى ؟ وقال أبو حنيفة : (ما أنفعَ له إن كان يعطى من يرحمُ أن يرحمَ نفسه ممن يعلم) ، والله لو ضربتَ عنقي على أن أمسَّ منها شيئاً ما مسستُه ؛ فأتيت مالكاً فأخذها كلُّها . فأتيت المنصور فأعلمتُهُ وبهذه الصيانة حقنوا دماءهم .

١ ما بين قوسين لم يرد عند الكردي.

٠٣٨ – وقال ابن المبارك : مات ابن أبي ليلي فقال الناس : لقد وهت الكوفةُ مَن حَاكمَ عادلِ ، من تُرى يتولى عليها بعدَّه ؟ فَخُمِلَ إِلَى أُميرِ المؤمنين أَبُو حنيفة وسفيانُ ومِسعَرٌ وشريكٌ ، وكانوا جلوساً في صلاة الصبح ، حتى بعث إلى كلّ رجل منهم برجل ، فحملهم الأميرُ إلى أمير المؤمنين ووصلوا في سَفْينة ؛ فلما كان في بعض النهار قَرُبَ التهيؤُ للصلاة . قال : فخرجوا ، فقال سفيان لصاحبه : أريد أبول [في] البخلاء ، وإذا قرُبَ منى إنسانٌ احتبسَ منى الغائطُ والبولُ . فتُنحِّي عنه فهرب ، وهرب الذي كان معه . وجاء سفيانُ إلى سفينة فيها قتٌّ ، فوهب للملاح دراهمَ حتى غيَّبه . فلما دخلواً بغداد دفع مسعرٌ إلى الملاح ثيابَهُ وأخذ مِدرعَتَه . فلما دخلوا على المنصور ورأى عليه مِدرعةَ صوفٍ مقلوبةَ قال : يا شيخ ، أتريدُ أن نولِّيك القضاء ؟ قال : مُسنَّاةُ الكوفة قد خربَت ؛ قال : يا شيخ ، ما أنت وذكر المسنَّاةِ ؟ قال : إن بني أمية خرّبوا السورَ فتحتاج ان تُعَمِّرَهُ . قال : أخرجوه فإن هذا مُختلِطٌ . ثم قال لأبي حنيفة : تريدُ أن نولِّيك القضاء ؟ قال : أنا رجل من الموالي وأهلُ الكوفة من أشراف بني هاشم وقريش والأنصار والعرب ، وإن ولَّيْتَ مثلي فتنتَ البلدَ ولم آمَنْهم أن يرموني بالآجرِّ . فقال لشريك : فقال : أنا شيخٌ لا أَبصرُ نقشَ خاتَمي ، فقال : استعِنْ على أمورك بالشباب ؛ قال : ودماغي قد تغيّر . قال : خُذ الدهنَ وكُل الطعامَ الذي يَرُدُّ قُوَّتَك ، وتصنع في كلِّ يوم رطلاً من فالوذَج فهو يزيدُ في قوَّتك وقوَّةِ دماغِكَ إذا كان بالعسل ؛ قال : يا أمير المؤمنين إني كنتُ في حداثتي أميلُ إلى النساء ، فأخافُ إن اختصَمْنَ إلى أن أميلَ إليهن وتتجدُّد شهوةُ الحداثة ؛ قال : يُتَّسعُ عليك حتى ترغبَ فيك الحرائرُ وتشتريُّ الإماء . ودعا بطعام فأطعمه وألبسه السواد ، وسلم مَنْ سلم .

**٥٣٨** مناقب أبي حنيفة (للكردي) مع بعض اختلاف : ٢١٨–٢١٩ .

## ٥٣٩ – بيان قولهم إن أبا حنيفة استُتيبَ من الكفر مرتين

قال : إليك عني : إنه لما قدم الضحاك الشاري الكوفة قال لهم : جيئوني بالفقهاء . فتفرق الناس ووجدوا أبا حنيفة فأتوه . فقال : يا شيخ تُبْ إلى الله من الكفر ، فقال : يا شيخ تُبْ إلى الله من الكفر ، فقال : أنا تائب إلى الله من الكفر . فلما خرج قال له رجل من أصحابه كان قد جالس أبا حنيفة : إن مذهبك عنده الكفر ومنه تاب ، قال : رُدُّوه فقال : يا شيخ ، تبت من مذهبي ومذهبي عندك الكفر . قال : فقال أبو حنيفة : أوظننت بي ذلك ؟ قال : نعم ؛ قال : أظنَّك ظنُّ سوءٍ فهو ذنب ؟ قال : نعم ، قال : والذنب عندك كفر ؟ قال : نعم ، قال : فتب منه ، قال : أنا تائب إلى الله ، وأنت يا شيخ فتب إلى الله فقال : أنا تائب إلى الله . فلما خرج القوم قال قوم من أهل الكوفة : استُتِيب أبو حنيفة مرتين .

• 36 - قال أبو العيناء: ما رأيت أفصح لساناً ولا أجمع رأياً ولا أحضر حُجّةً من ابن أبي دواد. قال له الواثق: رُفعِتْ فيك رقعةٌ فيها كذب كثيرٌ ، فقال: ليس بعجيب أن أحسد بمنزلتي من أمير المؤمنين ويُكذَبَ عليّ. قال: زعموا أنك وليّت القضاء رجلاً أعمى ، قال: بلغني أنه إنما عَمِي من بكائه على أمير المؤمنين المعتصم ، فحفظت له ذلك وأمرْتُه أن يَستخلِفَ ؛ قال: وفيها أنك أعطيْت شاعراً ألف دينارٍ ، قال: كان ذاك ، وقد أثاب رسولُ الله علي كعباً ، وقال في آخر : اقطعوا عني لسانه ؛ وهذا شاعرٌ طائيٌ مصيبٌ محسنٌ ، لو لم أرع له إلا قوله فيك للمعتصم: [من الكامل]

فاشْدُدْ بهارونَ الخلافةَ إِنَّه سَكَنَّ لوَحْشَتِها ودارُ قرارٍ

**٥٣٩** مناقب أبي حنيفة (للموفق المكي) : ١٥٢ . وفي استتابة أبي حنيفة من الكفر والزندقة انظر تاريخ بغداد ١٣ : ٣٨٣ .

٥٤٠ انظر الأغاني ١٦ : ٣١٠ . والشاعر المقصود هو أبو تمام وبيتاه في الأغاني وفي ديوانه من قصيدته التي مطلعها :

الحق أبلج والسيوف عواري فحذار من أسد العرين حذار

ولقد علمتُ بأنَّ ذلك مِعْصَمٌ ما كنتَ تتركُهُ بغير سوار فقال الواثق: قد وصلتُهُ بخمسمائة دينار.

المحام على الحجاجُ إلى جنب ابن المسيَّب، فرآه يرفعُ قبلَ الإمام ويضعُ ، فلما سلَّم أخذَ بثوبه حتى فرغَ من صلاته ودعائه ، ثم رفع نعليه على الحجاج ، وقال : يا سارقُ ! يا خائن ! تصلي هذه الصلاة ؟ لقد هممتُ أن أضربَ بهما وجهك ! وكان الحجاجُ حاجًا ، فرجع إلى الشام ، وجاء والياً على المدينة ، ودخل من فوره المسجد قاصداً مجلس سعيد ، فقال له : أنت صاحب الكلماتِ ؟ قال : نعم أنا صاحبها ، قال : جزاك الله من مُعلِّم ومؤدِّب خيراً ، ما صليت بعدك صلاةً إلا وأنا ذاكرٌ قولك .

٧٤٧ – قال سعيد بن وهب على البطالة فدخلَتْ قلبَه رِقَةٌ ، فحجَّ ماشياً ، فجَهِدَ ، فقال : [ من الرمل]

قدمي العتورا رمل الكثيب واطرُقا الآجِنَ من ماء القليبِ رُب يوم رُحتُما فيه على نضرةِ الدنيا وفي واد خصيبِ فاحسِبًا ذاك بهذا واصبرا وخُذا من كلٌ فن بنصيب

كُلُّ - مطرُ مصرَ مثلٌ في نافع يُستَضَرُّ به ، لأنَّها لا تُمطَرُ فإن مُطِرَتْ كان المطرُ ضرراً عليها ، وفي ذلك يقول شَاعر : [من الطويل]

وما خيرُ قوم تُجدِبُ الأرضُ عندَهم بما فيه خِصبُ العالمين من القَطْرِ إِذَا بُشِّرُوا بِالغَيْثِ رِيعَتْ قُلوبُهم كَا رِيعَ في الظَّلْماءِ سربُ القطا الكُدْر

**١٤٥** ربيع الأبرار ١ : ٩٩ .

٧٤٠ البصائر والذخائر ٧ : ٥٣ وفيه : قال الفضل بن الربيع : صحبني سعيد على البطالة فأودعته مالاً عند النكبة ظننته أنه لا يرجع إلي ابداً ، ثم طلبته منه فأتى به والله بخواتيمه . . . ثم دخل قلبه رقة فحج ماشياً ، وقال : . . . . ، وانظر تاريخ بغداد ٩ : ٧٤ .

**۵٤٣** ثمار القلوب : ٢٥٥ – ٢٥٦ .

عُوْهُ وَشَعْبُ بَوَّانٍ وَصُغْدُ صَعْدُ الْأَبُلَّةِ وَشِعْبُ بَوَّانٍ وَصُغْدُ سَمَرْقَنْد . قال أبو بكر الخوارزمي : قد رأَيْتُها كلَّها وكان فضلُ الغوطة على الثلاثِ كفضلِ الأربعِ على غيرِهِنَّ ، كأنها الجنَّةُ صُوِّرَتْ على وجه الأرض .

050 - البحتري: [من البسيط]

إما تراها وإلى استوائها وحسنِها في العين وامتلائِها لا ترهبُ الذئبَ على أطلائها وإن أحاط الليلُ من ورائها

و الله عنوس معاويةُ نخلاً بمكةَ في آخرِ خلافته ، فقال : ما غرستُها طمعاً في إدراكها ولكنّي ذكرتُ قولَ الأسدي : [من البسيط]

ليس الفتي بفتيَّ لا يستضاء به ولا يكون له في الأرض آثارُ

معهود بن عمر الزمخشري في كتابه [....] كانت بقرية [كشمير] من رستاق بُستْ سروة من سرو الأزاذ من غرس كانت بقرية [كشمير] من رستاق بُستْ سروة من سرو الأزاذ من غرس يُستاسف لم يُرَ مِثلُها في حُسنِها وطُولِها وعِظَمها ، [وكانت] ظلالها فرسخاً ، يُستاسف لم يُرَ مِثلُها في حُسنِها وطُولِها عند المتوكِّل ، فأحبُّ أن يراها فلما لم يُقدَّر له المسيرُ كتب إلى طاهر بن عبدالله بن طاهر وأمره بقطعها وحمل قطع يُقدَّر له المسيرُ كتب إلى طاهر بن عبدالله بن طاهر وأمره بقطعها وحمل قطع

<sup>\$20</sup> ثمار القلوب: ٢٦٥ ولطائف المعاني: ١٥٧.

**٥٤٥** ديوان البحتري : ٧١٠ .

٥٤٨ ثمار القلوب مع اختلاف في العبارة ٥٩٠-٥٩١ وبيتا ابن الجهم في ديوانه: ١٦٧.

١ الديوان: يمسي بدلاً من «يمشي».

جذعها وأغصانِها في اللبود على الجمال لتُنصَبَ بين يديه حتى يُبصرَها . فأُنكِرَ عليه ذلك ، وخُوِّفَ بالطيرة فلم تنفع السروة شفاعة الشافعين . وحُكيَ أن أهلَ الناحية ضمنوا مالاً جزيلاً على إعفائها ، فلم ينفع . فقُطِعَتْ وعظُمَتْ المصيبة وارتفع الصياح والبكاء ، ورثاها الشعراء ، وقال علي بن الجهم : [من الكامل] قالوا سرى لسبيله المتوكل فالسرو يسري والمنية تنزلُ ما سُرِبلَتْ إلا لأنَّ إمامنا بالسيف من أولادِهِ مُتَسرْبِلُ فجرى الأمرُ على ذلك ، وقُتِلَ المتوكلُ قبلَ وصول السروة إليه .

وفي يده بطيخة يشمُّها ويُقبِّلُها . فقال لهم : جئتُكم بفائدة : وضع بشرَّ الحافي يدَهُ وفي يده بطيخة يشمُّها ويُقبِّلُها . فقال لهم : جئتُكم بفائدة : وضع بشرَّ الحافي يدَهُ على هذه البِطِّيخَةِ فاشترَيْتُها بعشرينَ درهماً تبرُّكاً بموضع يده . فأخذَ كلُّ واحد يُقبِّلُها ويَضعُها على عينه . فقال أحدُهم : ما الذي بلَّغَ بشراً ما أرى ؟ قالوا : يقوى الله والعملُ الصالحُ . قال : فإني أشهدُكُم أنّي تائبً إلى الله وأني داخلٌ في طريقة بِشر . فوافقوه على ذلك وخرجوا إلى طرسوس فاستشهدوا .

• • • • • • وي أن الرشيد كان يقول لموسى بن جعفر: يا أبا الحسن خُدْ فَدَك حتى أُردَّها إليك فيأبى ، حتى ألح عليه ، فقال: لا آخُذُها إلا بحدودها ، قال: وما حدودها ؟ قال: يا أمير المؤمنين إنْ حدَّدْتُها لم تَرُدَّها ؛ قال: بحق جدِّك إلا فعلت ؛ قال: أما الحدُّ الأول فعَدَن ، فتغيَّر وجهُ الرشيد وقال: هيه ! قال: والحدُّ الثاني سمرقند ، فارْبَدَّ وجههُ ، قال: والحدُّ الثالثُ أفريقيّة ، فاسودَّ وجههُ وقال: هيه ! قال: والرابعُ سيفُ البحر ممّا يلي الخَرَر وأرمينية. قال الرشيد: فلم تُبق لنا شيئاً ! فتحوَّلْ من مجلسي. قال موسى: قد أعلَمْتُكَ أيي إن حدَدْتُها لم تَرُدَّها . فعند ذلك عزم على قتله ، واستكفى أمرَهُ يحيى بن خالد. فأراه بثرةً خرجت في كفه ، قال: هذه علامةُ أهل بيتِنَا قد ظهَرتْ فيّ ، وأنا أقضي عن قُرْب ، فقد كُفِيتَ أمري .

١ ثمار القلوب : فألَّ .

فتركه يحيىي ومات بعد أيام .

١٥٥ – قال عمرُ بنُ عبد العزيز لأبيه: يا أبتِ ما لك إذا خطبتَ مررتَ فيها مستحفزاً لا تَكْفُفُ ولا تَوَقَّفُ ، حتى إذا صرتَ إلى ذكرِ على تَلَجْلَجَ لسائك وامْتقَعَ لونُك ، واخْتلَجَ بَدنُك ؟ قال: أوقد رأيتَ ذلك يا بُني ؟ أما إن هؤلاء الحميرَ حولنا لو يعلمون مِنْ علي ما نعلمُ ما تَبِعَنا منهم رجلان .

٢٥٥ – العباس بن ريطة الرِّعلي : [من الطويل]

وأهلكني أنْ لا يزالُ يكيدُني أخو حَنَقٍ في القوم حَرَّانُ ثائرُ وذلك ما جَرَّتْ علينا رماحُنا وكلُّ امرى، يوماً به الجَدَّ عاثِرُ

٣٥٥ - عَقَّ أَبَا المنازِلِ فَرْعَانَ بنَ الأعرفِ السعديَّ ابنُه مُنازلٌ فقال : [من الطويل]

جَزَتْ رَحِمٌ بَيْنِي وبينَ مُنازِلِ جزاء كَمَا يَستنزِلُ الدَّينَ طَالِبُهُ وما كُنْتُ أَخْشَى أَنْ يكونَ مُنازِلً عَدُوِّي وأدنى شانى، أنا راهبه حَمْلْتُ على ظهري وقرَّبتُ صاحبي صغيراً إلى أن أمكنَ الطَّرَّ شاربُه وأطعَمْتُه حتى إذا آض شَيْظَماً يكادُ يُساوِي غارِبَ الفَحْلِ غَارِبُه تَخَوَّنَ مالي ظالمًا ولَوَى يَدي لَوَى يَدَهُ الله الذي هو غَالِبُه

عقُّ منازلاً ابنُه خليج فقال : [من الطويل]

تَظلَّمَني مالي خَليجٌ وعقَّني على حِينَ صارَتْ كالحَنيِّ عظامي وكيف أُرجِّي العطفَ منه وأُمُّهُ حَراميةٌ ما غَرَّني بحرامِ تَخَيَّرْتُها وازْدَدْتُها لِتَزيدَني وما بَعضُ ما يَزْدادُ غيرَ غرام

٠٥٥ معجم المرزباني : ١٠٣ وربيع الأبرار ١ : ٥٥٠ .

العققة والبررة (نوادر المخطوطات): ۲: ۳٦٠-۳٦٢ وانظر شرح الحماسة للمرزوقي ٤٤٥ ومعجم المرزباني: ۱۸۸ وعيون الأخبار ۳: ۸٦-۸۷.

لَعمري لقد رَبَّيْتُهُ فَرِحاً به فلا يَفْرَحَنْ بَعدي امرؤ بِغُلام على الله عنه: تكَثَّروا من العيالِ فإنّكم لا تدرون ممّن تُرزَقون .

وقال المأمون : أقرباؤ الرجل بمَنْزلة الشَّعْرة من جَسَده ، فمنه ما يخفَى ويُتَّقَى ومنه ما يلزمُ ويُخدَم .

٠٥٠ – وقيل لحكيم: لم لا تطلبُ الولدَ ؟ قال : لحبِّي له .

٧٥٥ - وقال الحجاج لابن القِرِّيَّة : أي الثِّمارِ أَشهى ؟ قال : الولدُ ، وهو من نخل الجنة .

مُوهُ عن الكسائي أنه دخل على الرشيدِ فأمرَ بإحضارِ الأمينِ والمأمون. قال : فلم ألبَثْ أنْ أقبلا ككوكبَيْ أُفَّتٍ يَزِينُهما هَدْيُهما ووقارُهما ، وقد غضّا أبصارَهُما ، وقارَبا خطْوَهُما حتى وقفا على مجلسِه . فسلَّما عليه بالخلافة ، ودعَوا له بأحسنِ الدُّعاء ؛ فاستدناهما ، فأجلَسَ محمداً عن يمينه وعبدالله عن شماله ؛ ثم أمرني أن ألقِيَ عليهما أبواباً من النحو ، فما سألْتُهما عن شيء إلا أحْسنا الجوابَ عنه ؛ فسرّه سروراً استَبنتُه فيه ، وقال : كيف تراهما ؟ فقلت : [من الطويل]

أرى قمرَيْ أُفْقٍ وَفَرْعَيْ بَشامةٍ يَرينُهما عِرْقٌ كريمٌ ومَحْتِدُ سَليلَيْ أُميرِ المؤمنين وحائزَيْ مَوارِيثَ ما أبقى النبيُّ محمّدُ يَسُدَّانِ أَنفاقَ النَّفاقِ بشيمةٍ يُؤيِّدُها حَزْمٌ وعَضْبٌ مُهَنَّدُ

قلت : ما رأيتُ - أعزَّ الله أميرَ المؤمنين - أحداً من أبناءِ الخلافة ومَعْدِنِ الرّسالةِ وأغصانِ هذه الشجرة الزاكية أذربَ منهما ألسناً ، ولا أحسنَ ألفاظاً ، ولا أشدَّ

**١٥٥** ربيع الأبرار ٣ : ١٥٥ .

**٥٥٨** ربيع الأبرار ٣ : ٥٥٣-٥٥٥ والمستطرف ٢ : ١١ ومعجم الأدباء ٤ : ١٧٤٠ وفيه رواية أخرى .

اقتداراً على تأدية ما حفظا ورويا منهما ؛ أسألُ الله أن يَزيدَ بهما الإسلام عزاً وتأييداً ، ويُدخلَ بهما على أهل الشّركِ ذُلاً وقمعاً . وأمّن الرشيد على دعائي ، ثم ضمّهما إليه ، وجمع عليهما يديّه ، فلم يسطهما حتى رأيتُ الدموعَ تنحدرُ على صدره ، ثم أمرهما بالخروج . ثم قال : كأني بهما وقد حُمَّ القضاء ونزلَتْ مقاديرُ السماء ، وقد تَشتَّتَ أمرُهما ، وافترَقَتْ كلمتهما حتى تُسفكَ الدماء وتُهتكَ السُتور .

909 - كانت بيحيى البرمكي علّة في جوفه عجز عنها أطباء العراق ، فأشخَصَ منويل أُسقفَ فارس ، وقد تقدَّمَ قبلَ أن يدخلَ عليه إلى خواصّه بأخذِ مائهم في قوارير ؛ فأتوْا بها ، فأمرَ بتبديلها ، وفيهم مدنيٌّ مضحكٌ ، وقد وهب له جارية فكان يدّعي في كثرة الباه الدعاوى العريضة . فأعطاه الوزير مجسته فقال : تناولت المحرّم . فجحد فحلف منويل حتى أقر ، ونظر في القوارير فرد كلّ واحدة إلى صاحبها . فتعجب من لطف علمه .

وقال للمدني : أنت عنين ! فلج ، فقال هو كافر بالمسيح إن كان خرج من صلبك شيء قط إلا البول . فاعترف وطلب العلاج ؛ فقال هذا ما لا حيلة فيه . ثم قال : إن كان – وما أظنه يكون – فعليك بالكباب على الآجر مع نبيذ الصرفان .

• ٣٥ - قال الرَشيدُ حينَ كان بِطُوس لِرَجُل : خُذْ هذه البَدْرَةَ واعرِضْ هذه القارورةَ على أُسقف فارِس وبَخْتَيْشوع من غير أَنْ يتشاعَرَا وازعُمْ أَنَّها قارورةُ أَخ لَكَ . فَقَال الأُسقفُ : ما أشبَهَ هذا الماء بماءِ الرَّشيدِ ، فانتظِرْ ولا تَرحلْ فإنَّ أَخاكَ مَيِّتٌ غداةَ غَدٍ ، وقال بَخْتَيْشُوعُ مِثْلَه .

الحق – وعرض رجلٌ على أيوبَ الطَّبيبِ قارورتَهُ فقال : ما هي بقارورتِكَ لأنَّه ماء ميِّتِ وأَنْتَ حيٌ تُكلَّمني فما فرغَ منْ كلامِهِ أنْ خَرَّ الرَّجلُ ميّتاً .

٠٦٠ قارن بمحاضرات الراغب ٤ : ٤٤٣ .

**٠٢١** المستطرف ٢: ٢٩٥.

حَمِي عَنْدَهُ : وأَيْنَ القدمُ منَ الرَّأْسِ! فقالَ : أينَ رأسُكَ مِنْ بيضتَيْكَ ؟ نُزِعَنَا فذهبَتْ لحيتُك .

وَتَعْصِرُ عِينَيْكَ وَتَحِنُّ كَمَا تَحِنُّ الْأَمَةُ الوَكْعَالَا ، لكن ائتزِرْ وشَمِّرْ والبَسْ جلد النَّمرِ وتَعْصِرُ عِينَيْكَ وَتَحِنُّ كَمَا تَحِنُّ الأَمَةُ الوَكْعَالا ، لكن ائتزِرْ وشَمِّرْ والبَسْ جلد النَّم وضَعْني في حُفْرتي وَخَلِّني وَشَأْني وعليكَ وشأنكَ ، وادعُ الناسَ إلى بَيْعَتِكَ ، فَمَنْ قالَ بوجهِ هكذا ، فَقُلْ بِسيفِكَ هكذا . ثمَّ بعثَ إلى محمّد وخالِد ابنيْ يزيدَ بن معاوية فقالَ : هل بكما مِنْ نَدَامَةٍ على بَيْعَةِ الوليدِ ؟ قالا : ما نعرفُ أحق بالخلافة منه . قال : أولى لكما ! والله لو قُلْتُما غيرَ ذلكَ لضرَبْتُ الذي فيهِ أعْيُنكما . ثمَّ رَفَعَ ثنيَ فراشِهِ ، فإذا سيفٌ مُجرَّدٌ ونَفْسُهُ تَتَردّدُ في حنجرتِه وهو يقولُ : الحمدُ لله الذي لا يُبالي أصغيراً أخذَ مِنْ خلقِهِ أَمْ كبيراً حتّى فاضَتْ نَفْسُهُ . ودخلَ عليه الوليدُ ومعه بناتُه يَبْكينَ فتمثّل : [من الطويل]

ومُسْتَخبرٍ عنا يريدُ بنا الرَّدَى ومُسْتَخبِراتٍ والدُّموعُ سَوَاجِمُ وكانَ الطَّبيبُ قد حماهُ الماء فقالَ : اسقُوني وَإِنْ كانت فيها نَفسي ، فَسَقَوْه فمات .

مَّا وَ الْمُعْثِ الْمُأْةِ الْحُسْنِ بن علي عليهما السّلامُ مائة ألف درهم على أن تَسُمَّهُ ، وَمَكَثَ شهرين ، وإنّه لَيُرفَعُ مِنْ تَحْتِهِ كذا كذا طَسْتًا مِن دَمٍ . وكان يقولُ : سُقِيتُ السُّمَّ مِراراً مَا أصابني فيها ما أصابني

**۲۹۰** : ۲۹۰ المستطرف ۲ : ۲۹۰

وم نصيحة عبد الملك للوليد في مروج الذهب ٣ : ٣٦٩ والعقد ٤ : ٤٢١ وتمثله بالشعر في مروج الذهب ٣ : ٣٦٩ والبيان والتبيين ٢ : ١٦٧ ونهاية الأرب ٢١ : ٢٧٧ وخبر شربه الماء بعد منع الطبيب إياه في البيان والتبيين ونهاية الأرب .

٥٦٤ مروج الذهب ٣ : ١٨٢ ونسب أبيات جعدة إلى النجاشي الشاعر وانظر وفيات الأعيان ٢ :
 ٥٦-٦٥ ومقاتل الطالبيين : ٧٣-٧٥ .

في هذه المرَّةِ ، لقد لقَطْتُ كبدي فجعلْتُ أُقلِّبُها بعودٍ كان في يدي . وَرَئَتُه جَعْدَةُ بأبياتٍ : [من السريع]

يا جَعْدُ بَكِّيه وَلا تَسْأَمي بكاءَ حَــقٌ ليسَ بالبَاطِـــلِ إِنَّكَ لن تُرْخِي على مثلِهِ سِترَكِ من حافٍ ولا ناعِـلِ

وَحَلَفَ عليها رجل من قريش فأوْلدَها عُلاماً ؛ وكان الصبيان يقولون له : يا ابن مُسمَّمة الأزواج . ولمّا كتب مروانُ إلى معاوية بِشكاتِهِ كتب إليه : أَرْقل المَطِيَّ اللَّيَّ بخبرِ الحسن . ولمّا بَلغَهُ مَوْتُه سُمِعَ تكبيرٌ من الخضراء ، فكبَّر أهلُ الشّام لذلك التَّكْبير . وقالَت فاخِتةُ بنتُ قَرَظَةَ لمعاوية : أُقَرَّ الله عينكَ يا أمير المؤمنين ! لذلك التَّكبير ته ؟ قال : مات الحسنُ . قالت : أعلى موت ابن فاطمة تُكبِّر ؟ ! قال : والله ما كبّرتُ شماتةً بموتِهِ ، ولكِنْ استراحَ قلبي وَصَفَتْ في الخلافة . قال ابنُ عبّاس ، هل تدري ما حدث وكان ابنُ عبّاس ، هل تدري ما حدث في أهل بيتك ؟ قال : لا أدري مَا حَدثَ إلا أني أراك مُستبشراً ومَن يُطيفُ بك وقد بلغني تكبيرُك وسُجودُك . قال : إنّا لله ! يَرْحمُ الله أبا محمد ثلاثاً . ثم قال : والله يا معاوية لا تَسُدُّ حُفْرتُك مُورتَك ، ولا يَزيدُ عُمرُهُ في يومِك ، ولكن [ إن ] والله يا معاوية لا تَسُدُّ حُفْرتُك ، ولا يَزيدُ عُمرُهُ في يومِك ، ولكن [ إن ] وَجَبَر تلك المصيبة ، وكان الله الخلف علينا من بَعْدِه .

وقال لأخيه الحُسين : إذا أنا مِتُّ فادْفِني مع رسولِ الله ﷺ إِنْ وَجَدْتَ إِلَى ذلك سَبيلاً ، وإِنْ منعوكَ فادْفِنّي بَبَقِيعِ الغَرْقَدِ . فلبسَ الحسينُ ومواليهِ السَّلاحَ وخرَجُوا لِيَدفِنُوه مع رسول الله ﷺ ، فخرجَ مروان في موالي بني أُميّةَ فمنعوهُم .

معنى عمدُ بنُ سليمانَ إلى الحسين بن على صاحبِ فَخٌ لأتجَسَّسَ عليه ، فمضَيْتُ

١٥٦٥ انظر مقاتل الطالبييز ٤٤٢-٥٥٨ وتاريخ الطبري ٨ : ١٩٢ وما بعدها ومروج الذهب ٤ :
 ١٨٦ - ١٨٦ .

فما رأيْتُ إلا مُصلِّياً أوْ مُبتهلاً أوْ ناظِراً في مصحفٍ أوْ مُعدًّا للسلاح ، فرجَعْتُ وَقُلْتُ : مَا أَظُنُّ القومَ إلا منصورينَ ، وأخبَرْتُه بخبرِهم فصفّق بيدَيْهِ وبكى حَتّى ظنَنْتُ أَنَّه سينْصَرَفُ . ثُمَّ قال : هُمْ والله أكرمُ خَلْقِ الله وَأَحقُ بما في أَيْدِينا منًا ، ولكنّ المُلكَ عَقِيمٌ ، ولو أنَّ صاحبَ القبرِ - يَعْني رسولَ الله عَلَيْ - نازعَنا الملكَ ضرَّننا خَيْشُومهُ بالسّيفِ ؛ ثُمَّ سَارَ إليهم وفعلَ ما فعلَ . ولمّا احْتُضَرَ مُحَمَّدُ بنُ سليمان كانوا يُلقِّنونَه وهو يقول : [من الطويل]

أَلا ليتَ أُمِّي لم تَلِدْنِي ولم أكُنْ شَهِدْتُ حسيناً يومَ فَخِّ ولا الحَسَنْ

٣٦٥ – أتى امروء القيس قتادة بن التَّوْأَمِ اليَشْكُريَّ وإخوتَه ، فقال للحارث : أُجِزْ : [من الوافر]

أحارِ ترى بُرَيْقاً هبَّ وَهْناً

فقال الحارث:

كنارِ مجوسَ تستعرُ استعارا

فقال قتادة : [من الوافر]

أَرِقْتُ له ونامَ أَبو شُرَيحٍ إذا ما قُلْتُ قد هدأ استطارا أَبو شُرَيْح : كُنيةُ الحارث ِ.

فقال الحارث: [من الوافر]

كَأَنَّ هزيزَهُ بوَرَاءِ غَيْبٍ عِشارٌ وُلِـَّهٌ لاقَتْ عِشاراً فقال أُخوهما الثالث : [من الوافر]

فلمَّا أَن علا شَرَفَيْ أُضاخٍ وَهَتْ أَعْجازُ رَيِّقِهِ فحارا

٥٦٦ ديوان امرىء القيس ١٤٩-١٤٩ وفيه أن الذي لقيه امرؤ القيس هو التوأم وكل صدر بيت لامرىء القيس وكل عجز للتوأم . أما ترتيب الأدوار على النحو الوارد في التذكرة فهو ترتيبها في معجم البلدان ١ : ٣٠٨ .

فلم يترك بِبَطْنِ السِّرِّ ظَبْياً ولم يترك بقاعتِهِ حمارا فقال امروء القيس: إني لأُعجبُ من بيتكم هذا لا يحترقُ عليكم من جَوْدَةِ شِعركم ؛ فقيل لهم: بنو النار.

في قَدَح . فكان أيَّامَ مروانَ الأُكبِرِ على حرارته ، ثم انتهى إلى عبدالله بن أبي السِّمط ، ففتر ، ثم إلى مروان الأكبرِ على الجنوبِ ، فَبَرَدَ ، ثم إلى مروان الأصغر ، السِّمط ، ففتر ، ثم إلى إدريس وأبي الجنوب ، فَبَرَدَ ، ثم إلى مروان الأصغر ، فاشتدَّ برْدُهُ ، فَنَحْنُ لِبَرْدِهِ ، ثم إلى متوَّج فجمَدَ .

الخراج بِسُرَّ مَنْ رأى وهو يتولاهُ ، إذ دخل عليه أحمدُ بنُ أبي خالد الصَّريفينيُّ الكاتبُ ، فقام والدي إليه قائماً من مجلسهِ وأقعدَهُ في صدرِهِ ، وتشاغلَ به . ولم الكاتبُ ، فقام والدي إليه قائماً من مجلسهِ وأقعدَهُ في صدرِهِ ، وتشاغلَ به . ولم ينظُرْ في شيء من أمرِه حتى نهض ، ثم قام معه وأمرَ غِلْمانَه بالخُروج بين يَدَيْهِ ، فاستعظَمْتُ أَنَا وكلُّ مَنْ حضرَ هذا ، لأنَّ رَسْمَ أصحابِ الديوان صغارِهم وكبارِهم أن لا يقوموا لأحدِ من خُلْقِ الله عز وجل ممَّن يدخلُ إليهم ، فتبيَّنَ أبي في وجهي إنكارَ ذلك ، فقال : يا بُني ، إنْ خَلَوْنا فَسَلْني عن السببِ فيما عملتُه مع هذا الرجل .

قال : وكان أبي يأكلُ في الديوانِ وينامُ ويعملُ عَشِيّاً . فلما جلسنا نأكلُ لم أذكّرُهُ إلى أن رأيتُ الطعام قد كاد ينقضي ، فقال هو : يا بُنيّ ، شغلَكَ الطعامُ عمّاً قُلْتُ لك أن تُذكّرُني به ؟ ! فقلتُ : لا ، ولكني أَرَدْتُ أَن يكونَ ذلك على خَلْوَةٍ . ثم قال : أليس قد أَنكَرْتَ أَنْتَ والحاضرون قيامي لأَحمد بن أبي خالد في دخولِهِ وخروجِه وما عاملتُه به ؟ فقلتُ : بلى . فقال : قد كان هذا يتقلَّدُ مصرَ ، فصرفتُه

الموشح ٤٦٣-٤٦٤ وانظر الأغاني ١٢: ٧٢ عن أبي هفان ولم يذكر من هذه الأسماء سوى متوج.
 الفرج بعد الشدة ٢: ٧٦-٨٤ والمستجاد من فعلات الأجواد: ٣٥-٤٢.

عنها وقد كانت مُدَّتُه فيها طالت ، فوطِئتُ آثارَ رجلٍ لم أَرَ أَجْمَلَ آثاراً منه ، ولا أَعفُّ عن الأَموالِ السلطانيةِ والرعيةِ ، ولا رأيتُ رَعِيَّةً لعاملٍ أَشْكرَ من رعيته له . وكان عِرْقُ الموت الخادم ، صاحبُ البريدِ بمِصْرَ ، أَصْدَقَ الناسِ له مع هذا ، وكان من أبغضِ الناس [ إلي] وأُشدُّهم اضطرابَ أُخلاق ، فلم أُتَعَلَّقْ عليه بحُجَّةٍ ، ووجَدْتُه قد أُخَّر رَفْعَ الحسابِ لِسَنةِ مُتَقَدَّمةِ وسنته التي هو فيها ، ولم يَسْتَتِمُّها بصَرْفي له عنها ، ولم يُنْفِنْهُ إلى الديوانِ ، فَسُمْتُهُ أَن يحطُّ من الدَّخْل ويزيدَ في النفقاتِ [ والأرزاق] ، ويكسر من البَقايا [ في كل سنة مائة ألف دينار]، فامتنع من ذلك ؛ وأُغْلَظْتُ له وتوعَّدْتُه ، ونزلْتُ معه إلى مائة ألف واحدةٍ للسنين كُلُّها ، وحَلَفْتُ له بَأَيْمانٍ مُغَلَّظَةٍ أُنني لا أَقنَعُ منه بأقلَّ منها ؛ فأقام على امتناعِهِ وقال : أنا لا أَحُونَ لَنْفُسِي ، فَكَيْفَ أَحُونُ لَغَيْرِي ، وأُزيلُ مَا قَامَ بِهِ جَاهِي مِن الْعَفَافِ ؟ فَحَبَسْتُه وقَيَّدْتُه فلم يُجِبْ ، ولم يَزَلْ مُقَيَّداً في الحبس ِشُهوراً ؛ وكتب عِرْقُ الموتِ صاحبُ البريدِ بمصر يعرّف المتوكِّل ويحلفُ أَنَّ أُموالَ مِصر ليس تفي بنفقتي ومؤونتي ، ويصفُ أُحمد بن أبي خالد ، ويذكرُ مَيْلَ الرعيةِ إليه ، ويصفُ عِفْتَهُ ؛ فبينا أنا ذاتَ يوم على المائدةِ آكلُ إِذ وَرَدَتْ رُفْعَةُ أَحمدَ بنِ أَبي حالد يسألني استدعاءهُ لِمُهمٍّ يُلقيه إليُّ ، فلم أَشُكُّ أَنَّه غَرِضَ من الحَبْسِ والقَيْدِ ، وقد عَزَمَ على الاستجابةِ لدُعائي ومُرادي . فلما غَسَلْتُ يدي دعَوْتُه ، واستَخْلاني فأَخْلَيْتُه . فقال : أَما آنَ لك أَنْ تَرِقُّ عليَّ ممَّا أَنا فيه من غيرِ ذَنْبِ إليك ولا جُرْمٍ ، ولا قديم ذَحْلِ ولا عَداوةٍ ؟ فقلتُ : أُنْتَ اختَرْتَ لنفسك هذا ، وقد سمعتَ يميني ، وليس منها مَخْرَجٌ ، فاستَجِبْ لما أُريد منك واخْرُجْ . فأَخذ يستعطفني فجاءَني ضدُّ ما كنتُ قَدَّرْتُه ، وغاظني فشتمتُه ، وقلتُ له : الأَمْرُ المُهِمُّ الذي ذَكَرْتَ في رُفْعَتِك أَنَّك أَردتَ إلقاءَهُ إِلَيٌّ هُو أَنْ تَسْتَعَطِّفَني وتَسْخَرَ مني وتَخْدَعَني ؟ فقال لي : الآن ليس عندك غير هذا ؟ [فقلت : لا ، فقال : إذا كان ليس عندك غير هذا فاقرأ يا سيدي هذا] ،

١ زيادة من الفرج بعد الشدة .

وأخرَجَ رُفْعَةً وكتاباً لطيفاً مختوماً في ربع قِرْطاس ؛ فَفَضَضْتُه فإذا هو بخط المتوكل الذي أعرفه إلى آجمد بن أبي حالد ، والخروج مماً يلزمني ورَفْع الحساب إليه . فورد علي [ذلك] أقبح مورد لِقُرْب والخروج مماً يلزمني ورَفْع الحساب إليه . فورد علي [ذلك] أقبح مورد لِقُرْب عَهْدِ الرجل بشتمي له ، وأنّه في الحالِ تحت حديدي ومكارِهي . فأمسكت منهوتاً ، ولم ألبَث أن دخل أمير البلد وأصحابه وغِلمانه ، فوكل بداري وبجميع ما أمكه وبأصحابي وغلماني وجهابذتي وكتّابي ، وجعلت أزحف من الصدر إلى أن صرِّت بين يَدي أحمد بن أبي خالد . ودعا أمير البلد بحدّاد فحلَّ قيودَه ؛ فوثب قائماً وقال : يا أبا أيوب ، أنت قريب عهد بعمالة هذا البلد ولا مَنْزِلَ لك فيه ولا صديق ، ومعك حُرَمٌ وحاشية كثيرة ، وليس يَسعُك إلا هذه الدار وإنْ كانت دار العمالة ، فأنا أجدُ عِدَّة مواضع وليس لي كبير حاشية ، ومن نكبة خَرَجْتُ ، فأقِمْ مكانك . وخرَج وصرف التوكيل عني وعن الدار ، وأخذ كاتبي وأشيائي . فلما انصرف قلتُ لأصحابي : هذا الذي نراه في النوم ؟ انظروا من وُكُل بنا ، فقالوا : ما وُكُل بنا ، فقالوا : ما وُكُل بنا ، فعجبتُ من ذلك عجباً عظيماً .

قال: وما صلَّيْتُ العصرَ حتى عاد إليَّ مَنْ كان حملَهُ معه من المتصرِّفين والكُتَّاب والجهابذة مُطْلقين ، فقالوا : أَخَذَ منَّا خُطوطنا برفع الحساب ، وأمَرَنا بالملازمة وأطْلقنا . قال : فازدَدْتُ تعجُّباً ؛ فلما كان من غَد باكرني مُسلَّماً ، ورُحْتُ إليه في عَشِيَّةِ ذلك اليوم ، فأَقَمْتُ ثلاثين يوماً ، إنْ سبقني عن المجيء رُحْتُ إليه ، وإنْ راحَ إليَّ باكرتُهُ ، وكلَّ يوم تجيئني هداياه وألطافهُ من البلح والفاكهة والحيوان والحلواء ؛ فلما كان بعد ثلاثين يوماً جاءني فقال : قد عَشقت مِصْرَ يا أَبا أيوبَ ! والله ما هي طيِّبةَ الهواء ، ولا عَذْبةَ الماء ، ولكن تطيبُ بالولاية والكسب ، ولو قد دَخَلْتَ إلى سُرَّ مَنْ رأى لما أَقَمْتَ بها شَهْراً إلا وقد تقلَّدْتَ أَجَلَّ الأعمالِ . فقلتُ : والله ما أَقَمْتُ إلا متوقِّعاً أَمْرَك في الخروج . فقال : أَعَطِنى خَطَّ كاتبك بأنَّ عليه القيامَ بالحساب ، واخرُجْ في حِفظِ الله .

قال : فَأَحضَرْتُ كُلُّ شيء وَأَخَذْتُ خَطَّه كَا أَراد ، وسُلَّمْتُهُ إليه . فقال لي :

اخرُجْ أيَّ يوم شئتَ ، فخرجْتُ من غَدٍ ، فخرج هو وأُميرُ البلدِ وقاضيه ووجوه أُهْلِهِ ، فَشَيَّعُونِي إِلَى ظَاهِرِ البلدِ ، وقال لي : أُقِمْ في ظاهرِ البلدِ على خَمْسةِ فراسخ إِلَى أَن أُزِيحَ عِلَّةَ قائدٍ يصحبك برِجالهِ إِلَى الرَّمْلةِ ، فإنَّ الطريق فاسدٌ . فلما قال ذلك استوحَشْتُ من قولِهِ وقلتُ : هذا إنَّما غَرَّني حتى أُخرِجَ كلُّ ما أُملكُه فيتمكُّن منه في ظاهرِ البلدِ ، فيقبضه ثم يردُّني إلى الحبسِ والتوكيل والمطالبةِ ، ويحتجُّ علىَّ بكتابِ ثانٍ يذكُّرُ أَنَّه وَرَدَ إليه . فخرجتُ وأَقَمْتُ بالمرحلةِ التي آثَرَها مُسْتسلماً مُتَوقّعاً للسّرِ ، إلى أن رأينتُ أوّلَ عسكرِ مُقْبلِ فقلتُ : لعلَّه القائدُ الذي يُرِيدُ أَن يُصحِبَني إِيَّاه ، أُو لعلَّه الذي يُريدُ أَن يقبضَ عليَّ . فأُمَرْتُ غلماني بمعرفةِ الخَبَرِ ، فقالوا : العاملُ أَحمدُ بن أبي خالد قد جاء ، فلم أَشْكُ إلا أَنَّه قد جاء الشُّرُّ والبلاءُ بورودِه ، فخَرَجْتُ من مضربي ، فتلَقَّيْتُه وسلَّمْتُ عليه . فلما جلس قال : أَخْلُونَا ، فَلَمَ أَشُكُّ إِلاَ أَنَّهُ لَلْقَبْضِ عَلَيٌّ ، وطار عَقْلي ، فقام مَنْ كان عندي فلم يَنْقَ عندي أَحدٌ ، فقال لي : أَنا أَعلمُ أَنَّ أَيَّامَكَ لم تَطُلُ بمصْرَ ، ولا حَظِيتَ بكبيرٍ فائدةٍ ، وذلك الباب الذي سألتنيه في ولايتك فلم أُستَجِب له ، إِنَّما أَجَزْتُ الإذْنَ لك في الانصرافِ منذ أُوَّلِ الأَمرِ لأَني تشاغَلْتُ لك بالفراغِ منه . وقد حَطَطْتُ من الارتفاع ، وزِدْتُ في النَّفقاتِ في كلِّ سنةٍ خَمْسَةَ عشر ألف دينارِ ليكونَ للسنتين ثلاثون أَلفَ دينارٍ ، وهو مُقَرَّبٌ ولا يظهر ، ويكون أيسرَ ممَّا أردَّتُهُ منى في ذلك الوَقْتِ ، وقد تشاغَلْتُ به حتى جمعتُه لك ، وهذا المالُ على البغالِ قد جئتُك به ، فتقدُّم إلى مَنْ يتسَلَّمه ، فتقدَّمْتُ بقَبْضِهِ ، وقَبَّلْتُ يَدَهُ وقُلْتُ : والله يا سيِّدي فعلْتَ ما لم تفعَلْهُ البرامكةُ ، فأنكر ذلك وتقبَّض منه ، وقَبَّل يدي ورِجْلي وقال : ههُنا شي \* آخرُ أُريد أَن تَقبلَهُ ؛ فقلتُ : ما هو ؟ قال : خمسةُ آلافِ دينار قد استَحْقَقَتُها من رزقي ، فامتنَعْتُ من ذلك وقلت : في ما تفضَّلْتَ به زيادةٌ على كفايتي ؟ فحلف بالطلاقِ أنتي أُقبلُها منه ، فقبلتُها ؟ فقال : ههُنا أَلطافٌ من هدايا مصر أحبَبْتُ أَن أصحبَك إيَّاها ، فإنك تمضي إلى كُتَّابِ الدواوين ورؤساء الحَضْرَةِ ، فيقولون لك : وَليتَ مصرَ ، فأين نَصيبُنا من هداياها ؟ ولم تَطُل

أَيَّامُكَ ، فَيُعدُّوا لَكَ الهُمَّ ، وقد جمعتُ لَكَ منه ما يشتملُ عليه هذا النَّبَتُ ، وأخرج دُرْجاً فيه ثَبَت جامعٌ لكلِّ شيء حسن طريفٍ جليلِ القَدْرِ من دَبيقيًّ ، وقصَب ، وخدم ، وبغالٍ ، ودوابَّ ، وحميرٍ ، وفُرُش ، وطيب ، وجوهرٍ ، ما يكون قيمةَ الجميع مال عظيم ، فأمرتُ بتسلَّمِهِ وزِدْتُ في شُكْرِهِ فقال : يا سيدي ، أنا أُحبُّ الفِراش وأنا مُغْرى به ، وقد استُعمل لي بيت أرمني بأرمينية وهو عَشر مُصَلَّيات بمخادِّها ، ومستندها ، ومساورها ، ومطارِحِها ، وبسطها ، وهو مُذَهّب بطُرزٍ مُذهّبةٍ قد قامَ علي بخمسةِ آلافِ دينارِ على شدَّةِ احتياطي ، وقد أهديتُه إليك ، فإن أهدَيْتَه إلى الوزيرِ عَبَدَك ، وإنْ أهدَيْتَه إلى الخليفةِ مَلكَتُهُ ، وإنْ أهدَيْتَه إلى الخليفةِ مَلكَتُهُ ، وإنْ أَهدَيْتَه إلى الخليفةِ مَلكَتُهُ ،

قال : وحَملَهُ فما رأيتُ مِثْلَهُ قطُّ ، فشُغِفْتُ به واستحسَنتُه فلم تَسْمَح نَفْسي بإهدائه إلى أحدٍ ، ولا استعمالِه فيما استُبذِلَ إلا في يوم إعذارك ، فإني نَجَّدْتُ منه الصَّدْرَ ومسْنَدَهُ ومساورَهُ ومَخادَّهُ . أفتلومني يا بُنيَّ على أن أقومَ لهذا الرجلِ ؟ فقلتُ : لا والله يا أبي ، ولا على أكبر من القيام لو كان مُسْتطاعاً .

قال : وكان أبي بعد ذلك إذا صَرَف رجلاً عامَلَهُ بكلِّ جميلٍ يقدرُ عليه وقال : علَّمَنا أَحمدُ بنُ أبي خالد حُسْنَ التصرُّفِ .

وهو وزيره ، فتقدَّم إليه عمر بن محمد بن عبد الملك الزيَّات يَتظلَّمُ من أَحمد بن إسرائيل بسبب الضَّيْعةِ المعروفةِ بتُناضِبَ . فنظر في أمرِهِ وقال له : أنت عمر بن محمد ؟ قال : نعم ، قال : فأين كنت ؟ فقص عليه أَمْرَهُ وخَبَرَه وقال له : أنت ابن سكران ؟ قال : نعم .

**٩٦٥** الفرج بعد الشدة ٢ : ٩٢ - ١٠٠ .

١ سكران اسم والدته.

قال أبو عبدالله محمد بن داود بن الجرَّاح : فلما كان عَشِيُّ يومِنا ذلك ، وخلا وكنتُ أَنا وابناه بين يديه ، تحدَّثُ واستروَح ، ثم قال لنا : سبحان الله ! ما أعجبَ ما كنتُ فيه اليومَ! فلم نسألُه عن ذلك إجْلالاً له . [قال لي أبو أيوب رحمه الله] إنه كان في أيام الواثقِ في ذلك البلاء والضرب والقَيْدِ ، وإنه حُمِل إلى محمد بن عبد الملك الزيات ليناظِرَهُ ويردَّه إلى مَحْبسِهِ . وكان بين يدَيْهِ على تلك الحال ، فجعل يناظره ، والحسنُ بن وَهْبِ كاتبُهُ جالسٌ ، وربما تكلُّم بالكلمةِ تُرقِّقُهُ عليه وربما أمسك ، ومحمدٌ دائبٌ في الغِلْظَةِ على أبي أيوبَ والدي والتشفِّي منه ، إذ مَرَّ بعضُ خدم محمد بن عبد الملكِ في الدارِ وعلى كَتِفِهِ صبيٌّ قد خُضِبَ ، وعليه لَبُوسُ مِثْلِهِ مِن أُولادِ المُلُوكِ ، فلما رآه صاح بالخادم : هاتِهِ ، فقرَّبَهُ إليه فَقَبَّله وترشُّفه وضمَّه إليه ، وجعل يُلاعبه . وحانت منه التفاتةٌ إلى والدي ، فإذا دمعتُه قد سبقَتْهُ وهو يمسحُ جَبينَهُ بالجُبَّةِ الصوفِ التي كانت عليه ، فقال له : ما الذي أبكاك ؟ فقال : خَيرٌ أصلحك الله ، إلى أن قال : لا تَبْرَحُ أُو تُخبرَني بالأمر على حَقّه . فلما رأى ذلك الحسنُ بن وهب قال له : أنا أصدُقُك ؛ لمّا رأى أبو محمد عُمَرَ ، أُسعدَ الله ببقائِهِ وجعلنا جميعاً فداءه ، ذَكَرَ بُنيّاً له في مِثْلِ سِنِّه يقال له عُبَيْد الله ، – قال : وكانا وُلِدا في شهرِ واحدٍ – فالتفتَ إليه محمدُ كالهازىء به ثم قال : أَتُراه يُقدِّرُ أَن يكونَ ابنُه هذا وزيراً ؟

قال الحسنُ: فلما أَمَرَ بحمله إلى محبسِهِ ، التفت إليَّ وقال : لولا أَنَّ هذا من أُمورِ السلطانِ التي لا سبيل إلى التقصير فيها ما سُوْتُك فيه ، ولو أَعانني على نفسِهِ لخلصته . فقال الحسن : فوالله ما رأيتُه منذ حُبِسَ ، فإن رأيت أَن تأمُرَ بالعدولِ به إلى بعضِ المجالسِ والإذْنِ لي في القيامِ إليه والخلوةِ معه لأُشير عليه بامتثالِ أُمرِكَ . قال : فأمر بذلك . فقمتُ إلى أبي أيوب وتعانقنا وبكينا ، فقال لي قبل كلِّ شيء : رأيت أعجب من بَغيِهِ ، ومن قولهِ بالتباطرِ والهُزْء : أَتُراه يُقدِّرُ أَن يكونَ ابنُه هذا وزيراً ؟ أعجب من بَغيِهِ ، ومن قولهِ بالتباطرِ والهُزْء : أَتُراه يُقدِّرُ أَن يكونَ ابنُه هذا وزيراً ؟ ووالله إني لأرجو – بعونِ الله – أن يبلغ إلى الوزارةِ ، فيتقدَّمَ إليه عمرُ هذا متظلّماً ؛ فلما كان في يومِنا هذا ، تقدَّم إليَّ عمرُ فتظلَّم ، وما كُنْتُ عَرَفْتُ له خَبَراً قبل ذلك .

وقد رُوِيَ أَنَّ هذا الولدَ اسمُه عبدُ الملك ، وكُنيتُه أَبو مروان ، وأَنَّ عبيدالله بن سليمان ولاه ديوانَ البَريدِ والخرائطِ ، فتقلَّده ثلاثين سنةً أَو أَكْثَرَ حتى عُرِفَ بأبي مروانَ الخرائطي ونُسِيَ نَسَبُهُ .

• ٧٠ - وروي في هذا الخبرِ أَنَّ محمد بن عبد الملكِ قال لسليمان : كأني بك قد ذكرْتَ عُبيدَالله وأمَّلْتَ فيه الآمالِ ، ووالله لا رأيْتَ فيه شيئًا ممَّا تأمُلُهُ ، وأنا أستحلفُك بالله إن بلغ ابنك هذا إلا أوْصَيْتَهُ إِنْ جاءه ابني بشيء من هذا إلا وأسوفَ بعد ذلك في الاستماع . فما مضت إلا مُدَّةٌ يسيرةٌ حتى سَخِطَ المتوكّلُ على ابنِ الزيَّاتِ ، وتولَّى سليمانُ مناظرَته . ووصَّى سليمانُ ابنه وقال : يا بُنيّ ، إن [رفعك] الله ووضعه حتى يحتاجَ إليك ، فأحسِنْ إليه .

<sup>•</sup> ٧٠ الفرج بعد الشدة ٢ : ٩٢ - ١٠٠ .

٧٧١ الفرج بعد الشدة ٢: ١٢٥-١٢٦ .

وهبتُهُ لك ، فقال له الحضورُ : أَتهَبُ خمسةَ آلافِ أَلفِ درهم وليس في بيتِ المالِ درهم وليس في بيتِ المالِ درهم واحدٌ ، وأنت محتاجٌ إلى ما دون ذلك بكثيرٍ ، فلو أخذتَهُ قرضاً ، فإذا جاءك مالٌ ردَدْتَهُ عليه ؟ فقال لهم : أنا على المالِ أَقْدَرُ من يحيى وقد وهبتُ له ، فردَدْتُ إلى القومِ ما كانوا حملوه إليَّ ، وتَخَلَّصْتُ .

٧٧٥ - وذكر محمد بن عَبْدوس أَنَّ الفضل بن مروان حدَّثَ قال : سعى محمد بن يزدادَ إلى المأمون بعمرو بن بَهْنوي ، فقال له المأمون : يا فَضْلُ ، خُذ عَمْراً إليك فقيِّدْهُ وضيِّقْ عليه ليصدقَ عمَّا صار إليه من مالِ الفَي، ، فإنَّه قد احتازَ منه مالاً جليلاً ، وطالِبْهُ بذلك . فقلتُ : نعم ، وأُمَرْتُ بإحضار عمرو فأحضِرَ ، وأُخليتُ له حجرةً في داري ، فأقمتُ له ما يَصلحُ له ، وتشاغَلْتُ عنه بأمورِ السلطانِ في يومي وغدهِ ؛ فلما كان اليوم الثالثُ أُرسل إليَّ عمروٌ يسألني الدخولَ إليه ، فدخلتُ ، فأخرج إليَّ رُقْعةً قد أَثْبَتَ فيها كلُّ ما يملكُه من الدُّورِ والعَقازِ والأموالِ والفَرْشِ والكسوةِ والجوهرِ والكُراعِ وما يحوزُ معه من الرقيقِ ، فكان قيمة ذلك عشرين ألفَ ألف درهم ، وسألنى أن أوصلَ رُقعتَه إلى المأمونِ وأُعلمَهُ أَنَّ عَمْراً قد جعله من جميع ِ ذلك في حِلٍّ وسَعَةٍ . فقلتُ له : مَهْلاً ، فإنَّ أُميرَ المؤمنين أَكبرُ قَدْراً [من] أن يَسْلَبَكَ نِعْمتَكَ كُلُّها ؛ فقال عمرو : إنَّه كما وصفتَ في كرمِهِ ، ولكنَّ الساعي لا ينامُ عنِّي ولا عنكَ ، وقد بلغني ما تقدَّم به في شأني من الغِلْظَةِ ، وقد عاملتَني بضدٍّ ذلك ، وقد طِبْتُ نَفْساً بأن أَشتريَ عَذْلَ أُمير المؤمنين لك في أمري ورضاه عني بجميع مالي . فلم أزَلْ أَنْزِلُهُ حتى وافقته على عشرةِ آلاف ألف درهم وقلتُ له : هذا شطرُ مالك وهو صالحٌ للفريقين ، وأُخذْتُ خَطُّه بالتزامِ ذلك صُلْحاً عن جميعِ ما جَرى على يدَيْهِ ؛ وصرتُ إلى المَّامُونِ فُوجَدْتُ محمد بن يزدادَ قد سبقني إليه ، وإذا هو يُكلِّمه ، فلما رآني قطع كلامَه وخَرَج . فقال المأمونُ : يا فَضْلُ ، قلتُ : لبَّيْكَ يا أُميرَ المؤمنين ، أنا عبد

٧٧٥ الفرج بعد الشدة ٢ : ١٢٧ .

طاعتِك ، وغَرْسُ أَيَّامِك . فقال : أمرتُك بالتضييقِ على النبطيِّ عمرو بن بَهْنوي ، فقابَلْت أمري بالضدِّ ، ووسَّعْت عليه ، وأقَمْت له الأَنْزالَ ! فقلت : يا أمير المؤمنين ، إنَّ عَمْراً يُطالَب بأموال عظيمةٍ ، فلم آمَن أَن أجعلَ محبسه في بعضِ الدواوين ، فيبذل مالاً يُرغب في مِثْلِهِ فيتخلَّص ، فجعلت محبسه في داري ، وأشرَفْت على طعامه وشرابه لأحرس لك نفسه ، فإنَّ كثيراً من الناس اختانوا السلطان ، وتمتَّعوا بالأموالِ ، ثم طولبوا بها ، فاحتيل عليهم ليتلفوا ويفوز بالأموال غيرُهم .

قال الفَضْلُ : وإنَّما أَرَدْتُ بذلك تسكينَ غصب المأمونِ عليَّ ، ولم أُعرضْ الرقعةَ عليه ، ولا أُعلمتُه ما جَرى بيني وبين عمرو لأني لم آمَنْ سَوْرَةَ غضبِهِ في ذلك الوَقْتِ لاشتدادِهِ . فقال لي : سلِّم عَمْراً إلى محمد بن يزدادَ ، فتسلُّمه ولم يزَلْ يعذَّبُهُ بأنواعِ العذابِ ليبذلَ له شيئاً ، فلما رأى أصحابُه وعُمَّالُه ذلك وما قَدْ نالَهُ جمعوا له بينهم ثلاثةَ آلافِ أَلفِ درهم ، وسألهم عمروٌ أن يبذلوها لمحمدٍ ؛ وصار محمدٌ إلى المَامُونِ مُتَبَجِّحاً بها ، فأُوصلَ الخَطُّ بِها إلى المَامُونِ ، وكُنْتُ واقفاً ، فقال المَّامُونُ : يَا فَضِلُ ، أَلَمْ نَعَلَمْكَ أَنَّ غَيْرِكَ أَقُومُ بِأُمُورِنَا ، وأَطْوعُ لَمَا نأمرُ به ؟ فقلتُ : يا أميرَ المؤمنين ، أرجو أن أكونَ في حال استبطائك أبلغَ في طاعتك من غيري ؛ فقال المأمونُ : هذه رُقعةُ عمرو بن بَهْنوي بثلاثةِ آلافِ ألف درهم ٍ. فقلتُ له - وما اجترأتُ عليه قطُّ جُرْأتي في ذلك اليومِ ، فإني أخرجتُ عليه إِضْبَارَةً كَانَتَ مَعَ غُلامِي ، فَأَخَذْتُ الرقعةَ منها مسرِعاً – وقلتُ : والله لأُعلمنَّ أُميرَ المؤمنين أِني مع رِفْقي أَبْلغُ في حياطةِ أُموالِهِ من غيري مع غِلْظَتِه ، وأَرَيْتُه رقعةَ عمروِ التي كان كتبها لي وحدَّثْتُه حديثُه عن آخرِهِ ، فلما تبيَّن الخطَّين وعلمَ أَنَّهِما جميعاً خطُّ عمرو قال : ما أُدري أَيُّكما أُعجب ؟ أُعمروٌ حين شكر برَّكَ وطابَتْ نَفْسُهُ بالخُروجِ عن مُلْكِهِ بهذا السبب ، أَم أَنت ومحافظتك على أَهل النَّعَم وسترك عليه في ذلك الوقتِ ، والله لا كُنتما يا نبطيّان أكرمَ منى ، ودفع إليُّ الرقعةَ التي أُخذها محمدُ بنُ يزداد من عمرو ، وأمرني بتخريقِها وبتخريقِ الأُولى ، وأَنْفَذَ

مَنْ يتسلَّمُ عَمْرًا من مَحْبَسِهِ ، وأَمره بتسليمه لي ، وأمرني بإطلاقِهِ ، ففعلتُ ذلك . 

٧٣٥ – قيل : كانت محابسُ أحمد بن طولون مملوءةً ، وكان الوالي عليها موسى بن مُفْلِح ، فأمره أحمد بن طولون بتعرُّفِ أخبار المحبوسين ، قال موسى : فرأيتُ رجلاً منهم له هَيْعَةٌ وله في الحبس سنون ، وعرفته بكثرةِ صلاتِهِ وصيامِهِ ، فعرَضْتُ عليه الشفاعة وكَتْبَ الرِّقاعِ إلى مَنْ يَرى ، فكتب رُقْعَةً ، ثم استأذنني في النَّهابِ إلى منزلِهِ ليُدبِّر أَمْرَهُ ويعودَ ، وواثقني بعهودٍ وقال : ما أعرف أحداً غير أبي طالب فليح والد محمد بن فليح ، ولو قدرْتُ عليه لاستعنتُ به ، وكان فليح والي شرطة أحمد بن طولون . قال موسى بن مفلح : فرحمتُه ورثيتُ له . وفكَرْتُ والي شرطة أحمد بن طولون وشدَّة بأسِهِ ، وأني أُخرِجُ من مَحْبَسِهِ رجلاً بغير أمرِهِ ثم آثرْتُ اللهُ ورضاه وحَمَّلْتُ نفسي خُطَّةً عظيمةً ، فأذِنْتُ له في الذهابِ إلى منزله ، وأن يُقيم ثلاثاً يُدبِّر أَمْرَهُ ويحتالُ ثمَّ يعود .

وأطلقتُه ليلة الجمعة لما شاهَدْتُ من حُسْنِ طريقتِهِ واجتهادِهِ في العبادةِ ، فعاد إلى عداة يوم السبتِ فسألتُه عن خبرهِ ، فقال : سألتُ فلَيْحاً وسألتُه فوعدني ومضى في حاجتي ، وعاد إليَّ قُرب العَتَمَةِ مغموماً وقال لي : كلّمتُ فيك الأمير فقال : أَذكَرْتني رجلاً يحتاجُ إلى عقوبةٍ ، ثم تقدَّم إلى بعض أسبابه أن يعرضك يومَ السبتِ ، ثم قال لي فليح : وَدِدْتُ أَني ما تكلَّمْتُ في أُمرِك ؛ فلما سمعتُ هذا من السبتِ ، ثم قال لي فليح : وَدِدْتُ أَني ما تكلَّمْتُ في أُمرِك ؛ فلما سمعتُ هذا من أمري جئتُ إليك خوفاً عليك أن يأتيك الرسولُ فيطلبني فلا أكونُ في الحبس ، فبادرْتُ لئلا تلقى مكروهاً .

قال موسى بن مُفلح : فلما أضحى النهارُ وافي رسولُ أحمد بن طولون في

٧٧٣ انظر سيرة أحمد بن طولون للبلوي ٢٣٤-٢٣٧ والمكافأة وحسن العقبي : ٩١١-٩

١ السيرة : موسى بن صالح والمكافأة : موسى بن مصلح .

السيرة والمكافأة : الخليج .

طلب الرجل ، فركبتُ وسِرْتُ إليه ، فحدَّثْتُه بالحديثِ ووصَفْتُ له اجتهادَ الرجلِ ، وأنَّى أطلقتُه بغيرِ أُمرِهِ ، وأنَّه عاد إليَّ خوفاً عليَّ ، فاستحسن أحمد بن طولون ذلك ، وزال غضبُه عليه ، وكان السببَ في العَفْوِ عَنْهُ والإحسان إليه .

عُ٧٥ - سعى ولد لسليمان بن ثابت بأبيه إلى أحمد بن طولون ، وكان سليمان بن ثابت يكتبُ لشُقيْرٍ الخادم غلام الخليفة وخليفته على الطراز . وكان ولد سليمان بن ثابت يقولُ لأحمد بن طولون : إنَّ شُقيْراً أودع أبي أربعَمائة ألف دينار . فأحضر أحمد بن طولون سليمان بن ثابت وقال : اصدُقني عن هذا المال ، فحلف له سليمان أنَّ شُقيراً ما أُودَعني شيئاً من هذا ؛ فقال أحمد بن طولون : ابنك عرَّفني هذا ، فأمسيك عنه ولا تجبه ، واطوه عن ابنك . ثم أمسك أحمد بن طولون عن ابنه ومَقته . فلم يَمْض حول حتى توفي سليمان بن ثابت ، فأظهر ابن طولون غما ، وولَّى ابنه الساعي به عَمَلاً ، وضمَّ إليه رجالاً . فأقام شهوراً ثم دعا به ، فقال : قد أحسَنْتُ إليك ، فاحمِل إليَّ الأربعمائة الألف الدينار التي أودعها شقيرٌ لأبيك . فلَجْلَحَ واضطرب وهلع ، فسلمه أحمد بن طولون إلى إسماعيل بن عمَّارٍ فضربه خمسين سوطاً ، واصطفى أموالَه ، ثم عاودَه الضَّرْبَ حتى مات .

ووي أن أحمد بن طولون في أولِ أمرِهِ رأى في منامِهِ أنّه أَنْزلَ رجليه في بئرٍ مملؤة دماً ، وأنّ السماء تُمطِرُ على رأسِهِ ، فنظر فإذا هي عَلْررة . فهالته الرؤيا ودعا بمُعَبِّرٍ فذكرها له ، فقال له : تحصُل في بلد بعيدٍ من السلطانِ بمنزلةِ البئرِ ، وتتناوَلُ من الدماءِ ما يعظمُ أمرُهُ ، وتُقْبلُ عليك الدنيا لأنّها مذمومة مرذولة وهو تعبيرُ ما سقط على رأسِك ، فكانت البئرُ مصر ، وكانت الدماءِ ما عمل ، وكانت العلوم ألمرة عليه .

٥٧٦ – ورأى أَحمدُ بنُ طولون ، وهو والي مصر ، في منامِهِ محمدَ بنَ

٧٧٠ سيرة أحمد بن طولون : ٢٤٣-٣٤٣ والمكافأة وحسن العقبي : ٧٤-٧٥ .

٧٧٦ سيرة أحمد بن طولون : ٢٨٧ .

سليمانَ الكاتبَ - وهو يومئذِ يكتُب لغلامِهِ لؤلؤ - كأنه يهدمُ ميدانَه وقصرَهُ . فلما أصبح قال لِلؤلؤ : ما فعل كاتبُك محمد بن سليمان ؟ فقال خيراً ، فقال : جئني به ، فإني رأيتُ البارحة وهو يهدمُ قصري وميداني . فقال : هو بالريفِ ، فقال : اكتُب إليه ليجيء . فلما انصرف لؤلؤ أحضر كاتبَه وقال له : طِرْ في الدنيا ، فَمِن حَبَرِك كذا وكذا ، وقد طلبك الأميرُ وهو والله قاتلُك . فهرب محمد بن سليمان إلى العراق ، وقضي إلى أن خرج في أيام المكتفي إلى مصر ، وقلع آل طولون ، وهدم الميدان . وقد قيل إنه كان وقع في يد محمد بن سليمان وضربه بالسوطِ وأفلَتَ من يدِهِ .

ونفسك نفس الزَّهادِ . فقال له أَحمد بن طولون : وما الخبرُ ؟ فقال له ابن ونفسك نفس الزَّهادِ . فقال له أحمد بن طولون : وما الخبرُ ؟ فقال له ابن دشومة : في البلد أموال تالفة مبلغها كذا وكذا ؛ فقال له : تجيئني في غدٍ . فغدا عليه فقال له : ويحك ، إني رأيت البارحة في منامي فلاناً – شيخاً له من أهل طرسوس – وهو يقول لي : لا تَقبَلْ من ابن دَشومة ما قال لك ، فهو غاش لك ، والله يُعوضك ، فاتركه لله . فقال له ابن دشومة : قولُ ذلك منام ، وقولي يقظة . فلما كان بعد أيام وجد أحمد بن طولون كنزاً مبلغه ألف ألف دينار سوى الجوهرِ ، فأحضر ابن دشومة فقال : أَنْتَ غاشٌ لي ، وسَخِط عليه .

٥٧٨ – حدّث محرزُ بنُ القاسم وكان هو وآخر من الخراسانية [من رجال عبدالله بن علي قال : كانت عبدة] بنت عبدالله بن يزيد بن معاوية امرأة هشام بن عبد الملك ، وكان هشام وهبَ لها بَدَنةً من جوهرٍ . فأخذها عبدُ الله بنُ علي –

**٥٧٧** قارن بسيرة أحمد بن طولون : ٧٤–٧٦ .

**۵۷۸** انظر الذخائر والتحف المنسوب للقاضي الرشيد : ۹۳-۹۰ والجليس الصالح ۳ : ۳۲۷-۳٤٦

۱ بدنة : دراعة .

وكانت من أجمل النساء - فوضع الوهق على رجليها ، وكانت تقول : إنّا لله ! عروس بالليل ومعذّبة بالنهار ! فبلغ ذلك أبا العباس ، وكان عبد الله قد استخرج منها البدنة . قال : فبعثني وبعث معي رجلاً وأمرنا أن نحملها من دمشق ونحمل معها البدنة ، وأوصانا بقتلها في الطريق لئلا ترد على أبي العباس فتخبره بما كان منه إليها . فسرنا بها مراحل ، فبينا نحن في ليلة ظلماء إذ عدّلنا بها عن الطريق ، ثم استنزلناها فظنّت أنّا نريدُها لفاحشة ، فقالت : إنّا لله وإنّا إليه راجعون ! اتقيا الله عزّ وجل ولا تفضحاني . فقلنا لها : ما يُرَادُ بك أعظمُ من ذلك . فقالت : القتل ؟ عنه فقلنا : نعم . قالت : الحمد لله رب العالمين ! دَعَاني أصلح من شأني ؛ فعقدت كُمّيها ولفّت رأسها في مِقْنعَتها ، وجَثَتْ على ركبتيها ، فقتلناها ثم حفرنا لها حفيرة وواريناها فيها ، ثم قليمنا على أبي العباس فدفعنا إليه البدنة وقلنا له : ماتت في الطريق ، فلم يَسألنا عن غير ذلك .

و و حال أبو الطفيل: وُلدَ لرجلِ غلامٌ على عهدِ رسولِ الله على فأتي به فدعا له وأخذ ببشرَةِ جبهتِه فقال بها هكذا ، غمرَ جبهتَهُ ودعا له بالبركة فنبتت شعرة في جبهتِه كأنها هُلبة فرس . فشب الغلام ، فلما كان زمن الخوارج أحبَّهم فسقطَت الشعرة عن جبهته . فأخذه أبوه فقيَّدَه ، ودخلنا عليه فوعظناه ؛ وقلنا له : ألم تَرَ أنّ بركة دعوةِ رسولِ الله عليه قد وقعَت من جبهتك ؟ فما زلنا به حتى رجع وتاب فردَّ الله الشعرة في جبهته .

• ٨٠ - قيل للاسكندر : لو استكثَرْتَ من النّساء ليكثُرَ ولدُك ويدومَ بهم ذكرُك . فقال : دوامُ الذّكرِ بتحسين ِالسّيرِ والسُّننِ ، ولا يحسنُ بمن غلبَ الرجالَ أن تغلّمهُ النّساء .

٠٨٠ بهجة المجالس ٢٠١: ٢٠١.

١ الوهق : حبل في طرفيه أنشوطة .

السلام، وقال: زوِّجنيها فإني أرصُدُ من كرامَتها ما لا يرصُدُهُ أحدٌ. فقال: السلام، وقال: زوِّجنيها فإني أرصُدُ من كرامَتها ما لا يرصُدُهُ أحدٌ. فقال: هي صغيرةٌ وأنا أبعثها إليك فإن رَضِيتَها فقد زوّجتُكَها. فبعثها إليه ببرد وقال لها: قولي له هذا البردُ الذي قلتُ لك. فقال: قولي له قد رصدتُ رضي الله عنك. فتناول قناعَها، فقالت: لولا أنّك أميرُ المؤمنين لكسرتُ أنفَكَ. وقالت لأبيها: بعثتني إلى شيخ سوءٍ فقال: مهلاً يا بُنيَّةُ، فإنه زوجك. فجاء عمرُ إلى مجلس المهاجرين الأولين في الروضةِ وقال: رفّتُوني فإني سمعتُ رسولَ عمرُ إلى مجلس المهاجرين الأولين في الروضةِ وقال: رفّتُوني فإني سمعتُ رسولَ الله عبي يقول: كلُّ سبب ونسب وصهرٍ مُنقطعٌ يومَ القيامة إلا نسبي وسببي وسببي وصهري، فصار لي به السببُ والنسبُ، فأردتُ أن أجمع إليه الصهر. وولد منها لعمرَ زيدٌ ورقيةٌ. وأما زيدٌ الأصغرُ وعبدُ الله بنُ عمرَ فقد وُلدا من أمّ كلثومِ بنتِ جَرْوَل من قضاعة.

على ، فصعد الدكانَ فاحتمله وضرب به الأرضَ وصفَرَ عليه فدق ضلعيْن من على من أرطأة على دكّانٍ ينالُ من على ، فصعد الدكانَ فاحتمله وضرب به الأرضَ وصفَرَ عليه فدق ضلعيْن من أضلاعه ، فقال معاوية : أبعَدَ الله بُسراً يشتمُ جد الرجل وهو يسمع ! أما علم أنّ زيداً ابنَ على وعمر .

وماتت أمُّ كلثوم وزيدٌ في وقت واحد وصلّى على جنازتيهما سعيدُ بنُ العاص ، وكان والي المدينة . وقال له الحسينُ بنُ علي عليهما السلام : تقدَّمْ ، ولولا أنّك أميرٌ ما قدّمْتُك .

٥٨٣ - قال إسحاق بن اليمان : رأيتُ رجلاً نام وهو أسودُ الرأس واللحيةِ

٩٨١ العقد ٦ : ٩٠ مع بعض اختلاف .

٨٧٠ انظر العقد ٤ : ٣٦٥ وطبقات ابن سعد ٨ : ٤٦٥-٤٦٠ .

٥٨٣ نثر الدر ٧ : ٤١٣ وربيع الأبرار ٤ : ٣٣٤ .

١ العقد : من على وهو ما يقتضيه السياق .

شابٌّ يملأُ العينَ ، فرأى في منامه كأنّ الناسَ قد حُشِروا ، وإذا بنهرٍ من نارٍ وجسرٍ يمرُّ عليه الناسُ . فدُعيَ فدخلَ الجسرَ ، فإذا هو كحدٌ السيف يَمُورُ به يميناً وشمالاً ، فأصبح أبيضَ الرأسِ واللحية .

ما الله ابنُ الزيت في الزيتون ، فقال له ابنُ الزيت في الزيتون ، فقال له ابنُ سيرين : إن صدقَتْ رؤياك فأنت تفعلُ بأمِّكَ ، وكان كما قال .

٥٨٥ - أتى دومة بنتَ مغيثِ آتِ في المنام فقال لها [من الرجز]:

ألا ابشرَنْ بولدْ أشبهَ شي، بالأسدْ إذا الرجالُ في كَبَدِ تغالبوا على [بلدْ] كان له حظُّ الأسدْ

فولدَتِ المختارَ بنَ أبي عُبيد ، وذلك في سنة الهجرة .

٥٨٦ – رأى علي بنُ الحسين مكتوباً على صدره «قُلْ هو الله أحَد» ، فاستعبَرَ سعيدُ بنُ المسيَّبِ ، فقال : بضعةٌ من رسولِ الله ﷺ نُعيَتْ إليه نفسهُ .

٥٨٧ - وقال رجل لسعيد بن المسيّب: رأيتُ كأنّي بُلتُ خلفَ المقام أربع مرات . قال : على أربعة من صُلبه الخلافة .

٥٨٨ - وقال الشافعي : رأيتُ عليًا عليه السلام في المنام فقال لي : ناوِلْني كتبَكَ ، فناولتُهُ فأخذها ؛ فأصبحت أخا كآبةٍ ، فأتيتُ الجَعْدَ فأخبرتُهُ فقال : سيرفعُ الله شأنكَ ويَنشرُ علمكَ .

٥٨٤ محاضرات الراغب ١ : ١٥٠ وربيع الأبرار ٤ : ٣٣٥ والمستطرف ٢ : ٩٩ .

٥٨٥ ربيع الأبرار ٤ : ٣٣٥ ومحاضرات الراغب ١ : ١٥٠ والمستطرف ١ : ١٠٠ .

٨٦٠ ربيع الأبرار ٤: ٣٣٦.

٥٨٧ ربيع الأبرار ٤ : ٣٣٦ والمستطرف ٢ : ١٠٠ وانظر محاضرات الراغب ١ : ١٥١ .

۸۸. المستطرف ۲: ۱۰۰.

وقال أبو حنيفة : رأيتُ كأنّي نبشْتُ قبرَ رسول الله عَلِيّة فضممتُ عظامَهُ إلى صدري ، فهالني ، فسألتُ ابنَ سيرين فقال : ما ينبغي لأحدٍ من أهل هذا الزمانِ أن يرى هذه الرؤيا . قلت أنا رأيتُها ؛ قال : لئن صدقَتْ رؤياك لتُحيِينَ سُنَّةَ نبيِّك .

• 99 - قال رجلٌ لعلي بن الحسين : رأيتُ كأنّي أبولُ في يدي ، فقال : تحتك مَحْرَمٌ . فنظر فإذا بينه وبين امرأتِهِ رَضاعٌ .

991 - كان مع صلةً بنِ الأشيم أعرابيّ فقال : يا أبا الصهباء ، رأيتُ كأنّك أُتيت بثلاثِ شهاداتٍ فأخذتَ اثنتَيْنِ وأعطيتني واحدةً ؛ فقال : الشهادةُ إن شاء الله . فغزَوْا فاستُشهِد هو وابنُهُ والأعرابي .

ومعه رمح طويل في رأسه شمعة تُضي الله للناس فتأوَّلَها بالشهادة . فخرج إلى الغزو ، فلما وضع رجلَه في الرِّكابِ قال : اللّهمَّ أرمِل المرأة وأيتم الولدَ وأكرم الغزو ، فلما وضع رجلَه في الرِّكابِ قال : اللّهمَّ أرمِل المرأة وأيتم الولدَ وأكرم نوفاً بالشهادة . فوجدوه وفرسَهُ مقتوليْن ، مختلطاً دمُهُ بدم الفرس وقد قَتل رجليْن .

وأى عبدُ الملك في منامه أن ام هشام شقّت وأسه فطلعت من دماغه عشرون قطعة ، فطلقها . ثم بعث إلى سعيد بن المسيب فسأله ، فقال : تَلِدُ غلاماً يملك عشرين سنة ، فندم .

على بن عيسى بن ماهان على الرشيدِ من خراسان فسأله أن يركبَ مع خواصِّه إلى الميدان لينظرَ إلى هداياه ، وقد أمرَ عليٌّ بكنس الميدان وفرشِهِ

٨٩٥ – ٥٩٠ ربيع الأبرار ٤ : ٣٣٧ والمستطرف ٢ : ١٠٠ .

**٩٩٥** ربيع الأبرار ٤ : ٣٣٧ .

٩٩٠ ربيع الأبرار ٤ : ٣٣٩ .

**٩٩٠** ربيع الأبرار ٤ : ٣٣٩ .

۵۹٤ انظر تاریخ الطبري ۸ : ۳۱۲-۳۱۲ .

بالرياحين والآس ، وأقام في أحدِ جانبيه أربعة آلافِ غلام تركي عليهم اللباس المرتفع والمناطق المعرقة بالفضة ، وبيد كل واحد شهريٌّ من أفرهِ الدّوابِّ ، كلّها مجلّلة مبرقعة بالدياج ، وعلى رأس كلِّ غلام عمامة من جنس لباسه ، وفي الحانب الآخرِ أربعة آلاف وصيفة تركية عليهن ثياب من المُلْحَم الفاخرِ وغيره ، وقد بُسِطَ في صدرِ الميدانِ بُسُطٌ عليها الأنطاع صُبَّت عليها الأموال حتى صارت جبلاً عظيماً ، وبحذائها نوافِجُ المسكِ مثلها .

فلما رجع ونزل بهم قال: يا أبا جعفر أين كنّا عن هذه الاموال ؟ قال: يا أميرَ المؤمنين ، أسرَّكَ أَنْ أَخِذَ عليُّ بنُ عيسى أموالَ الفقراء والأرامل وجاءَك بها ناراً يتقرب بها إليك ؟ والله لَتعلمُ إذا وَضحَتْ لك عواقبُ الأمورِ أَنَّك تستَوْخِمُ فائدتَها ، ولَتنفِقَنَّ بدلَ كلِّ درهم ديناراً ثم لا تنجو . فقال : عادلت الرشيد حين خرج إلى خراسان فتنفَّسَ تنفُسنَةً كادت نفسهُ تخرجُ ، ثم قال : لله جعفرُ بنُ يحيى ، وذكر كلمته ، وقال : كانت أقوى الأسباب في تغيَّري للبرامكة ، وقد والله أنفقتُ بدلَ كلِّ درهم ديناراً وأراني لا أنجو .

ووه - لما أصاب زياداً الطاعونُ في يده أحضرَ له الأطباء ، فدعا شُرَيَّا فقال له : لا صبرَ لي من شدَّته فلقد رأيتُ أن أقطَعَها ، فقال شريح : أتستشيرُني في ذلك ؟ فقال : لا صبرَ لي من شدَّته فلقد رأيتُ أن أقطَعَها ، فقال شريح : أتستشيرُني في ذلك ؟ فقال : نعم ؟ قال : لا تقطَعْها ، فالرزقُ مقسومٌ والأجلُ معلومٌ ، وأنا أكرهُ أنْ تقدُم على ربَّك مقطوعَ اليدِ ، فإذا قال : لِمَ قطعتها قلتَ : بُغضاً للقائِكَ وفراراً من قضائك . فمات زيادٌ من يومه ، فقال الناسُ لشريح : لم نَهيْته عن قطعها ؟ فقال : استشارني والمستشارُ مؤتمن ، ولولا الأمانةُ لوددْتُ أن أقطعَ يدّهُ يوماً ورجلَهُ يوماً . النبيُّ والمستشارُ مؤتمن ، ولولا الأمانةُ لوددْتُ أن أقطعَ يدّهُ يوماً ورجلَهُ يوماً .

النبي عَلَيْ عَلَى اللهِ عَالَى ﴿ وَتَعِيَهَا اذَنَ وَاعِيَةً ﴾ (الحاقة : ١٢) قال النبي عَلَيْتُهُ لعليّ : سألت الله أن يجعلَها أُذُنكَ ، فلم يسمعْ بعد ذلكِ شيئاً إلا حفظه .

وه وفيات الأعيان ٢: ٤٦٢-٤٦٣.

٩٩٠ انظر محاضرات الراغب ١ : ٣٩ وفي الأغاني ١ : ٨١-٨٢ جكاية مشابهة عن عمر بن أبي ربيعة وابن عباس وانظر أيضاً جامع بيان العلم لابن عبد البر : ١١٧ .

وأنشده عمر بن أبي ربيعة قصيدته التي أولها: [من الطويل] \* أمن آل نُعْم أنت غادٍ فمُبْكرُ \*

وهي ثمانون بيتاً فحفظها وسُئل عنها فأعادها ؛ وقال له رجلٌ : ما رأيتٌ أروى منك ، فقال : ما رأيتُ أروى من عمر .

٩٩٠ – وقيل : كان عُمرُ بنُ هُبَيرةَ يَضبطُ حسابَ العراقِ وهو أُمِّيٌّ .

٥٩٨ – قال الشعبي : ما كتبتُ سَودَاء في بيضاء إلا حفظتُهُ . وقال : أحفظُ
 كلَّ حديثٍ سمعتُهُ وموضعَهُ الذي سمعتُهُ فيه .

وقال الأصمعي : أحفظُ اثنَيْ عشرَ ألفَ أرجوزة ، فقال رجلٌ : منها البيتُ والبيتانِ ، فقال : ومنها المائةُ والمائتان .

999 - ورَدَ أبو مسعود الرازي أصفهانَ ، ويقال إنّه أملى عن ظهرِ قلبه مائة الفي حديث ِ . فلما وصلَت كتبُهُ قُوبلَت بها ، فلم يُعثَر منها على سَقْطَةٍ إلا في مَتنِ حديثين .

• • ٦ - وادّعى الخوارزميّ أنه يحفظُ كتابَ الأمثالِ لأبي عبيدٍ في ليلةٍ .

وقد ذُكر في موضع آخرَ من هذا الباب حفظُ المتنبّي لكتابِ خلقِ الانسانِ في اطِّلاعة واحدة .

الحفظ لل كان أبو مسعودٍ بأصفهان ، فقرىء عليه أوراق من حسابِ البقالين وأعادها على الترتيب .

**٩٧٠** محاضرات الراغب ١ : ٣٩ .

**٥٩٨** محاضرات الراغب ١: ٠٤ وجامع بيان العلم: ١١٤.

<sup>990</sup> محاضرات الراغب ١ : ٤٠ وانظر ترجمة أبي مسعود في تذكرة الحفاظ : ٥٤٥-٥٤٥ وتهذيب التهذيب ١ : ٦٦-٢٦ .

<sup>• •</sup> ٦٠ محاضرات الراغب ١ . ٤٠ .

٣٠١ محاضرات الراغب ١: ٤٠ عن الخوارزمي .

٣٠٢ – وقد حُكيَ مثلُ ذلك عن أبي العلاءِ المعرّي .

٣٠٣ – بدر من أبي عُمر الصبّاغ إلى الصاحب جفاء ، وكان مؤدّبه ، فقام من عنده وكتب إليه : [من السريع]

أُوْدَعَتَنَـي العلمَ فلا تَجهـل كم مقولَ يجني على مقتل أنت وإن علَّمتَني سُوقةٌ والسيفُ لا يبقى على الصَّيْقل

فاتصل ذلك بأبي الحسين بن سعد فتعجَّبَ منه وكَتَبه ، وقال : ابنُ ثمانين يكتبُ شعرَ ابن عشرين ، ثم تلا ﴿وَآتَيْناهُ الحُكْمَ صَبَيًا ﴾ (مريم : ١٢) .

\$ • ٣ - قال محمّدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُرَيمة : ما رأيتُ تحت أديم السماء أعلمَ بالحديثِ ولا أحفظ له من محمدِ بن إسماعيلَ البخاري . وكان يقال : حديثٌ لا يعرفُهُ محمدُ بنُ إسماعيلَ ليس بحديث . وقال البخاري : أحفظُ مائة ألف حديثٍ صحيح . وقال : ما وضعتُ الف حديثٍ صحيح . وقال : ما وضعتُ في كتابي الصحيح حديثاً إلا اغتسلتُ قبلَ ذلك وصليْتُ ركعتين ووضعتُ تراجمهُ بين قبر رسول الله عَيَّتُ ومنبرهِ . وكان يُصليّ لكلٌ ترجمةٍ ركعتين . وقال : أخرجتُهُ من ستمائةً ألف حديثٍ ، وصنَّفتُه في ستَ عشرة حَجّةً وجعلتُهُ حُجّةً فيما بيني وبين الله .

• ٦٠٠ – معن بن أوس المزني : [من الطويل]

رأيتُ رجالاً يَكرهون بَناتِهم وفيهنَّ - لا يكذَب - نسامُ صوالحُ وفيهنَ - لا يكذَب - نسامُ صوالحُ وفيهن - الأيام تعثرُ بالفتى - نوادبُ لا يَمْلَلْنَهُ ونوائحُ

٣٠٢ انظر مثلاً تعريف القدماء بأبي العلاء: ٢٢٤ .

٣٠٣ محاضرات الراغب ١: ٥٦ وقارن بالوافي ٩: ١٣٣.

٣٠٤ انظر ترجمة البخاري في تاريخ بغداد ٢: ٤ وما بعدها .

۳۲۰ الأغاني ۱۲: ۵۱ ومحاضرات الراغب ۱: ۳۲۵.

٣٠٦ - دخل عمرو بن العاص على معاوية وعنده ابنتُه عائشة ، فقال : من هذه يا أميرَ المؤمنين ؟ قال : هذه تفاحة القلب ، قال : انبذْها عنك ، فإنهن يَلدْنَ الاعداء ، ويُقرِّبنَ البُعَداء ، ويورثْنَ الضَغائنَ . قال : لا تقلْ يا عمرو ، فوالله ما مرَّضَ المرضى ، ولا نَدَبَ الموتى ، ولا أعانَ على الأحزانِ إلا هن ، وإنّك لواجد حالاً قد نفعه بنو أُختِهِ . فقال عمرو : ما أراك يا أمير المؤمنين إلا وقد حبَّبتَهن ً إلي .

٣٠٧ – قال عمرو بن العاص لمعاوية : ما بقي من لذَّتك ؟ قال : عينٌ خرَّارة في أُرضِ حَرَّارةٍ ، وعينٌ ساهرةٌ لعين ِنائمة .

وقال عمرو: أن أُبيتَ مُعَرِّساً بعقيلةٍ من عقائلِ العرب.

وقال وردان : الإفضالُ على الإخوان .

٨٠٨ – وقال عبد الملك : محادثةُ الإخوان في الليالي القُمْرِ على الكُثْبانِ العُفر .

٩٠٩ - وقال سليمان ابنه : صديقٌ أطرحُ بيني وبينه مُؤونَةَ التحفُّظِ .

• 11 - وقيل لأعرابي : فيمَ اللَّذة ؟ قال : في قبلةٍ على غفلة .

111 – وقال آخر : سيف كبرق ثاقب ، ولسان كمخراق لاعب .

١١٢ – وقال طفيلي : في مائدةٍ منصوبةٍ ، ونفقةٍ غيرِ محسوبة ، عند رجل لا يضيقُ صدرُهُ من البلع ولا يحبس نَفَسَه من الجَزَع .

٣١٣ – وقال آخرُ : في ندامي تُغلقُ دُورُهم وتغلى قدورُهُم .

٢١٤ - وقال عالم : في حُجَّةٍ تتبخترُ إيضاحاً وحجة (شبهة) تتضاءل
 افتضاحاً .

710 – وقال الراعي : في وادٍ عشيبِ ولبنِ حليبِ .

٣٠٦ عيون الأخبار ٣ : ٩٩ ومحاضرات الراغب ١ : ٣٢٥ والمستطرف ٢ : ١٠٠ .

٣٠٧ الكامل للمبرد: ٣٠٨-٣٠٨.

٦٠٨ الكامل للمبرد ٣٠٨.

۳۰۹ الكامل للمبرد : ۳۰۸ وعيون الأخبار ٣ : ٣٠٨ .

٣١٦ - وقال عابد: في عمل يَخلُصُ ، ورياءٍ ينقُصُ ، وقلبٍ عن الدنيا
 يسلُو ، وهِمَّةٍ إلى الله تعلو .

٣١٧ – وقال أعرابي : أشتهي محضاً رَويًا ، وضبًّا مَشويًّا .

٣١٨ – وقال مضياف : في كُوم ٍ تُنحَرُ ، ونارٍ تُسعَرُ ، وضيفٍ ينزلُ ، وآخرَ يرحل .

٣١٩ – وقال معن : في مجلس يقل هذَرُهُ ، وعودٍ ينطقُ وترُهُ ، ورجلٍ عقولٍ يفهمُ ما أقول .

• ٢٢ – وقال شجاع : طِرفٌ سريعٌ وقِرنٌ صَريعٌ .

النَّارَجيل ، ونومةٌ في ظلِّ النَّارَجيل ، ونومةٌ في ظلِّ النَّارَجيل ، ونومةٌ في ظلِّ الشراع .

حظيَّةً له يتعشَّقُها ، فعرضَتْ له ظباله ، فقال : في أيِّ موضع تُريدينَ أن أضعَ حظيَّةً له يتعشَّقُها ، فعرضَتْ له ظباله ، فقال : في أيِّ موضع تُريدينَ أن أضعَ السهم ؟ فقالت : أريدُ أن تُشبِّه ذُكرانَها بالإناث وإناثَها باللَّكرانِ . فرمى ذكراً بنُشَّابةٍ ذاتِ شُعبتين ، فاقتلعَ قرنَيْهِ ، ورمى ظبيةً بنشابتَيْنِ أثبتَهما في موضعِ القرنين . ثم سألتْهُ أن يجمع بين ظلف الظبي وأُذُنه بنشابة ، فوصل أذنَه بظلفه . ثم رمى بالجارية إلى الأرض ووطئها ، وقال : شدَّ ما اشتطَطْتِ وأردْتِ إظهارَ عجزي .

الله عنه قال : كنّا عند أميرِ المؤمنين عمر الله عنه قال : كنّا عند أميرِ المؤمنين عمر الله الله الله عنه فمرَّتْ به امرأةٌ تحملُ شيخاً على عنقها . فقال لها : مَن الشيخُ مِنكِ ؟ فقالت : أبي . قال : كم يعُدُّ ؟ قالت : سمعتُهُ قبلَ أن يكونَ على هذه الشيخُ مِنكِ ؟

٣٢٢ عيون الأخبار ١ : ١٧٨ .

۱۲۳ البیتان لأبي حکیم المري . محاضرات الراغب دون نسبة ۱ : ۳۲۱ وشرح الحماسة للتبریزي :
 ۱۸۶ وعجز البیت الثاني فیه : «ویغشی بیوت الحي وهو یتیم» .

الحال وقد سُئِلَ عن سنّه ، فقال : نيف وثلاثون ومائة سنة ؛ فقيل له : من أدركت ؟ قال : أدركت أحسن الناس وجها ، وأسخاهم كفّا ، وأتّمهم طولا ، وأكرمَهم كرما ، وأشرفهم شرفا ، أبا نَضْلة هاشم بن عبد مناف . فقال لها عُمر : لو رعيته في منزلك كان أودع له . فقالت : يا أمير المؤمنين ، إنه قد حدث به حدث من خلق الصبيان ، إذا جاع بكى ؛ وقد أدر الله له ثديي فأنا أرضِعه . فقال لأصحابه : أجازته ؟ قالوا : نعم ، فقالت : لا والله ما جازيته يا أمير المؤمنين . فقال لا أمير ولم ؟ فقالت : لا يتمنّى بقائي ، وأنا اليوم أتمنّى موته . قال : فبكى عمر وبكينا معه ، وأمر فزاد في عطائها وعطائه . ثم قال لأصحابه : أيّما أبر : الوالد بالمولود أم المولود بالوالد ؟ فقالوا : إن البر يَزيد وينقص . قال : فإذا استويا في البر ؟ قالوا : الوالد أبر . فقال : بل الولد أبر لأن ير الوالد طبيعة لا يملك غيرها ، وبر الولد تكلّف .

وهذا معلومٌ محقَّقٌ . وممَّا يُقاربُ معناه قولُ الشاعر : [من الطويل]

يَقَرُّ بعيني – وهو يُنقِصُ مدَّتي – مرورُ الليالي كي يَشِبَّ حكيمُ مخافة أن يغتالني الموتُ قبلَهُ فينشو مع الصبيانِ وهو يتيمُ

۲۲۶ - وكتب إبراهيم بن داحة إلى أبيه : جعلني الله فداك . فكتب إليه : لا
 تكتُب مثل هذا ، فأنت على يومي أصبرُ مني على يومك .

٣٢٥ - ضُرب رجلٌ وطُولبَ بمالٍ فلم يسمحْ به ، فأُخِذَ ابنهُ وضُربَ . فجزعَ ، فقيل له في ذلك ، فقال : ضُربَ جلدي فصبرتُ وضُربَ كبدي فلم أصبرْ .

٦٢٦ – كان يزيدُ بنُ [أبي] مسلم – واسمُ أبي مسلم دينار – من موالي

**٦٢٤** محاضرات الراغب ٢: ٣٢٢.

٦٢٥ محاضرات الراغب ١: ٣٢١.

٦٢٦ جواب يزيد لسليمان عن الحجاج في مروج الذهب ٤ : ٩-٠١ والكامل للمبرد : ٧٣٠ والعقد ٢ : ١٧٥-١٧٥ ووفيات الأعيان ٦ : ٣٩٥ والبيان والتبيين ١ : ٣٩٥ .

ثقيف ، ويقال ليس مولى عِتاقَة ، وكنيتُهُ أبو العلاء ، وكان أخا الحجاج ، يُجري له في كل شهر ثلاثمائة درهم : يعطي امرأتَهُ خمسين درهماً وينفقُ في ثمن اللّحم خمسة وأربعينَ درهماً ، وينفقُ باقيها في ثمن الدقيق وباقي نفقاتِهِ ، فإن فَضَلَ شي ابتاع به وطفاً فرَّقَها فيهم ، وهو مع ذلك يقتل الخلق للحجاج .

وكان مستولياً على أمرِهِ وهو الذي قال لسليمان بن عبد الملك ، وقد حمله مُوثَقاً بعد موتِ الحجاج ، فقال له سليمان : لعن الله امرءاً أجراك رسنه ! أترى الحجاج استقر في جهنم . فقال : لا تقُلْ هذا ، فإنه يجي يوم القيامة عن يمين أبيك ويسار أخيك فضعه حيث شئت .

وحُكيَ أَنَّ الحجاجَ عادَهُ من عِلَّةٍ اعتلَّها ، فوجد بين يديه كانوناً من طين ومصباحاً من حشب ، فقال : يا أبا العلاء ، ما أرى أرزاقك تكفيك . قال : إن كانت ثلاثمائةٍ لا تكفيني فثلاثون ألفاً لا تكفيني .

ويزيدُ هذا أنذرَ الحسنَ البصريَّ ونبَّهه حتى استترَ من الحجاج . وذاك أنَّه لقِيَه خارجاً من عنده فقال له : توارَ يا أبا سعيدٍ ، فإني لستُ آمَنُهُ عليك أن تَتْبعَك نفسهُ . فتوارى عنه تسعَ سنين .

ولم المعلق المع

أنشدني أخي مسلمةُ أبياتَ شعرٍ سمعها من أميرِ المؤمنين عبدِالملك ، وذُكر عنه أنّه وجدها في كتب الملاحم : [من الطويل]

إذا ما بَغَتْ شرقُ البلادِ على الغربِ نظرتُ إلى الأطوادِ تَسحلُ كالربِّ وكان الأقاصي والأداني كلاهما على دُولِ للشرقِ جاءتْ من الغرْبِ يديرُ رحاها من خراسانَ عُصبةٌ وآلُ زُرَيْقٍ في رحى القوم كالقُطْبِ بني أسعدٍ قد هبَّتِ الريحُ بالتي تُريدونها ممّا يُسطَّرُ في الكُتْبِ ومضى الدهرُ وظهرَ أمرُ ولدِ العباسِ ، فحدّث الحارثُ بنُ عبدان البصري في أيام المنصور بهذا الحديث ، فقال : لقد سمعتُ أبا مسلم يَحكي هذا الخبرَ ، وزادني في الشعر بيتين وهما :

على وَلَدِ العبّاسِ بعد أُميّةٍ فصونوا جمالاً لا تُزحزَحُ بالجذب إلى أن ينادي صارخُ الله فيهمُ بعيسى إماماً فالقيامةُ بالقرب

قال الحارث : فقلت له : مَنْ آلُ زريق ؟ فقال : مُصعبُ بنُ زريق أحدُ السبعين ، وقد روَيْنا لهم دولةً تكونُ بيننا وبينها ستون سنة .

خبره فقال: كنتُ عند سليمانَ الكاتب - يعني أبا أيوب المورياني - فقال: من خبره فقال: كنتُ عند سليمانَ الكاتب - يعني أبا أيوب المورياني - فقال: من رأيتَ عنده ؟ قال: عبد الملك بن مروان بن محمد، وقد كلّمه في حاجة فقضاها، فقام عبدُ الملك فقبَّلَ رأسَ سليمان. وكان أبو جعفر متكناً فاستوى جالساً وقال: يا ربيع قبَّل عبدُ الملكِ رأسَ سليمان ؟ فقال: نعم ؛ فقال: الحمد لله، وخرَّ ساجداً، فأطال ثم رفع رأسهُ، فقال لي: يا ربيعُ، أيُّ نعمةٍ جدَّدَ الله عند أميرِ المؤمنين في هذا الوقت ؟ قلتُ : لا أعلم، وأسألُ الله أن يُجدِّد عنده النعمَ ويواليها ويزيدَ فيها. فكشف عن ساقيه فإذا فيهما أثرُ وحش. قال: إنّي لبدمشق في أيام مروانَ إذ رأيتُ للناس حركة فقلت: من هذا ؟ فقيل : عبد الملك ابنُ أميرِ المؤمنين يركبُ، وما ركب قبل ذلك، فقد أمرَ الجندُ والخيولُ بالزينة. وانجفلَ الناسُ

للنظر إليه . فخرجتُ في مَنْ خرج ، فازدحمَ الناسُ على بعضِ الطريقِ زحمةً شديدةً ، وكانت دابَّتي صعبةً ، فسقطتُ عنها ، وغَشِيَني الناسُ ، فمكثتُ دهراً عليلاً ، وها هو ذا اليوم يُقبِّل رأسَ كاتبي ؛ فأحمدُ الله على نعمته وحسنِ إدالته .

٦٢٩ - قيل : إن المنصور لما كان مستتراً بالأهواز نزل على بعض الدهاقين فاستتر عنده ، فأكرمه الدِّهقانُ بجميع ما يقدرُ عليه حتى أُخدَمه ابنتَهُ ، وكانت في غاية الجمال . فقال أبو جعفر : لستُ أستحِلُ استخدامَها والخلوة بها وهي جاريةٌ حرّةٌ ، فزوّجَه إياها ، فعلِقَتْ منه . وأراد أبو جعفر الخروجَ إلى البصرة فودَّعُهم ، ودفعَ إلى الجاريةِ قميصَهُ وحاتَمَه ، وقال : إنْ ولدَّتِ فاحتفظى بولـدِكِ ، فمتى سمعْتِ أنه قام في الناسِ رجلٌ يقال له عبدُ الله بنُ محمد يُكنى أبا جعفر فصيري إليه بولدِكِ وبهذا الخاتَم والقميص ، فإنه يعرفُ حقَّكِ ويُحسنُ الصنيعَ إليك . وفارقهم فولدَتْ ابناً ونشأ الغلامُ وترعرع ، وكان يلعبُ مع أقرانـه . وملكَ أبو جعفر ، فعيَّره أقرأنُهُ بأنَّه لا يُعرَفُ له أبُّ . فدخل إلى أمُّه حزيناً كثيباً ، فسألَتْه عن حاله ، فذكر لها ما قال أقرانُهُ ، فقالت : بلي والله ، إنَّ لك أَبًّا فوقَ الناسِ كلِّهم ؛ قال لها : ومن هو ؟ قالت : القائمُ بالملك . قال : هذا أبي وأنا على هذه الحال ؟ هل من شيء يَعرفُني به ؟ فأخرجَت القميصَ والخاتَمَ . وشَخَصَ الفتي فصار إلى الرّبيع فقال له : نصيحة ! قال : هاتها ! قال : لا أقولُها إِلا لأميرِ المؤمنين . فأُعلمَ المنصورُ الخبرَ ، فأدخلَهُ إليه ، فقال : هاتِ نصيحتَكَ . قال : أَخْلِني ، فنحّى من كَان عنده وبقي الربيع . فقال : هاتِ ، قال : أويتنحّى ، فنحَّاهُ ، وقال : هاتِ . قال : أنا ابنُكِ . قال : وما علامة ذلك ؟ فأخرج القميصَ والخاتَمَ ، فعرفهما المنصورُ . قال : وما منعك أن تقول هذا ظاهراً ؟ قال : خفتُ أن تجحدَ فيكون سُبَّةً آخرَ الدهر . فضمّه إليه وقبَّله ، وقال : أنت الآن ابني حقاً . ودعا المورياني فقال : يكون هذا عندك ، [ما] تفعلُهُ بولدٍ لو كان لي عندَك

٣٢٩ انظرَ وفيات الأعيان ٢ : ٤١٤–٤١٤ .

فافعله به ؛ وتقدّم إلى الربيع أن يُسقط الإذن عنه ، وأمرَ بالبُّكور إليه في كل يوم والرواح إلى أن تظهرَ أمُّه فإن له فيه تدبيراً . فضمَّه إليه المورياني ، وأخلى له منزلاً وأوسعه من كلِّ شيء ، وكان يغدو ويروح إلى المنصور يخلو به ، فيسألهُ المورياني عما يجري بينهما فلا يُخبره ، فيقول له : إن أميرَ المؤمنين لا يكتمني شيئاً ، فيقول : ما حاجتك إلى ما عندي إذن ؟ فحسده المورياني واستوحش منه ، وثقل عليه مكانه ، وأطعمه شيئاً فمات ؛ وصار إلى المنصور فأعلمه أنه مات فجاءة ثم ولى . فقال المنصور على أبي أبوب المورياني وقتلِه إياه .

• ٦٣٠ - بنى جعفر بن يحيى قصراً وأعظمَ النفقة عليه وبالغ ، ولما عزم على الانتقال إليه جَمَعَ المنجمين لاختيارِ وقت ينتقلُ فيه إليه ، فاختاروا له وقتاً من الليل . فلما حضر الوقت خرج على حمارٍ من الموضع الذي كان ينزِلُهُ إلى قصره والطرقُ خالية والناسُ هادون ، فلما صار إلى سوقِ يحيى رأى رجلاً قائماً وهو يقول : [من الوافر]

يُدِّبُرُ بالنجوم وليس يَدري ورَبُّ النَّجم يَفعلُ ما يشاءِ

فاستوحشَ وتوقَّفَ ودعا بالرجل فقال له : أُعِدْ عليّ ما قلتَ فأعاده ، فقال : ما أُردْتَ بهذا ؟ فقال : والله ما أردتُ به معنى من المعاني ، ولكنْ شي على عرض لي وجاء على لساني في هذا الوقت . فأمر له بدنانير ومضى لوجهه وقد تنغَّصَ عليه سرورُهُ .

الله وحكي أن السبب كان في بناء جعفر هذا القصر أن متظلّماً من أهل أصفهان تظلّم إلى يحيى بن خالدٍ من عاملهِ بها وقال : إنه ظلمني وأساء معاملتي ، وأخذ ما لا يجب له مني ، وهدم شرفي ، فقال يحيى : قد عرفت جميع ما تظلمت منه خلا قولَكِ هدم شرفي ، ففسر في ذلك . فقال له المتظلّم : أنا من بني

<sup>•</sup> ٦٣٣- ٦٣٣ انظر ترجمة جعفر البرمكي في وفيات الأعيان ١ : ٣٢٨-٣٤٦ .

رجلٍ كان بَنى القصرَ المهدومَ ، وكان يُنسبُ إليه ، وكان الرائي إذا رأى القصر وجلالته وعلم أني من وَلدِ الباني له عرف بذلك قديمَ نعمتي وجلالة أوَّلي . فاستحسن ذلك يحيى منه وقال للفضل وجعفر : لا شيء أبقى من البناء ، فاتخذوا منه ما يبقى لكم ذكراً . فاتخذ جعفرٌ قصرَهَ ، وكذلك الفضلُ . وأمرَ يحيى بإنفاذِ كتابٍ مع المتظلِّم يُطالبُ العاملَ بإعادة قصره وإنصافِهِ في ظُلامَتِهِ .

إليه ومعه أصحابه ، وفيهم مُويْسُ بنُ عمران ، وكان عاقلاً كاملاً ، فطاف به واستحسنه ، وقال فيه مَن حضَرَه من أصحابه في ذلك وأكثر القول ومُويْسٌ ساكتٌ . فقال جعفر : ما لك لا تتكلم ؟ قال له : في ما قال أصحابنا كفاية ، وتكرارُ القولِ ممّا لا يُحتاجُ إليه . وكان جعفر زكناً ، فعلم أن تحت قوله شيئاً . قال : وأنت فقل ؛ فقال : هو ما قالوا . قال : أقسمُ لتقولَن . قال : إن أبينت إلا أن أقولَ فتعتزل ، ففعل . فقال : تصبرُ على الصدق ؟ قال : نعم قال : فأطيلُ أم أختصرُ ؟ قال : بل اختصر . قال : اسألك بالله إن خرجْت من دارك هذه فمررت بدار لبعض أصحابك تُشبهها أو تُقاربُها فما أنت قائلٌ ؟ قال : قد فهمتُ فما الرأي ؟ قال : هو رأي واحد ، إن أخرَّته عن ساعتك هذه فات فلم تلحقهُ . قال : وما هو ؟ قال : لا أشك أن أميرَ المؤمنين قد طلبك ، وسألَ عن خبرِك ، وضجرَ بتخلُفِك ، فأطل اللبث وامض إليه من فورك ، وادخُلْ عليه وعليك أثرُ الغُبارِ ، فإذا سألك عن خبرك فقُلْ : صرت إلى الدار التي بَنيتَها للمأمون ، ثم أَثبَعْ ذلك من القولِ ما أنت أعلمُ به .

قال: وقد كان جعفر اتّخذ في هذا القصرِ ثلاثمائة وستين مقصورةً ، وكتب إلى كل ناحيةٍ يُعملُ فيها الفَرشُ بأمرٍ أن يُتّخذ لبنائه ما يحتاجُ إليه من الفرش على ذرعه ومقاديره . وكان قد كثر القولُ في البناء والفرش . فأقامَ في الدار ساعةً ثم مضى من فوره ، ودخل على الرشيد فسأله عن خبره ، فقال : كنتُ في الدار التي اتّخذتُها للمأمون على دجلة ، وتفقدتُ بعضَ ما احتجتُ إلى تفقّدِه منها . قال :

وللمأمون بَنيتَها ؟ قال : نعم ، لما شرَّفتني أنْ جعلتَه في حجري واستخدمتني له ، وعرفتُ محلَّهُ من قلبك ، أردت أن أبني له بنا يشبه هذا المحلّ ، ومع هذا فإنني كتبتُ إلى النواحي بأن يُتَّخذَ لجميع البناءِ فرش في النواحي التي يُستعملُ فيها الفرشُ على مقاديرها ، وبقي شي للله يتهيَّأ اتِّخاذُه ، فقدَّرْنا أن نُعوِّلَ فيه على خزائنِ أميرِ المؤمنين إما عاريةً وإما هبةً ، قال : بل هبة . وزال بذلك الشنعُ الواقعُ كلّه ، وأمره بنزولها ، وأبى أن يُطلقَ للمأمونِ الانتقالَ إليها .

٣٣٣ – قال ميمون بن هارون: قلت لعتّابة أمِّ جعفر بن يحيى بعد نكبتهم، وهي بالكوفة في يوم أضحى: ما أعجب ما رأيت ؟ قالت: أمرنا! لقد رأيْتني في مثل هذا اليوم وعلى رأسي مائة وصيفة ، لَبوسُ كلِّ واحدة منهنَّ وحُلِيُّها خلافُ لبوس الأخرى وحُلِيِّها ، وأنا في يومي هذا أشتهي لحماً لا أقدر عليه.

الذي نزل فيه بالبرامكِ ما نزل ، وكان من مُعاداتِهم والانحرافِ عنهم إلى ما لا الذي نزل فيه بالبرامكِ ما نزل ، وكان من مُعاداتِهم والانحرافِ عنهم إلى ما لا غاية وراءه ، وكان مسروراً بنكبتهم . فغدونا يوماً إليه من الأيام فوجدنا على قصره بيتين من الشعر وهما : [من السريع]

إن المساكين بني برمك صُبَّتْ عليهم عِبَرُ الدَّهرِ وللورى في أمرهم عِبْرةٌ فَلْيَعْتَبِرْ ساكنُ ذا القصر

فلم يَبعُدُ ما بين نكبتِهِ ونكبتِهم .

970 - قال نُصير الوصيف: غَدوْتُ إلى يحيى بنِ خالد في آخرِ أمرهما أريدُ عيادَتَه من علَّةٍ كان يشكوها ، فوجدتُ في دهليزِ بغلاً مُسْرَجاً ، فدخلتُ إليه ، وكان يأنسُ بي ويُفضي إليّ بسرِّه ، فوجدتُه مفكّراً مَهموماً ، ورأيتُهُ مُتشاغلاً بحسابِ النجوم ، وهو ينظرُ فيه . قال ، فقلت له : إني لما رأيتُ البغلَ مُسرجاً فسرَّني لَا يُن قدَّرتُ انصرافَ العلّةِ وأنّ عزمَكَ الركوبَ ، ثم غمَّني ما أراه من فسرَّني لَانِي قدَّرتُ انصرافَ العلّةِ وأنّ عزمَكَ الركوبَ ، ثم غمَّني ما أراه من

**٦٣٥** انظر الأغاني ١٥: ٢٢.

همِّكَ . قال ، فقال لي : لهذا البغلِ قصةٌ : إني رأيتُ البارحةَ في النومِ كأنَّي راكبُهُ حتى وافيتُ رأسَ الجسرِ ، الجانبَ الشرقي ، فوقفتُ فإذا أنا بصائحٍ يصيحُ من الجانب الآخرَ : [من الطويل]

كَأَنْ لَم يكُنْ بِينِ الحَجُونِ إِلَى الصَّفَا أَنِيسٌ وَلَم يَسَمُرْ بَمَكَّةَ سَامَرُ قال : فضربت بيدي على قَربوسِ السَّرجِ وقلتُ :

بلى نحنُ كنّا أهلَها فأصابنا صروفُ الليالي والجدودُ العَوَاثرُ قال : فانتبهت فلم أشكَّ [أني] أنا المرادُ بالمعنى ، فلجأت إلى أخذِ الطالع ، وضربتُ الأمرَ ظهراً لبطن ، ووقفتُ على أنه لا بدَّ من انقضاء مُدَّتِنا وزوالِ أمرِنا . قال : فما كاد يَفرَغُ من كلامه حتى دخلَ عليه مسرورٌ ومعه جَوْنَةٌ مُغطَّاةً من ما أنه مُ حدَّ عليه مسرورٌ ومعه جَوْنَةً مُغطَّاةً من ما أنه من حدة من كلامه عليه مسرورٌ ومعه بَوْنَةً مُغطَّاةً من ما أنه من حدة من كلامه عليه مسرورٌ ومعه بَوْنَةً مُغطَّاةً من ما أنه من حدة من كلامه عليه مسرورٌ ومعه بَوْنَةً مُغطَّاةً الله عليه مسرورٌ ومعه بَوْنَةً مُغطَّاةً الله عليه مسرورٌ ومعه بأبت نقمةً

وفيها رأسُ جعفرِ بنِ يحيى ، وقال له : يقولُ لك أميرُ المؤمنين وكيف رأيتَ نقمةَ الله عز وجل في الفاجرِ ؟ فقال له يحيى : قُلْ له : يا أميرَ المؤمنين ، أرى أنّك أفسكُ تَ عليه دنياه وأفسكَ عليك آخِرَتَكَ .

٣٣٦ - أنفذ ملك الروم إلى المنصور رسولاً ، فورد عند فراغِه من الجانبين من مدينة السلام . فأمر المنصور عُمارة بن حمزة أن يركب معه إلى المهدي وهو نازلٌ في الرُصافة . فلما صار إلى الجسر رأى الرسول عليه من الزَّمْنَى والسُّوَّال عالماً ، فقال لترجمانه : قل لهذا - يعني عُمارة بن حمزة - إني أرى عند كُم قوماً يسألون ، وقد كان يجب على صاحبك أن يرحم هؤلاء ويكفيَهُم مُؤتَهم ومؤن عيالاتهم . فقال له عُمارة : قُلْ له إنّ الأموال لا تَسَعُهم .

ومضى إلى المهديِّ وعاد إلى المنصورِ فخبره عُمارةُ بذلك فقال أبو جعفر: كذبتَ ، ليس الأمرُ على ما ذكرت ، والأموالُ واسعةٌ ، لكن العذرُ ما أنا ذاكرهُ له ، فأحضرْنيهِ . فأحضره إياه ، فقال له : قد بلغني ما قلته لصاحبِنا وما قاله لك ، وكذبَ لأن الأموالَ واسعةٌ ، ولكن الميرَ المؤمنين يكرهُ أن يستأثِرَ على أحدٍ من رعيَّتِهِ وأهلِ سلطانِه بشيء من حظً أو فضلٍ في دنيا أو آخرة ،

وأحبَّ أميرُ المؤمنين أن يَشرَكوه في ثوابِ السُّوَّال والزَّمني ، وأن ينشلوهم من آفات الدنيا وممّا أعطاهم الله عزَّ وجلَّ من الرزق ، وليكونَ ذلك تجارةً لهم وممحِّصاً لذنوبهم . فقال الرومي : الحقُّ ما قالَه أميرُ المؤمنين .

٦٣٧ - قال أبو إسحاق الصابيء : كنتُ يوماً جالساً في دار المهلبي والقاضي أبو بكر بن قُرَيعَةَ على قربٍ مني يُصلّي . فلما فرغَ من صلاتِهِ نهضَ وبسطَ يديه يدعو ، ورفعهما حتى كشفَ إبطَيْه ، ثم سجدَ سجدةً طويلةً وهو يشدُّ بجبهته الأرضَ ويمحي وأنا أتأمله ، فلما فرغَ من صلاتِهِ ودعائه قال لي : لم كنتَ تُحِدُّ النظرَ إليُّ وتوفِّرُ فكرَكَ عليُّ وأنا أصلي ؟ أصبَوْتَ يا شيخَ الصابئة إلى شريعةِ المِلَّةِ الصافية ؟ فقلت : لا ، بعدُ ، ولكن كنتُ أعجبُ من القاضي وهو يرفعُ يديه حتى يعلوَ رأسه ثم يحُطُّ جبهتَهُ الأرض حتى كأنَّه يحفرُ بها ، فاستشعرتُ أنه بمثابةِ مَن يبتغي طلبَتَه من موضعين ِمُتنافِيَيْن ، وكان عندي أني قد قطعته . فقال : وما ذاك يا شيخُ الصابئة بعجيب ، وإنَّ له من الصواب لأُوفرَ نصيب . فقلت : وكيف ذاك ؟ فقال : لأنا نشير بأيدينا إلى مطالع رغبتنا رافعينَ ، قال الله تعالى : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعِدُونَ ﴾ (الذاريات : ٢٢) ، ونخفض جِباهَنا إلى مصارع أجسامِنا خاضعين ، قال الله وهو أصدق القائلين : ﴿ مِنهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرِي ﴾ (طه: ٥٥) فنحن نستنزلُ بالأُولى لطيفَ الأرزاقِ ، ونَستدفِعُ بالأخرى عنيفَ الإرهـاقِ ، والله كريمٌ . ودمِعَتْ عيناه فأبكاني ، وعظُمَ في عيني . فدخلتُ على الوزيرِ وأعدْتُ عليه ذلك ، فعجب منه وقال : هو واحدُ زمانه .

٣٣٨ – قال الوليدُ بنُ سريع مولى ابنِ حُرِيْثِ: وجَّهني الجرَّاحُ بنُ عبدِ الله من العراقِ إلى سليمان بن عبد الملك ، فخفتُ أن يسألني عن المطرِ . فإني لأسيرُ بالسماوة إذا بأعرابي من كلبِ اسمه شملة ، فقلت : يا أعرابي ، هل لك في درهمين ؟ قال : إني والله حريص عليهما فما سببهما ؟ قلت : صف لي المطرَ . قال : أتعجزُ أن تقولَ أصابَتنَا سماء بمطر يُعقد منه الثرى ، واستؤصل منه العرق ،

وامتلأت منه الحفر ، وفارت منه الغدران ، وكنتُ في مثل وجار الضبُع حتى وصلتُ إليك . فلما قدمت على سليمان قال : هل كان وراءك من غيثٍ ؟ فقلت ذلك . فضحك وقال : هذا كلام لستَ بأبي عُذْرِه . فقلت : صدقَ فُوكَ ، يا أميرَ المؤمنين ، اشتريتُه والله بدرهمين .

٣٣٩ – قال بشير أخو بشَّار ، وكانوا ثلاثةَ إخوةٍ لأم : حنفي وسدوسي وعُقَيْلي : لو حيَّرك الله أن تكونَ شيئاً من الحيوانِ ، إلى أيِّ شيء كنت تحب أن تكون ؟ قال : عقابٌ ، لأنها تَبيتُ بحيث لا ينالُها سَبُعٌ ولا ذو جناحين ، وهي معمِّرةٌ ، وإن شاءَتْ كانَتْ فوقَ كلِّ شيء ، وإن شاءَتْ كانت بقربِ كلِّ شيءٍ ، تَغدّى بالعراق وتَعشّى باليمن ، ريشُها فَرْوُها في الشتاء وخَيْشُها في الصيف ، وهي أبصرُ خلق الله .

• 12 - ابن نباتة : [من الكامل]

وامْزِجْ له إنّ المزاجَ وفاقُ وإذا عجزْتَ عن العدوِّ فداره تعطي النّضاجَ وطبعُها الإحراقُ فالنارُ بالماء الذي هو ضدُّها ٧٤١ – البيغاء ويروى للرضي ما يماثلها في موضع آخر : [من الكامل] والذُّلُّ ما بين الأقارب أَرْوَحُ الظلمُ بين الأقربينَ مَضاضَةً

فسهامُ ذي القُربي القَربيةِ أَجْرَحُ فإذا أتَتْكَ من الرجال قُوارِصٌ

٧٤٢ – وقال محمد بن هانيء : [من الطويل]

كا اختبر الرِّعْديدُ بأسَ المُصمِّم جهلتُ الهوى حتى اختبرْتُ عذابَهُ كَمَا احترقَتْ في نارها كُفُّ مُضرم وقُدْتُ إلى نفسى مَنِيَّةَ نَفسِها

٠ ١٧٣ - ديوان اين نباتة ٢٨ : ٢٧٢ - ٢٧٣ .

**٦٤١** ديوان الرضي (صادر) ١ : ٢٥٨ ورواية البيت الأول فيه : للذل بين الأقربين مضاضة والذل ما بين الأباعد أروح

٧٤٢ ديوان ابن هانيء: ٣١٤.

### ٣٤٣ – وقال أيضاً : [من الكامل]

هل آجلٌ ممّا أُومِّلُ عاجلُ أرجو زماناً والزمانُ حُلاحِلُ من بعدِ ما ولَّى وإلْفٌ واصلُ وأُعزُّ مفقودِ شبابٌ عائدٌ ما أحسنَ الدنيا بشَمْلِ جامع لكَنُّها أُمُّ البنينَ الثَّاكلُ أُمُّ الليالي والتنائي هابِلُ جَرَتِ الليالي والتّنائي بيننا وكأنما يومٌ ليومٍ طارِدٌ وكأنّما دهرٌ لدهرٍ آكِلُ في كلِّ يوم أَستزيدُ تجارباً كم عالم بالشيء وهو يُسائِلُ

عمد بن بشير: [من البسيط]

خَلَوْتُ بالبيتِ أرضى بالذي رَضِيَتْ فرداً تحدثني الموتى وتنطق لي هم مُؤْنسونَ وأَلَّافُّ غَنِيتُ بهم لله من جُلساءٍ لا جَليسُهم لا بادِراتُ الأَسَى يَخشَى رَفيقُهُم حتى كَأْنِّيَ قد شاهدْتُ عَصرَهُمُ وقد مَضَتْ دونَهم من دهرهم حُقُبُ

ومنزل كان بالسَّراءِ يُضحكُني

هيهات أغترُّ بالسلطانِ ثانيةً

به المقاديرُ لا شكوى ولا شَغَبُ عن علم ما غاب عنى منهم الكتب عني فليس لي في أنيسٍ غيرهم أربُ ولا عَشِيرُهم للشرِّ مرتقبُ ُولا يُلاقِيه منهم مَنطِقٌ ذَرِبُ

 حومن المقاصدِ الغريبة للشعراءِ قولُ الرضيِّ يومَ خُلِعَ الطائعُ ، وكان حاضراً القبضَ عليه : [من البسيط]

أمسَيْتُ أرحَمُ من أصبحتُ أغبطُهُ لقد تقاربَ بين العزِّ والهُونِ يا قُرْبَ ما عادَ بالضَّراءِ يُبكيني قد ضلَّ وَلَّاجُ أبواب السلاطين

**٦٤٣** ديوان ابن هانيء : ٢٩٢ .

**٦٤٤** جامع بيان العلم لابن عبد البر: ٥٨١-٥٨٢ باستثناء البيت الثالث.

**٦٤٥** ديوان الرضي ٢ : ٤٤٧ .

٣٤٦ – وقال: [من البسيط] كم من غُلام تَرى أَطمارَه مِزَقاً ٩٤٧ – ومن غريب شعره قوله : [من السريع]

متى أرى الزَّوْراءَ مُرتجَّةً يَصيحُ فيها الموتُ عن ألسُنِ من العوالي والمواضي الفِصاحْ بكُلِّ رَوْعــاءً عُصَيبيَّــةٍ كَأنَّما ينظرُ من ظِلِّها متى أرى الأرْضَ وقد زُلزلَتْ يلتفتُ الهـاربُ في عِطْفِـهِ متى أرى البيضَ وقد أمطِرَتْ متى أرى البَيْضَةَ مَصدُوعةً مُضَمَّخِ الجِيدِ نَوُومِ الضُّحى إذا رَداحُ الرَّوْعِ عَنَّتْ له قومٌ رَضُوا بالعجزِ واستَبْدَلوا توارثوا المُلكَ ولو أَنْجُبُوا غَطَّى رِداءُ العِزِّ عَوْراتِهِم ٦٤٨ – وقال : [من الطويل]

والعِرضُ أملسُ والأحسابُ غُرَّانُ إِذَا الفَتَى كَانَ فِي أَخَلَاقَهُ شَوَةٌ لَمْ يُغْنِ إِنْ قِيلَ أَنَّ الوجهَ حُسَّانُ

تُمطرُ بالبيض الظُّبا أو تُراحْ يحتُّها أَرْوعُ شاكى السِّلاحْ نعامـةً رائغـةً بالجنـاحْ بعارضِ أُغبَرَ دامي النّواح مُرَوَّعاً يرقب وَقع الجراح سيلَ دم يَغلبُ سَيْلَ البِطاح عن كلِّ نشوانَ طويلِ المِراح كأنَّه العذراء ذاتُ الوشاح فَرَّ إلى ضَمِّ الكَعابِ الرَّداحْ بالسَّيفِ يَدمَى غَرْبُه كَأْسَ راحْ تَوارثُوه عن طِعانِ الرِّماحْ فافتُضحوا بالذُّلِّ أَيَّ افتضاحْ

تغاوَتْ على عِرضي عصائبُ جَمَّةٌ ولو شئتُ ما التفَّتْ علىَّ غُواتُها

٦٤٦ ديوان الرضى ٢ : ٤٥٠ .

٦٤٧ ديوانه ١ : ٢٥٥ .

**۱۲۸** دیوانه ۱: ۲۱۲–۲۱۲ .

١ الديوان : عظينية بدلاً من عصيبية .

إذا ما وَعَتْ أَلُوتَ بها غَفَلاتُها سمعتُ نباحاً من كلابِ خَسَاتُها عقارب ليل نائماتٍ حُماتُها وما آفَةُ الأَخبارِ إِلا رُواتُها وتأبى قلوبٌ أَنْعَلَتْها هَناتُها إذا فُقِدَتْ أَشكالُها ولداتُها تنامُ فأولى أن يطولَ سُباتُها وآملُ يوماً أن تَطيبَ جَناتُها فلا ذَنْبَ لِي إِن حَنْظَلَتْ نَخَلاتُها

أولِيهِمُ صمَّاءَ أُذْنٍ سَميعةٍ يطولُ إِذَنْ همِّي إِذَا كُنْتُ كلَّما همُ استَلْدَغوا رُقْشَ الأَفاعي ونبهوا وهمْ نَقَلوا عنَّى الذي لم أَفُهْ به أُريد لأَنْ أَحنو على الضِّغْن بيننا وما النفسُ في الأهلين إلا غريبةٌ بني مطرِ خَلُّوا نفوساً عزيزةً غرستُ غُروساً كنتُ أُرجو لَحاقَها فإن أَثْمَرَتْ لي غَيْرَ ما كُنْتُ آمِلاً

٧٤٩ - وقال أيضاً : [من الطويل]

إلى أملٍ قد آنَ قَوْدُ جَنيبهِ ضَمِنْتُ له هَجْرَ القريضِ وحُوبِهِ فهل عابني قولٌ عَقَدْتُ بفَضْلِهِ فَخاري وحصَّنْتُ العُلا بضُروبهِ

وما قَولَى الأشعارَ إلا ذريعةً وإني إذا ما بلَّغ الله مُنْيَتي • 70 – وقال محمد بن هانيء : [من الطويل]

أمَّا وقد لاح الصباحُ بِلمَّتي وأنجاب عمَّا يَيْتَني وتَكشَّفا فلئنْ صَبَرْتُ لأَصبرنَّ تصنُّعاً ولئنْ لَهوْتُ لأَلْهوَنَّ تكلُّها ولئن ذكَرْتُ الغانياتِ فخَطْرةٌ تعتادُ قلباً بالحسانِ مُكلَّفا ولقد هَزَرْتُ غُصونَها بثمارها وهَصَرْتُهنَّ مُهَفْهفاً فَمُهَفْهَفا والبان في الكثبانِ طَوْعُ يدي إذا أومأتُ إيماء إليه تَعطُّفا ولقد هَزَرْتُ الكَأْسَ من يَدِ مِثْلِها وصحَوْتُ عَّما رقَّ منها أُو صَفا

٦٤٩ ديوان الرضي ١ : ١٣٥ .

<sup>•</sup> ۲۰ ديوان ابن هانيء : ۲۰۲ - ۲۰۳ .

#### نوادر من هذا الباب

على ظهر الطريق ، فلما جاء مطرٌ وابتلَّت الأرضُ أخذ زجاجاً وكَسَرهُ ورماه في الطريق ، فأخذ منزلاً الطريق فإذا مرَّ به رجلٌ وعقر رجلَه الزجاجُ ، قال الخارجي من وراء الباب : لا حُكْمَ إلا لله ، اللّهمَّ هذا مجهودي .

٣٥٢ – وكان بالمدينة آخرُ منهم فرؤي وهو يحذفُ قناديلَ المسجدِ بالحصباء فيكسرُها ، فقيل له : ما تفعل ؟ قال : أنا كما ترى شيخٌ كبيرٌ لا أقدرُ على أكثرَ من هذا ، أُخرِّمُهم قنديلاً أو قنديلين في كل يوم .

70٣ – قال المدائني: تضيَّفَ أعرابي قوماً فأبطأوا بالطعام ، فقام يدورُ في . الحي فأصابَ دُبَّةً فيها سمن ، فأدخل يده فيها بلزوجة السَّمن ، ثم ذهب ليخرجها فلم يَقدر ؛ فاشتمل عليها ، فلما خاف أن يُفتَضَعَ جلس في المجلس وجعل يعتمد عليها ليخرجها ، فتدور عيناه في رأسه ويَنعصر . فقال شيخ : كأن الحواء علينا دائر ورب الكعبة لا والله لا أبيت في الحواء . فخرج إلى غَيْضَة ثم دخل في غصن منها ملتف ، وجاء إلى فجوة منه فاستلقى على صخرة ؛ وجاء الضيف يطلب شيئاً يكسر به الدّبة . فجعل يدور في الغيضة فبصر بصلعة الشيخ تَبرق في القمر ، فظنّها صخرة فاعتمدها ، فضرب بالدّبة رأسه ليكسرها ، فصاح الشيخ صيحة المجتمع لها الحي ، وهرب الرجل ، وأدركوا الشيخ مرتاعاً لا يدري ما أصابه .

\* ٢٥٤ – كان مخارق المغني صديقاً لأبي العتاهية الشاعر . قال مخارق : فجاءني يوماً فقال لي : قد عزمتُ على أن أتزوَّدَ منك يوماً فهَبْهُ لي ، فمتى تنشَطُ ؟ قال ، قلتُ : متى شئتَ ، قال : أخافُ أن تقطعَ بي ، فقال : لا والله لا فعلتُ ولو طلبني الخليفةُ ، فقال : يكون في غدٍ ؟ فقلت : أفعل . فلما كان

**٦٥٤** الأغاني ٤ : ١٠٩–١١١ وديوان أبي العتاهية (صادر) : ٢٩٩ ، ١٧١ ، ٤٠٩ .

من غد باكرني رسولُهُ ، فجئتُهُ ، فأدخلني بيتاً له نظيفاً فيه فرش نظيف ، ثم دعا بمائدة عليها خُبز سميذ وخل وبقل وملح ، وعليها جدي حَنيد . فأكلنا منه حتى اكتفينا ، ثم أتينا بحلواء فأصبنا منها ، ثم دعا بفراخ ودجاج وفراريج مشوية ، فأكلنا منها حتى اكتفينا ، وغسلنا أيدينا ، وجاءونا بفاكهة وريحان وألوانٍ من الأنبذة ، فقال : اختر ما يصلح لك ، فاخترت وشربت ؛ وصب قدحاً ثم قال : غنني في قولي : [من الخفيف]

### \* قال لي أحمد ولم يدرٍ ما بي ۖ \*

فغَّنيتُه ، فشربَ قدحاً وهو يبكي أُحرَّ بكاء . ثم قال : غَنِّني في قولي : [من السريع]

\* ليس لما ليسَتْ له حيلةٌ \*

فغنيته وهو يبكي وينشِجُ ، وشرب قدحاً آخرَ وقال : غَنَّني ، فديتك ، في قولي : [من الطويل]

## \* خَلِيلَيَّ ما لي لا تزالُ مَضَرَّتِي ۗ \*

فغنيتُه إيّاه . وما زالَ يقترحُ علي كلَّ صوتِ غُنِي به في شعره فأغنيه ويشربُ ويبكي حتى صارت العتَمة . فقال لي : أُحبُّ أن تصبرَ حتى ترى ما أصنعُ فجلست ، فأمر ابنه وغلامَه فكسرا كلَّ ما بأيدينا من النبيذِ وآلاتِهِ والملاهي ، ثم أمر بإحراج كلِّ ما في بيته من النبيذ وآلاته ، فأخرجَ جميعُهُ ، فما زال يكسرُه ويصبُّ النبيذَ ويبكي حتى لم يبقَ من ذلك شيء ، ثم نزع ثيابه واغتسلَ ولبسَ ثياباً بيضاً من الصوف ، ثم عانقني وبكى ، وقال : عليك السّلامُ يا حبيبي وفرحي من الناس كلّهم سلامَ الفراق الذي لا لقاء بعده ؛

١ الأغاني: بسمك مشوى ، والحلواء بعد السمك .

٢ عجزه: أتحب الغداة عتبة حقاً.

٣ عجزه: موجودة خير من الصبر.

وجعل يبكي ، وقال : هذا آخر عهدك بي في حال تعاشر أهل الدنيا ، فظننت أنها بعض حماقاته ، فانصرفت فما لقيته زماناً . ثم تشوَّقته فأتيته فاستأذنت عليه ، فدخلت فإذا هو قد أخذ قوْصرَّتيْنِ فتقبَ إحداهما وأدخل رأسه ويديه فيها وأقامها مقام القميص ، وثقب أخرى وأخرج رجليه منها وأقامها مقام السراويل . فلما رأيته نسيت كلَّ ما كان عندي من الغمِّ عليه والوحشة لعِشرَته ، وضحكت ضحكاً ما ضحكِت مثله قط . فقال : من أي شيء تضحك لا ضحكت ! فقلت : سخنت عينك ! هذا أي شيء هو ؟ ومن بلغك عنه أنه فعل مثل هذا من الأنبياء أو الرهاد أو الصحابة أو المجانين ؟ انزعْ هذا عنك يا سَخِينَ العين ِ! فكأنه استحيا مني . ثم بلغني أنه جلس انزعْ هذا عنك يا سَخِينَ العين ِ! فكأنه استحيا مني . ثم بلغني أنه جلس حجاًماً ، فجهدت أن أراه بتلك الحالِ فلم أره . ثم مرض فبلغني أنه اشتهى أن أغنيه ، فأتيت عائداً ، فخرج إليّ رسوله يقول : إن دخلت إليّ جدّدْت لي حزناً وتاقَتْ نفسي إلى سماعك وإلى ما قد غلبتُها عليه ، وأنا أستودعُكَ الله وأعتذر إليك من تركِ الالتقاء ، ثم كان آخر عهدي به .

٩٥٥ – قيل لأبي العتاهية عند الموت : ما تشتهي ؟ قال : أشتهي أن يجيء مُخارقٌ فيضع فمه على أُذُني ثم يُغنِّيني : [من الطويل]

سَيُعْرَضُ عن ذكري وتُنسَى مَوَدتي ويَحْدُثُ بعدي للخليلِ خليلُ إذا ما انقضت عني من الدهر مُدَّتي فإنَّ غَنَاءَ الباكياتِ قليلُ

**٦٥٦** – طلَّقَ أعرابيٌّ امرأتَهُ فتزوَّجَها الأخطلُ ، وكان الأخطلُ قبلَ ذلك قد طلّقَ امرأتَهُ الأولى ، فتنفَّسَتْ ، فقال الأخطلُ : [من الطويل]

كلانا على همِّ يَبيتُ كأنَّما بِجَنبَيْهِ من مَسِّ الفراشِ قُروحُ على زوجها الماضي تَنوحُ وإنَّني على زوحتي الأخرى لذاكَ أُنوحُ

**٦٥٥** الأغاني ٤ : ١١١ وديوان أبي العتاهية (صادر) : ٣٥٦ .

٥٦٦ الأغاني ٨ : ٢٩٨ .

٣٥٧ – حدّث أبو ظبيان الحمامي قال : اجتمعَتْ جماعةٌ من الحيِّ على شرابٍ لهم فتغنّى رجلٌ منهم بقول حسّان : [من الكامل]

أولادُ جفنةَ حولَ قبرِ أبيهمُ قبرِ ابنِ ماريةَ الكريمِ المُفْضلِ

فقال رجل من القوم: ما معنى قوله ': [من الكامل]

إِنَّ التي عاطَيْتَني فردَدْتُها

فجعلها واحدة ثم قال:

#### كلتاهما حَلَبُ العصير

فجعلهما اثنتين ؟ فلم يقل أحدٌ الجواب ، فقال رجلٌ من القوم : امرأتُهُ طالقٌ ثلاثاً إن بات أو يسألَ القاضي عبيدَ الله بنَ الحسن عن تفسير هذا الشعر . فأسقط في أيدينا ليمينه ، ثم اجتمعنا على إتيانِ عبيدالله ؛ قال : فأتيناه نتخطّى إليه الأحياء حتى أتيناه وهو في مسجده يُصلّي بين العِشائين ، فلما سمع حِسننا أوجز في صلاته ، ثم أقبل علينا وقال : ما حاجتُكُم ، فبدأ رجلٌ منا وكان أحسننا بقيّةً ، قال : نحن أعزّ الله القاضي قومٌ نزعنا إليك من طرق البصرة في حاجة مهمة فيها بعض الشيء ، فإن أؤنْت لنا قُلنا ، قال : قولوا ؛ فذكر يمين الرجل والشعر ؛ فقال : أما قوله :

#### إن التي ناولتني

يعني الخمرة ، وقوله : «قتلت» أي مُزجَتْ بالماء ، وقوله :

#### كلتاهما حلب العصير

يعني الخمرَ ومزاجَها فالخمرُ عصيرُ العنب والماءِ عصيرُ السحاب. قال الله تعالى :

**٦٥٧** الأغاني ٩ : ٢٨١ وفيه أبو ظبيان الحماني .

عجز البيت الأول: قتلت قتلت فهاتها لم تقتل.
 عجز البيت الثاني: بزجاجة أرخاهما للمفصل.

﴿ وَأَنزَلْنَا مِنِ المُعْصِراتِ مَاءِ تُجَّاجًا ﴾ (النبأ: ١٤) انصرفوا إذا شئتُم.

**٦٥٨** – قال دُلَيْم بن مُرَّة الجُهني لتاجر أخذ منه مالاً وكان اسم التاجر عُرابَة : [من الطويل]

الله لقّى من عرابة بَيْعة على حين كان النقد يَعْسُرُ عاجلُهْ ولوَّى بنانَ الكفِّ يحسُبُ ربحه ولم يحسُبِ المطلَ الذي أنا ماطلُهْ سيرضى من الربح الذي كان يرتجي ببعض الذي أعطى وما هو نائله

٣٥٩ - وقال صُهَيْبُ بن نبراس العنبري : [من الطويل]

ومُصفرَّةٍ عيناه يَرشحُ وجهُهُ لحبِّ القضاء قد لَوَيْتُ لياليا وكلُّ غريمٍ حَظُّه جَحْدُ مالِهِ إذا شحّ يوماً أو أساء التقاضيا

• ٣٦٠ – كان تاجر من أهل الثعلبية يقال له يحيى بن جابر يبيع الأعاريب ويُعينهم . فتعيَّن منه رجلان من بني أسد يقال لهما طَريف بن منظور وحصن بن مطير ، وفخَّما له في الربح حتى بلغا ما أحبّ فلما انصرفا لحاجتهما قال طريف : [من الطويل]

أقولُ غداة [الثعلبية] بعد ما حَوَيْنا على أوراقِ يحيى بن جابرٍ للحصنِ وكان المرة يُفضي بِسرِّهِ إلى ولا أُخفِي عليه سرائري أيطمعُ يحيى في الوفاء وقد عدا على مالِنا في البيع عدوة فاجرٍ ل

**٦٥٨** حماسة البحتري : ٢٦١ وعيون الأخبار ١ : ٢٥٤ والبيت الثاني مع بيت آخر في محاضرات الراغب لعباس السليطي .

**٦٥٩** حماسة البحتري : ٢٦٢ .

<sup>•</sup> ۲٦٠ حماسة البحتري : ۲٦٢ .

١ في الأصل: أوراد بدلاً من أوراق.

٢ في الأصل: غدا . . . غدوة .

فلا يحسَبِ الكوفيُّ أنَّ عقولَنا هَفَتْ عن حسابٍ مُثبَتِ في الدفاتر ولكنّني أغرقتُ في الربح وانثنى وليس له علمٌ بصفقة خاسر فلا يرجونْ يحيى اختباراً وقد رمى بسلعتهِ المغبونُ في قعر زاخر

771 – وقال عُوَيف القوافي : [من البسيط]

أفِ لكم ولعقلٍ بين أضلعكم ماذا وثقتُم به منّي ومن ديني من أفلس الناس من دِينٍ ومن حَسَبٍ وأظلم الناس طُرّاً للمساكين ٦٦٢ – وقال وَبْرُ بنُ معاوية الأسدي : [من البسيط]

إني وجدُّكَ ما أَقْضي الغريمَ إذا حانَ القضاءِ ولا تأوي له كبدي الا عصا أَرْزَنٍ طالَتْ بُرَايَتُها تنوءِ ضربَتُها بالكفِّ والعضُدِ

منه أبو النباش مالاً وأرغبه في الربح وانصرف ؛ فغابَ عنه مدةً ثم دخل المدينة مستخفياً ، واتصل خبرُه بالتاجر ، فطلبه بمالِهِ عنده ، واستغوى جماعة من التجار عليه ؛ فلما رأى ما دُفِعَ إليه ولم يَقْدرْ على الجحود للصكِ الذي عليه وللجماعة الذين اجتمعوا ، قال لهم : صيروا معي إلى شارع بني فلان فإن لي جلباً أقدرُ على موافاته ودفع المالِ إلى صاحبكم منه ، ففعلوا . فلما تمكَّنَ من الهرب سبقهم حُضْراً على رجليه ، وطلبوه فأعجزَهم ، وانصرفوا يَتذامَرون ويَرجعون باللوم على صاحبهم ، فقال أبو النباش عند ذلك أبياتاً شرح الحالَ فيها وقال في الخرها : [من البسيط]

لمَا رَأُوْنِي وقد فُتُّ النجاءَ بهم سعياً يُقصِّر عنه كلُّ طيارِ

<sup>771</sup> حماسة البحتري : ٢٦٣ .

٣٦٢ حماسة البحتري: ٢٦٣.

**٦٦٣** حماسة البحترى: ٢٦٤-٢٦٣.

قالوا لصاحبهم هيهات نلحقُهُ فارجعْ بنا ودع الأعرابَ في النار إن القضاء سيأتي دونَه أمَدٌ فاطوِ الصحيفةَ واحفَظْها من النار

٣٦٤ – وقال أبو الرُّبَيْسِ الكلابيّ في غريم له يُقال له مكحولٌ كان عند مُبايَعَته إياه لم يسألُهُ عن سعرٍ ولا نقصانِ كَيْلٍ ، بل كان يَستصلحُ جميعَ ما يدفعُه إليه خديعةً ومكراً . فلما بلغ منه ما أراد لحق بالبادية : [من الطويل]

أما رابَ مكحولاً سماحي وأنّني إذا بلغ البيعُ المِكاسَ أُسامحُ وقولي ولم يبلغُ رضايَ ولا دنا رضيتُ وهذا من شرا الناسِ صالحُ سيعلمُ مكحولٌ إذا ضَمَّ رُقعةً لها طينةٌ أيَّ الفريقين رابحُ

وبلغ من عَبْنه أنه كان يَجي أبالليل إلى منزل رجل من أهل المدينة له لقب يغضب وبلغ من عَبْنه أنه كان يَجي أبالليل إلى منزل رجل من أهل المدينة له لقب يغضب منه فيقول: أنا فلان بن فلان ثم يقف فيلقبه فيشتمه أقبح شتم ، وأبان يضحك . فبينا هو ذات يوم جالس وعنده أشعب إذ أقبل أعرابي معه جمل ، والأعرابي أشقر أزرق أزعر يتلظى كأنه أفعى ويَتبيّن الشر في وجهه ، ما يدنو منه أحد إلا شتمه ونَهَره . فقال أبان : هذا والله من البادية ، ادْعُوه لي . فدعَوْه له وقيل له : إن الأمير أبان بن عثمان يدعوك . فأتاه فسلم عليه وسأله أبان عن نسبه فانتسب له وقال : حيّاك الله يا خالي ، حبيب ازداد حبّا ، فجلس ، فقال له : إني في طلب جمل مثل جملك هذا منذ زمان فلم أجد هم كا شتهي بهذه الصفة وهذه الهامة والصورة والوَرك والأخفاف ، فالحمد لله الذي ظفّرني به عند من أحبه ، أتبيعه ؟

٣٦٤ حماسة البحتري : ٢٦٤ .

<sup>770</sup> الأغاني ١٩: ١١٩–١٢١ .

١ أزعر: شرس الخلق...

٢ الأغانى: البابة أي الشرط والصنف المراد.

فقال : نعم أيُّها الأمير ؛ قال : فإني قد بذلتُ لك به مائةَ دينار ؛ [وكان الجمل يساوي عشرة دنانيراً ]. فطمع الأعرابي وسُرٌّ وانتفخ ، وبانَ الطمعُ في وجهه ، فقال أبانُ لأشعبَ : ويلَكَ يا أشعب ، إن خالي هذا من أهلك وأقاربك – يعني في الطمع - فأوسع له فيما عندك ؛ فقال : نعم بأبي أنت وأمي وزيادة ؛ فقال له أبان : يا خالُ إنما زدتُك في الثمن على بصيرةِ أنَّ الجملَ يُساوي ستَّين ديناراً ، ولكنى بذلتُ لك مائةً لقلَّة النقدِ عندنا ، وأنا أُعطيك به عُروضاً تساوي مائة . فزاد طمعُ الأعرابيّ وقال: لقد قبلتُ ذلك يا أميرَ المؤمنين . وأسرَّ إلى أشعبَ ، فأخرجَ شيئًا مُغطى فقال : أخرِجْ ما جئتَ به ، فأخرجَ جردَ عمامة خَلِقَة تساوي أربعة دراهم ، فقال : قوِّمْها يا أشعبُ . فقال : عمامةُ الأميرِ تُعرف به ويَشهدُ فيها الأعيادَ والجُمَعَ ويلقى فيها الخلفاء : خمسون ديناراً . قال : ضَعْها بين يديه وقال لابن رميح أثبت قِيمَتَها ، فكتب ذلك ووُضِعَت العمامة بين يَدَي الأعرابيّ ، فكاد يدخل بعضُه في بعضِ غيظاً ، ولم يقدِرْ على الكلام ، ثم قال : هاتِ قَلنسُوتي ، فأخرجَ قلنسوةً طويلةً خَلِقةً قد علاها الوسخُ والوهن والدهنُ تساوي نصف درهم . فقال : قوِّم ، [فقال :] قلنسوةُ الأمير تعلو هامته ويصلَّى فيها الصلوات الخمس ، ويجلس فيها للحكم : ثلاثون ديناراً . قال : أثبت ، فَأَثْبِتَ ذلك ، ووُضِعَتْ القلنسوة بين يدي الأعرابي ، فتربَّدَ وجهُهُ وجحظَتْ عيناه ، وهمَّ بالوثوب ثم تماسك وهو مُقَلقَلٌ . ثم قال لأشعب : هاتِ ما عندك فأخرج خفين قد نُقِبا وتَقشَّرا وتَفتَّقا ، فقال : قوِّمْ ، [فقال :] خفا الأمير يطأً بهما الروضةَ ويعلو بهما مِنبَر النبيُّ ﷺ : أربعون ديناراً ، قال : ضعها بين يديه . ثم قال للأعرابي : اضْمُمْ إليك متاعَك . وقال لبعض الأعوان : امض مع الأعرابي . فأحذ القماشَ فضربَ به وجهَ القوم لا يألو في شدَّة الرمي ، ثم قال : أتدري أصلحك الله من أيِّ شيء أموت ؟ قال : لا ، قال : كيف لم أدرِك أباك

١ زيادة من الأغاني.

٢ الأغاني: ربنج وذكر في الهامش أنها في المخطوط ربيج بالتصغير .

عثمانَ فأشرَكَ والله في دمه إذ ولَد مثلَك ؛ ثم نهض كالمجنون حتى أخذ برأس بعيره . وضحك أبان حتى سقط ، وضحك كلَّ من كان معه . وكان الأعرابي بعد ذلك إذا لقي أشعبَ يقول : هلم إليَّ يا ابنَ الخبيثة حتى أكافيك على قيمتك المتاع يوم قُوِّم ، فيهرب أشعبُ منه .

٣٦٦ - تزوج نديم لأبي شُرَاعة القيسيّ يُقال له تبَّان المرأة فاتَّفقَ عُرسُه في ليلةٍ طلّقَ فيه أبو شُرَاعة المرأة كانت له ، فعُوتبَ في ذلك وقيل له : بات تبّانُ عروساً وبتَّ عَزَباً ، فقال في ذلك : [من الطويل]

أتت عرس تبّانٍ فهبّت تلومُني رُويدكِ لوماً فالمطلّق أحْوَطُ رويدكِ حتى يرجع البر أهله وترحم ذات العرس من حيث تغبط إذا قال للطحان عند حسابه أعد نظراً إني إخالُكَ تغلط فما راعه إلا دعاء وليدة تعلم إلى السّوّاق إن كنت تنشط منالك يدعو أمّه فيسبّها ويلتبس الأجر العُقوق فيحبط فنادى العلى إني لفضلك شاكر أبيت وحيداً كلما شئت أضرط فنادى العلى إني لفضلك شاكر أبيت وحيداً كلما شئت أضرط فنادى

ثم بلغه عن تبّان هذا أنه عجز عن امرأته ولم يصلُ إليها ولقيَ منها شرّاً ، فقال فيه : [من الطويل]

رمى الدهرُ في صَحْبي وفرَّقَ جُلَّاسي وأبعدَهُم عني بظعنٍ وإعراسِ وكلُهـمُ يبغي غلافًا لأيـره وأقعدني عن ذاك فقري وإفلاسي

٢٦٦ الأغاني ٢٢ : ٢٣٦-٢٣٦ .

١ في الأصل : بنان والتصويب عن الأغاني .

٢ الأغاني: ويرحم رب العرس من حيث يغبط.

٣ الأغاني : «هلم» بدلاً من «تعلم» .

٤ الأغاني: فيا ذا بدلاً من فنادى.

فشكراً لربّي خان تبّانَ أيرُه وأسعى بأيري في الظلام على الناس يمسّحه بالكفّانِ من ثِقَلِ الراسِ الله

77٧ - قال حماد بن الزبرقان: حفظتُ ما لم يَحفَظ أحدٌ ونسيتُ ما لم ينسَ أحدٌ . كنت لا أحفظُ القرآنَ فأنفتُ أن أجيء بمن يُعلّمُني ، فحفظتُه من المصحفِ في شهرٍ واحدٍ ، ثم قبضتُ يوماً على لحيتي لأقصَّ ما فضلَ عن قبضتي فنسيتُ أني أحتاجُ أن أقصَّ ما دونَ القبضةِ فقصَصْتُ أعلاها ، فاحتجْتُ أن أجلسَ في البيت سنة حتى استوَتْ .

٣٦٨ – قال أبو العنبس الصيمري : أنا وأخي توأمان ، وخرجتُ أنا وهو في يوم واحدٍ ، ودخلنا سُرَّ من رأى في وقت واحدٍ ، فولي هو القضاء وصرتُ أنا صفعان ، فمن أين يصحُّ علمُ النجوم ؟

779 – ابن الرومي : [من الكامل المجزوء]

كم تائه بولاية وبعزله يعدو البريدُ سُكر الولاية طيِّب وخُمارُه صعب شديدُ

• ٢٧٠ - قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرَّدُ: دخلتُ البيمارستان فرأيتُ جماعةً من المجانين على أحوالٍ مختلفة ، ومرَرْتُ على شيخ منهم تلوحُ صلعتُهُ وتبرقُ جبهتُهُ بالدهن عليها ، وهو جالسٌ على حصيرٍ نظيفٍ ، وجههُ إلى القِبلة

٦٦٧ نثر الدر ٧:٧٠٧.

٦٦٨ نثر الدر ٧: ٢٩٩.

٦٦٩ لم نعثر على البيتين في ديوانه .

٦٧٠ تاريخ بغداد ٣ : ٣٨٣ ومعجم الأدباء (عباس) : ٢٦٨٠-٢٦٨٦ وأبيات عبد الصمد بن المعذل في هجاء المبرد في مجموع شعر عبد الصمد : ١٤٤ وفيه تخريج كثير .

١ هذا البيت لم يرد في الأغاني .

وكأنه يُريدُ الصلاة ، فجاوزته إلى غيره ، فنادى : سبحانَ الله أين السلام ؟ مَنْ المجنونُ أنا أو أنت ؟ فاستحيّث وقلت : السلام عليكم ؛ فقال : لو كنتَ ابتدأت لأوجَبْتَ علينا الردَّ الحسنَ عليك ، غير أنّا نصرف سوء أدبك إلى أحسن جهاته من العذرِ ، لأنه يُقال : للداخل على القوم دهشة ، اجلِس أعزَّك الله عندنا ، وأومأ إلى حَصيرِهِ فنفضَه كأنّه يوسِّع لي ، فعزمت على الدنوِّ منه ، فبادأني القيِّم بأمرهم : إياك إيّاك ! فأحجمت . ثم قال وقد كانت معي محبرة : ما هذا ؟ أتجالس أصحاب الحديث الأغثياء أم الأدباء أصحاب النحو والشعرِ ؟ قلت : الأدباء ، قال : أفتعرف الذي يقول فيه : [من المديد المجزوء]

وفتىً من مازنٍ ساد أهل ِ البصره أمُّــه معرفـــة وأبــوه نكــــره

قلت : لا أعرفه . قال : أفتعرفُ غلاماً قد نبغَ في هذا العصرِ معه ذهن وله حفظ ، قد برّز في النحو وجلس في مجلس صاحبه وشاركه فيه يُعرف بالمبرّد ؟ قلت : والله أنا عين الخبير به . قال : فهل أنشدك شيئاً من شعره ؟ فقلت : لا أحسبُه يقولُ الشعرَ ؟ قال : يا سبحانَ الله ! أليس هو الذي يقول : [من الرمل المجزوء]

حَبِّذا ماء العناقي له بريقِ الغانياتِ بهما ينبتُ لحمي ودمي أيَّ نباتِ أيُّها الطالبُ أشهى من لذيد الشهواتِ كُلْ بماء المزنِ تفا حَ الخدودِ الناعماتِ

قلت : قد سمعته يُنشِدُ في مجالسِ الأُنسِ ؟ قال : يا سبحان الله ! أويستحي أن يُنشِدَ هذا حولَ الكعبة ؟ ما تسمعُ الناسَ يقولون في نسبه ؟ قلت : يقولون هو من الأُزدِ ، أزدِ شَنوءة ، ثم من ثُمالَة ، قال : قاتله الله ما أبعدَ غورَهُ ، أتعرف قوله : [من الوافر]

سألنا عن ثُمالَة كلَّ حيٍّ فقال القائلون ومَن ثُمالَة فقلت محمَّدُ بنُ يزيدَ منهم فقالوا زدْتَنا بهم جَهالَه فقل لي المبرِّد خلِّ قومي فقومي معشرٌ فيهم نَذالَه

قلت: أعرف هذه الأبيات لعبدِ الصمد بن المعذّل يهجوه بها ، فقال : كذب والله كلَّ من ادَّعى هذه غيرُه ، هذا كلامُ رجل لا نسب له يُريدُ أن يُثبِتُ له بهذا الشعرِ نسباً . قلت : أنت أعلمُ ، قال لي : يا هذا قد غلبت لخفّة رُوحك على قلبي ، وتمكّنت بفصاحَتِك من استحساني ، وقد أخرّتُ ما كان يجب أن أقدِّمه ، ما الكنية أصلحك الله ؟ قلتُ : أبو العباس ، قال : ما الاسم ؟ قلتُ : محمد ، قال : فالأب ؟ قلتُ : يزيدُ . قال : قبّحك الله ! أحوَجْتني إلى الاعتذارِ إليك مما قدَّمتُ ، ثم وثب باسطاً يدَه ليصافِحني ، فرأيت القيد في رجليه قد شد إلى خشبة في الأرض ، فأمنتُ عند ذلك غائِلتَه ؛ فقال : يا أبا العباس : صُنْ نفسك عن الدخولِ إلى هذه المواضِع ، فليس يَتهيا لك في كلّ وقتٍ أن تُصادف مثلي على هذه الحالِ الجميلة ، أنت المبرِّد ؛ وأخذ كلّ وقتٍ أن تُصادف مثلي على هذه الحالِ الجميلة ، أنت المبرِّد ؛ وأخذ يُصفّقُ ، وانقلبَتْ عيناه وتغيَّرتْ خِلقتُه . فبادرتُ مسرعاً وقبِلْتُ والله قوله ، يُصفّقُ ، وانقلبَتْ عيناه وتغيَّرتْ خِلقتُه . فبادرتُ مسرعاً وقبِلْتُ والله قوله ، فلم أعاود الدخولَ عليهم بعد ذلك .

171 - قال أبو العيناء : كان بالبصرة مُقيِّنٌ له جوارٍ فغشيَ الناسُ منزلَه لأجلهِنَّ ، فحضر يوماً عنده جماعةٌ فيهم قومٌ من المهالبة . فلما كان وقتُ العشاء جاء غلامٌ لبعض المهالبةِ الحاضرينَ بمئزرٍ مقلوبٍ فوضعه بين يدَيْ صاحبه ، وإذا فيه بُسرٌ مسكَّر باكورة ، ولم يكن رأوا قبله منه شيئاً ، وكان فيمن حضر العطويُّ الشاعرُ ، فقال للمهلبي : أطعمني فديْتُك من هذه الباكورة ، فتغافل عنه فقال المقيّن صاحبُ الدار : فأطعمني أنا منها . فتناول منها شيئاً فأعطاه ، فقال له العطوي : أطعمني ممّا أعطاك ، فقال : [من المتقارب]

**٦٧١** البيتان في محاضرات الراغب ٣ : ٢٤٠ دون نسبة .

جواريك أطعَمْنك السكّرا وأنزلْنك المنزل الأكبرا ولولا جواريك ما أطعموك على قُبح وجهك إلا خرا فضحك كلُّ من حضر منه ، وأخذ المهلبي جميع ما في المئزرِ من البُسر فرمى به إلى العطوي .

٣٧٧ – قال أحمد بن أبي طاهر : خرجتُ من دار الوزيرِ أبي الصقر القاسمِ اسماعيل بنِ بُلبلٍ نصفَ نهارِ يوم في تموز ، فمِلْتُ إلى دار أبي العباس المبرِّد لقربها ، فأدخلني خيشاً له ، وقدَّم إليّ شيئاً أكلتُه ، وسقاني ماء بارداً ، وحدثني أحسنَ حديث إلى أن نِمْتُ ، فحضرني لشقائي وقلة شكري بيتان فاستأذنتُه في إنشادهما فقال : ذاك إليك وهو يظنني مدحتُه فأنشدته : [من الطويل]

ويوم كحرِّ الشوق في صدرِ عاشق على أنّه منه أحرُّ وأوْقَدُ اللَّهُ به عند المبرِّدِ قائِلاً فما زلتُ في ألفاظه أتبرَّدُ

فقال لي : قد كان يسعُك إذ لم تحمدُ أن لا تذُمَّ ، وما لك عندي جزاءٌ إلا إخراجك ، ووالله لا جلست ، فأخرجني فمشيتُ إلى منزلي بباب الشام ، فمرضت ممّا نالني من الحرِّ وقعدتُ ألومُ نفسي .

٣٧٣ - حُمَّ المنصور في بعض الليالي فأرِقَ فقال للربيع : أحتاج إلى إنسانِ يُحدِّثُني ويؤْسُني ، فقال : قد وجدته ، فقال : من هو ؟ قال ابن عياش المنتوف ؛ قال : يُبرِمُني بالأسئلة ويضاعفُ عليّ العلّة ، قال : قد أعطيتُه من مالي ألفَ درهم وأمرتُهُ أن لا يسألَكَ شيئاً . قال : هاتِ حدّثني قال : نعم يا أمير

٧٧٢ معجم الأدباء (عباس): ٢٨٥-٢٨٦.

٧٧٣ محاضرات الراغب باختصار شديد عن الأصمعي ٢: ٦٢٧.

١ معجم الأدباء : وأومد ، ويوم وَمِدُّ هو يوم شديد الحر مع سكون الريح .

١ في الأصل: عباس والتصويب عن عيون الأخبار.

المؤمنين ، خرجتُ يوماً للصيد إلى وادي القُرى ، فألجأني الحرُّ إلى موضع فيه طاقٌ كبير ، وإذا بامرأة عجوز جالسة ، فقلتُ لها : هل عندَك شي ُ يُوكلُ ؟ قالت : لا ، وإذا في البيت زنبيلٌ معلّق ، فقلتُ لها : خذي هذه الدراهم فاشتري لي لحماً وفاكهة . وخرجت فحذفت الزنبيل بالسيف فسقط قطعُ العود قد عَشب ، فأكلتُه كلّه ، وإذا هو أحلى من السكر ، فلما رجعَتْ قلتُ لها : يا كذّابة ! زعمت أنّه ليس عندك ما يُوكلُ ، وكان في الزنبيل ما فيه . قالت : أوأكلته ؟ فقلت : نعم . قالت لي : هذه جارية ختّانة كانت تَجي ُ بالبُظورِ فتُلقيها في هذا الزنبيل ، فهنأك الله ما أكلتَه . فضحك المنصور ضحكاً شديداً وقال : يا ربيعُ ، ادفع إليه فهنأك الله ما أكلتَه . فضحك المنصور ضحكاً شديداً وقال : يا ربيعُ ، ادفع إليه ألف درهم . فلما خرج قال ابن عياش للربيع : ارجع إليه وحسَّ عِرقَه ، فإني أخشى أن يكونَ محموماً فيرجع فيها إذا أفاق . فعاد الربيعُ وحدّث المنصور بذلك أخشى ال يوغها له وعجلُها .

وَجَاءه أصحابُ الحديث فآذَوْهُ فبعثَ إلى صاحب الربع فجاءه ، فقال له : وجَاءه أصحابُ الحديث فآذَوْهُ فبعثَ إلى صاحب الربع فجاءه ، فقال له : حاجتُكَ يا أبا بكر ؟ قال : أقِمْ هؤلاء عني . قال : وما حالُهم ؟ قال : قد آذَوْني فأضجروني . قال : ارفِقْ بهم يا أبا بكر ، وقال : فقد قصدوك ولهم حقّ . فغضب وقال : انظروا إلى هذا الشبارك ! ثم قال : أتدرون ما الشبارك ؟ قالوا : لا . قال : كانت امرأة بالكوفة ولها زوج قد عَسِرَ عليه المعاشُ ، فقالت له : لو خرجْتَ فضربتَ في البلاد وطلبتَ من فضل الله . فخرج إلى الشام فتكسّبَ ثلاثمائة درهم ، فاشترى بها ناقةً سمينةً فارهةً ، فركبها وسار عليها ، فأضجرَتُهُ وحلف بطلاق امرأته ! ما جئتَ به ؟ قال :

**٦٧٤** الجليس الصالح ٣: ١٧٦.

١ الجليس الصالح : العرزمي .

أصبت ثلاثمائة درهم فاشتريت هذه الناقة فأضجرَ نني ، فحلفتُ بطلاقك ثلاثاً أي أبيعُها يومَ أقدمُ الكوفةَ بدرهم ، قالت : أنا أحتالُ لك . فعلّقَتْ في عنقِ الناقة سِنَّوْراً ، وقالت : أدخِلُها السوق فنادِ من يشتري السنَّوْرَ بثلاثمائة درهم والناقة بدرهم ، ولا أُفرِّقُ بينهما . قال : ففعل ؛ فجاء أعرابي فجعل يدورُ حولَ الناقة ويقول : ما أسمَنكِ ! ما أفرهكِ ! ما أرخصكِ لولا هذا الشبارك !

و ٦٧٥ - قيل لما حضرت الفرّاء النحويَّ الوفاةُ دخل إليه بعضُ أصحابه فقال له : ما قال لك الطبيب ؟ فقال : وما عسى أن يقول الطبيب إنْ صحةً وإنْ مرضاً ، إن رفعاً فرفعاً ، وإن نصباً فنصباً ، وإن خفضاً فخفضاً . قال : فكان هذا آخرَ ما تكلّمَ به ، ثم مضى ، رحمه الله .

٢٧٦ - دخل رجلٌ على مغنّية وقد حضرتها الوفاة ، فقال لها : قولي لا إله إلا الله ، فقالت [من الكامل] :

## \* أَزِفَ الرحيلُ وشُدَّتِ الأحداجُ \*

٣٧٧ – ودخل رجل على زُفَرَ ، رحمه الله ، وهو يجودُ بنفسه ، فشاهده فقال : الجواب عن هذا أن يُدفعَ إلى إحدى المرأتين ستةُ أسباع الصّداق .

٦٧٨ – واحتضر رجل كان يجيد اللعبَ بالشطرنج . فقيل له : قل لا إله إلا
 الله ، فقال : شاه مات .

7۷۹ – قيل إن الحجاجَ بعث بالغضبانِ بنِ القبعثرى ليأتيَه بخبر عبد الرحمن ابن محمد بن الأشعث وهو بكرمان ، وبعث عليه عيناً ، وكذاك كان يفعل ، فلما انتهى الغضبان إلى عبد الرحمن قال له : ما وراءَكَ ؟ قال : شرٌّ ، تغدَّ بالحجاج قبل

٦٧٥ انظر بغية الوعاة ٢ : ٣٣٣ .

٦٧٦ ما قالته المغنية صدر بيت لسلم الخاسر عجزه : وغدا بهن مشمّر مزعاج .

٦٧٧ المقصود هو زفر بن الهذيل الحنفي المتوفى سنة ٢٥٨ . انظر وفيات الأعيان ٢ : ٣١٩–٣١٩ .

٣٧٩ مروج الذهب مع اختلاف في العبارة ٣ : ٣٥٥–٣٥٦ والمستطرف ١ : ٤٧ – ٤٩ .

آن يتعشّى بك . وانصرف الغضبان فنزل رملة كرمـان ، وهي أرضٌ شديدةُ الرمضاء ، فبينا هو كذلك إذ ورد عليه أعرابيٌّ من بني بكر بن وائل على فرس له يقودُ ناقةً ، فقال : السلام عليك ، فقال الغضبان : السلام كثيرٌ وهي كلمة مقولة . قال الأعرابيّ : ما اسمك ؟ قال : أخذ . قال : أفتعطى ؟ قال : لا أحبّ أن يكونَ لي اسمان . قال : من أين أقبلتَ ؟ قال : من الدلول . قال : وأين تريد ؟ قال : أمشى في مناكبها . قال : من عرض اليوم ؟ قال : المتقون . قال : فمن سبق ؟ قال : الفائزون . قال : فمن غلب ؟ قال : حزبُ الله . قال : فمن حزب الله ؟ قال : هم الغالبون . فعجب الأعرابي من منطقه ، قال له : أتقرض ؟ قال : إنما تقرضُ الفارة . قال : أفتُسمِع ؟ قال : إنما تُسمِع القينة . قال : أفتنشد ؟ قال: إنما تُنشَد الضالّة. قال: أفتقول؟ قال: إنما يقول الأمير. قال: تتكلم؟ قال : كلُّ متكلمٌ . قال : أفتنطق ؟ قال : إنما ينطق كتاب الله . قال : أفتسمع ؟ قال : حدَّثني حتى أسمع . قال : أفتسجع ؟ قال : إنما تسجع الحمامة . قال الأعرابي: تالله ما رأيت كاليوم قط ، قال: بلي ولكنك نسيت . قال الأعرابي: فَكَيف أَقُول ؟ قال : لا أُدري والله . قال الأعرابي : كيف ترى فرسي هذا ؟ قال الغضبان : هو خيرٌ من آخر شرّ منه وآخرَ خير منه وأفرهُ منه . قال الأعرابي : إني قد علمت ذاك ، قال : لو علمت لم تسألني . قال الأعرابي : إنك لمنكر ، قال الغضبان : إني لمعرَّف . قال : ليس ذلك أريد ، قال : فما تريد ؟ قال : أردت إنك لعاقل ، قال : أفتعقل بعيرك هذا ؟ قال : لا ، أفتأذنُ لي فأدخلَ عليك ؟ قال الغضبان : وراءَكَ أوسعُ لك . قال الأعرابي : قد أحرقتني الشمسُ ، قال : الساعةَ يَفي ﴾ عليك الفِّي ﴾ . قال الأعرابي : إن الرمضاء قد آذتني ، قال : بُل على قدمك . قال : قد أوجعني الحرُّ ، قال الغضبان : ما لي عليك سلطان . قال الأعرابي : إني لا أريد طعامَكَ ولا شرابَكَ ، قال : لا تعرِّضْ بهما ، فوالله لا تذوقهما . قال الأعرابي : أما عندك غير هذا ، قال : بلي هراوتان أضرب بهما رأسك . قال الأعرابي : والله إني لأظُنُّك مجنوناً ، فقال الغضبان : اللَّهمُّ اجعلني ممَّن يرغبُ

إليك . قال : إني لأظنّك حَروريّاً قال : اللهم اجعلني ممّن يتحرى الخير . ثم قال له الغضبان : أهذا البعيرُ لك يا أعرابيّ ؟ قال : نعم ، فما شأنه ؟ قال : أرى فيه داء فهل أنت بائعهُ ومُشترٍ ما هو شرّ منه ؟ فولى الأعرابي وتركه وهو يقول : والله إنك لبَذِخٌ أَحمقُ .

فلما قدم الغضبانُ على الحجاج قال : كيف تركت أهل كرمان ؟ قال : أصلحَ الله الأميرَ ، أرضٌ ماؤها وَشَلٌ ، وثمرُها دَقَلٌ ، ولصُّها بطلُ ، والجيشُ فيها ضعافٌ ، إن كثروا بها جاعوا ، وإن قلُّوا بها ضاعوا . قال له الحجاج : أما إنَّك صاحبُ الكلمةِ التي بلغَتْني عنك حين قلت : تغدّ بالحجاج قبل أن يتعشّى [بك]. قال الغضبان: أما إنها جعلني الله فِداكَ لم تنفع من قِيلَتْ له، ولم تضرُّ من قيلَتْ فيه . قال الحجاج : اذهبوا به إلى السجن . فمكث فيه إلى أن بني الحجاجُ قبة خضراء في واسطَ أعجبَتْهُ كما لم يُعجِبْهُ بناءٌ قطّ . فقال لمن حوله : كيف ترون قُبَّتي هذه ؟ قالوا : أصلح الله الأميرَ ما بني ملكٌ مثلَها . ولا نعلمُ للعرب مأثرةً أفضلَ منها . قال الحجاج : أما إن لها عيباً وسأبعثُ إلى من يُخبرني به . فبعث إلى الغضبان فأقبل يَرسِفُ في قيوده ، فلما دخل عليه سلُّم فقال له الحجاج: كيف ترى قُبَّتي هذه ؟ قال: أصلحَ الله الأميرَ ، هذه قبَّةٌ بُنيَتْ في غير بلدك لغير ولدك ، لا يسكنُها وارثُكَ ولا يدومُ لك بقاءُها ، كَمَا لَمْ يَدُمْ هَالَكُ وَلَمْ يَبَقَ فَانٍ ، وأما هي فكأن لم تكن . قال : صدق رُدُّوه إلى السجن فإنه صاحب الكلمة التي بلغتني عنه ، قال : أصلح الله الأميرَ ، ما ضرَّتْ من قيلت فيه ولا نفعت من قيلَتْ له . وقال : أتراك تنجو منى ! لأقطعَنَّ يديك ورجليك ولأكويَنَّ عينيك . قال : ما يخافُ وَعيدك البَريُّ ، ولا ينقطعُ منك رجاءُ المسيء . قال : لأقتلنَّك إن شاء الله ، قال : بغير نفس والعفوُ أقربُ للتقوي . قال الحجاج : إنك لسمينٌ ، قال : لِمَ كان القيدُ والرَّنْعَةُ ، ومن يكُ جارَ الأميرِ يسمنْ . قال له الحجاج : ردُّوه إلى السجن ، قال : أصلح الله الأميرَ ، قد أثقلَني الحديدُ فما أطيقُ المشيَّ ، قال : احملوه لعنه

الله . فلما حملته الرجال على عواتِقِها ، قال : ﴿ سُبُّحانَ الذي سَخَّرَ لنا هذا وما كُنَّا لهُ مُقرِنِينَ ﴾ (الزخرف : ١٣) قال : أُنزِلُوه أخزاه الله . قال : اللّهمُّ ﴿ أُنْزِلْني مُنْزِلاً مُباركاً وأنت خَيْرُ المُنْزِلِين ﴾ (المؤمنون : ٢٩) قال : جُرّوه أُخزاهُ الله ، قال : ﴿ وَاللّه مَجْراها ومُرْسَاها إِن رَبِّي لغَفُورٌ رحيم ﴾ (هود : ٤١) قال الحجاج : ويحكم ! أتركوه فقد غلبني بخُبيْه ، ثم أمر بإطلاقِه .

أَتَخدَّى عنده وأتعشّى معهُ . فبينا أنا عنده إذ خرجَتْ من دارهِ وَصيفةٌ فدخلَتْ بيتاً من بيوته ، فقال لي معاوية : لولا مكانك لقد كنت أشتهي أن أصيب منها . قلت : يا أمير المؤمنين ، فلا يمنعك مكاني . قال : فقام فدخل عليها . فبينما هو يريدُ منها ذاك إذ علمَتْ امرأتُه وهجَمتْ عليه وأنا جالسٌ ، فخرجا وقد لبَّب كل واحدٍ منهما صاحبه . قال : فجعل معاوية يقول : يَغلِبْنَ الكرامَ ويغلبُهُنَّ اللئامُ . قال : فلم تكلّمه حتى أدخلته قصره . قال : وبقيتُ في موضعي إلى العِشاء ، وراح الناسُ إليه ، فذهب بي النومُ فلم أنتيه إلا في جوف الليل . قال : وهو في موضعه الذي يبيتُ فيه . قال : فقمتُ فإذا الأبوابُ مُغلقةٌ والسُّرُجُ تَزهرُ . قال : فدخلتُ تحت السرير ، فلما ذهب هُويٌّ من الليل جاء معاوية ، فجلس على السرير ثم دعا امرأته فعرّاها ، فجعلتْ تُقبلُ وتُدبرُ . قال : فبينا هي مُقبلةٌ إليه إذ قال : يا سَوْأتا ! تحت السرير ، رجلٌ . قال : فقام معاوية فأخرجني من تحت السرير ، وقال : ويحك ! رأيتَ الذي رأيتَ ؟ قلت : نعم . قالت امرأته : ما زال السرير ، وقال : ويحك ! رأيتَ الذي رأيتَ ؟ قلت : نعم . قالت امرأته : ما زال هذا . . . ' منذ اليوم والليلة . قال ، فقال : ويحك ! ارفع إلينا حوائجك ولا تُخبرْ بما رأيتَ أحداً . قال : فقضى لي حوائجي وخرجتُ من عنده .

<sup>•</sup> ٦٨٠ قول معاوية «يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام» في محاضرات الراغب ٣ : ٢١٧ .

كلمتان غير واضحتين كتبتا متراكبتين .

7٨١ – ورُويَ عن الأحنف أنه دخل على معاوية يوماً فخرجَتْ من داره وصيفة فدخلت بيتاً من بيوته ، فقال : يا أبا بحر ، أنا والله أحبُّ هذه الوصيفة وقد أمكنني منها الخلوة لولا مكانك . قال ، فقال الأحنف : فأنا أقومُ ، فقال : لا بل تجلسُ لئلا تستريبَ بنا ابنة قرَظَة ؛ وكأنها قد أوذنَتْ به ، فقالت للأحنف : يا قوّادُ ! أين هذا الفاسقُ ؟ فأوما الأحنف إلى البيتِ الذي هو فيه : فأخرَجَتْه ولحيتُه في يدها ، فقال : الأحنف : ارفقي بأسيرِكِ يرحمُكِ الله . فقالت : يا قوّادُ ! وتتكلَّمُ أيضاً ؟ ! وقام الأحنف فانصرف .

۲۸۲ – كان عند إبراهيم الحربي رجلٌ ضريرٌ فقرأ ولم يكن طيّب الصوت فقال إبراهيم : [من الهزج]

هما اثنان إذا عُدّا فخيرٌ لهما الموتُ فقيرٌ ما له زهدٌ وأعمى ما له صوتُ

٣٨٣ - قال الجاحظ: ما خجَّلني إلا امرأة حملتني إلى صائغ فقالت: مثلُ هذا . فبقيتُ مبهوتاً ، فسألتُ الصائغ ، فقال : هي امرأة استعملتني صورة شيطانٍ ، فقلت : لا أدري كيف أُصوِّرُه ، فأتَتْ بك ، وقالت : مثله .

الخلافة عصر البين الحسام ، عظيمُ الخِلْقَة وَحشيُّها ، ومع هذا يميلُ إلى النساء حاجبٌ يُعرفُ بابنِ الحسام ، عظيمُ الخِلْقَة وَحشيُّها ، ومع هذا يميلُ إلى النساء ويظنُّ أنهنَّ يَهوَيْنَه . فتعرَّضَتْ له امرأةٌ وأطمعَتْه في نفسها ، وواعدتْه دكانَ بعضِ الصاغة وأن يكونَ اجتماعُهما هناك . فتزيَّنَ وتأهَّبَ وقصدَ ذلك الدكان ينتظرُها ، وأبطأت المرأةُ ، فلما فرغ الصائعُ من مراده قال له : يا سيدي قُمْ في ينتظرُها ، وأبطأت المرأةُ ، فلما فرغ الصائعُ من أمراده قال له : يا سيدي قُمْ في دَعَةِ الله ، قال له : ويلك ! وما ذاك ؟ قال : إن امرأة استعملتني صورة جنيً ، فقلت : أنا أُنفِذُ إليك رجلاً هو الصورة فقلت : أنا أُنفِذُ إليك رجلاً هو الصورة

١٨-١٧: ٣ الجليس الصالح ٣: ١٨-١٧.

٦٨٢ معجم الأدباء (عباس) : ٤٧ ومحاضرات الراغب ٣ : ٢٨٩ .

المطلوبةُ ، وقد رسمتُ لها ما أرادَتْ . فشتمه وانصرف .

قال العتبي: سرَّحَ المهديُّ لحيتَه ثم قبضَ عليها فكأنه استصغرها ، فأحسَّ به أعرابيُّ فقال: يا أمير المؤمنين ، إنّ لحيتَكَ لجميلةٌ أصيلةٌ ، لم تطُلُ فتَسْمُجَ ولم تصغُر فتُسْتَقَبُح ، بل خرجت بمقدارٍ من صانع أحكمَ صنعتَها وأحسنَ نباتَها ، فمن رأى صاحبَها أفلحَ ، ومن طلب إلى حاملها أُنجحَ ، ثم قال: [من الكامل المجزوء]

لا تُعجَبَنَ بلحیة كثَّتْ منابِتُها طویله يهوي بها عصفُ الريا ح كأنها ذنب السَّخیله قد يرزقُ الشرفَ الفتى يوماً ولحيته قليله

فأعجب بكلامه ووصله .

7**٨٦** – قال المنصور لابن عياش المنتوف: لو تركت لحيتك ، أما ترى عبدالله ابن الربيع ما أحسنه ؟ قال: والله يا أميرَ المؤمنين لأنا أحسنُ منه. قال: يا سبحانَ الله وتحلف أيضاً ؟ قال [ابن عياش]: لئن لم تصدِّقْني فاحلِقْ لحيتَهُ وأقِمْهُ إلى جانبي ثم انظر أيّنا أحسن.

٦٨٧ - عبدالله بن إسحاق بن سلام المكاري : [من الكامل]
 وتكيد ربَّكَ في مغارس لحية الله يزرعُها وكفَّك تحصد تأبى السجود لمن بَراك تمرُّداً وترى العبيد الأرذلين فتسجد

م ٦٨٥ ربيع الأبرار ١: ١٥٥ – ١٠٥٠ .

٦٨٦ البصائر والذخائر ٧: ٥٣-٥٥ وربيع الأبرار ١: ٨٥٥.

٦٨٧ معجم الأدباء (عباس) : ١٥٠٧ مع اختلاف في الرواية .

١ في الأصل: الهكاري والتصويب عن معجم الأدباء.

٦٨٨ – آخر : [من الكامل المرفل]

خرجوا ليستسقوا وقد نشأت بحرية قَمِن بها السفح فانجابت السحب التي نشأت فكأنّما خرجوا ليستَصْحُوا

7.49 – وقع أعرابي إلى أرض أصبهان في أيام الربيع فاستطابَ الهواء وأنِسَ بالأشجار ، فلما جاء الشتاء [. . . .] الأشجار أ. . . . ] الأقطار فجعل يَرتعدُ من البردِ وتخفِقُ أحشاؤه فقال : [من الرجز]

بأصبهانَ شَعِثَتْ أموري لما تقضَّى الصيفُ ذو الحَرُورِ ورمَّت الآفاقُ بالهريرِ والثلج مقرونٌ بزمهريرِ جاءَتْ بشرٍّ مَجْنَبٍ عاثورِ لولا شعارُ البَرَّةِ البرورِ أمِّ الكبير وأبي الصغير

البرة : الشمس ، والمجنب : الكبير ، والعاثور : المهلك من قولهم وقع في عاثور شر .

• **٦٩٠** - أنشد الحافظُ لرجلٍ من بني نُميْر وكانت امرأتُه حضريةً : [من الطويل]

لعمري لأعرابية بدويّة تظل برَوْقي بيتها الريح تخفُقُ أحبُّ إلينا من ضِناكِ صفيّة إذا وَضعَتْ عنها المرَاوحَ تَعرَقُ كبطيخةِ البُستانِ ظاهرُ جلدها صحيحٌ ويبدو داؤها حين تُفلقُ

خرجوا ليستسقوا وقد نشأت بحرية يبدو لها رشح حتى إذا اصطفوا لدعوتهم وبدا لأعينهم بها نضح كشف الغطاء إجابة لهـم فكأنما جاءوا ليستصحوا

١٨٨ الذيل والتكملة (السفر الرابع) : ٨١ لأبي الحسين بن الطراوة في أهل مالقة وقد خرجوا للاستسقاء ، والأبيات فيه كما يلي :

البني عدي بن عبد مناة بالبصرة رجل شاب يُنزَلُ به يقال إن جمل عائشة رضي الله عنها في موضعه ، فابتنى على ذلك [الموضع مسجداً]
 فقال رجل منهم يهجوهم : [من السريع]

قوم كرامٌ غير ما أنّهم سطوتُهم تغدو على جارهم ليس لهم فخرٌ سوى مسجدٍ به تَعَدَّوا فوق أطوارهم لو هُدم المسجدُ لم يُعرفوا يوماً ولم يُسمَع بأخبارهم المسجدُ لم يُعرفوا يوماً ولم يُسمَع بأخبارهم علاماً وقلت إحداهما جاريةً والأخرى غلاماً فرقَّصَتْه أمَّه وقالت مُضارَّة لضرَّتِها : [من الرجز]

الحمدُ لله الحميدِ العالي أنقذني العامَ من الخوالي من كلِّ شوهاءَ كشَنِّ بالي لا تَدفعُ الضَّيْمَ عن العيالِ وسمعت الأخرى فأقبلت ترقِّصُ بنتَها وتقول: [من الرجز]

وما علي ً أن تكونَ جاريه تغسل رأسي وتكون الغاليه وترفع الساقط من خماريه حتى إذا ما بلغَتْ ثمانيه أُزرتُها مروانَ أو معاويه أَنكحُها مروانَ أو معاويه أَصهارَ صِدْقِ ومهورٍ غاليه

فتزوجها مروان على مائة ألف وقال: إن أمها لحقيقة أن لا يُكذب ظنها ولا يُخاسَ بعهدها . وقال معاوية : لولا أن مروانَ سبقَنا إليها لأضعفنا لها المهرَ ، ولكن لا تَحرُم الصلة ، فبعث إليها بمائتي ألف درهم .

**٦٩١** عيون الأخبار ١ : ٣١٣ وفيه : وقال آخر لأبي محمد اليزيدي .

**٦٩٢** المستطرف ٢ : ١٢ والرجز الثاني مع اختلاف في العبارة وعدد الأبيات في محاضرات الراغب ١ : ٣٢٥ .

79٣ - رفَعَتْ امرأةً زوجَها إلى القاضي تبغي الفُرقة ، وزعمَتْ أنه كلَّ ليلة يبولُ في الفراش . فقال الرجل : أصلحك الله لا تعجَلْ حتى أقُصَّ عليك قصتي : إني أرى في منامي كأني بجزيرة في البحر ، وفيها قصرٌ وفوق القصرِ عِلِيَّةٌ ، وفوق العِلِيَّةِ قُبَّةٌ ، وفوق القبَّةِ جملٌ ، وأنا على ظهرِ الجملِ ، وإن الجملِ يَتَطَأْطَأُ ليشربَ من البحر فإذا رأيتُ ذلك بُلْتُ فَرَقاً . فبال القاضي وقال : يا هذه أنا قد أخذني البولُ من هولِ حديثه ، فكيف بمن رأى الأمر عياناً ؟

٩٩٤ – شكا رجلٌ إلى الطبيبِ وجعَ البطنِ وقال : قد أُكلْتُ سمكاً ولحمَ بقرٍ وبيضاً ومامشاً فقال : انظرْ فإنْ متَّ من هذا وإلا فارمِ نفسك من حالتي .

قال : اللهم إنك قلت : ﴿ سُبُحانَ الذي سَخَّرَ لنا هذا وما كُنَّا له مقْرِنِينَ ﴾ والزخرف : ١٣) ، وإنّي أُشهِدُك أنّي بهذا أ ، فنفرَ البعيرُ وتعلَّقتْ رجلُه بالغَرْزِ والبعير يَجْمِزُ به حتى مات آ

797 – وكانت جماعة من طلابِ الحديثِ يمشون إلى شيخٍ لهم ، فقال خليع منهم : امشوا رُويْداً فإن طالبَ الحديثِ يَطأ على أجنحةِ الملائكة حتى لإ تكسروها ، فعثر عثرةً فعرج منها .

79٧ – وكان بالمغرب ورّاقٌ فكتب مصحفاً في أسبوع فقيل له : في كم كتبتَه ؟ فقال : في ستة أيام وما مسنا من لغوب من عكشت يده ، فسر قوله تعالى :

**٦٩٣** المستطرف ٢ : ٢٦٩ .

**٦٩٥** البصائر والذخائر ٣ : ١٥٢ وربيع الأبرار ٤ : ١٧٠ وانظر عيون الأخبار ٢ : ٦٠ .

٦٩٧ البصائر والذخائر ٣ : ١٥٣ وربيّع الأبرار ٤ : ١٧٠ .

١ البصائر: أني له لمقرن.

۲ يجمز: يعدو.

وأشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ﴿ (ق : ٣٨) . وحشَّت يده : يبست .

﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كَنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبَّاللَّهُ وَآيَاتِهِ ورسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُ ونَ ﴾ (التوبة : ٦٥) .

٦٩٨ - أبو نواس : [من الطويل]

خَلَعْتُ مُجوني واسترحْتُ من العَذْل أيا ابنَ أبانِ هل سمعتَ بفاسق وآمرُ بالمعروف لا عن تَقيَّة ومِحبَرتي رأسُ الرّياء ودفتري فكم أمرد قد قال والدُهُ له يفرُّ به من أن يُشاطرَ صاحباً

وكنتُ وما لي في التَّماجُن من مِثــل يُعَدُّ مع النُّساكِ فيما مضى قبلي أَلَمْ تَرَ أَنِي حِينَ أَغِدُو مُسبِّحاً بِسَمْتِ أَبِي ذُرٍّ وقلب أَبِي جهل ِ وأحشعُ في مشيى وأحفظ ناظري وسجادتي في الوجه كالدرهم البغلي وكيف وقَوْلي لا يُصدِّقُه فِعلى ونعلايَ في كفيَّ من آلة الختـــل أُومُّ فقيهاً ليس دهريَ فقهُهُ ولكن لديـه المُرْدُ مُجتمعُ الشَّمـلِ عليك بهذا إنه من أولى الفضل كمن فَرَّ من حـرِّ الجراح إلى القتـل

٦٩٩ – كتب الحمدوني إلى صديق له حبس عليه دفاتره : [من الكامل]

ما بالُ كُتْبِي في يديكَ رهينةً حُبسَتْ على كذا الزمان الأطول ايذَنْ لها في الإنصرافِ فإنها كنزٌ عليه والزمانُ معوّلي فلقد تغَنَّتْ حين طالَ ثُواوُها طالً الثواء على رسوم المنزل

• • ٧ - أبو بكر الخوارزمي : [من الكامل]

لا غرو من صيد الأمير بعده إن الأسود تصاد بالخرفان

**٦٩٨** ديوان أبي نواس (الغزالي) : ٣١٦ .

**٦٩٩** محاضرات الراغب ٢٠٠١.

٧٠٠ يتيمة الدهر ٤ : ٢٣٦ وصدر البيت الأول فيها : لا تعجبوا من صيد صعو بازياً . والصعو : العصفور الصغير.

قد غرُّقَتْ أُملاكَ حِميرَ فارةً وبَعوضةً قتلتْ بني كنعانِ

٧٠١ – قال المتوكل يوماً : أتعلمون ما عاب الناسُ على عثمان ؟ فقال بعض جلسائه : لما قُبِضَ رسولُ الله على قام أبو بكر على المنبر دون مَقامِهِ بِمْرقاةٍ ، ثم قام عمرُ دون مقامٍ أبي بكر بمِرْقاة ، فلما ولي عثمانُ صعد ذروة المنبر فقعد في مقعدِ رسول الله على فأنكروا عليه ذلك . فقال عُبادة : يا أميرَ المؤمنين ، ما أجدُ أعظمَ مِنَّةً عليك ولا أسبعَ معروفاً من عثمان . قال : وكيف ويلك ؟ فقال : لأنه صعد ذروة المنبر ، ولولا ذلك لكان كلما قام خليفةٌ نزل عن مَقامٍ من تقدَّمه مرقاةً لكنتَ تخطُبنا أنت من بئر جلولاء .

٧٠٢ – قُدِّمَ إلى عبادةَ رغيفٌ يابسٌ فقال : هذا نُسِجَ في أيام بني أمية ولكن مُحِي طرازُه .

وخرج وخرج الله ، فانتظره إلى أن يفرغ من دسته ، ثم نهض مدام فاستأذن له ، وخرج يرسل له ، فانتظره إلى أن يفرغ من دسته ، ثم نهض مدام فاستأذن له ، وخرج فأوصله . وقال له الوزير : أين كنت ؟ قال : عند مدام ، قال : وماذا كان يصنع ؟ قال القاضي : كان مُقابلاً لخادم آخر وبين أيديهما [ دست] كشرائح البدور ، موزعة جنساً من الحبوب الرياحية على لونين مختلفين ، وفي أيديهما كفتان يصككان بهما الأرض صكاً ، فإذا انتصبا ماثلين ، وتخالفا في الحالين ، سُر أحدُهما واستبشر [واغتاظ الآخر] واستشاط ، وإذا اضطجعا في . . . . فم صاحبهما إياساً ، ونكس رأسه ، وهذى وسواساً ، ودعا عليهما ، ولا ذنب لهما . فقال المهلبي : لو نظم هذا شعراً لَحسن .

٧٠٤ - وقال أبو إسحاق الصابي : كنَّا ليلةً بحضرة الوزيرِ أبي محمَّدِ المهلبي

٧٠١ ربيع الأبراز ١ : ٦٨٧ .

٧٠٧ البصائر والذخائر ٧ : ٥٠ ونثر الدر ٥ : ٢٩٧ .

٧٠٣ الخبر غامض ومضطرب.

نتذاكرُ والقاضي أبو بكر بن قريعة حاضرٌ ، فأنشدتُ قطعةً من أراجيزِ المعاني أو غيرها ، فاستحسنها المهلبي ومَنْ حضر ، وأعجبَت القاضي ، فقال : يا أبا إسحاق من قائل هذه ؟ فقلت له عبثاً به : أبو العباس دُرُستُويه ؛ فقال : أبو العباس صاحب أبي سهل ديرويه ؟ قلت : نعم ؛ قال : وهو بهذه المنزلة من الأدب والعلم ؟ فقلت : وأكثر . وكان هذا الرجل طَغَامةٌ ، وقد أوردت حكايات عنه في كتابي الذي ألفته ولقبّته ببدائع ما نجم من مختلفي كتّاب العجم ، وهو الذي حضر مجلس أبي الفرج ابن فسانجس وهو جالس للعزاء بأبيه أبي الفضل وقد ورد نعيه من الأهواز ، وعند أبي الفرج رؤساء الدولة يُعزّونه ، وقد قلّد الديوان مكان أبيه ، فلما تمكّن درستويه في مجلسه تباكي وقال : اللهم ارحم أبا الفضل ، كان تربي ، وكان وكان ، وعدد كثيراً من أحواله ، ثم التفت إلى أبي الفرج وقال له : أطال الله بقاء سيّدنا ، دَعْ ما يقولُ الناسُ ، ورد كتابُه بخطه ؟ ما جلسنا للعزاء بكما ، وأطرق وهو كالمتبسم ، وضحك الحاضرون ، وانقطع العزاء ، ونهض أبو الفرج ولم يعد إلى مجلسه .

قال أبو إسحاق ، فقال القاضي : ما علمنا أن أبا العباس بهذه المنزلةِ من العلم ، فيجبُ أن نقصدَهُ ونأخذَ عنه فوائدَه ، ونستدعي ديوانَه ، ونكتبَ عنه . فقلت قصَّر القاضي حيث لم يفعل هذا إلى الآن . قال وانقطع المجلسُ وبكَّر القاضي وقصد دار درستويه ، واستأذنَ عليه ، وبدأه بالسلام ومعرفة خبرِه والاعتذارِ إليه من تقصيره في حقّه ، وذاك يجيبُهُ بما يقتضيه لفظهُ ، ثم قال له القاضي : كنّا البارحة بحضرة الوزير ، أطالَ الله بقاءه ، نسمر ، فأنشد صديقً للشيخ أرجوزةً من أراجيزه استحسنها الوزير أعزَّه الله وجميع من حضر ، فقلتُ ما يجب على مثلي من أصدقاء الشيخ وأودًائه من يستبعها بالوصف لها والطرب عليها ، وموفيها الحقَّ من استحسانها بذلك المجلس ، وحضرت الآن لآخذ هذه عليها ، وموفيها الحقَّ من استحسانها بذلك المجلس ، وحضرت الآن لآخذ هذه

١ طغامة : أحمق .

الأرجوزة من فيه ، وأضيف إليها من محاسنه ما تقرَّ عين مواليه ، واسأله إحضار ديوانه لأطالعه وأستزيد منه . فشخص درستويه لا يعلم ما يسمع ، ولا يدري بماذا يجيب ، وكان له ابنان يزيدان عليه في التخلّف ، فاستدعى الأصغر منهما وكان يُكنى أبا نصر ، وقال له : اسمع قول القاضي وانظر ما حاجته ؛ فسأل الصبي القاضي عن حاجته ، واستشعر السخرية في القصة ، وأعاد ذكر الأرجوزة وما جرى ، واختصر اللفظ وقلل العبارة ، فلم يعلم الآخر مراده فأحضرا أخاه الأكبر ، وقال : القاضي يعيد على أخي ويذكر حاجته ؛ فاختصر القاضي اللفظ جميعه ، وذكر الأرجوزة ، فقطع عليه الكلام وقال : حسبك ، قد عرفت ما أراد القاضي ، والتفت إلى أبيه فقال له بالفارسية : ولو يكلاه جورد ، وتفسيره يطلب خرقة يعملها قلنسوة ، فقال الشيخ : وكرامة وعزازة . ثم استدعى خازنه وتقده اليه بأن يحمل ما عنده من الخرق إلى بين يدي القاضي ليختار ما يريده . وكان خرق من أصناف الديباج والسقلاطون والحلل . ففتح القاضي واختار منها خرق من أصناف الديباج والسقلاطون والحلل . ففتح القاضي واختار منها عشرين خرقة تساوي عشرين ديناراً ، ووضعها في كُمَّه وقال : الله يطيل عمر الشيخ ، فإنه وولدَه بقيَّة الفضل في بلدنا . ونهض ودرستويه يشكره :

قال أبو إسحاق: وراح القاضي إلى دار المهلبي على رسمه واجتمعنا ، فقال: يا عيّارُ ، عملتَ عليّ مكيدةً لم تضرّني ، وأعاد الحديث على سرحه ، وأخرج الخرق من كُمّه . فضحك المهلبي حتى فحص برجليه الأرض وضحك الحاضرون ، وردّ الخرق إلى كُمّه ،

٧٠٥ وكان القاضي يوماً بحضرة عضد الدولة ، فسمع استغاثة فقال : انظروا ما هي ! فقالوا : أحد العمال يُعرف بابن النَّفَاطِ قد جَرَتْ له قصة أو معه .
 فعجب الملك من اللقب الذي نُسِب هذا الرجلُ إليه ، وكيف هو راض بأن يُكتب نسبُهُ في رقاعه وحسابه وكتبه . فقال القاضي : أطال الله بقاء مولانًا ، لقب تعريف ؟ فقال القاضي : تعريف ؟ فقال القاضي :

الألقاب ، أدام الله نعمة مولانا ، ثلاثة : لقب تعريف ولقب تشريف ولقب تسخيف ؛ فأما لقب التشريف فعضد الدولة وتاج المِلَّة ومُعِزُّ الأمّة وما أشبه ذلك ، ذلك ، وأما لقب التعريف فابن النفاط وابن الخياط وابن الخرّاط وما أشبه ذلك . وأما لقب التسخيف فابن قطقط وابن زرقط وما أشبه ذلك . فضحك عضد وأما لقب التسخيف مفتنُّ في كل باب أدخلناه أحسن الخروج منه .

تم الباب السابع والأربعون



# البَابُ لِثَّامِن وَالْأِرْبَعُون في المِلَحِ والتَّنوادِر

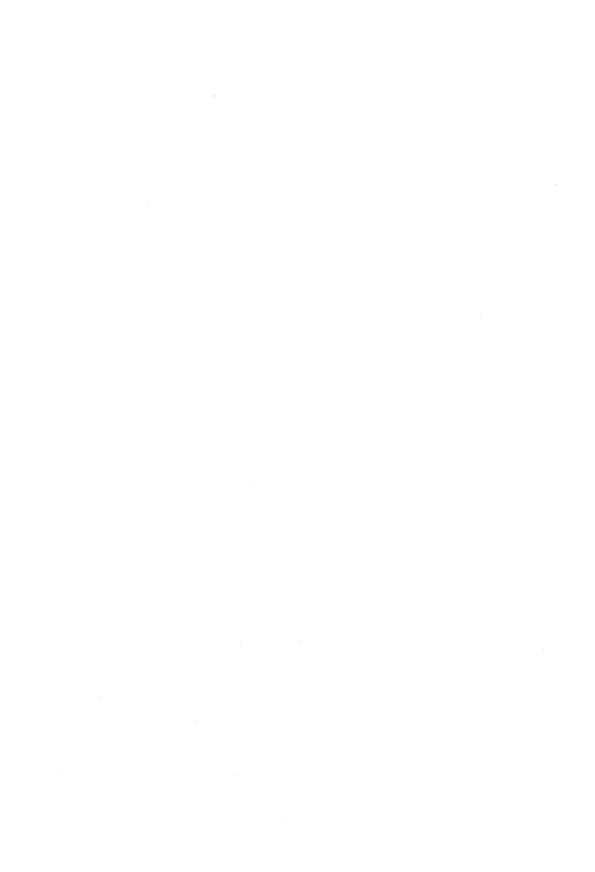

# بسم الله الرحمن الرحيم وبه الإعانة والتوفيق وأسأله حسن الختام

الحمد لله الذي شرّفنا بآدابه ، وضرب لنا الأمثال في كتابه ، وجعل لكلّ خلق حدّاً ، وبمقدار كلّ ذنب عقوبةً وحدّاً . نهانا عن اللهو ، ولم يؤاخِذنا باللغو ، وأبرانا من الأوزار والمآثم ، ما لم نتعمّد عاقدات العزائم ، مسامحةً منه وعطفاً ، إذ علم منا عجزاً عن إصدار الحدّ وضعفاً . وصلواته على نبيّه المخصوص بأسهل الشّيم وأشرفها ، وأرق الأخلاق وألطفها ، ندب إلى ترك الكلوح والعبوس ، مزج لنا في دعوته عُنفاً ورفقاً ، ومزح ولم يقل إلا حقّا ، ونهانا عن الهزل جداً بنا وصدقاً ، وعلى آله ومتبعيه ، أهل العزم الصريح ومبتغيه .

## الباب الثامن والأربعون في الملح والنوادر

النوادر رَوَّاحَة ، وبها للمكدودِ استراحة ، لا سيما إذا أثقله عبء الجدِّ ، وعاد باحتماله كليل الحدِّ . وهي صادرة عن مزح قد رُخُص فيه ، ودعابةٍ لم يخلُ منها كل شريف ونبيه ؛ ولا بأس بها ما لم تكنْ سفهاً ، ولا غروَ والله عزَّ وجلَّ قد وعدَ في اللَّمم بالتجاوزِ والعفو .

٧٠٦ - كان النبي عَلِيُّ يمزحُ ولا يقولُ إلا حقاً .

٧٠٧ - وقيل لسفيان : المزاح هُجنَةٌ ؟ فقال : بل سنّةٌ ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إني لأمزح ولا أقولُ إلا الحقّ .

٧٠٨ – ومن مزحه عليه الصلاة والسلام قوله لخوَّاتِ بن جبير الأنصاري
 ما فعل جملُك الشرودُ ؟ قال : عَقلَه الاسلامُ .

٧٠٩ – وسمع ﷺ رجلاً يقول : [من الخفيف المجزوء]

هل عليَّ ويحكما إن لهوتُ من حرجِ

فقال : لا حرجَ إن شاء الله .

٧٠٦ نثر الدر ٢ : ١٠٣ ومحاضرات الراغب ١ : ٢٨٢ والمستطرف ٢ : ٢٦٣ .

٧٠٧ ربيع الأبرار ٤: ١٧٢ ونهاية الأرب ٤: ٢.

٧٠٨ نثر الدر ٢ : ١٣٢ .

٧٠٩ انظر نثر الدر ٢ : ١٣٩ .

وروي أنه قال هذا لسيرين حارية حسان بن ثابت ، وكانت سيرين أخت ماريةً أمَّ ابنه إبراهيم عليه السلام . وكان المقوقسُ أهداهما إليه عليه السلام . وكان المقوقسُ أهداهما إليه عليه السلام . لحسان وسمعها تغنِّي بهذا الشعر في أُطُم حسَّان ، فقال ذلك .

• ٧١ - وقال ﷺ لرجل استحمله : نحن حاملوك على ولد النوق قال : لا تحملني ، قال : أليس الإبل من ولد النوق ؟

٧١١ – وقال عَلِيَّةَ : ينالُ العبدُ بحسنِ الخُلُقِ أَجرَ الصائم القائم .

التمرَ على علة عينك ؟ فقال يا رسول الله إنما آكلُه من شِقِّي الصحيح . فضحك على حتى بدت نواجذه .

٧١٣ – وأصبح عليه يوماً متغير الوجه ، فقال بعض أصحابه لأضحكنه ، فقال : بأبي أنت وأمي ، بلغني أن الدجال يخرج والناس جياع فيدعوهم إلى الطعام ، أفترى إن أدركته أن أضرب في ثريدته حتى اذا تضلَّعَتْ آمنت بالله وكفرت به أم أتنزه عن طعامه ؟ فضحك عليه – وكان ضحكه التبسم – وقال : بل يُغنيك الله تعالى يومئذ بما يُغني المؤمنين .

٧١٤ – وقال على الأنصار : إلحقي زوجك ففي عينه بياض . فسعَت المرأة نحو زوجها مرعوبة ، فقال لها : ما دهاك ؟ قالت : إن النبي على قال لي إن في عينك بياضاً لا لسوء .

<sup>•</sup> ٧١ نثر الدر ٢ : ١٣٣٣ وربيع الأبرار ٤ : ١٧٢ ونهاية الأرب ٤ : ٣ والمستطرف ٢ : ٢٦٣ .

**۷۱۱** نثر الدر ۲ : ۱۳۲ . **۷۱۲** نثر الدر ۲ : ۱٤۲ .

٧١٣ نثر الدر ٢ : ١٣٣–١٣٤ .

٧١٤ محاضرات الراغب ١ : ٢٨٢ وربيع الأبرار ٤ : ١٧٢ ونهاية الأرب ٤ : ٣ والمستطرف ٢ :
 ٢٦٣ وانظر نثر الدر ٢ : ١٣١ .

١ في الأصل : شيرين والتصحيح عن سيرة ابن هشام ونثر الدر .

٧١٥ - وأتَتَه عجوزٌ أنصاريةٌ فقالت يا رسول الله : ادعُ لي بالجنة ، فقال لها : أما علمتِ أنّ الجنّة لا يدخلُها العجز ، فصرخَتْ ، فتبسَّمَ عَيِّكَة وقال لها : أما قرأت ﴿إِنّا أَنْشَأَنَاهِنَّ إِنْشَاءَ فجعلناهُنَّ أَبكاراً عُرُباً أَتْراباً ﴿(الواقعة : ٣٥ - ٣٧) .

٧١٦ - وروي أن رجلاً عدا على امرأة فقبلها فأتت النبي عَلَيْتُ فشكت ذلك الله فقال : ما تقول هذه ؟ قال : صدقت يا رسول الله فأقصَّها . فتبسَّمَ عَلِيْتُهُ وقال : أو لا تعودَ . فقال : لا أعودُ .

نظر إلى هذا المعنى ابن سيابة فقال من أبيات هزل فيها : [من المجتث]

لعن لُمتُكَ يوماً فأبصرَ تنبي رُحاصُ هجر تنبي وأتنبي وأتتنبي مسبَّةٌ وانتقاصُ فهاك فاقتصَّ مني إن الجروح قِصاص

٧١٧ - نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أعرابي يُصلّي صلاةً خفيفة ،
 فلما قضاها قال : اللّهم ووجني بالحورِ العِين . فقال عمر : أسأت النقد وأعظمت الخطبة .

٧١٨ - وقال علي عليه السلام: لا بأس بالفكاهة يخرجُ منها الرجلُ عن جدً العُبوس.

٧١٩ - وأتاه رجلٌ برجلٍ فقال : إن هذا زعم أنه احتلمَ على أمّي ، فقال : أقمه في الشمس فاضرب ظله .

۲۱۰ محاضرات الراغب ۱: ۲۸۲ وربيع الأبرار ٤: ۱۷۳ ونهاية الأرب ٤: ٣ والمستطرف ٢:
 ۲۳۳ وانظر نثر الدر ٢: ۱۳۰.

٧١٦ نثر الدر ٢ : ١٤٠ وأبيات ابن سيابة في الأغاني ١٢ : ٨١ ونهاية الأرب ٤ : ٥٦ .

٧١٧ نثرالدر ٢: ٣٠ ونهاية الأرب ٤: ٣ والبصائر والذخائر ٦: ١٣٨.

٧١٨ نثر الدر ٢ : ١٣٤ ومحاضرات الراغب ١ : ٢٨٢ لخالد بن صفوان .

٧١٩ نثر الدر ٢: ١٣٤ وانظر محاضرات الراغب ١ : ٢٨٢.

٧٢٠ - رُويَ عن أبي الدرداء أنه كان لا يتحدث إلا وهو يبتسمُ في حديثه .
 ٧٢١ - وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا أُكثِرَ عليه في مسائل القرآن والحديث يقول : أحمضوا ، يريد خذوا في الشعر وأخبار العرب .

٧٢٧ – وقيل : ضاف سلمان الفارسي رحمه الله رجل فقدم إليه كِسَراً وملحاً ، فلما أكل وشبع قال : رضيتُ بما قسم الله تعالى لك لم ترهن للزكاة .
٧٢٧ – وقال ابن عمر رضي الله عنه لجارية وأراد مزاحَها : خلقني خالقُ

• ٧٢٥ - وكان نعيمانُ أحدُ الصحابة البدريين مزَّاحاً . رُوي أنه خرج مع أبي بكر رضي الله عنه فضحك ، وكان في الجملة سُويْبِطُ - وهو بدريٌّ أيضاً وكان سُويْبِطُ على الزاد - فقال نعيمان : أطعمني ، فقال لا حتى يأتي أبو بكر ، فقال نعيمان : والله لأُغيظنَّك ، وجاء إلى ناس جلبوا ظهراً ، فقال : ابتاعوا مني غلاماً عربيًا فارهاً ، وهو دَعَّا له لسان لعلّه يقول : أنا حرٌّ ، فإن كنتم تاركيه لذكوه لا تُفسدوا علي غلامي . قالوا : بل نبتاعُه منك بعشرِ قلائص . فأقبل لذلك فدعُوه لا تُفسدوا علي غلامي . قالوا : بل نبتاعُه منك بعشرِ قلائص . فأقبل

٧٢٠ نثر الدر ٢ :١٣٣٠ .

٧٢١ انظر اللسان (حمض).

٧٢٧ نثر الدر ٢ : ٧٤ . ويبدو أنه وقع سهو وخطأ من ناسخ التذكرة . والخبر على صحته كما في نثر الدر كما يلي : أضاف سلمان الفارسي رجلاً فقدم إليه كسراً وملحاً ، فقال : أما من جبن ؟ فرهن سلمان ركوته واشترى له خبزاً وجبناً ، فلما أكل وشبع قال : رضيت بما قسم الله لي . فقال سلمان : لو رضيت بما قسم الله لم تُرهن الركوة .

٧٢٣ نثر الدر ٢ : ١٤٥ وربيع الأبرار ٤ : ١٧٤ ومحاضرات الراغب ١ : ٢٨٢ .

٧٧٤ ربيع الأبرار ٤ : ١٦٨ والمستطرف ٢ : ٢٦٣ .

۷۲۰ نثر الدر ۲ : ۱۳۵–۱۳۹ وعيون الأخبار ۱ : ۳۱٦ وربيع الأبرار ٤ : ۱۷۳ ونهاية الأرب
 ۲ : ۳ :

بها يسوقُها وأقبلَ بالقوم حتى عَقَلها ، ثم قال لهم : دونكم ! هو هذا . فجاء القوم فقالوا : قد اشتريْناك ، فقال سُويْيط : هو كاذب أنا رجل حرَّ . قالوا : قد أخبرنا خبرك . فوضعوا الحبل في عنقه وذهبوا به . فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأخبر بذلك ، فذهب هو وأصحاب له فرَّدوا القلائص ، وأخبروا بذلك رسول الله علي فضحك منه حولاً .

٧٧٦ - وأهدى نُعيمانُ إلى النبي ﷺ جرَّةَ عسلِ اشتراها من أعرابي بدينار ، وأتى بالأعرابي بابَ النبي ﷺ وقال : خذِ الثمنَ من ههنا . فلما فتحها النبي ﷺ نادى الأعرابيُّ : ألا أُعطى ثمنَ عسلي ؟ فقال رسولُ الله ﷺ : إحدى هناتِ نُعيمانَ ، وسألَه : لِمَ فعلتَ هذا ؟ قال : أردتُ بِرَّكَ ولم يكنْ معي شي . فتبسم النبي ﷺ وأعطى الأعرابيُّ حقه .

٧٧٧ – شكى عُييْنة بنُ حصن إليه صعوبةَ الصيام عليه ، فقال : صمْ بالليل . وروي أنه دخل عيينةُ على عثمان وهو يُعطي في شهر رمضان ، فقال : العَشاء ! فقال : أنا صائم . قال عثمان : أتصومُ بالليل ؟ قال : هو أخفُّ عليّ . فيقال إن عثمان قال : إحدى هنات نُعيمان .

٧٧٨ - ومرَّ نُعيمانُ يوماً بمخْرَمة بن نوفل الزبيري وهو ضرير فقال له: قُدني حتى أبولَ . فأخذ بيده حتى إذا كان في مؤخَّر المسجد قال: اجلسْ ، فجلس يبول . وصاح به الناسُ يا أبا المسْوَر ، إنك في المسجد . فقال: من قادني ؟ قيل: نُعيمانُ ؟ قال: لله علي أن أضربَه ضربةً بعصاي إن وجدتُه . فبلغ ذلك نعيمانَ ، فجاء يوماً فقال يا أبا المسْور: هل لك في نعيمان ؟ قال: نعم ، قال: هو ذا يصلي ، وجاء بيده وأتى به إلى عثمان وهو يُصلّي ، فقال: هذا نُعيمان ، فعلاه بعصاه ، وصاح به الناسُ

٧٢٦ نثر الدر ٢ : ١٣٦ وربيع الأبرار ٤ : ١٧٣ ونهاية الأرب ٤ : ٤ .

۷۲۷ نثرالدر ۲: ۱٤۱-۱٤۲.

٧٢٨ نثر الدر ٢ : ١٤٣ وعيون الأخبار ١ : ٣٢٠ ونهاية الأرب ٤ : ٤ والمستطرف ٢ : ٢٦٣ .

ضربتَ أميرَ المؤمنين . فقال : من قادني ؟ قال : نُعيمان قال : لا جرَمَ لا عرضتُ له بشرٍّ أبداً .

۷۲۹ – وقال عطاء بن السائب: كان سعيد بن جبير يقُصُّ علينا حتى يبكينا
 وربما لم يقُمْ حتى يُضحكنا

• ٧٣ - قيل إن عمر بن عبد العزيز لم يمزح بعد الخلافة إلا مرتين : إحداهما أن عدي بن أرطأة كتب إليه يستأذنه في أن يتزوّج ابنة أسماء بن خارجة ، فكتب إليه عمر : أما بعد فقد أتاني كتابُك تستأذن في هند ، فإن يك بك قوة فأهلك الأوّلون أحق بك وبها ، وإن يك بك ضعف فأهلك الأوّلون أعذر لك ، ولكن الفزاري والسلام . يريد بذلك قول الفزاري : [من البسيط]

إِنَّ الفزاريُّ لا ينفكُّ مُغتلما من النواكة دُهْداراً بدُهْداراً وأما الثانية فإن رجلاً من أهل أمجٌ [يقال له حُميد] هجاه ابن عم له فقال : [من المتقارب]

حميدُ الذي أمجٌ دارُه أخو الخمر والشيبة الأصلعُ فقدم حُميدٌ بعد ذلك على عمر [ فلم يعرفه فقال له : من أنت ؟ قال : أنا حميد . فقال عمر : ] الذي أمجٌ دارُه . فقال : والله ما شربتُها منذ عشرين سنة . فقال : صدقت ، وإنما أردتُ ان أبسُطك . وجعل يعتذر إليه .

٧٢٩ المستطرف ٢ : ٢٦٣ .

٧٣٠ نثر الدرّ ٢ : ١٥٤–١٥٥ ومجمع الأمثال ١ : ٢٦٧ والبيت لابن دارة كما في مجمع الأمثال .

١٠ في الأصل: تهداد بتهداد والتصويب عن نثر الدر ومجمع الأمثال. ودهداراً بدهدار: باطل في باطل.

٢ ما بين قوسين زيادات من نثر الدر وبدونها لا يفهم الخبر.

اللَّحيةِ فقال : خَلِّلُها بأصابعك على اللَّحيةِ فقال : خَلِّلُها بأصابعك فقال : خَلِّلُها بأصابعك فقال : أخافُ أن لا تَبُلَّها . قال الشعبيّ : إن خفْتَ فانقَعْها من أولِّ الليل .

٧٣٧ - وسأله آخرُ هل يجوز للمحرم أن يحكُّ بدنَه ؟ قال : نعم ؛ قال : مقدار كم ؟ قال : حتى يبدوَ العظم .

٧٣٣ - وروي في حديث النبي ﷺ تسحَّروا ولو بأن يضعَ أحدُكم إصبعه على التراب ثم يَضعُها في فيه . فقال رجل : أي الأصابع ؟ فتناول الشعبي [ إبهام رجله] وقال : هذه . وأشار بيده إلى المرأة ' .

٧٣٤ – قيل لسفيان الثوري : المزحُ هُجَنَةٌ ؟ قال : بل سنَّةٌ .

٧٣٥ – وجاء رجل إلى أبي حنيفة رضي الله عنه فقال له: اذا نزعتُ ثيابي ودخلتُ النهرَ لأغتسلَ ، فإلى القبلة أفضلُ أتوجه أم إلى غيرِها ؟ فقال له: الأفضلُ أن يكونَ وجهُكَ إلى ثيابك التي تنزَعُها لئلا تُسرَقَ .

٧٣٦ – قال عثمان الصيدلاني : شهدت إبراهيم الحربي وقد أتاه حائك يوم عيد فقال : يا أبا إسحاق ، ما تقولُ في رجل صلّى صلاة العيد ولم يشتر ناطفاً ، ما الذي يجب عليه ؟ فتبسَّمَ إبراهيم ثم قال : يتصدقُ بدرهمين . فلما مضى قال : ما علينا أن نُفرِّحَ المساكين من مال هذا الأحمق .

٧٣١ نثر الدر ٢: ١٤٥ وربيع الأبرار ١: ٦٩١ .

٧٣٧ نثر الدر ٢: ١٤٥.

٧٣٣٪ نثر الدر ٢: ١٤٥ وربيع الأبرار ١: ٦٩١.

٧٣٤ مرّ قول سفيان هذا في ما تقدم فقرة رقم ٧٠٧.

٧٣٠ نثر الدر ٢ : ١٤٥ وربيع الأبرار ١ : ٦٩١ .

٧٣٦ نثر الدر ٢ : ٢٤٧ وربيع الأبرار ٢ : ٥٤١–٥٤٢ والبصائر والذخائر ٤ : ١٣٩ .

هذه العبارة من خبر آخر عن الشعبي في نثر الدر ٢ : ١٤٥ : دخل رجل على الشعبي وهو في
 المسجد ومعه امرأة فقال : أيكما الشعبي ؟ فقال : هذه ، وأشار إلى المرأة .

٧٣٧ - أقرَّ رجلٌ عند شُرَيْح بشيء ثم ذهبَ لِيُنكرَ ، فقال شريح : فقد شهد عليك ابن [أخت] خالتك .

٧٣٨ – واشترى رجلٌ من رجلٍ شياهاً فإذا هي تأكلُ الذبابَ ، فخاصمه إلى شُرَيحِ فقال : لبن طيِّبٌ وعلفٌ مجانٌ .

٧٣٩ - قال الأعمشُ لجليس له: تشتهي بناني (رق العيونِ ، بيض البطونِ ، سودَ الظهور ، وأرغفةً باردةً لينةً وخلاً حاذقاً ؟ قال : نعم قال : فانهض بنا . قال الرجل : فنهضت معه . ودخل ودخلتُ معه ، فقال : جُرَّ تلك السلَّة ، فكشطتُها فإذا فيها رغيفان يابسان وسَكُرَّجَةُ كامخ نبيتٍ ، فجعل يأكل وقال : تعالَ وكُلْ . قال ، فقلت : فأين السمك ؟ قال أ: ما قلتُ لك عندي وإنما قلتُ لك : تشتهي ذلك ؟

• ٧٤٠ - قال المنصورُ يوماً لعبدالله بن عياش المنتوف: قد بغَّضَتْ إلي صورتُك عِشرتَك ، وكفرتُ بالله لئن نتفتَ شعرةً من لحيتِكَ لأقطعَنَّ يدك . فأعفاها حتى اتصلَتْ . فكان عنده يوماً وحدّثه بأحاديثَ استحسنها ، فقال له: سلْ حاجتَك . فقال : نعم يا أميرَ المؤمنين ، لحيتي تُقطِعُني إياها أعملُ بها ما أريد . فضحك المنصور وقال له: قد فعلتُ .

٧٤١ - مرّ شُرَيحٌ برجل بمجلس لهَمْدَانَ فسلّمَ فردّوا السلامَ عليه ، وقاموا فرحَّبوا به ، فقال : يا معشرَ همدان ، إني لأعرفُ أهل بيتٍ منكم لا يَحلُّ لهم

٧٣٧ نثر الدر ٢ : ١٥١ وعيون الأخبار ١ : ٣١٧ .

٧٣٨ نثر الدر ٢ : ١٥١ والبصائر والذخائر ٦ : ٦٥ .

٧٣٩ الحيوان ٣ : ١٨ ونثر الدر ٢ : ١٥١–١٥٢ ومحاضرات الراغب ٢ : ٦٤٣ .

۷٤٠ نثر الدر ۲: ۱٤٩.

٧٤١ نثر الدر ٢: ١٥١.

١ البُني: ضرب من السمك.

الكذب . قالوا : من هم يا أبا أمية ؟ فقال : ما أنا بالذي أُخبرُكم . فجعلوا يسألونه وتبعوه ميلاً أو قرابة ميل يقولون : يا أبا أمية من هم ؟ وهو يقول : لا أُخبرُكم . فانصرفوا عنه وهم يتلهّفون [ ويقولون] : ليته أخبرنا بهم .

٧٤٧ - وحج الأعمش فلما أحرم لاحاهُ الجمّالُ في شيء فرفعَ عُكّازَه فشجَّه بها ، فقيل له : يا أبا محمد وأنت محرم ؟ قال : إن من تمام الإحرام شجَّ الجمّال .

٧٤٣ – وقال ابن عياش : رأيتُ على الأعمش فروةً مقلوبةً صوفها إلى خارج ، فأصابنا مطرٌ فمررنا على كلبِ فتنحّى الأعمشُ وقال : لا يحسَبْنا شاة .

٧٤٤ – وقال عيسى بن موسى ، وهو يلي الكوفة ، لابن أبي ليلى : اجمَع الفقهاء واحضُروني . فجاء الأعمشُ في جبةِ فروٍ ، وقد ربط وسطه بشريط ، [ فأبطأوا] فقام [ الأعمش] وقال : إن أردتُم أن تعطونا شيئاً وإلا فخلُوا سبيلنا . فقال عيسى لابن أبي ليلى : قلت لك تأتيني بالفقهاء فجئتني بهذا ؟ فقال : هذا سيدُنا الأعمش .

٧٤٥ - وقيل للأعمش ما تصنع عند مُظهِرٍ أخي يقطين ؟ فقال : آتيهِ كما آتي الحُشُّ إذا لي إليه حاجة .

٧٤٦ – وكان بين الأعمش وبين امرأته وحشة ، فسأل بعض أصحابه ان يُرضِيَها ويُصلح بينهما . فدخل إليها وقال : إن أبا محمد شيخنا وفقيهنا ، فلا يزهّدنّك فيه عمش عينه وحموشة ساقيه ، وضعف ركبتيه ، وقزل رجليه ، ونتوء جبينه ، وبخر فيه . فقال الأعمش : قم عنا قبّحك الله فقد أريّتها من عيوبي ما لم تكن تعرفه وتبصره .

٧٤٧ نثر الدر ٢ : ١٤٤ .

٧٤٣ نثر الدر ٢ : ١٤٧ والبصائر والذخائر ٨ : ٩٨ .

٧٤٤ نثر الدر ٢ : ١٤٦ والبصائر والذخائر ٨ : ٢٠٨ ووفيات الأعيان ٢ : ٤٠١ .

٧٤٥ نثر الدر ٢ : ١٥٠ ووفيات الأعيان ٢ : ٤٠١ .

٧٤٦ وفيات الأعيان ٢ : ٤٠١ والمستطرف ٢ : ٢٦٨ .

٧٤٧ - كان ابن أبي عتيق - وهو عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق - مع عفافه وشرفه وورعه ماجناً ظريفاً له نوادرُ مستظرَفةٌ تكادُ أن تبلغَ به حدَّ الخلاعة .

قالت له جاريته يوماً: إن فلاناً القارى ٤ - وكان يظهر النّسك - قد قطع على الطريق وآذاني ويقول لي: أنا أحبّك بن فقال لها: قولي له: وأنا أيضاً أحبّك ثم واعديه المنزل . ففعلت وأدخلته المنزل ؛ وكان قد واعد جماعة من أصحابه ليضحكوا من الرجل . ودخلت الجارية إلى البيت الذي فيه الرجل ، فدعاها فاعتلّت عليه فاحتملها وضرب بها الأرض ، فدخل عليه ابن أبي عتيق وأصحابه وقد تورّكها . فخجل وقام ، وقال : يا فُسّاق ، ما تجمّعتم ههنا إلا لربية . فقال ابن أبي عتيق : استر علينا ستر الله عليك .

٧٤٨ – ومر ابن أبي عتيق بعبدالله بن عمر فقال له : ما تقول في إنسانٍ هجاني فقال لي : [من الكامل المرفل]

أذهبتَ مالَك غيرَ مُتَّركٍ في كل مومسةٍ وفي الخمرِ ذهبَ الإله بما تعيشُ به وبقيتَ وحدَك غيرَ ذي وَفرِ

فقال : أرى أن تأخذ بالفضل وتصفح . فقال له ابن أبي عتيق : أنا والله أرى غير ذلك . قال : وما هو ؟ قال : أرى أن أنيكه . فقال : سبحان الله ، ما تترك الهزل ! وافترقا ثم لقيه ابن أبي عتيق بعدما ظن أن ابن عمر قد نسي ، فقال له : أتدري ما فعلت بذلك الانسان ؟ قال : الذي أعلمتُك أنه هجاني ؛ قال :

٧٤٧ الأغاني مع اختلاف في الرواية ١٢ : ١٥٦-١٥٣ ونثر الدر ٧ : ٣٣١ والعقد ٢ : ٧١ ونهاية
 الأرب ٤ : ٦-٧ والحكاية فيه أطول كثيراً .

٧٤٨ نثر الدر ٧ : ٣٣٣ والعقد ٢ : ٤٧١ ونهاية الأرب ٤ : ٥ وانظر ربيع الأبرار ٤ : ١٧٤ .

١ نهاية الأرب: مؤنسة بدلاً من مومسة.

ما فعلتَ به ؟ قال : كل مملوكٍ لي حرُّ إن لم أكنْ نِكتُه . فأعظمَ ذلك ابنُ عمر واضطرب ؛ فقال له ابن أبي عتيق : امرأتي والله التي قالت الشعرَ وهجتني . وامرأته أمّ إسحاق بنت طلحة بن عبيدالله .

٧٤٩ – وقع بين حيين من قريش منازعة ، فخرجت عائشة – رضي الله عنها – على بغل لها فلقيها ابن أبي عتيق فقال : إلى أين جُعلتُ فِداك ؟ قالت : أصلحُ بين هذين الحيين ؛ فقال : والله ما غسلنا رؤوسنا من يوم الجمل ، فكيف إذا قيل يوم البغل ؟ فانصرفت .

• ٧٥٠ - كان ابن أبي عتيق يتعشى ومعه رجل من الأنصار ، فوقع حجرٌ في الدار وآخرُ وثالثٌ ، فقال لجاريته : اخرجي فانظري اذّنوا للمغرب ! فخرجت وجاءت بعد ساعة فقالت : أذنوا وصلّوا . فقال له الرجل الذي كان عنده : أليس قد صلّينا قبل أن تدخل ؟ قال : بلى ، لو لم أرسلها تسأل عن ذلك لرُجمنا إلى الغداة . قال : أفهمت ؟ قال : نعم فهمت .

١٥٠ - كان أبو هريرة إذا استثقل رجلاً قال : غفر الله له وأراحنا منه .

٧٥٢ – جاء رجل إلى الشعبي فقال : أصاب ثوبي التوت ، قال : اغسله ، قال : بمَ أغسله ؟ قال : بالخلّ والأنْجُذَان .

۲۵۳ – مر أبو سفيان بعد إسلامه بأحُدٍ فقيل له : أي ملك ههنا ؟ قال : والآن لو وجدت رجالاً .

وهذا الكلام وإن كان ظاهرُه المزحَ فغير مُستبدَع مِن أبي سفيان أن يكون جِدًّا .

٧٤٩ نثر الدر ٧ : ٣٣٣ .

<sup>•</sup> Vo نثر الدر V: ٤ ٣٣٤ ونهاية الأرب ٤: V.

**۷۵۲** ربيع الأبرار ۱ : ٦٩١ .

٧٥٣ ربيع الأبرار ١: ٥٥٩.

١ ربيع الأبرار : أي يوم لك . . .

٧٥٤ – قال رجل لأبي يعقوب فقيه سجستان : إذا شيَّعْنا جنازة فقدّامُها أفضلُ أن نمشي أم خلفها ؟ فقال : اجهَدْ أن لا تكونَ عليها وامش حيث شئت .

· Voo - قيل للأعمش : ما أعمش عينيك ؟ فقال : النظر إلى الثقلاء .

٧٥٦ – ماشى شُرَحبيل بن السمط معاوية فراثت دابّتُه ، وكان عظيمَ الهامة بسيطَ القامة ، فقال له معاوية : يا أبا يزيد ، يقال إن الهامة إذا عظُمَتْ دلّتْ على وفورِ الدماغ وصحّةِ العقل . فقال : نعم يا أمير المؤمنين إلا هامتي فإنها عظيمة وعقلي ناقص ضعيف . فتبسَّم معاويةُ وقال : كيف ذلك لله درُك ؟ قال : لاقضامي هذا النائك أمَّه مكوكي شعير . فضحك وحمله على دابَّةٍ من مراكبه .

٧٥٧ - أكل عُذريٌّ مع معاوية فرأى ثريدة كثيرة السمن فجرَّها بين يديه فقال معاوية : ﴿ أَخرَقْتَهَا لِتُغرِقَ أَهلَها ﴾ (الكهف : ٧١) فقال : ﴿ فسُقناهُ إلى بلدِ ميَّتٍ ﴾ (فاطر : ٩) .

٧٥٨ – وروي عن بعض المسجونين قال : كنا مع ابن سيرين في السجن فكان يمر بنا ونحن نلعب الشطرنج فيقوم قائماً فيقول : ادفع الفرس ! افعل كذا ! .

٧٥٩ – ويروى أن ابن سيرين كان ينشد : [من البسيط]

نُبَّتُ أَنَّ فتاةً كنتُ أَخطبها عرقوبُها مثلُ شهرِ الصَّومِ في الطولِ ويضحك حتى يسيلَ لعابُه .

• ٧٦ - وقد روي عن سعيد بن المسيب أنه قال : كنت ألعبُ الشطرنجَ مع

٧٥٤ ربيع الأبرار ١ : ٦٩١ وفيه «ليعقوب» .

٧٥٥ قارن بوفيات الأعيان ٢ : ٤٠١ .

٧٥٧ نثر الدر ٢ : ١٦٩ .

۷۵۸ المستطرف ۲: ۲٦٤ .

٧٥٩ عيون الأخبار ١ : ٣١٧–٣١٨ وبهجة المجالس ١ : ٥٦٧ والمستطرف ٢ : ٢٦٤ .

<sup>.</sup> ٢٦٤ : ٢٦٤ .

صديق لي في بيته حين خفتُ الحجاج .

٧٦١ - قال الأصمعي : شُهرتُ بالأدب ، ونلتُ بالمُلَح .

٧٦٧ - وقد مَدح الشعراءُ اللعبَ في موضعه كما مُدحَ الجِدُّ في موضعه . قال الأُبيْرد : [من الطويل]

إذا جَدَّ عند الجِدِّ أرضاكَ جِدُّه وذو باطلٍ إن شئتَ ألهاك باطلُهُ وأنشد أبو تمام: [من الكامل]

الجدُّ شيمتُهُ وفيه فكاهةٌ طوراً ولا جِدُّ لمن لم يلعبِ ٧٦٣ – قيل للشعبي: كيف بتَّ البارحة ؟ فطوى كساءه في الأرض ثم نام عليه وتوسَّدَ يده وقال: هكذا أبيتُ .

٢٦٤ - قال المأمون ليحيى بن أكثم: يا أبا محمد من الذي يقول:
 [من المنسرح]

قاض يرى الحدَّ في الزناء ولا يرى على من يَلوطُ من باسِ قال : من لعنه الله ، أوما تعرفه يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا . قال : هو أحمد بن [ أبي] نُعيم الذي يقول : [من المنسرح]

لا أحسب الجور ينقضي وعلى ال أمّـــة والٍ من آلِ عبّـــاسِ فخجل المأمون وقال: لعنه الله ! يُنفى إلى السند.

٧٦١ محاضرات الراغب ١: ٣٧ وربيع الأبرار ٤: ١٦٩.

٧٦٧ البيتان في نهاية الأرب ٤ : ٥ والأول في الأغاني ٨ : ١٨٤ وينسب إلى الأبيرد الرياحي وأم يزيد ابن الطثرية وأخته والعجير السلولي ووحشية الجرمية ، وفي عيون الأخبار ١ : ٣١٨ دون نسبة وصدره فيه : «أخو الجد ان جاددت أرضاك جده» وبيت أبي تمام في ديوانه (بيروت) : ١٩ .

٧٦٣ البصائر والذخائر ٥: ٥٠ وربيع الأبرار ٤: ٣٣٤.

۲۲۷ محاضرات الراغب ۱ : ۱۹۹-۱۹۹ والعقد ٤ : ۳۵ ومروج الذهب ٤ : ۳۱۷-۳۱۸ ووفيات الأعيان ٦ : ۱۵۳-۱۹۹

٧٦٥ – وأوْلَم المتوكل فلما أراد اللعب قال ليحيى بن أكثم: انصرف، قال : لِمَ يا أمير المؤمنين ؟ قال : لأنا نخلط ، فقال : أحوج ما تكونون إلى قاض إذا خلطتم . فاستظرفه المتوكلُ وأمر بغلف لحيته ، ففعل . فقال : إنّا لله ، ضاعَتُ الغاليةُ ، هذه كانت تكفيني دهراً لو دفعت إلى . فضحك المتوكلُ وأمر له بزورقِ ذهبٍ مملوءٍ غاليةً ودُرج بُخور في كُمْه وانصرف .

٧٦٦ - واستأذن يحيى على المتوكل وهو يلعبُ مع الفتح بن خاقان بالنرد ، فغُطِّيَتْ الرقعةُ بمنديل . فقال له المتوكل : إني كنتُ ألاعبُ الفتحَ فكرِهَ دخولَك واحتشَمَك ؛ فقال : لا والله يا أمير المؤمنين ، ولكن خاف أن أُعلَّمك عليه ، فضحك وأمر له بمال .

٧٦٧ - وقال عُبادةُ ليحيى بن أكثم ، وهما عند المأمون : علمني فرائض الصلب فإني أشتهيها . فقال المأمون وتبسَّم : ما تقول في مسألته ؟ قال : قد أخطأ إنّما يسأل هذا في الصبا ، أما سمع قول القائل : [من السريع]

وإن مَن أَدَّبْتُه في الصبا كالعودِ يُسقى الماءَ في غرسِهِ النما يُعلَّم الحدث بشرط أن يكون وضيئاً زكياً سهلَ الأخلاق ، فإن كان له ابن بهذا الشرط علمناه . وقال عبادة : لو دخلتَ في صناعتنا لم يقُمْ بك أحد . فقال يحيى : فأنا خارج عنها وما بأحد على قوة .

۷۹۸ – ما سُمع للمهتدي مزحة سوى قولِهِ لسليمان بن وهب ، وفي رجله خف واسع يصوِّت : يا سليمان خفُك هذا ضرّاط ، وهو يعرض بضرطة وَهْبِ

٧٦٥ نثر الدر ٢ : ١٥٠ .

٧٦٦ نثر الدر ٢ : ١٤٨ .

٧٦٧ محاضرات الراغب ١ : ١٣٦ والبيت في العقد ٢ : ١٣٦ لصالح بن عبد القدوس .

٧٦٨ انظر محاضرات الراغب ٣ : ٢٧٧ وربيع الأبرار ٤ : ١٧٤ وثمار القلوب : ٢٠٩ .

١ محاضرات : لم يقربك .

التي طارَ خبرُها في الآفاق وعلى ألسُنِ الشعراء . فقال : يا أمير المؤمنين ضرطة خير من ضغطة .

٧٦٩ – سئل الشعبي عن لحم الشيطان فقال : نحن نرضى منه بالكفاف .
 فقيل له : ما تقول في [أكل] الذباب ؟ قال : إن اشتهيتُه فكله .

• ٧٧ - كان القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الرحمن بن قريعة من أهل الأدب والفضل والعلم ، وكان حلو المداعبة وله نوادر مدونة . وكان في دار المهلبي وقد نزع القاضي دنّيته وتركها إلى جنبه . فجاء أبو إسحاق الصابي وجلس إلى جانبه وأخذ المروحة ليتروح وضرب الدنّية بالمروحة دفعات كأنه ينفُضُها من التراب ، والقاضي في الصلاة ، فخفّف ثم قال له : يا أبا إسحاق أما إنها لو كانت في مقرّ عزّها لعزّ عليك ما هان من أمرها . ثم عاد إلى صلاته .

المحروي ينسخه ، علم المرتضى كتاباً وسماه الذخيرة فاستعاره البصروي ينسخه ، فلما أراد الخروج قال له المرتضى : يا أبا الحسن ، الذخيرة عندك ؟ فعاد وقال : يا سيّدنا ، هذا الكتاب ! فقال له : لم عُدتَ وأخرجت الكتاب ؟ فقال له : يا سيّدنا ، تقول لي بمحضرٍ من السادة الأولاد : الذخيرة عندك ! ما الذي يؤمّنني من مطالبتهم بعد أيام ؟ فتبسم المرتضى .

وإذ قد ذكرتُ جملةً من مَرْحِ الأفاضِل والاشراف وفكاهتهم ، وذكرتُ في آخر كلِّ باب نوادرَ تُناسبُه وتَليقُ به ، فأنا أُثبتُ ههنا من النوادر ما شذّ عن تلك الأبواب وأنسبُهُ إلى قائله ، وأفرِدُ كلَّ جنس منهم بفصل ، فيشتملُ البابُ بعد الفصل على اثني عشر فصلاً وهي : نوادر الأعراب ، نوادر الشعراء

٧٦٩ نثر الدر ٢ : ١٤٤ – ١٤٥ والبصائر والذخائر ٧ : ١٠٨ ومحاضرات الراغب ١ : ١٣٦ .
 ٧٧١ للمرتضى كتاب بعنوان «الذخيرة في الأصول» . انظر ثبت مؤلفاته في مقدمة «أمالي المرتضى» :

١ الدنية : قلنسوة القاضي .

والأدباء ، نوادر الظرفاء ، نوادر المواجن النساء ، نوادر في التعصب والتحرّب ، نوادر البلغاء ، نوادر ذوي العاهات ، نوادر البلغاء ، نوادر المختين والقُصّاص الأغبياء والجهلاء وتصحيفهم وغلطهم وغيّهم ، نوادر المتنبّين والقُصّاص والممخرقين ، نوادر المجانين ، نوادر السّفلة وأصحاب المهن والسوقة .

### نوادر الأعراب

٧٧٢ - عشق أعرابي يُكنى أبا الصباح أعرابية فجعل يطلبها ولا تمكُّنُه حتى تزوَّجَها ؛ فلما أراد عجز عنها فقال : [من الرجز]

كان أبو الصباح ينزو في وهق من شدة النَّعْظ ومن طول القلق حتى إذا صادف جحراً ذا طبق مارسه حتى إذا ارفض العرق

٧٧٣ - سُئل أعرابي عن جارية يقال لها زهرة فقيل له : أيسرُك أنّك الخليفة وأنّ زهرة ماتت ؟ فقال : لا والله تذهب الأمة وتضيع الأُمّة .

٧٧٤ - أقبل عُينْةُ بن حصن الفزاري قبل إسلامه إلى المدينة ، فلقيه ركب خارجون منها ، فقال لهم : أخبروني عن هذا الرجل (يعني النبي عَيَّاتُهُ) فقالوا : الناسُ فيه ثلاثةٌ : رجل أسلم فهو معه يُقاتل قريشاً والعرب ، ورجل لم يسلمْ فهو يقاتلُهُ وبينهم التذابح ، ورجل يظهرُ له الاسلام إذا لقيه ويظهر لقريش أنه معهم . قال : ما يسمى هؤلاء ؟ قالوا : المنافقون . قال : ليس فيمن وصفتُم أحزمُ من هؤلاء ، أشهِدُكم أني من المنافقين .

٧٧٥ – قال الأصمعي : مر أعرابي بقوم عن يختصمون [فقال : في ماذا

٧٧٣ نثر الدر ٦: ٤٨٣ ونهاية الأرب ٤:٧.

٧٧٤ نثر الدر ٦ : ٤٧٩ وعيون الأخبار ٣ : ٧٣ .

٧٧٠ نثر الدر ٦ : ٤٧٩ .

١ في الأصل: قال الأصمعي لقوم يختصمون . . . والتصويب عن نثر الدر .

يختصمون ؟] ، قالوا : في مسيل ماء ؛ قال : والله ما بُلتُ في موضع مرتين .

٧٧٦ - خرج المهدي يتصيد فعار به فرسه حتى دفع إلى خباء أعرابي ، فقال : يا أعرابي هل من قرى ؟ قال : نعم ، وأخرج فضلةً من لبن في كرش فسقاه . ثم أتاه بنبيذ في زُكْرة فسقاه قَعْباً ، فلما شرب المهديُّ قال : أتدري من أنا ؟ قال : لا والله ، قال : أنا من خدم الخاصة ، قال : بارك الله لك في موضعك . ثم سقاه آخر فشربه ، ثم قال : يا أعرابي أتدري من أنا ؟ قال : نعم زعمت أنك من خدم الخاصة ، قال : بل أنا من قُوّاد أمير المؤمنين ، قال : رحبَت بلادُك وطاب مزادك . ثم سقاه قدحاً ثالثاً فلما فرغ منه قال : يا أعرابي أتدري من أنا ؟ قال : زعمت آخراً أنك من القُوّاد ، قال : لا ولكني أمير المؤمنين . فأخذ الأعرابي الزُكْرة فأو كاها وقال : والله لئن شربت الرابع لتقولن أبك لرسول الله . فضحك المهدي وأحاطت بهم الخيل ، ونزل إليه الملوك والأشراف ، فطار قلب الأعرابي فقال له : لا بأس عليك ؛ وأمر له بصلة . فقال : أشهد أنك لصادق ، لو ادعيت الرابعة لخرجت منها .

٧٧٧ - قال بعضهم : رأيتُ أعرابياً في بعضِ أيامِ الصيفِ قد جاء إلى نهر وجعل يغوصُ في الماء ، ثم يخرج ، ثم يغوص ، ثم يخرج ، وكلما خرج مرّة حلَّ عُقدةً من عُقَدٍ في خيطٍ كان معه . فقلت : ما شأنك ؟ قال : جنابات الشتاء أحسبهن كما ترى وأقضِيهن في الصيف .

٧٧٨ - عض تعلب أعرابياً فأتى راقياً ، فقال له الراقي : ما عضاك ؟ قال : كلب واستحى أن يقول ثعلب .
 واستحى أن يقول تعلب . فلما ابتدأ يرقيه قال : اخلط به شيئاً من رُقْيَة الثعلب .

٧٧٩ - وقال بعضهم : صلّيْتُ في مسجد باهلة بالبصرة ، فقام أعرابي يسأل ، فأمر له إنسانٌ منهم برغيفين ، فرآهما صغيرين رقيقين فلم يأخذهما

٧٧٦ نثر الدر ٦ : ٤٧٢ ونهاية الأرب ٤ : ٨ والمستطرف ٢ : ٢٦٥ .

٧٧٧ نثر الدر ٦ : ٤٨٥ وربيع الأبرار ٤ : ١٧٥ والمستطرف ٢ : ٢٦٥ .

۷۷۸ نثرالدر ۲: ٤٨٨ .

٧٧٩ نثر الدر ٦: ٤٨٨ والبصائر والذخائر ٢: ٢١٤.

ومضى وجاء برغيف كبيرٍ حسَنٍ وقال : يا باهلةُ ، استفحلوا هذا الرغيفَ بخبرَكم فلعله يُنجب .

• ٧٨٠ – قرأ إمام في صلاة ﴿إِذَا الشَّمسُ كُوِّرَتْ ﴾ (التكوير: ١) فلما بلغ إلى قوله «فأين تذهبون» أُرْتج عليه ، فجعل يُردِّدُها ، وكان خلفه أعرابي معه جرابٌ ، فلما طال عليه الأمرُ ولم ينبعثْ تقدم الأعرابيّ فصفعه بالجراب ، وقال : أما أنا فإلى كلواذى وهؤلاء الكشاخنة فلا أدري أين يذهبون .

٧٨١ - كان أعرابيٌّ يفلّي كِساءة ويأخذُ البراغيثَ ويدعُ القمل ، فقيل له في ذلك فقال : أبدأ بالفرسان وأكرُّ على الرَّجالة .

٧٨٢ – ورؤي أعرابي يأكل ويخرى ويفلي كِساءَه ، فقيل له : ما تصنع ؟ قال : أخرجُ عتيقاً ، وأدخل جديداً ، وأقتل عدواً .

٧٨٣ - رأى أعرابيٌّ قوماً يطلبون الهلالَ لغُرَّة شهرِ رمضان ، فقال : أما يكفيكم ظهوره إذا ظهر حتى تطلبوه مكانَه ، والله لئن أثرتموه لتمسكن ً منه بذاتى عيش أغبر .

٧٨٤ - قيل لبعض الأعراب: قد جاء شهرُ رمضان ، فقال: والله لأبدِّدَنَّ شملَه بالأسفار.

٧٨٥ – دخل عقيلُ بن عُلَّفةً المري على عمرَ بنِ عبد العزيز ، وكان جافياً ،

٧٨٠ نثر الدر ٦: ٤٨٩ ومحاضرات الراغب ١: ١٤١.

٧٨٧ المستطرف ٢ : ٢٦٥ وقارن بقصة المتلمس وطرفة والشيخ الذي لقياه بذي الركاب يفعل ما فعله الأعرابي وأجاب بمثل ما أجاب الأعرابي ، والأغاني ٢٣ : ٥٤٣ .

٧٨٣ العقد ٣ : ٤٧٨ وقارن بنثر الدر ٦ : ٤٩١ .

۷۸٤ المستطرف ۲: ۲٦٥.

الأغاني ١٢ : ٢٦٢ ونثر الدر بايجاز ٦ : ٤٩٠ ومحاضرات الراغب ١ : ١٤١ والمثل «كلا جانبي هرشى لهن طريق» والبيت في كتب الأمثال انظر مثلاً الميداني ٢ : ١٤٨ وفصل المقال :
 ٣٤٨ واللسان (هرش) .

١ في الأصل عقلة والتصويب عن الأغاني .

فقال له عمر: ما أراك تقرأً من كتاب الله شيئاً ، قال : بلى إني لأقرأ ، قال : فاقرأ ، فقرأ هوإذا زُلْزِلَتِ الأرضُ زِلزَالَها (الزلزلة : ١) فلما بلغ آخرَها قرأ هوفمَنْ يَعملْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خيراً يَرَهُ ، فقال عمر : ألم أقلْ لك إنّك لا تُحسنُ تَقرأً . قال : أولم أقرأ ؟ قال : لأنّ الله عزَّ وجلَّ قدَّم الخير وأنت قدَّمت الشرَّ ، فقال عقيل : [من الطويل]

خذا بطن هَرْشي أو قفاها فإنه كلا جانبَيْ هرشي لهن طريق

٧٨٦ - وعقيل هذا من قوم فيهم جفاة وغِلَظٌ . مات رجل منهم فكفنه أخواه في عباءة له ، وقال أحدُهما للآخر : كيف تحمله ؟ قال : كما تُحملُ القِربةُ . فعمد إلى حبل فشدَّ طرفَهُ في عنقِهِ وطرفه في ركبته ، وحمله على ظهره . فلما أراد دفنَه حفر له حفرةً وألقاهُ فيها ، وهال عليه الترابَ حتى واراهُ . فلما انصرفا قال لأخيه : يا هناه ! أُنِسيتُ الحبلَ في عنقِ أخي ورجليه ، وسيبقى مكتوفاً إلى يوم القيامة . فقال له : دعه يا هناه ! قال : [إن] يرُدِ الله به خيراً يَحُلُه .

٧٨٧ - قيل لأعرابي وقد تزوج بعدما كبر : لم تأخرت عن التزويج ؟
 فقال : أبادرُ ابنى باليُتْم قبل أن يسبقنى بالعقوق .

٧٨٨ – وقيل لأعرابي : ما تقرأ في صلاتك ؟ قال : أمَّ الكتابِ ونسبة الرب
 وهجاء أبي لهب .

٧٨٩ - وسمع آخر يقرأ : ﴿ الأعرابُ أَشَدُ كُفْراً ونِفَاقاً ﴾ (التوبة : ٩٧)
 فقال : لقد هجانا . ثم سمعه يقرأ بعده : ﴿ ومنَ الأعرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ ﴾ (التوبة : ٩٩) فقال : لا بأس هَجَا ومدَحَ ، هذا كما قال شاعرنا : [من الطويل]

٧٨٨ محاضرات الراغب ١: ١٣٩-١٣٩ .

٧٨٩ محاضرات الراغب ١٤٠:١٥ والمستطرف ٢: ٢٦٥.

هَجوْتُ زهيراً ثم إني مدحته وما زالت الأعرابُ تُهجى وتُمدَحُ . • ٧٩ - سرق أعرابيٌ غاشية من سرج ودخل مسجداً فقرأ الإمامُ : همل أتاكَ حديثُ الغاشية ﴿ (الغاشية : ١) فقال : اسكُتْ فقد أخذتَ في الفضول ، فقال الإمام : هوجوه يومئذ خاشعة ﴾ (الغاشية : ٢) فقال : ها هوذا غاشيتكم فلا تُخشِعُوا وجهى .

٧٩١ – شكَتْ أعرابيةٌ زوجَها إلى صواحبَ لها ، فقلن : طلّقيه . فقالت : اشهدْنَ أنه طالق ثلاثاً . فتخاصموا إلى اشهدْنَ أنه طالق ثلاثاً . فتخاصموا إلى والي الماء ، فتكلّمَتْ فقال : إيهاً أمَّ فلان ! لا تجوري فيحاربْكِ ، الزمي الطريق الميهيّعَ ودعي بُنيَّات الطريق ، كيف قُلتِ ؟ قالت : قلتُ : هو طالق ثلاثاً . قال : فتفكّر القاضي ساعةً وقال : أراكِ تجلِّينَ له ولا أراهُ يجِلُّ لك .

٧٩٢ - حضر أعرابي مجلساً يتذاكرون فيه قيام الليل ، فقالوا : يا أبا أمامة ،
 أتقومُ بالليل ؟ قال : إي والله ! قالوا : ما تصنعُ ؟ قال : أبولُ وأرجعُ .

٧٩٣ – قدم أعرابي إلى وال لِيشهدَ على رجلِ بالزنا فقال : رأيت هذا دائمَ الأفكلِ كأنه جُمَّةُ غسيل تَلْسِبُ خُصيَيْهِ وأمُّ الغول سطيحة تحته ، وهي تغط غطيط البَكْر ، ولُعابُها يَهمَعُ ، والله أعلمُ بما وراء ذلك .

٧٩٤ – وسُئلَ أبو المغوارِ وقد قدم لِيشهدَ بمثل ذلك ، فقال : رأيتُ امرأةً

<sup>·</sup> ۷۹ محاضرات الراغب ۱ : ۱۶۱ والمستطرف ۲ : ۲٦٥ .

٧٩١ نثر الدر ٦ : ٤٧٩ .

۷۹۲ نثر الدر ۲: ٤٧٩ والمستطرف ۲: ۲٦٥ .

۷۹۳ نثر الدر ۲: ٤٨٠.

**٧٩٤** نثر الدر ٦ : ٤٨٢-٤٨٦ .

١ غاشية : غطاء .

٢ الأفكل: رعدة من برد أو حوف .

صرعى ، ورجلٌ أفعى ، فُوه على فيها ، ومَسرَبتَه على مَسرَبَتِها ، والقُنْبِ غائب ، والتعقبان يضربان بابَ المسفعة وهو يُردى باسته ، والله أعلمُ بما وراء ذلك .

٧٩٥ - دخل أعرابي إلى سوق النخاسين يَشتري جارية ، فلما أراد الانصراف بها قال النخاس : فيها ثلاث خلال ، إن رضيت بهن وإلا فدعها . قال : قل . [قال] : إنها ربما غابت أياماً ثم تعود ، قال : نعم ، قال : لا عليك أنا والله أعلم الناس بأثر الذرّ على الصفا فلتأخُذ أي طريق شاءت فإنّا نردُها ، ثم ماذا ؟ قال : إنها ربما نامَت فقطرَت منها القطرة بعد القطرة ؛ قال : كأنك تعني أنها تبول في الفراش ؟ قال : نعم ، قال : لا عليك فإنه لا يُتوسّد عندنا إلا التراب ، فلتبل كيف شاءت ، ثم ماذا ؟ قال : إنها ربما عَبِثَت بالشيء تجدُه في البيت ، قال : كأنك تعني أنها تسرق ما تجد ؟ قال : نعم ، قال : لا عليك فإنها والله لا تجد ما تقوته فكيف ما تسرقه ! وأخذ بيدها وانصرف بها .

٧٩٦ - رفع أعرابي يدَه بمكة فقال : اللهم الرحمني قبل أن يَدهَمَك الناسُ .
 ٧٩٧ - نظر أمير إلى أعرابي فقال له الأعرابي : لقد هَم الأميرُ لي بخير ،
 قال : ما فعلتُ ، قال : فبِشَرِ ، قال : ما فعلتُ ، قال : فالأمير إذن مجنون .

٧٩٨ - حضر أعرابي عند الحجاج وقُدِّمَ الطعامُ فأكل الناس ، ثم قُدِّمَتُ الحلواءِ ، فترك الحجاجُ الأعرابيَّ حتى أكلَ منه لُقمةً ، ثم قال : من أكلَ من هذا ضربتُ عنقه ؛ فامتنعَ الناسُ كلُّهم وبقيَ الأعرابيُّ ينظرُ إلى الحجاجِ مرّةً وإلى الفالوذَجِ أخرى ، ثم قال : أيها الأميرُ ، استوصِ بأولادي خيراً ، ثم الدفع يأكلُ . فضحك الحجاجُ حتى استلقى وأمر له بصلة .

٧٩٥ نثر الدر ٦: ٤٨٣.

٧٩٦ البيان والتبيين ٣ : ٢٨٢ .

٧٩٧ البيان والتبيين ٤: ٦ ونثر الدر ٦: ٤٨١.

٧٩٨ محاضرات الراغب ٢ : ٧٣٧ وقارن بنثر الدر ٦ : ٤٨١ في حكاية مماثلة لأعرابي مع سليمان بن عبد الملك .

٧٩٩ – كان لعُتبة الأعرابية ابن شديد العرامة كثير التقلب إلى الناس مع ضعف أسْرٍ ودِقَّة عظم . فواثب مرّة فتى من الأعراب فقطع أنفه فأخذت عتبة ديَّة أَنفه فحسنت حالها بعد فقر . ثم واثب آخر فقطع أذنه فزادت ديّة أذنه في حسن الحال والمال . ثم واثب بعد ذلك آخر فقطع شفته فأخذت ديّة شفته . فلما رأت ما قد صار عندها من الإبل والغنم والمتاع والكسب بجوارح ابنها حسن رأيها فيه ، وذكرته في أرجوزة لها تقول فيه : [من الرجز]

أحلف بالمروة يوماً والصفا أنَّك حيرٌ من تَفاريقِ العصا

قيل لابن الأعرابيّ: ما تفاريقُ العصا ؟ فقال : العصا تقطع ساجوراً وتقطع عصا الساجور فتصير أوتاداً ، ويفرق الوتد فيصير كل قطعة شِظاظاً ، فإن جعلوا رأس الشظاظ كالفُلْكة كان للبختي مهاراً ، وهو العود الذي يدخل في أنف البختي ، واذا فُرِّق المهارُ جاءت منه التوادي " .

••• - وذكر ان أعرابيين طريفين من شياطين الأعراب حطمتهما السّنة فانحدرا إلى العراق ، واسم أحدهما حيدان . فبينما هما يتماشيان في السّوق وإذا فارس قد أوْطاً دابّته رجل حيدان ، فقطع إصبعاً من أصابعه ، فتعلقا به حتى أخذا منه أرش الإصبع ، وكانا جائعين مقرورين ، فحين صار [المال] في أيديهما قصدا لبعض الكرابج فابتاعا من الطعام ما اشتهيا ، فلما أكل صاحب حيدان وشبع أنشأ يقول : [من الطويل]

٧٩٩ البيان والتبيين ٣ : ٤٩ - ٥٠ والعقد ٣ : ٤٨١ وانظر اللسان (فرق) .

٠٠٠ البيان والتبيين ٣ : ٥١ والعقد ٣ : ٤٨٠ واسم الرجل فيه خندان .

١ الساجور : خشبة توضع في عنق الكلب .

٢ الشظاظ: عود يدخل في العروة.

٣ التوادي : جمع تَوْدية وهي الخشبة التي تصر بها أخلاف الناقة لكيلا يرضعها الفصيل .

<sup>؛</sup> الكرابج : واحدها كربج وهو الحانوت .

فلا [غرثةً] ما دام في الناس كَربجٌ وما بَقيَتْ في رجل حيدانَ إصبعُ ٨٠١ – وقال أعرابيٌّ : [من الطويل]

وإنّي لمحتاجٌ إلى موت زوجتي ولكنّ علقَ السوء باقٍ معمَّرُ وإنّي للمحتاجِّ إلى موت زوجتي الوافر] ٨٠٢ – وأنشد الأصمعي : [من الوافر]

أما والله لو يلقاكِ أيري قُبيلَ الصبحِ في ظلماء بيتِ إذن لعلمتِ أن السَّحقَ زُورٌ وأنَّ الحقَّ فِي رَهْرِ الكُمَيتِ

٨٠٣ – وقال رؤبة : [من الرجز]

قد كان أيري يا أُمَيْمَ حُرَّا عندَ الهياجِ مِسْعَراً مِكَرَّا وصار لا يزدادُ إلا شرَّا حتى إذا ما قام واسبطرَّا وانتفخَتْ أوْداجُهُ فدرًّا عاد إليّ خازناً مُزورًّا كأنما أُسقطَ شيئاً مُرَّا

٤ . ٨ – قال أعرابيّ : [من الطويل]

أَبِي القلبُ أَن يهوى السَّديرَ وأهلَه وإن قِيلَ عيشٌ بالسَّديرِ غريرُ \
به البقّ والحمّى وأُسْدُ خفيّةٍ وعمروُ بنُ هند يَعتدي ويَجورُ

٨٠١ العقد ٣ : ٤٧١ و٦ : ١١٤ والمستطرف ٢ : ٢٥٧ .

۸۰۲ محاضرات الراغب ۳: ۲۷۳.

٨٠٣ لم يرد هذا الرجز في مجموع شعر رؤبة .

٨٠٤ الأغاني ٢٣ ؛ ٣٥٥ ونسب البيتين للذهاب العجلي وانظر المثل ٢١١٣ (صحيفة المتلمس) في الميداني ١ : ٣٩٩ .

١ في الأصل : يأبي والتصويب عن الأغاني ، وفي مجمع الأمثال : يأتي .

مات مات العنبر إلى سوّار القاضي فقال : إن أبي مات وتركني وأخاً لي ، وخط [خطين] ناحية ، [وهجيناً] فكيف يُقسَمُ المالُ ؟ فقال : ههنا وارث غيرُكم ؟ قال : لا ، قال : المالُ بينكم أثلاثاً . فقال الأعرابي : يأخذُ الهجينُ كما آخذُ وكما يأخذُ أخي ؟ فقال : أجل . فغضب الأعرابي ثم أقبلَ على سوّار وقال : تعلمُ والله أنّك قليلُ الخالاتِ بالدهناء . قال سوّار : إذن لا يَضرُّني ذلك عند الله شيئاً .

٨٠٦ - كان في وكيع بن أبي سود أعرابية وهَوَجٌ شديدٌ . فقال يوماً وهو يخطبُ : إن الله تعالى خلق السمواتِ والأرضَ في ستّ سنين . فقال بعض جلسائه في ستة أيام ، قال : فداك لقد قلت الأولى وإني لأستقلها .

٨٠٧ - سئل رجل عن نسبه فقال : أنا ابن فلان فقال أعرابي : الناس تَنتسِبُ طولاً وأنت تنتسِبُ عرضاً .

٨٠٨ – صلّى أعرابيٌّ وأطالَ الصلاةَ وإلى جانبه ناسٌ فقالوا : ما أحسنَ
 صلاته ! [فقطع صلاته] وقال : مع هذا أنا صائم .

٩ • ٨ - كان أعرابي إذا توضاً غسل وجهه قبل استِه ، فقيل له في ذلك ، قال :
 لا أبدأ بالخبيثة قبل الطيب .

• ٨١ - وقال بعضهم : أتيتُ لَخْماً وجذاماً ، وكانوا يُقدِّمون العروسَ يُصلي بهم سبعةَ أيام ، فقلت لهم : ما هذه السُّنَّة ؟ قالوا : أما سمعتَ الله تعالى يقول في

۸۰۵ عيون الأخبار ٤ : ٦٦ والعقد ٣ : ٤١٧ وربيع الأبرار ٣ : ٢٤٨ ومحاضرات الراغب ٣ : ٣٠٦

٨٠٦ نثر الدر ٦ : ٤٦٦ وعيون الأخبار ٢ : ٤٧ والعقد ٦ : ١٥٩ وفيهما « ستة أشهر» .

۸۰۱ محاضرات الراغب ۳ : ۳۳۹ .

٨٠٨ نثر الدر ٧: ٣١١.

٨٠٩ نثر الدر ٦: ٤٧٦.

<sup>•</sup> ٨١٠ نثر الدر ٦ : ٤٧٠ والمثل «كاد العروس . . . .» في الميداني ٢ : ١٥٨ .

كتابه : كاد العروسُ يكونُ مَلِكاً .

الله - شهد أعرابي عند بعض الولاة على رجل بالزنا فقال له: اشهَدْ أَنَّكَ رَأَيتُه كَالْمِيلِ فِي المُكحُلَّة ، فقال الأعرابي : لو كنتُ جلدة استها ما شهدتُ بذلك .

ما كا كا مرأته تتصنع وهي عجوز فقال : [من الطويل]

عَجوزٌ ترجّي أن تكونَ فَتيَّةً وِقد لُحِبَ الجنبان واحدَوْدَبَ الظهرُ تَدسُّ إلى العطّار سِلعةَ أهلِها وهل يُصلحُ العطّارُ ما أفسدَ الدهرُ فقالت امرأتُه : [من الطويل]

ألم ترَ أن الناب تحلب علبة ويُترَكُ ثِلْبٌ لا ضرابٌ ولا ظهرُ قال : ثم استغاثت بالنساء ، وطلب الرجال فإذا هم خلوف ، فاجتمع النساء عليه فضرَبْنَه .

الثلب: الكبير الهم .

٨١٣ – قال أعرابي : خطب منا رجل مغمور امرأة مغموزة ، فقيل لولي المرأة : تعمَّمَ لكم فزوجتموه .فقال : إنا قد تبرقعنا له قبل أن يتَعمَّمَ لنا .

العمل الأصمعي : حضرت الصلاةُ فقال أعرابيُّ : حيَّ على العمل الصالح ، قد قام الفلاح . ثم قام يصلّي فكبَّرَ وقام وقال : اللّهمَّ احفظْ حسبي ونسبي ، واردُدْ ضالَّتي ، واحفَظْ حملي ، والسلامُ عليك ورحمةُ الله .

٨١١ نثر الدر ٦: ٤٦٩ والعقد ٦: ٤٤٥ ومحاضرات الراغب ١: ٢٠٤.

٨١٢ الكامل للمبرد : ٤٠٥ والخبر فيه تام وعيون الأخبار ٤ : ٤٤ والعقد ٣ : ٤٥٧ وأضاف بيتين آخرين ، ولم يوردا جواب الزوجة وضرب الرجل .

٨١٣ نثر الدر ٦ : ٤٧١ والعقد ٣ : ٤٧٠ وعيون الأخبار ٤ : ٤٤ .

٨١٥ – قامت امرأة من العرب تصلي فقالت : اللّهمُّ إني أُعوذُ بك من شرِّ قريشٍ وثقيفٍ ، ومن شرِّ ما جمعت من اللفيف ، وأُعوذُ بك من حرٍّ مَلَكَ أُمرَه ،
 وعبدٍ ملاً بطنَه ، الله أكبرُ .

مَبْ لِي اللّهِمُّ هَبْ لِي رحمتك ، واغفرْ لِي فإنك تجدُ من تُعذَّبُه غيري ولا أجدُ من يَرحمُني غيرَك . فقال له صاحبه : اقصِدْ قَصْدَ حاجتِك ولا تَغمرْنا بالناس .

ما الحراويل ، وبقي رأسه داخلاً ، وجعل يُقلِّبُه وليس يدري كيف يلبسه . وجعل يُقلِّبُه وليس يدري كيف يلبسه . فلما أعياهُ رمى به وقال : ما أظنُّ هذا إلا من قُمُص الشياطين .

٨١٩ – سلّم أعرابي ابناً له إلى معلّم فقال لابنه: في [أي] سورة أنت ؟ فقال: في «قُلْ يا أيّها الكافرون» ، قال: بئس العصابة أنت فيهم. ثم غاب فسأله فقال: في «إذا جاءك المنافقون» ، فقال: والله ما تنقلب إلا على أوتاد الكفر والنفاق ، عليك بنعمك فارْعَها.

٨١٥ نثر الدر ٦ : ٤٧٧ .

٨١٦ نثر الدر ٦ : ٤٧٧ .

٨١٧ نثر الدر ٢ : ٤٧٩ .

٨١٨ نثر الدر ٦ : ٤٧٦ .

• ٨٧٠ - وخفَّفَ أعرابيُّ صلاتَه فقام إليه عليّ عليه السلام بالدَّرَّة وقال : أعِدْها . فلما فرغَ قال له : أهذه خيرٌ أمْ الأولى ؟ فقال : بل الأولى ، قال : لِمَ ؟ قال : لأنّ الأولى صلّيتُها لله وهذه فَرَقاً من الدَّرَّةِ . فضحك على عليه السلام .

٨٢١ - مرّ أعرابيٌّ بآخرَ فقال : من أين أقبلتَ يا ابن عمّ ؟ قال : من النَّنِيَّة . قال : فهل أتيتنا منها بخيرٍ ؟ قال : نعم ، سَلْ عما بدا لك . قال : كيف علمُك بحيِّي ؟ قال : أحسنُ العلم . قال : هل لك علمٌ بكلبي نفاع ؟ قال : حارسُ الحيّ . قال : فأمّ عثمان ؟ قال : بخرٍ بخرٍ ومن مثل أمّ عثمان لا تدخل من الباب إلا متحرمة بالثياب المُعَصفَرات . قال : فعثمان ؟ قال : وأبيك إنه حر [ ؟] الأسدِ ويلعبُ مع الصبيان وبيده الكسرة . قال : فجملُنا السقاء ؟ قال : إن سنامَه ليَخرجُ من الغبيط قال : فالدار ؟ قال : وأبيك إنها لحصينة الجناب ، عامرةُ الفناءِ والرِّحاب . ثم قام عنه وقعد ناحيةً يأكلُ ولا يدعوه ، فمرَّ كلب فصاح به وقال : يا ابن العمّ ، أين كان هذا الكلب من نفاع ؟ قال : أسفاً على نفاع ، نفاع قد مات ، قال : وما أماتَه ؟ قـال : أكَلَ من لحم الجمل السقاء فاغتص بعظم منه فمات . فقال له : إنا لله ، أوقد مات الجملُ ؟ فما أماته ؟ قال : عثر بقبر أمِّ عثمان فانكسرت وجله . فقال : ويل أُمِّك أماتت أمُّ عثمان ؟ قال : إي والله ، أماتها الأسفُ على عثمان ؟ قال : ويلك ، أمات عثمان ، قال : إي وعهد الله ، سقطت الدارُ عليه . فرمي الأعرابيُّ بطعامه ونَثرَه وأقبلَ ينتفُ لحيتَه ويقول : فأين أذهبُ ؟ قال الآحرُ : إلى النار . وأقبل على طعامه يلتقطه ويأكله ويهزأ به ويضحكُ منه ويقول : لا أرغمَ الله إلا أنفَ اللئام .

٨٢١ ربيع الأبرار ٤ ١٧١ والمستطرف مع بعضِ اختلاف ١ : ١٧٦ وفيه اسم الابن عمير والجمل زريق والكلب ايقاع .

### نوادر القراء والأدباء

٨٢٢ – كان المنصور ألزَمَ أبا دُلامة المُقامَ في المسجدِ والصلاةَ فيه وملازمةَ الجماعة ، فضج من ذلك واستعانَ بالمهدي على أبيه ليُعفِيَه ، فقال : قد أطلُّ شهرُ رمضانَ فلا تدَع القيامَ معنا فيه ؟ فقال : أفعل والبليةُ في شهر أصلح منها طولَ السنة . ثم شقّ أيضاً ذلك عليه فتشفَّعَ برَيْطةً في إعفائه من القيام في شهر رمضان فقالت : تصبرُ حتى تجيء ليلةُ القَدْرِ ، فكتب إليها إني لم أسألك في إعفائي عاماً قابلاً وإذا مضَتْ ليلةُ القَدْرِ فقد فنيَ الشهرُ ، وكتب تحت ذلك : [من البسيط]

حافي إلهكِ في نفس قد احتصررت قامَت قيامتُها بين المصلّينا ما ليلةُ القَدْرِ من همّى فأطلُبَها إني أخافُ المنايا قبل عشرينا يا ليلةَ القَدْرِ قد كسَّرْتِ أرجُلنا يا ليلةَ القَدْرِ حقًّا ما تُمنِّينا لا باركَ الله في خير أومِّلُه في ليلةٍ بعدما قُمْنا ثلاثينا

٨٢٣ – توفيت حَمَّادةُ بنتُ عيسى بن على وحضرَ المنصورُ جنازتَها . فلما وقف على حفرتها قال لأبي دلامة : مَا أَعدَدْتَ لَهذه الحفرة ؟ قال : بنتُ عمُّكَ يا أميرَ المؤمنين حمَّادةً بنتُ عيسى يُجاءِ بها الساعةَ فتدفنُ فيها . فضحك المنصورُ حتى غُلِبَ وسترَ وجهَه .

٨٧٤ - وكان أبو دلامة يحُبُّ جاريةً للجُنيْدِ ويُبغضُه فقال فيها: [من الكامل]

اني لأحسَبُ أن سأمسى ميِّتًا او سوف أصبح ثم لا أمسى وكلاهما قاضٍ على نفسي فإذا تكلّم عاد لي نكسي

من حبِّ جاريةِ الجُنيدِ وبُغضِه فكلاهما يُشفى به سَقَمى

٨٢٨ الأغاني ١٠: ٢٦٠–٢٦١ .

ATT الأغاني ١٠: ٢٧٣ ونهاية الأرب ٤: ٤٤.

٨٢٤ الأغاني ١٠ : ٢٨١ .

مه ١٠٥٥ - عطس سعيدٌ الدارمي عند عبد الصمد بن علي عَطسة هائلة ففزع عبد الصمد فزعاً شديداً وغضب وقال : يا عاض كذا من أمّه أتفزّعني ؟ قال : لا والله لأنقعنّك في دمك أو لتأتيني ببيّنة على والله ولكن هذا عطاسي . قال : لا والله لأنقعنّك في دمك أو لتأتيني ببيّنة على ذلك . قال : فخرج ومعه حرسي لا يدري أين يذهب به . فلقيه ابن الرّيّان المكّي فسأله فقال : أنا أشهدُ لك . فمضى حتى دخل على عبد الصمد فقال : ما تشهد لهذا ؟ قال : إني رأيته مرة عطس عطسة سقط ضرسه . فضحك عبد الصمد وخلّى سبيله .

الله رجل من الشُّراة ، فقال لغلامه : أعطِ هذا مائة دينارٍ واضرب عنق هذا . الله رجل من الشُّراة ، فقال لغلامه : أعطِ هذا مائة دينارٍ واضرب عنق هذا . فوثب الدارميُّ فقال : بأبي أنت وأمي ! برُّكَ وعُقوبتُك قد جُمعا ، فإن رأيت أن تبدأ بقتل هذا ، فإذا فرغ منه أمرته فأعطاني ، فإني لن أريم من حضرتِك حتى يفعل ذلك ! قال : لِم ويلك ؟ قال : أخشى أن يَغلط فيما بيننا ، والغلط في هذا لا يستقال . فضحك وأجابه إلى ما سأل .

٨٧٧ – نظر ابنُ سيّابة إلى رجلٍ يمشي في القيظ وعلى رأسه قلنسُوةُ سمّور ، فقال له : ما هذا ؟ فقال : هذا خيرٌ لي من كشفِ رأسي . قال : بل المشيُ بلا رأس خيرٌ لك من هذا .

٨٢٨ – قيل لآخر : إن الحمار لا يدفأ في السنة إلا يوماً . فقال : لا يعرفُ هذا إلا من كان حماراً .

٨٢٩ - وقيل: إن رجلاً عرض على الأصمعي شعراً زرياً فبكى الأصمعي . فقيل: ما يبكيك ؟ قال: يبكيني أنه ليس لغريب قدرٌ ، لو كنتُ في بلدي بالبصرة ما جسر هذا الكشخانُ أن يعرضَ على هذا الشعر وأسكتَ عنه .

٨٢٥ الأغاني ٣: ٤٧.

٨٢٦ الأغاني ٣ : ٤٩ .

٨٣٠ - أهدى حمادٌ الراويةُ إلى صديقٍ غلاماً وكتب إليه : قد بعثت إليك بغلام تتعلّمُ عليه كظمَ الغيظ .

٨٣١ - قال الفرزدق: [من الطويل]

اذا ما مضَتْ عشرون يوماً تحركت أراجيفُ بالشهرِ الذي أنا صائمهُ وطارَتْ رقاعٌ بالمواعيدِ بيننا لكي يلتقي مظلومُ دَيْنٍ وظالمُه وإنْ شالَ شوّال تشيل أكفُنا كؤوساً تُعادي العقلَ حين تُسالمُه

٨٣٢ - وقال ابن الرومي : [من البسيط]

شهرُ الصّيامِ وإن عظّمتُ حُرمتَهُ شهرٌ طويلٌ ثقيلُ الظلِّ والحركَةُ نمشي الهُوَينا وأما حين يَطلبُنا فلا السُّليَكُ يُدانيهِ ولا السُّلكَه أذمُّه غيرَ وقتٍ فيه أحمدُهُ منذ العِشاءِ إلى أن تصقعَ الدِّيكه لو كان مولىً وكنّا كالعبيدِ له لكانَ مولىً بخيلاً سيِّىءَ الملكَه

٨٣٣ – قال يعقوبُ بنُ الدورقي : كنّا يوماً عند أحمد بن نصر بن مالك ، فأطال من حضر الجلوس . فلما عِيلَ صبرُه دعا غلامَهَ فقال له : اضمَنّي من هؤلاء بنفسى .

٨٣٤ – قال أبو سعيدٍ السيرافي النحوي لبعض من كان يقرأ عليه ، وكان رافضياً ، ما علامةُ النصبِ في عمرَ وعثمان ؟ قال : بغضُ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه .

٨٣٥ - أنشد رجل عرّادة شعراً رديئاً ثم قال له: تراني مطبوعاً ؟ قال: إي
 والله على قلبك .

٨٣٠ الأغاني ١٤ : ٣٣٨ وفيه أن مطبع بن إياس أهدى غلاماً إلى حماد وكتب إليه ما جاء في الخبر .
 ٨٣٢ ديوان ابن الرومى : ١٨٣٧ .

٨٣٤ انظر محاضرات الراغب ١ : ٦٦ .

**٨٣٥** محاضرات الراغب ١: ٨٣ وربيع الأبرار ١: ٦٩٨.

#### ٨٣٦ – قال أبو نواس : [من الخفيف]

أنتَ يا ابنَ الربيع علّمتني الخي صرَ وعودتنيه فارعوَى باطلي وأقصرَ جهلي وتبدّلت عِفْ الله له تراني ذكرت بي الحسن البص حريَّ في حال من خشوع أزينُه بنحول واصفرارٍ مثل فإذا شئتَ ان ترى طُرفةً تع جب منها فادعُ لي لا عدمتَ تقويم مثلي وتفطَّنْ لموض تَر أثرًا من الصلاة بوجهي تُوقنُ النفسُ لو رآها بعضُ المُرائينَ يومًا لاشتراها يُع

ر وعودتنيه والخير عاده وتبدّلت عفية وزهاده وتبدّلت عفية وزهاده ريّ في حال نُسكه أو قتاده واصفرار الجراده جب منها مليحة مستفاده وتفطّن لموضع السّجادة تُوقن النفس أنها من عباده لاشتراها يُعدّها للشهاده

٨٣٧ – أمر المنصورُ أصحابه أن يلبسوا السَّوادَ وقلانسَ طوالاً تُدعَمُ بعيدانِ من داخلها ، وأن يُعلقوا السيوفَ في المناطقِ ، ويكتبوا على ظهورهم وفسيكفيكهم الله وهو السميع العليم (البقرة: ١٣٧) ؛ فدخل عليه أبو دلامة في هذا الزِّيِّ فقال له: ما حالُك ؟ قال: شرُّ حال: وجهي في نصفي ، وسيفي في استي ، وقد صبغتُ بالسوادِ ثيابي ، ونبذتُ كتابُ الله وراء ظهري . فضحك منه وأعفاه وحده من ذلك ، وقال: إياك أن يسمعَ هذا منك أحدٌ . فقال أبو دلامة : [من الطويل]

وكنّا نُرجِّي منحةً من إمامِنا فجاء بطولٍ زادَه في القلانس AWA – وقال عبدالله بن المعتز وهو يُعمِّر داراً : [من المتقارب]

٨٣٦ ديوان أبي نواس (الغزالي) عدا البيت الخامس: ٤٥٩.

٨٣٧ الأغاني ١٠ : ٢٤٨ ونهاية الأرب ٤ : ٣٦ -٣٧ .

٨٣٨ الأغاني ١٠: ٢٩٢ وديوان ابن المعتز (صادر): ٤٤٣.

١ الديوان : «النسك بدلاً من الخير» .

ألا من لنفس وأحْزَانِها ودار تَداعَى بسكانها أُسوِّدُ وجهي بتبييضها وأهدِمُ كيسي بعُمرانها

٨٣٩ – دخل رجل على الحطيئة وهو مضطجعٌ في فراشه وإلى جانبه سوداء
 فقال له الحطيئة : أتدري من هي ؟ قال : لا ، قال : هي والله التي أقول فيها :
 [من الطويل]

وَآثرتُ إدلاجي على ليل حُرَّةٍ هضيم الحشا حُسَّانةُ المُتَجَرَّدِ تُفرِّقُ بالمِدرَى أُسِيلِ المُقَلَّدِ تُفرِّقُ بالمِدرَى أُشِيلً المُقَلَّدِ

• ٨٤٠ – قال رجل مطعونُ النسبِ لأبي عبيدة لما عمل كتابَ المثالب : سَبَبْتَ العربَ جميعاً . قال : وما يَضرُّك أنت من ذلك ؟ فقال لأبي عبيدة : الأصمعيُّ دعيٌّ ؟ قال : ليس في الدنيا أحدٌ يدّعي إلى أصمع .

٨٤١ – قال أبو الغلالة الحمدوني : [من المنسرح]

يا سائلي عن حمار طيَّابِ ذاك حمارٌ حليفُ أوْصابِ كأنه والذبابُ يأحدُه من كل وجه بقيار دوشاب

٨٤٢ - دخل أبو العيناء على محمد بن عبد الملك [ الزيات] فجعل لا يكلمه إلا بأطرافه ، فقال : إن من حقّ نعمة الله تعالى عندك أن تجعل البسطة لأهل الحاجة إليك ، فإن من أوحش انقبض عن المسألة ، وبكثرة المسألة مع النّجح يدومُ السرور . فقال له محمد : أما إني أعرفُك فضولياً كثيرَ الكلام . وأمر به إلى الحبس ، فكتب إليه : قد علمتُ أن الحبس لم يكنْ من جُرمٍ تقدَّم إليك ، ولكن

٨٣٩ الأغاني ٢ : ١٦٨– ١٦٩ وديوان الحطيئة (صادر) : ٤٥–٤٦ .

<sup>·</sup> ٨٤٠ نثر الدر ٧ : ١٥١ وانظر في نقيض ذلك هجاء الأصمعي في وفيات الأعيان ٦ : ١٨٨ .

٨٤ ثمار القلوب : ٣٦٦–٣٦٧ والشعر فيه لأبي غلالة المخرومي .

۸٤٧ نثرالدر ٣ : ١٢ ، وانظر ترجمة أبي العيناء في وفيات الأعيان ٤ : ٣٤٣–٣٤٨ ومعجم الأدباء (عباس) : ٢٦١٠–٢٦١٤ وتاريخ بغداد ٣ : ١٧٩ – ١٧٩ .

أَحبَبْتَ أَن تُريَني مقدارَ قُدرتك علي ، لأن كلَّ جديدٍ يُستَلَدُّ ، فلا بأسَ أَن تُريَنا من عفوك مقدارَ ما أرَيْتَنا من قُدرتِك . فأمر بإطلاقه .

ثم لقيّهُ بعد أيام فقال : يا أبا العيناء ما تزورنا حسب نِيَّتِنا فيك ؟ فقال : أما نيتُك فمتأكدة ولكن أرى أنّ الذي حدد الاستبطاء فراغ حبسك فأحببت ان تشغلَه بي .

فأبو العيناء اسمه محمد بن القاسم بن خلاّد بن ياسر بن سلمان ، وأصلهم من بني حنيفة من اليمامة ، لحقهم سبيّ في أيام المنصور ، فلما صار ياسر في يده أعتقه ، فصار ولاؤه لبني هاشم ، وكنيتُهُ أبو عبدالله ، ومنشؤه البصرة ، وأستاذه الأصمعي . وهو من أهل الأدب ، له رسائل مشهورة مدوّنة يشار إليها . وعُمِّر عمراً طويلاً ، وعَمِيَ في آخر عمره . وهو مطبوع جداً ، ونوادره كثيرة مستحسنة قد أوردت في كل باب منها ما يليق به .

معيشة ، فتقدم حضر رجلٌ بباب عضد الدولة وسأله تُرتيبَه في معيشة ، فتقدم بترتيبه صاحبَ خبر بالمأزمين . فأقام بالموضع مدةً طويلةً لم يكتبْ بشيء . فتقدّم عضد الدولة بمكاتبته ، وتوعَّدَه على تأخر مطالعته . فكتب : [ما] فيهما خبرٌ يُذكر ، وقال : يطوى خبرُ المأزمين : [من المتقارب]

أَاذكُرُ أخبارَ وحشِ الفلاة أم الجنِّ فهي بها أكثرُ كأنَّ السماءَ على المَازمين رصاصٌ وأرضهما مَرْمَرُ وكلُّ مقيمٍ بها مُدبرٌ وصاحبُ أخبارِها أدبرُ

فرقُّ له ووصله واستخدمه في غير ذلك العمل .

معزولاً من المحمد أمية [بن عبدالله] بن خالد [بن أسيد] معزولاً من خراسان مرّ بخيله من الأهواز وقد وُسِمَ عليها «عُدَّة» ، فحُبسَتْ هناك . وكُتب

٨٤٤ العقد ١ : ١٤٢ – ١٤٣ .

إلى الحجاج بخبرها ، فقال : اكتبوا تحت «عدة» «للفرار» .

٨٤٥ - كتب رجل إلى الصاحب بن عبّاد رُقعةً قد أغارَ فيها على رسائله وسرق جملةً من ألفاظه ، فوقع فيها : هذه بضاعتنا رُدَّتْ إلينا .

٨٤٦ – قال أبو العيناء لصاعد: أنت [ خيرً] من رسول الله قال: كيف؟
 قال: إن الله سبحانه يقول: ﴿ ولو كُنتَ فَظّاً غَليظَ القَلبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾
 (آل عمران: ١٥٩) وأنت فظ ولسنا نَنفضُ من حولك.

ملاً ، ملله نجاح بن سلمة إلى موسى بن عبد الملك ليستأديَه مالاً ، فتلف في المطالبة ، فلقي بعض الرؤساء أبا العيناء فقال له : ما عندك من خبر نجاح ؟ قال : ﴿ فَوَكَرَهُ موسى فَقَضَى علَيه ﴾ (القصص : ١٥) . فبلغَتْ كلمتُه موسى بن عبد الملك فلقيَهُ فقال : أبي تُولَع ؟ والله لأقُوِّمنَّك ، فقال : ﴿ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلني كَا قَتَلْتَ نَفْسَاً بالأَمْسِ ﴾ (القصص : ١٩) .

مه ۸٤٨ - كان سببُ اتصالِ ابنِ قريعة القاضي بالوزير أبي محمد المهلبي أنّ ابن قريعة كان قيِّمَ رحى له ، فرفع إليه حساباً فيه درهمان ودانقان وحبَّتان ، فدعاه وأنكرَ عليه الإغراق في الحساب ؛ فقال : أيها الوزير ، صار لي طبعاً فلست أستطيعُ له دفعاً ، فقال : أنا أزيله عنك صفعاً . ثم استدناه بعد ذلك وقرَّبه .

وقد روي في سبب اتصاله به غير ذلك ، وذكر في باب السير . ولابن قريعة نوادرُ كثيرةٌ حقيقية أدبية هزلية تجيء متفرقة في مواضعها .

٨٤٩ – سكرَ هارونُ بن محمد بن عبد الملك بن الزيات ليلةً بين يدَيْ المُضرِب . فلما انصرف جاء الموفّقِ ، فقام لينصرف فغلبه السكر ، فنام في المَضرِب . فلما انصرف جاء

٨٤٥ يتيمة الدهر ٣ : ٢٣٤ ووفيات الأعيان ١ : ٢٣٠ .

٨٤٦ نثر الدر ٣ : ١٩٨ ومحاضرات الراغب ١ : ٢٧٥ .

٨٤٧ نثر الدر ٣ : ٢٠٢ ومعجم الأدباء (عباس) : ٢٦٠٨ ووفيات الأعيان ٤ : ٣٤٦– ٣٤٧ . ٨٤٨ نثر الدر ٥ : ٢٦٧ .

٨٤٩ نثر الدر ٥ : ٢٧٣-٢٧٤ ونهاية الأرب ٤ : ١٣ .

راشد الحاجب فأنبهه وقال : يا هارون انصرف . فقال بسكره : هارون لا ينصرف . وأعاد راشد قوله ، فقال له هارون : سَلْ مولاك فإنه يعلم أنّ هارون لا ينصرف . فسمع الموقّقُ فقال : هارون لا ينصرف . فتركه راشد . فلما أصبح وقف على أنّ هارون بات في مضربه وقال : يا راشد أيبيت في مضربي رجل لا أعلم به ؟ قال : أنت أمرتني بهذا ، قلت : إن هارون لا ينصرف . فقال : إنّا لله ! أردت الإعراب وظننت أنت غيره .

• ٨٥ – قال ابن الرومي : [من البسيط]

حيّا أبو حسن وهبّ أبا حسن بضرطة صيّرَتْ عُتنونَه خُصَلا ثم استمرَّتْ فسارَتْ في البلاد له كأنما أرسلَتْ من دُبرِهِ مثلا

٨٥١ – وقال أيضاً فيها : [من السريع]

يا وهبُ ذا الضرطة لا تَبتئسْ فإنّ للأُستاهِ أنفاسا واضرط لنا أخرى ولا تحتشمْ كأنما خرّقــتَ قرطاسا

٨٥٢ – وقال الحمدوني : [من الخفيف]

ولقد مَرَرْتُ على سعيدٍ مَرَّةً فظنَنتُه ممَّنْ يَضرُّ وينفعُ وينفعُ والله وإذا سعيدٌ في الرجال كأنّه مشط يقلّبُه خصيٌّ أصلعُ

٨٥٤ – وقال بعض الأصحاب : [من الطويل]

**۸۵۰** ديوان ابن الرومي : ۲۰۳۸ .

۸۵۱ ثمار القلوب: ۲۰۷ وديوان ابن الرومي: ۱۲۱۹.

٨٥٤ المستطرف ٢: ٢٦٦.

أيا ربِّ إِن اليومَ أصبح بارداً وأنت بحالي عالمٌ لا تُعلَّمُ فإن تكُ يوماً في جهنَّمَ مُدخلي ففي مثل هذا اليوم طابت جهنَّمُ مُدخلي الله يعرض بغلامه فعاتبه: [من الخفيف] نِكُ غلامي اذا اتَّخذْتُ غلاماً واعْفُ إِنّ المعروف كان قُروضا وإذا ما أرَدْتَ أَنْ تمنعَ النا سَ وُرودَ الفراتِ كنتَ بغيضا وإذا ما أرَدْتَ أَنْ تمنعَ النا سَ وُرودَ الفراتِ كنتَ بغيضا محسن الوجه خفيف العجز فسئل عنه فقال: [من السريع]

ما شئتَ من دنيا ولكنّه منافقٌ ليستْ له آخرَه

٨٥٧ – وقال شاعر : [ من الرجز ]

عجبت للأمر الفظيع قد حدث أبو تميم وهو شيخ لا حدث

قد حبس الأصلعَ في بيت الحدث

٨٥٨ – سمع رجلٌ قول عمر بن أبي ربيعة : [من المديد] فأتتنــا طبَّـــةٌ عالمـــةٌ تخلطُ الجِدَّ مراراً باللعب ترفع القول إذا لانت لها وتراخى عند سَوْراتِ الغضب

فقال : لو ادَّعَت النُّبُوةَ بهذا الخُلُقِ لأُومن بها .

ورُويَ أَنَّ ابن أبي عتيق قال له : يا أخي الناسُ يطلبون خليفةً منذُ قُتلَ عثمانُ ابنُ عفان مثلَ قَوّادتِكَ هذه فلا يجدونَ .

۸۵۵ ديوان البحتري : ١٢١٢--١٢١٣ .

٨٥٦ محاضرات الراغب ٣ : ٢٥٠ .

۸۵۷ محاضرات الراغب ۲ : ۲۵۶ .

٨٥٨ الأغاني ١ : ١٣٨ ومحاضرات الراغب ٣ : ٢٥٨ .

٨٥٩ – ولآخر في مثل ذلك : [من البسيط]
 في فمّها من رُقى إبليسَ مفتاحُ
 ٨٦٠ – وأجاد الآخر في قوله : [من الرمل المجزوء]

لا يَغُرُّنُك في مجه للسه طولُ سكوتِ وتسابيع أُديرَتْ في يديه بخفوتِ لو يشأ ألف ضبّاً حسنَ تأليف بحوتِ ويقود الجملَ الصع بخيط العنكبوتِ

٨٦١ – قال ابن الرومي : [من الوافر]

يقودُ من الفراهة ألفَ بغلٍ بها حرنٌ بخيط العنكبوتِ

٨٦٢ - وسمع أبو الهذيل رجلاً ينشد: [من الكامل] يُغْشَونَ حتى ما تَهرُّ كلابُهم لا يَسألونَ عن السَّوادِ المقبلِ

فقال أوشك أن تكونَ هذه دارَ خمارٍ أو قوّاد .

٨٦٣ – بعض الأعراب : [من الطويل]

لقد سرَّني أنَّ الهلالَ غُديَّةً مضى وهو محقورُ الخيال دقيقُ طواهُ مُرورُ الشَّهرِ حتى كأنَّه عنانٌ لَواهُ باليدين رقيق

٨٦٤ – وقال ابن الرومي : [من الكامل]

٨٥٩ محاضرات الراغب ٣ : ٢٥٨ .

۸۶۰ محاضرات الراغب ۲۰۸: ۲۰۸

٨٦١ لم نعثر عليه في ديوانه .

مان الراغب ٣ : ٢٥٨ وفي العقد ٥ : ٣٣٠ تعليق مشابه للأصمعي على بيت حسان هذا .

۸۶۶ ديوان ابن الرومي : ۲۰٤٠ .

شهرُ الصِّيامِ مباركٌ لكنّه جُعلَتْ لنا بركاتُهُ في طولِهِ إِنِّي لَيُعجبُني كالُ هلالِهِ وأَسرُّ بعدَ كالِهِ بنحولِـهِ

• ٨٦٥ – قال علي بن الصباح الكوفي : دخلتُ على بشار فقال : يا أبا علي ، أما إني قد أوجعتُ صاحبكم وبلغتُ منه ، يعني حماد عجرد فقلت : بماذا يا أبا معاذ ؟ قال بقولي فيه : [من الخفيف]

يا ابنَ نِهيا رأسٌ عليَّ ثقيلُ واحتمالُ الرأسَيْنِ خطبٌ جليلُ فادعُ غيري إلى عبادةِ رَبَّيْ مِن فإنّي بواحدٍ مشغولُ فقلت : لِمَ أَدَعُه في عماه ؟ ثم قلت : قد بلغَ حماداً هذا الشعرُ وهو يَرويه خلافَ هذا ، قال : فما يقول ؟ قلتُ : يقولُ إنّك قلتَ :

فادعُ غيري إلى عبادة رَبَّيْ بِنِ فَإِنِي عن واحدٍ مشغولُ فلما سمعه أطرق وقال: أحسنَ والله ابنُ الفاعلة. ثم قال: إني لأحتشِمُكَ فلا تُنشِدْ أحداً هذين البيتين. وكان إذا سُئلَ عنهما بعد ذلك قال: ما هما لي!

٨٦٦ – قال الزبيرُ بن بكار : لما وَلِيَ أبي الحجازَ أخذ عبدَالله بنَ يونسَ الخياط بأن يُصلِّي الصلواتِ الخمسَ جماعةً في مسجدِ رسول الله عليه . فجاءني هو ومحمد بنُ الضخّاكِ وجعفرُ بنُ الحسين اللهبي وجماعةٌ معه ووقف بين يدي وأنشدني : [من الراجز]

قُلْ للأميرِ يا كريمَ الجنسِ يا خيرَ مَنْ بالغَوْرِ أو بالجلسِ وعُدَّتي بالصلواتِ الخمسِ

فقلت له : ويلَك ! أتريد أن أستعفيَه لك من الصلاةِ ؟ والله ما يعفيك ، وإن ذلك يبعثُه على اللجاج في أمرك ثم يَضرُّك عنده . فمضى وقال : إذن نصبرُ حتى يُفرجَ الله .

٨٦٥ انظرالأغاني ٢٠ : ٣٠٨ و٣١١ .

٨٦٧ – دخل بعضُ الفُصحاء على بعض عمّال البصرةِ ، وكان يُعربُ في كلامه ، فقال له يوماً : إن لم تترك الإعرابَ ضربتُك . فقال : إني إذن أشقى الناس به ، ضُرِبْتُ صغيراً لأتعلَّمَ وضربْتُ كبيراً لأترُكَ .

٨٦٨ - صلى رجل اسمه يحيى بأربعة نفر فأكثر اللحن في ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحد ﴾ (الاخلاص: ١) ؛ فلما فرغ قال أحدهم: [من الرجز]
 أكثر يحيى غلطاً في قل هو الله أَحَدْ

فقال الثاني:

قام يصلّي قائماً حتى إذا أعيا قعدْ

فقال الثالث:

كأنما لسانًـــه شدً بحبل من مسد

فقال الرابع:

يزحر في محرابه زحير حُبلي للولد

٨٦٩ – دخل أبو النجم العجلي على هشام فأعطاه جارية ، فلما باتَتْ عندَه وراح عليه من الغدِ سأله عن حاله معها ، فأنشده أبياتاً منها : [من الكامل]

نظرَتْ فأعجبَها الذي في دِرعِها من حُسْنِه ونظرتُ في سرباليا فرأت لها كفلاً ينوء بخصْرِها وعثاً روادِفهُ وأَجْثَمَ جاثيا ورأيتُ منقشر العجان مقبضاً رخواً حمائلُهُ وجلداً باليا أُدني له الرَّكبَ الحَليقَ كأنما أدني إليه عقارباً وأفاعيا فاذهبْ فإنك ميّتٌ لا يُرتجى أبدَ الأبيدِ ولو عَمِرتَ لياليا

۸۶۷ محاضرات الراغب ۱: ۳۷.

۸۶۸ محاضرات الراغب ۱:۱٤۱.

٨٦٩ الأغاني ١٠: ١٦٦ وديوان أبي النجم: ٢٣٥.

• ٨٧ – أبو سهل البوشنجي : [من الكامل المجزوء]

شهر الصِّيامِ مُباركٌ إن لم يكنْ في شهرِ آبْ اليـومُ منـه كأنـه في طوله يومُ الحساب خفتُ العذابَ فصُمتُه فوقعتُ في عين العذاب ْ

٨٧١ – قال الفرّاء : أنشدني صبيٌّ من الأعراب أرجوزةً فقلتُ : لمن هي ؟
 فقال : لي . فزَبَرْتُه ، فأدخلَ رأسَه في فَروَتِهِ ثم قال : [من الرجز]

إِنِّي وإِنْ كنتُ صغيرَ السنِّ وكان في العين نُبُوُّ عنَّي فإن شيطاني أميرُ الجنِّ يذهبُ بي في الشعر كلَّ فنِّ

۸۷۲ – قيل : سمع أعرابي مؤذناً يقول : أشهد أن محمداً رسول الله بالنصب ، فقال : ويحك ! يفعل ماذا ' .

٨٧٣ – وقيل لأعرابيّ : أتهمزُ إسرائيل ؟ قال : إني إذن لرجلُ سوءٍ .

٨٧٤ – وقيل لآخر : أتهمز الفارة ؟ قال : السُّنُّورُ يَهمزُها .

٨٧٥ – وقيل لآخر : أتجُرُّ فلسطين ؟ قال : إني [إذن] لقوي .

٨٧٦ - أحمد بن أبي سلمة الكاتب: [من المتقارب]

حلفت بأنَّك من حِمْيَرٍ وليس اليمينُ على المدعي

الرجز عدا الشطر الأخير في الحيوان ١ : ٣٠٠ والشطر الأول والثالث في محاضرات الراغب
 ٢٠٠ : ٤

٨٧٢ عيون الأِخبار ٢ : ١٥٨ والبصائر والذخائر ٦ : ٦٦ .

**٨٧٣** عيون الأِخبار ٢ : ١٥٧ والبصائر والذخائر ٦ : ٦٧ .

٧٠٤ عيون الأِخبار ٢ : ١٥٧ والبصائر والذخائر ٦ : ٦٨ .

۸۷۵ عيون الأخبار ۲ : ۱۵۷ والبصائر والذخائر ۲ : ٦٨ .

١ في الأصل: لا تفعل ماذا ، ولا معنى له في هذا السياق ، والتصويب عن المصدرين .

٨٧٧ – أعرابي وذكر الحقنة : [من الطويل]

لقد سرّني - والله وقَاك شرَّها - نِفارُك منها إذْ أَتاكَ يَقودُها كَفَى سَوْأَةً إذ لا نراك مُجَبِّيًا على شَكْوَةٍ وَفْراء في استِكَ عُودها \

٨٧٨ - قال رجل لأبي العيناء : تأمر بشيئاً ؟ قال : نعم بحذف الألف من شيء .

انشد رجل الفرزدق شعراً فقال : كيف تراه ؟ فقال : لقد طاف إليس على هذا الشعر في الناس فلم يجد أحمق يقبلُه سواك .

• ٨٨ - كان للمبرد ابن متخلف فقيل له يوماً : غطِّ سَوْأَتَك ، فوضع يدَه على رأس ابنه .

#### نوادر الظرفاء

٨٨١ – كان أبو عيسى ابنُ الرشيدِ من أحسنِ الناسِ وجهاً وأجملِهم ، وكان المأمون مُقبَّحاً . فقال الرشيد لابنه أبي عيسى وهو صبيٌّ : ليتَ جمالَك لعبدالله (يعني المأمون) . فقال أبو عيسى [على] أنّ حظه منك لي . فعجب من جوابه مع صباه وضمَّه إليه وقبّله .

بن أحيه أحمد بن العباس بن صول يوماً عن ابن أحيه أحمد بن عبدالله ابن العباس المعروف بطماس ، فقيل إنه مشغولٌ بطبيب عنده ومُنجِّم .

٨٧٧ عيون الأخيار ٣: ٢٧٥.

۸۷۸ نثر الدر ٥: ۲۷۳ دون نسبة ومحاضرات الراغب ١: ٦٦.

۸۷۹ محاضرات الراغب ۲: ۸۳.

٨٨١ الأغاني ١٠: ١٩٨.

٨٨٢ الأغاني ١٠: ٥٦.

١ مجبياً : منكباً على وجهه . شكوة : وعاء من جلد .

وكان إبراهيم يستثقله فقال: قل له يا غلامُ ، والله ما لك في السماء نجمَّ ولا له في الأرض طَبُعٌ فما هذا التكلف؟

مرَّ أبو حفص الشطرنجي بأبي نواس ، وكان أبو نواس يستثقلُه ، فقال له : يا أبا علي ، ما لي أراك مصفراً ؟ قال : رأيتُك فذكرتُ ذنوبي ، فخشيتُ أن يمسخَني الله عزَّ وجلَّ في خَلقِكَ إذا عاقبَني ، فاصفرَّ وجهي .

٨٨٤ – قال أبو مجالد: كنا يوماً عند بعض الورّاقين ومعنا أبو الحارث جُمَّين. فنزل إلينا راكب له جلالة في العين ومنظر ، فقال للورّاق: ههنا مصحف جامع للقراءات الثلاث: قراءة حمزة وعاصم وأبي عمرو ، وقد نُسِخ بالكوفة ، وعُرِضَ بالبصرة ، وحُمِلَ إلى المدينة ، صحيح الأخماس والعُشور والورق والدفتين. فقال الورّاق: كم تحد – أصلحك الله – في الثمن ؟ قال: ثلثا دينار إلا ثلاثة أرباع دينار. قال: يقول أبو الحارث جمّين: لم يُرِدْ شيخنا مصحفاً على هذه الصفة بهذه القيمة إلا ليكفروا بما فيه.

٨٨٥ - وقال بعض الأمراء لأبي الحارث جُمَّين : أيسرُّكُ أَنْك تخرا غالية ؟
 قال : لا . قال : ولِمَ ؟ قال : أخافُ أن يَخْتِمَ الأميرُ على فقحتي فلا يَفتحُها إلا إذا أراد أن يتغلَّف .

٨٨٦ – قال أبو الفرج [نجاح بن سلمة] لأبي عَوْنِ الكاتب : إن أخي قد باع ضَيعةً يدعو لثمنها القبان ، فقال : دعه ينهش للفقر .

م الكرماني على المأمون فقال : يا أمير المؤمنين ، أتأذن في المداعبة ؟ قال : وهل العيشُ إلا فيها ! فقال : يا أمير المؤمنين ، ظلمتني وظلمت غسّانَ بنَ عبّاد . قال : ويلَك ، كيف ذلك ؟ قال : رفعت غسّانَ فوق قدرِهِ ووضعتني دون قدري ، إلا أنّك في ذلك لغسّانَ أشدُّ ظلماً ، قال : لأنّك أقمته

٨٨٠ بهجة المجالس ١ : ٩٨ .

٨٨٧ البصائر والذخائر ٦ : ٦٩ .

مُقامَ هُزي وأقمتني مقامَ رحمة . [فقال المأمون : قاتلك الله ما أهجاك]' .

٨٨٨ – ذكر قومٌ معاوية فلعنوه وفيهم رجلٌ من ولد أبي لهب مُمسِكٌ ،
 فقالوا : ما لك لا تلعُنُه قال : ما أشغلني بتَبَتْ !

٨٨٩ – قُدِّم إلى جماعةٍ فالوذجة حارَّة ، فكاع القوم عنها لحرارتها ، وفيهم رجلٌ من آل أبي مُعيط ، فأهوى إليها وجعل يأكل . فقال أحدُهم : انظُرْ إلى صبر آل أبي مُعيط على النار .

• ٨٩٠ - كان عمران من ير حطان من أقبح الناس وجها وأسمجهم منظراً ، وكانت له امرأة كأنها القمر ، أديبة فصيحة . فقالت له يوماً : أنا وأنت في الجنة جميعاً ، قال : وكيف ذاك ، وبِمَ علمت ؟ فقالت : لأني ابتُليت بك فصبرت وأعطيت مثلي فشكرت ، والصّابر والشّاكر في الجنة .

۸۹۱ – لعب رجل بين يدي بعض الملوكِ بالشّطرنج . فلما رآه قد استجاد لعبه فاوَضَه الكلام : لِمَ لا تُولِّيني نهرَ بُوق قال : أولِّيك نصفه ؛ اكتبوا عهدَه على بوق . وقال له مرة أخرى : وَلِّني أرمينية ، قال : يُبطِئ على أمير المؤمنين خبرُك .

٨٩٢ - وقدم آخر على صاحب له من فارس فقال له : قد أتيتَ الأميرَ فأيَّ شيء ولاك ؟ قال : ولانى قفاه .

۸۸۸ نثر الدر ۲: ۲۰۰۰.

٨٨٩ نثر الدر ٢ : ٢٠٨ .

<sup>• 🗚</sup> نثرَ الدرَ ٥ : ٢٢٨ والبصائر والذخائر ٥ : ٥٤ وربيع الأبرار ١ : ٦٧٩ .

٨٩١ البيان والتبيين ٤ : ٦ وانظر العقد ٦ : ٤٣ .

٨٩٢ البيان والتبيين ٤: ٦ ونثر الدر ٢: ٢٢١.

١ زيادة من البصائر .

٢ في الأصل : عمرو .

۸۹۳ – جاء رجلٌ إلى بعض الأماثل فقال له : أنا جارُكَ وقد مات أخي فلان فمُر له بكفنٍ ، قال : لا والله ما عندي اليومَ شيءٌ ، ولكن تعهَّدْنا وتعودُ بعد أيام وسيكون ما تُحبُّ . قال : أصلحك الله ، فنُملِّحُه حتى يَتيسَّرَ عندكم شيء ؟

٨٩٤ – خاصمَتْ مدينيةٌ زوجَها وكان في خَلَقٍ لا يُواريه فقالت : غيرَّ الله ما بك من نعمة ، قال استجابَ الله دعاءك لعلّي أصبحُ في ثوبين جديدين .

- الله على من يَشتري حماري - ماري - حاء رجلٌ إلى مديني فقال له : هل تدلَّني على من يَشتري حماري - وكان جرباً أجرد - فقال : والله ما أعرفُ من يشتري هذا إلا أنَّ يجيء من يطلبُ حماراً يسمَّنُه للعَتْق .

٨٩٦ – جاورَ إبراهيمُ بنُ سيّابةَ قوماً فأزعجوه من جوارهم . فقال : لِمَ تُخرجوني من جواركم ؟ قالوا : لأنك مَريبٌ ، قال : ويحكم ومن أذلُ من مريب أو أحسن جواراً ؟

٨٩٧ – وكان ابن سيّابة شاعراً ماجناً لطيفاً خليعاً ظريفاً أديباً . وعوتب في مجُونه فقال : ويلَكم ! لأنْ ألقى الله بذلّ المعاصي فيرحمَني أحبُّ إليّ أن القاهُ أتبخترُ إدلالاً بحسناتي فيَمقُتني .

٨٩٨ – قيل لبعض الصوفية : أتبيع جبتك الصوف ؟ فقال : إذا باع شبكتُه الصّيادُ فبأيِّ شيء يصطاد ؟

٨٩٩ – أُعدَمَ رجلٌ وأرادوا تفليسه فأركبه القاضي حماراً ونودي عليه: هذا

**٨٩٣** البيان والتبيين ٤ : ١١ والبصائر والذخائر ٤ : ٧٢ .

٨٩٤ نثر الدر ٢ : ٢٢٣ .

٨٩٥ نثر الدر ٢: ٢٢٦.

۸۹۳ نثر الدر ۲: ۱۸۰.

٨٩٧ الأغاني ١٢: ٨١.

۸۹۸ نثر الدر ۲ : ۱۸۲ وربيع الأبرار ۳ : ۹۹۲ .

۱۸۲: ۲ نثر الدر ۸۹۲ .

مُعدِمٌ فلا يُعاملُه أحدٌ إلا بالنقد . فلما كان آخر النهار ونزل عن الحمار قال له المُكاري : هاتِ أجرتي . فقال له : فِيمَ كنّا منذُ الغداة ؟ !

••• كان الجمّازُ لا يدعو إلى بيته أكثرَ من ثلاثة لضعفه . فدعا ثلاثة فجاءه ستةٌ ، وقام كلُّ واحدٍ منهم على رِجلٍ واحدة ، وقرعوا البابَ فعدَّ أرجلَهم من خلف الباب وأدخلهم . فلما حصلوا في بيته تذمَّر ، فقالوا : ما شأنك ؟ قال : دعوت ناساً ولم أدع الكراكي .

ا • • • - قيل لغلام : أتحبُّ أن يموتَ أبوك ؟ قال : لا ولكني أُحبُّ أن يُقتلَ لأرثَ ديته فإنه فقير .

٩٠٢ – نظر فيلسوف إلى رجل يرمي وسهامه تقع يميناً وشمالاً ، فقعد موضع الهدف. فقيل له في ذاك ، فقال : لم أرَ موضعاً أسلمَ منه .

على وجهه فقال لعمرو: ليس تعرفني ؟ قال: ما رأيتك في هذا الزّيِّ قطٌ ، فاعذُرْني إن لم أُثْبَتْك .

••• حقيل لأدهمَ المضحكِ ، وكان أسود : قد أمر الوالي أن لا يَخرجَ أحدٌ إلى المصلَّى إلا في سواد ، قال : فأنا أخرج عُريان .

۹۰۰ زهر الآداب ۲۰۲:۱

٩٠١ نثر الدر ٥: ٣٣٦.

٩٠٣ نثر الدر ٦ : ٥٤٢ وفيه الخزرجي بدلاً من الخوزي .

٩٠٤ نثر الدر ٦ : ٥٤٢ .

٩٠٥ نثر الدر ٦: ٥٤٥.

9.7 – قال المتوكلُ لبعض أصحابه: اطلُبْ لي نصارى يُسلمون. فغاب عنه أياماً ثم عاد إليه وقال: الإسلام – والحمدُ لله – في إقبال، ولم أجدْ ما طلبتَ ، ولكن ههنا مشايخُ مشهورون من المسلمين يتنصرون إذا أردتَ .

٣٠٧ – قيل لبعضهم : ما بالُ الكلبِ إِذَا بال أَشغر برجله ؟ قال : يخافُ أَن تَتلوَّثَ دُرَّاعتُه . قيل : وللكلبِ دُرَّاعة ؟ قال : هو يَتوهَّمُ أَن له دُرِّاعة .

٩٠٨ - نظر بعضُهم إلى صبي بغيض فقال : هذا والله من أولاد الإيمان ؟
 قال ، يقولُ أبوه : نحرتُ ابني هذا عند الكعبة ، أهديت ابني هذا إلى مقام إبراهيم ، ثكلتُ ابنى هذا .

٩٠٩ - تزوَّجَ رجلٌ امرأةً قد ماتَ عنها خمسةُ أزواجٍ ، فمرض السادس فقالت : إلى من تَكلُني ؟ فقال : إلى السابع الشقى .

٩١٠ - وماتَ زوجُ امرأةٍ فراسلَها في ذلك اليوم رجلٌ يَخطِبُها ، فقالت : لو
 لم يسبقْكَ غيرُك لفعلتُ . فقال الرجل : قد قلتُ لك إذا ماتَ الثاني فلا تَفوتِيني .

911 - وكان ليهوديّ غلامٌ فبعثَه يوماً ليحمل ناراً يطبخُ بها قِدراً فأبطأ عليه ، ثم عاد بعد مدّة وليس معه نار . فقال : أين النار ؟ قال : يا سيّدي قد جئتُك بأحرّ من النار ، هذا صاحب الجوالي بالباب يطلبُ الجزية .

917 – قال ابن أبي عتيق لأشعب : أما تستحي – وعندك ما أرى – من أن تسأل الناس ؟ قال : معي والله من لُطفِ المسألةِ ما لا تَطيبُ نفسي بتركه .

**٩٠٦** نثر الدر ٦ : ٥٤٥ .

٩٠٧ نثر الدر ٦ : ٥٤٧ وانظر محاضرات الراغب ١ : ١٣٦ .

۹۰۸ نثر الدر ۲: ۵٤۸.

٩٠٩ نثر الدر ٢ : ٢٠٢ .

۹۱۰ نثر الدر ۲۰۲: ۲۰۲.

۹۱۱ نثر الدر ۲:۲۰۲.

۹۱۱ نشر الدر ٥ : ٣١٧ .

٩١٣ - وجلس أشعبُ يوماً في الشتاء إلى رجلٍ من ولد عُقبةَ بنِ أبي مُعَيط ،
 فمر به حسنُ بنُ حسنِ فقال : ما يُقعدكَ إلى جانب هذا ؟ قال : أصطلي بناره .

٩١٤ - وقال أبو العيناء ، قلت لغلامي : قد رأيتُ في السوق مِشْجَباً فاشترِ
 لنا [هذا] المشجب ، قال : يا سيدي ما تلبسُ إذا ألقيت ثيابك على المشجب ؟

• **٩١٥** – وقال أبو العيناء لرئيس كان عنده وهو يخفض كلامه : قد طُفُّل بك في منزلك .

٩١٦ – وقدم إليه ابن مكرم جنب شواء فقال : ليس هذا جنباً ، هذا شرُّ لجة قصب .

الخصي منه ، فترافعا إلى شريح فألحق الولد به وألزمه أن يحمله على تلك الحال . الخصي منه ، فترافعا إلى شريح فألحق الولد به وألزمه أن يحمله على تلك الحال . فاستقبله خصي آخر ، فقال : انج بنفسك فإن شريحاً يريد ان يُفرِّق أولادَ الزّنا على الخصيان .

٩١٨ - تزوّج رجل امرأةً ، فلما كان اليوم الخامس من زَفافِها ولدَتْ ابناً .
 فقام الرجل وصار إلى السوقِ واشترى لوحاً ودواة ، فقالوا له : ما هذا ؟ قال :
 من يُولَدْ في خمسة أِيام يَذهبُ إلى الكُتَّابِ في ثلاثةٍ أيام .

عن الرجل ، فقيل له : أما
 قتلت الرجل وخلَّيْت أمَّك ؟ قال : كنت أحتاجُ أن أقتل رجلاً في كل يوم .

**۹۱۳** نثر الدر ٥ : ٣١٧ .

**٩١٤** نثر الدر ٣ : ٢١٥ .

**٩١٥** نثر الدر ٣ : ٢١٧ والبصائر والذخائر ٥ : ٣٨ .

**٩١٦** نثر الدر ٣: ٢١٧.

٩١٧ نثر الدر ٣ : ٢١٧ ومعجم الأدباء (عباس) : ٢٦٠٦ .

۹۱۸ نثر الدر ٤ : ٣٠٤ .

**٩١٩** نثرالدر ٤ : ٣٠٥ .

• ٩٢ - سئل جحظة عن دعوة حضرها فقال: كل شيء كان بارداً إلا الماء.

الشطرنج فقال له : في أيِّ الحَيِّزَيْنِ أنت ؟ قال : في حَيِّزِ الأميرِ أعزَّه الله . وغُلِبَ عبيدُ الله وقال نه أيًّ الحَيِّزَيْنِ أنت ؟ قال : في حَيِّزِ الأميرِ أعزَّه الله . وغُلِبَ عبيدُ الله وقال : يا أبا العيناء قد غُلِبْنا ، وقد أصابك من البُدنِ خمسون رطلاً ثلجاً فكُنْ في حيلتها . فقام ومضى إلى ابن ثوابة وقال : إنّ الأميرَ رطلاً ثلجاً فكُنْ في حيلتها . فقام ومضى إلى ابن ثوابة وقال : إنّ الأميرَ يدعوك . فلما دخلا قال : أيَّدَ الله الأميرَ ، قد جئتُك بجبل هَمَذان وماسبَذان ، فخذْ منه ما شئت .

العيناء إلى بابه ، فقيل له : يُصلِّي ، فعادَ فقيل له يُصلَّي ، فقال : معذورٌ ، لكلِّ جديدٍ لذَّةٌ .

٩٢٣ - وقال لرجل سلَّمَ عليه : مَن أنت ؟ قال : رجل من ولد آدم . فقال : ادنُ مني عانِقْني ، فما ظنَنْتُ أَنّه بقيَ من هذا النسل أحدٌ .

٩٢٤ - حضر يوماً ابن مكرم فأخذ يُؤذيه . فقال ابن مكرم : الساعة والله أنصرف ، قال : ما رأيت من يَتهدَّدُ بالعافية غيرَك .

٩٢٥ - وأكل عند ابن مكرم فسُقيَ على المائدة ثلاث شَرباتٍ باردة ، ثم
 استَسْقى فسُقِيَ شَربةً حارَّة فقال : لعل مزمّلتكم تَعْتريها حُمَّى الرِّبْع .

٩٢٦ - صحب رجل مُفلِس جماعة فقسموا له قِسماً ، فاشترى دابَّة وكُسوة . وكان إذا حلف يقول : وإلا فدابَّتي حبيس وثيابي صدقة وغلامي

٩٢١ نثر الدر ٣ : ١٩٧ ومعجم الأدباء : ٢٦٠٥ .

٩٢٢ نثر الدر ٣ : ٢٠٠ ومعجم الأدباء : ٢٦٠٦ .

٩٢٣ نثر الدر ٣: ٢٠١ ومعجم الأدباء: ٢٦٠٩-٢٦٠٩.

٩٧٤ نثر الدر ٣: ٢٠١ ومعجم الأدباء: ٢٦٠٧-٢٦٠٧.

٩٢٥ نثر الدر ٣: ٢٠٤ ومعجم الأدباء: ٢٦٠٩.

۹۲۳ نثر الدر ۳: ۲۰۶.

وداري مقبرة . فقال أبو العيناء : طالَتْ يمينه ابن الزانية .

٩٢٧ – وانتصف ابن مكرم من أبي العيناء ، فإنه صادفه ساجداً وهو يقول : يا ربِّ سائلُكَ ببابك ، فقال : تُمنِّن على الله تعالى بأنّك ببابه سائلُه وأنتَ سائلُ لكل باب ؟ .

النبى ﷺ : للعاهر الحجر .

٩٢٩ – أكل أبو العيناء مرة ديكبريكةً وغسلَ يده عدة مرات فلم تَنْقَ ،
 فقال : كادَتْ هذه القِدْرُ أن تكونَ نسباً وصهراً .

• ٩٣٠ – ولِقيَه رجل من إخوانه فقال له : أطالَ الله بقاءَك وأدامَ عِزَّك وتأييدَك وسعادتَك ، فقال أبو العيناء : هذا العنوان وكتاب مَنْ أنت ؟

سعد: هو مشغولٌ يا أبا عبدالله . قال : ففي شغله أريدُ ألقاه . قال : ليس إلى ذلك سبيل . فقال له : رزقكم الله العَودَ إلى بيته الحرام ، وانصرف ؛ فقال سعد : دعا علينا لعنهُ الله والله إن كنّا بمكة إلا حين نُفِينا .

**٩٣٧** - وقيل له : كيف أصبحت [قال : أصبحت] والله من المملقين الذين لا يطمع فيهم نجاح بن سلمة .

۹۲۷ نثر الدر ۳: ۲۰۶.

۹۲۸ نثر الدر ۳: ۲۰۶ ومحاضرات الراغب ۱: ۳۵۲.

٩٢٩ نثر الدر ٣: ٢٠٧ ومعجم الأدباء: ٢٦٠٩.

۹۳۰ نثر الدر ۳: ۲۰۸.

**۹۳۱** نثر الدر ۳ : ۲۰۸–۲۰۹ .

٩٣٢ نثر الدر ٣ : ٢٠٩ .

١ في الأصل: شملة.

٩٣٣ – قيل لبعضهم : أعطَيْتني بِرُّكَ تفاريقَ وعُقوقَك جُملةً .

عَلَّمُ - وداس رجلٌ بنتاً له وقال : باسم الله . فقالت أُمُّها : لم ترضَ بذبحها حتى تُذَكِّيها .

٩٣٥ – أخذ بعض الولاة مزبّداً واتّهمه بالشربِ فاستَنْكَهَه فلم يجد منه رائحة . فقال : قيّئوه ، قال : من يَضمنُ عشائي ، أصلحك الله ؟

٩٣٦ - وادّعى عليه رجلٌ شيئاً وقدَّمه إلى القاضي فأنكره ، وسأله إقامة البيِّنَةِ ، فقال : ليس لي بيِّنَةٌ ، قال : فأستحلفُهُ لك ؟ قال : [وما يمين مزبّد أصلحك الله ، إلى ابن أبي ذئب فاستحلفه له] .

٩٣٧ – قيل لمزبد : أيسَرك أن هذه الجُبَّةَ لك ؟ قال : نعم وأُضرَبُ عشرين سوطاً . قيل : ولم تقولُ هذا ؟ قال : لأنه لا يكونُ شي ُ إلا بشيء .

٩٣٨ – سمع مُزبِّد رجلاً فقال له : من أنت ؟ قال : قرشي والحمدُ لله . فقال مزبّد : الحمدلله في هذا الموضع ريبة .

**٩٣٩** – وقيل له : ما ورثَتْ أختُك عن زوجها ؟ فقال : أربعةَ أشهرٍ وعشراً . • **٩٣** – وقال لامرأته يوماً : اتّخذي لي قريصاً فقد اشتهيتُه ، قالت : فأين

**٩٣٣** نثر الدر ٣ : ٢١١ والبصائر والذخائر ٦ : ١٤ والقول لأبي العيناء .

۹۳۶ انظر نثر الدر ۳: ۲۱۲.

**٩٣٥** نثر الدر ٣ : ٢٣٢ والبصائر والذخائر ٥ : ١٩٣ .

<sup>.</sup> **۹۳۹** نثر الدر ۳: ۲۳۲ .

**٩٣٧** نثر الدر ٣ : ٢٣٣ وعيون الأخبار ١ : ٢٦٣ .

۹۳۸ نثر الدر ۳: ۲۳۷.

٩٣٩ نثر الدر ٣ : ٢٣٧ .

<sup>•</sup> ٩٤ نثر الدر ٣ : ٢٣٨ .

زيادة من نثر الدر .

حوائجه ؟ قال : قد حضر البردُ لعقده حتى ننظر في باقي الحوائج .

الله - واشتهَتْ امرأتُه فالوذجاً فقال : ما أيسرَ ما طلبتِ ، عندنا من آلته أربعة أشياء ، بقي شيئان تحتالين فيهما أنت . قالت : وما الذي عندنا قال : الطحينُ والاسطام والنارُ والماءُ وبقى الدُّهنُ والعسلُ وهما عليك .

– ووضعَتْ امرأتُه المُنخُلَ على فراشه فلما جاء ورآه تعلَّقَ بالوتد ، فقالت امرأتُه : ما هذا ؟ قال : وجدتُ المنخلَ في موضعي فصرتُ في موضعه .

– وقيل له وقد عضّه كلبٌ : إن أردتَ أن يسكن فأطعمه الثريد قال : إذن لا يبقى في الدنيا كلبٌ إلا جاءني وعضّني .

– وقيل له : قد بيَّضَ الناسُ جميعاً في سائرِ الآفاق ، وذلك عند خروج محمد بن عبدالله بن الحسن ، فقال : وما ينفعنا من ذلك وهذا عيسى بن موسى بعقوبنا ، اعملوا على أن الدنيا كلها زبدة . قيل : فبهذا سمِّيَ مزبِّداً .

- وقال مُزَبِّد لرجل : كم تعلف حمارك ؟ قال : نخسة بالغداة ونخسة بالعشى ، قال : اتق الله لا يُحمَرُ عليك .

– قيل لأبي الحارث جُمَّين : هل سبقت بِرذَونكَ هذا قطُّ ؟ قال : لا إلا مرّةً دخلنا زقاقاً لا منفذ له ، وكنت آخرَ القوم ، فلما رجعت كنت أوّلَهم ، أوّلَ الموكب .

نثر الدر ٣: ٢٤٣.

١٤١ نثر الدر ٣: ٢٤١.

نثر الدر ٣ : ٢٤٤ .

نثر الدر ٣ : ٢٤٥ .

نثر الدر ٣: ٢٤٦.

نثر الدر ٣ : ٢٤٧ .

١ الاسطام: المسعار.

**٩٤٧** – ونظر جُمِّين يوماً إلى بِرذَوْنٍ يُستقَى عليه فقال : [من الطويل] \* وما المرء إلا حيث يجعل نفسه \*

لو هملج هذا ما كان كذا.

٩٤٨ – ودخل إلى بعض أصدقائه فقال له : ما تشتهي ؟ قال : أمَّا الآن فما حضر وأمَّا غداً فهريسة .

9**٤٩** – وقيل له : ما تقول في جَوذَاب بَطِّ في يوم صائِفٍ قال : نعم في يوم من أيام تمّوز في حمام حارّ بمنى .

• 90 - وقيل له وقد رأى سوداءَ قبيحةً : [لو] ابتلاكَ الله بها تُحبُّها ؟ قال : يا بغيضُ ، لو ابتلاني بحبِّها كانت عندي من الحُورِ العين ، ولكن ابتلاكَ الله بأن تكونَ في بيتك وأنت تُبغضُها .

901 - وقال له الرشيد: اللوزينجُ ألذُّ أم الفالوذج ؟ فقال له: أحضرُ هما يا أمير المؤمنين . فأُحضرا فجعلَ يأكلُ من هذا وهذا ، ثم قال : يا أميرَ المؤمنين كلما أردتُ أن أشهدَ لأحدهما غمزني الآخرُ بحاجبه .

٩٥٢ – ودخل إلى الجَمّازِ يوما بعضُ إخوانه وهو يَطبخُ قِدراً ، فقال : لا إله إلا الله ، ما أعجب الرزق! فقال له الجمّازُ : أعجب منه الحرمانُ ، امرأتُه طالقٌ إن دُقتَها .
 ٣٥٧ – صلّى رجلٌ صلاةً خفيفةً فقال له الجمّازُ : لو رَآك العجّاجُ لسُرَّ بك .

<sup>92</sup>۷ نثر الدر ٣ : ٢٤٨ وعيون الأحبار ١ : ٣٥٥ والبيان والتبيين ٣ : ٢٢٨ والبيت لمنقر بن فروة المنقري وعجزه : ففي صالح الأخلاق نفسك فاجعل .

٩٤٨ نثر الدر ٣ : ٢٤٨ وفيه «ماء حصرم» بدلاً من «ما حُضر» .

٩٤٩ نثر الدر ٣ : ٢٥٠ .

<sup>. 40</sup>٠ نثر الدر ٣ : ٢٥١ .

<sup>901</sup> نثر اللر ٣ : ٢٥١ ويحكى مثل هذه الحكاية عن شخصيات أخرى كالقاضي أبي يوسف والقاضي شريح .

٩٥٢ نثر الدرس: ٢٥٢.

٩٥٣ نثر الدر ٣: ٢٥٢.

قال : وَلِمَ ؟ قال : لأن صلاتَك رَجَز .

وفاطمة عليهما السلام فصام وتصدَّق تبرّكاً برؤياه . وقصَّها والجمّاز حاضرٌ ، وفاطمة عليهما السلام فصام وتصدَّق تبرّكاً برؤياه . وقصَّها والجمّاز حاضرٌ ، فقال له : أتدري لم جاءوك ؟ قال : لا ، قال : جاءوك ليشكروك على فعل أبيك بابنهم . فانخزَلَ الرجلُ وودً أنه لم يذكُرْ من ذلك شيئاً .

• • • • وقال ابن عمار : تذاكر [جماعة] ضيقَ المنازل ، فقال الجمّاز : كنّا على نبيذٍ لنا وكان أحدُنا إذا دخلَ الكنيفَ وجاء القدحُ مدّ يدَه إلى الساقي فناوله إياه .

٩٥٦ - دفع الجمّاز إلى القصّار قميصاً ليغسلَهُ فضيَّعه ورد عليه قميصاً صغيراً ، فقال : ليس هذا قميصي . قال : بلى هو قميصك ، ولكنه توَّزِيٌّ في كل غَسلة ينقص ويقصر . قال : فأحبُّ أن تعرّفني في كم غسلة يصيرُ القميص زراً .

90٧ - حضر الجمّاز دعوةً فجعل ربُّ البيت يدخل ويخرج وهو يقول: عندنا سِكْباجَةٌ تطيرُ طيراناً ، عندنا قَلِيَّةٌ تطيرُ في السماء . فلما طال ذلك على الجماز جاع وقال : يا سيدي أُحبُّ أن تُخرجَ إليّ رغيفاً مقصوص الجناح إلى أن تقع ألوانك الطائرات .

بأي شيء نبدأ اليوم ؟ قال : بالانصراف .

٩٥٩ – صُرِعَتْ امرأةُ بعضِ المطبوعين ، فقرأً عليها مثلَ ما يقرأ المعَزِّم ثم

**٩٥٤** نثر الدر ٣ : ٢٥٣ .

موه نثر الدر ٣: ٢٥٤ .

**٩٥٦** نثر الدر ٣: ٢٥٦.

**۹۵۷** نثر الدر ۳: ۲۵۲.

٩٥٨ نثر الدر ٥: ٣٣٤ ومحاضرات الراغب ١: ٥٦.

٩٥٩ نثر الدر ٦ : ٥٤٤ .

قال : أمسلم أنت أم يهودي أم نصراني ؟ فأجابه الشيطان على لسانها كما يقولون ويزعمون : أنا مسلم . قال : فكيف استحلَلْت أن تتعرَّضَ لأهلي وأنا مسلم مثلُك ؟ قال : لأني أُحبِّها . قال : ومن أين جئت ؟ قال : من جُرجان . قال : ولِمَ صرَعْتُها ؟ قال : لأنها تمشي في البيتِ مكشوفة الرأس ، قال : فإذا كنت بهذه الغَيْرة ، هلا حملْت لها من جرجان وقاية تلبَسُها ولا تنكشف .

• **٩٦** - دعا حمّاد بن الزبرقان أبا الغول النهشلي إلى منزله ، وكانا يتقارضان ، فانتهره أبو الغول ، فلم يزل المفضل به حتى أجابه . وانطلق فلما رجع إلى المفضّل قال له : ما صنعتَ أنت وحمّاد ؟ قال : اصطلحنا [على] ألا آمرَه بالصلاة ولا يدعوني إلى شرب الخمر .

977 – وقيل لاسماعيل بن حمّاد : أي اللحميْن أطيبُ ؟ قال : لحومُ الناسِ ، هي أطيبُ من الدجاج والدُرَّاج .

**٩٦٣** - قِيل لبعضهم : كيف أنت في دينك ؟ قال : أُخرِّقُه بالمعاصي وأُرقِّعُه بالاستغفار .

٩٦٠ أمالي المرتضى ١ : ١٣٣ وفي نثر الدر ٢ : ٢٠١ حكاية مقاربة عن حمزة بن بيض وحماد الراوية .

<sup>971</sup> الأغاني ٣٠٢: ٣٠٢.

٩٦٢ الحيوان للجاحظ ٥: ٧٧.

٩٦٣ نثر الدر ٢ : ٢١٩ .

١ زيادة من الأغاني وبها يستقيم المعنى .

١ الحيوان : اللَّحمان .

**٩٦٤** - قيل لسهل بن هارون : خادمُ القومِ سيِّدهُم ، قال : هذا من أخبار الكسالي .

٩٦٥ – رأى محمد بن سعيد كتاباً بخط دقيقٍ ، فقال : هذا كتاب من يئس من طول حياته .

٩٦٦ - دخل أبو بكر بن مكرم على أبي العيناء فرأى عنده مُنجِّماً فقال : ما
 يصنعُ هذا ؟ قال : يعملُ مولد ابني ، قال : فسَلْهُ قبلُ هو ابنُك حقيقةً .

97٧ – دعا يحيى بن أكثم عدوله فقدم إليهم (. . . .) صغيرة فتضامّوا عليها حتى كان أحدُهم يتقدَّمُ فيأكل اللقمة ثم يتأخَّرُ حتى يتقدَّمَ الآخرُ . فلما خرجوا قيل لهم : فيمَ كنتم ؟ قالوا : كنّا في صلاة الخوف .

**٩٦٨** – قال رجل للجمّاز : خرج بي دمل في أقبح موضع ، قال : كذبتَ هو ذا أرى وجهَكَ ليس فيه شيء .

# نوادر مواجن النساء

بيعها ، وشُرِيَتْ له بعد ذلك من ميراثه بسبعمائة دينار . فذكر المعتصم لها ذلك يوماً فقالت : إذا كان الخليفة ينتظرُ لشهواتِهِ المواريثَ فسبعونَ ديناراً في ثمني كثير ، فكيف سبعمائة ! .

• ٩٧٠ - وقالت شاعرة فيهن : [من الرجز]

٩٦٤ البصائر والذخائر ١٦٦١.

**٩٦٦** نثر الدر ٢ : ٢٠٢ ومحاضرات الراغب ١ : ٣٥٢ والعقد ٦ : ٤٠٤ .

٩٦٨ أنثر الدر مع بعض اختلاف ٣ : ٢٥٢ .

۹۳۹ نثر الدر ۲٤۸: ۲۲۸.

۹۷۰ البيان والتبيين ٣ : ٢٠٧ ومحاضرات الراغب ٣ : ٢٦٥ واللسان (فتخ) والرجز للدهناء بنت مسحل زوج العجاج كما في اللسان والبيان والتبيين .

# والله لا تُمسكُني بضمٌ ولا بتقبيل ولا بِشَمٌ إلا بزَعْزاعٍ يُسلِّي هَمِّي يَسقطُ منه فَتَخي في كُمِّي

4V۱ – قيل: تزوّج الوليدُ بن عبد الملك ثلاثاً وستينَ امرأةً ، وكان أكثرَ ما يقيمُ على المرأة ستة أشهرٍ . وكان في من تزوّج إبنة عبدالله بن مطيع العدوي ، وكانت جميلةً ظريفةً . فلما أهديت إليه قال لسُمّاره الذين يَسمُرون عنده : لا تبرحوا إن أبطأتُ حتى أخرج إليكم . ودخل بها وانتظروه حتى خرج إليهم في السَّحَرِ ، وهو يضحك ، فقالوا : سَرَّك الله يا أميرَ المؤمنين . فقال : ما رأيتُ مثلَ البنة المنافق (يعني عبدالله بن مطيع ، وكان في من قُتلَ مع ابن الزبير ، وكان بنو مروان يُسمُّون شيعة ابن الزبير المنافقين) لما أردتُ القيامَ أخذَت بردائي وقالت : يا هذا إنّا قد اشترَطْنا على الحمّالين الرجعة ، فما رأيك ؟ فأعجب بها وأقامَ عليها ستة أشهر ، ثم بعث إليها بطلاقها .

٩٧٢ – حملَت ابنة [الخس] من زنا فسئلَت ممّن حملَت فقالت : [من الطويل]

شُغِفْتُ به لو كان شيئاً مُدانيا سلافاً ولا ماء من المُزنِ صافيا ويين أبي لاخترت أنْ لا أبا ليا غلاماً هِلاليًا فشلَّتْ بنانيا

٩٧٣ - حدَّث أبو محمد الحسنُ بنُ محمد ، وكان دَميماً ظاهرَ السماجة ،

أَشَمُّ كغصن البانِ جَعدٌ مرجَّلٌ

ثكلتُ أبي إذ كنتُ ذُقتُ كريقه

فأقسِمُ لو خُيِّرتُ بين فِراقِه

فإن لم أوسِّد ساعدي بعد رقدة

٩٧١ انظر فوات الوفيات ٤ : ٢٥٥ .

٩٧٢ الأغاني ١٩: ١٧٥ وعنه أتمّ النقص.

١ في الأصل: ابن.

۲۷ م التذكرة الحمدونية ٩

قَالَ : كنت واقفاً عند الجسر ببغداد أُحدُّثُ صديقاً لي ، فوقفَتْ امرأةً مُقابلي طويلاً تتأمَّلُني ولا ترفعُ ناظرَها عني حتى استربت بها . فقلت لغلامي : انظرْ ما تريدُ هذه المرأةُ . فدنا منها فقال : ما وقوفُكِ وما تريدين ؟ قالت : كانت عيني أذنبَتْ ذنباً فأحببت أن أُعاقبَها بالنظر إلى هذا السمج .

# نوادر في التعصب والتحزب

**٩٧٤** – قال عُروةُ بنُ سليمان : كان عندنا رجلٌ من بني نُمير يدعو لأبيه ويدعُ أمَّه فقيل له في ذلك فقال : إنها كلبيّة .

9٧٥ – ركب شيخٌ من بني نمير في سفينة ومعه ابنُ له ، وفي السفينة جماعة ، فنسبَهم الشيخُ فإذا كلُّهم من الأزدِ . فأخذ الشيخُ حديدةً وجعلَ ينقُبُ بها ، فقال له ابنه : ما تصنع ؟ قال : أخرِقُها ، قال : إذن نغرقُ ، قال : يا بُنيَّ ، أما ترضى أن أغرقَ أنا وأنت وثمانيةَ عشرَ رجلاً من الأزد ؟

٩٧٦ - وقال رجل من بني أسد يمدح يحيى بن حيان النخعي: [من الطويل] ألا جعلَ الله اليَمانِينَ كلَّهم فِدى لفتى الفتيانِ يحيى بنِ حيَّانِ ولولا عريق فيّ من عصبيَّة لقلتُ وألفاً من معدِّ بنِ عدنانِ ولكنّ نفسي لم تَطِبْ بعشيرتي وطابَتْ له نفسي بأبناء قحطانِ

٩٧٧ - وزُعِمَ أَنَّ ناسكاً من بني الهُجَيم بن عمرو بن تميم كان يقولُ في قصصيه : اللَّهمَّ اغفر للعرب خاصة وللموالي عامة ، فأما العجمُ فهم عبيدُك

٩٧٤ البيان والتبيين ٣ : ٢٨٢ .

۹۷۰ نثر الدر ۲: ٤٧٠ .

۹۷٦ البيان والتبيين ٣ : ٣٠٩ .

۹۷٪ نثر الدر ۲: ٤٩٠.

١ الأغاني : القبح .

والأمرُ إليك .

٩٧٨ – وزَعم الأصمعي أنه سمع أعرابياً يقول لآخر : أتُرى هذه العجَمُ تَنكحُ نساءَنا في الجنَّة ؟ قال : أرى ذاك والله بالأعمال الصالحة ، قال : تُوطَأُ رقابُنا والله قبلَ ذلك .

٩٧٩ - سُمعَ رجلٌ يقرأ : الأكرادُ أشدُّ كفراً ونفاقاً ، فقيل له : ويحَك !
 الأعرابُ ، قال : كلُّهم يقطعون الطريق .

• ٩٨٠ – كان للحسن بن قيس بن حصن ابنٌ شيعيٌ وابنةٌ حَروريَّـةٌ وامرأةٌ معتزِلَة وأختٌ مرجئة وهو سُنِّي ، فقال لهم ذات يوم : أراني وإيَّاكم طَرائقَ قِـدَداً .

٩٨١ - قيل لمدني : كيف رغبتكم في السّواد ؟ قال : لو وجدنا بيضاء لسوّدناها .

٩٨٧ - أُحضر رجلٌ رُميَ بالرفض عند الوالي ، فقيل له ما تقولُ في أبي بكر ، خليفةٌ هو ؟ قال : لا ؛ قال : فعمر ، قال : لا ؛ قال : فعثمان قال : لا ؛ قال : فعثمان قال : لا ؛ قال : فيما تقول في عليّ رضى الله عنه ، قال : ليس بخليفة ؛ قال : ويحك ! من الخليفة ؟ قال : معاوية ، قال : كيف ؟ قال : لأنّ الله تعالى قال حاكياً عن الملائكة قال : ﴿إِنّي جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعلُ فيها من يُفسِدُ فيها ويَسفِكُ الدِّماء ﴿ (البقرة : ٣٠) وهذه صفةُ معاوية .

#### نوادر المخنثين

٩٨٣ – نظر مُخنَّثٌ إلى رجلٍ دميم الوجه ، فقال : وجهُكَ هذا نموذجُ جهنَّمَ أُخرِجَ إلى الدنيا .

٩٧٨ نثر الدر ٦: ٤٩٠ والكامل للمبرد: ١٣٧٥.

۹۷۹ انظر نثر الدر ۷: ۳۷۹–۳۸۰.

<sup>•</sup> ٩٨ البصائر والذخائر ٥ : ٩٤ .

۹۸۳ نثر الدر ٥: ٢٨٠.

على العُريانِ بن الهيثم ، وهو أمير الكوفة ، فقالوا : إنه يفعلُ ويصنعُ . فقال له العريان : يا عدوَّ الله لِمَ تفعلُ هذا ؟ قال : كذبوا علي أيها الأميرُ كما كذبوا عليك . فغضبَ العريانُ وقال : ما قيل في ؟ قال : يُسمُّونك العُريان ، وعليك عشرون قطعة ثياباً . فضحك وخلاه .

9**٨٥** – مرَّتْ امرأةٌ بمخنَّثِ حسنِ الوجه ومعها ابنةٌ لها ، فقالت : ليت لابنتي حسنَ وجهك ، قال : وحلاقي الآجة قالت : تعستَ ! قال : فتأخذين من ما صفا وتدعين ما كَدُر ؟

٩٨٦ - تاب مخنَّتُ فلقِيَه مخنَّتُ آخر فقال : يا فلانُ ، أَيْشْ حالك ؟ قال : قد تُبتُ ، قال : فمن أين معاشك ؟ قال : بقيَتْ لي فَضلةٌ من الكسب القديم فأنا أُمزمزُها ، قال : إذا كانت نفقتُك من ذلك الكسبِ فلحمُ الخِنزيرِ طَرِيّ خيرٌ منه قديد .

٩٨٧ – قال الجمّازُ : مات مخنّثٌ يُقال له قَرُنفُل ، فرآه في النوم إنسانٌ
 وكأنه يقول : أيْشْ خبرك يا قرنفل ؟ قال : إلى النار ، قال : ويلك فمن يودك في النار ؟ قال : ثَمَّ يزيدُ بن معاوية ليس يُقصِّر في أمري .

٩٨٨ - كان سكران يبكي ويقول : لو عرفتُ قَتَلةَ عثمان . فقال له مخنث : وما كنت تصنعُ بهم ؟ قال : كنت أنيكُهم . فقال المخنث : أنا قتلتُهُ ، فامتطاه وقال : يا ثاراتِ عثمان ! فقال المخنَّثُ من تحته : إن كنتَ وليَّ الدم وهذه

٩٨٤ نثر الدر ٥: ٢٩١–٢٩٢.

٩٨٥ نثر الدره: ٢٧٨.

۹۸٦ نثر الدر ٥: ۲۷۹.

٩٨٧ نثر الدر مع بعض اختلاف في العبارة ٥ : ٢٨٠ واسم المخنث فيه نويفل .

۹۸۸ محاضرات الراغب ۲ : ۲۵۳ .

١ نثر الدر : وطلاقي .

عقوبتُك فإني أقتلُ كلَّ يوم عثمان .

9. • ومرّ الطائفُ بالمدينة بمخنَّشْنِ فأراد أن يقولَ خذوهما فقال : نيكوهما ، ثم قال : اضربوهما . فقال أحدُهما : قد سبقت رحمتُك عذابَك فلا تَرجعْ .

• ٩٩٠ - قال مخنث لأبي عبّاد وكان قبيحاً ومعه أخّ صبيحٌ : ما أُمُّك إلا شجرةُ البَلُوطِ تحملُ سنة بلّوطاً وسنةً عَفْصاً .

٩٩١ - باع مُزبَد حماراً فأقبلوا يقلبونه فقال : والله لو قلَّبتُم عينَ الشمس هذا التقليبَ لأخرجتُم منها صداً .

997 - كسا مُزبَد امرأةً له ثوباً فقالت : هذا حسنٌ ، فقال : الطلاق أحسنُ منه ، قالت : فطلّق ، فقال لها : فأنت طالقٌ ثلاثاً . فسجدت . فقال لها : إن كنتِ وضعْتِ جبهةً خاشعةً فقد رفَعْتِ إستاً نادمة .

99٣ - حَجَّ مخَنَّثٌ فرأى رجلاً قبيحَ الوجه يستغفرُ ، فقال : يا حبيبي ما أرى لك أن تبخلَ بهذا الوجهِ على جهنَّم .

٩٩٤ – قيل لقَرقرِ المخنَّث: أبو مَنْ ؟ قال: أبو محمد .

990 – رقي مخنَّثٌ جبلَ لكام على أن يتعبَّدَ فيه . فأخذ زادَه وصعدَ وسار على مَهْلٍ ، فنفِدَ زادُه وتطلَّعَ إلى أسفل فإذا هو قد قطع أكثرَه . فنظر إلى الجبل وقال : اشماتتي بك يومَ أراكَ كالعهن المنفوش !

٩٩٦ – نظر مخنَّثٌ إلى رجلٍ يغسل استَه ويستقصي جداً ، فقال له : عافاك

۹۸۹ محاضرات الراغب ۳: ۲۵۳.

۹۹۰ محاضرات الراغب ۱: ۳۶۰.

**۹۹۲** قارن بنثر الدر ۲ : ۲۲۶ .

<sup>99</sup>٤ نثر الدر ٣ : ٢٧٩ وجواب قرقر فيه : أم أحمد .

**٩٩٠** نثر الدر ٣ : ٢٨١ .

<sup>997</sup> نثر الدر ٣ : ٢٨٢ .

الله ! تريدُ أن تَشربَ بها سويقا ؟ .

99۷ – حَجَّ مخنَّتٌ فرأى إنساناً قبيحاً يرمي الجِمارَ ، فقال له : بأبي أنت ! لستُ أشيرُ عليك أن تعودَ إلى هذا المكان . قال : ولِمَ ، ألستُ مسلماً ؟ قال المخنَّثُ : بلى ، ولكن لا أرى أن تبخلَ على أهلِ النار بهذا الوجه .

٩٩٨ – ونظر رجلٌ إلى أيرِ ابنه في الحمام ، وهو كبيرٌ ، فضربه وقال : إنما طالَ أيرُك من كثرةِ ما يُفعَلُ بك . فقال مخنَّثٌ كان معه في الحمام : لا تفعَلْ ، فلو كان هذا حقًا كان أيري وبظرُ أمِّه قد بلغا مكة طولاً .

999 - جمعَ مخنَّثٌ بين نَفْسَيْنِ فَأُخذوا جميعاً ، وأَفرِجَ عنهما ورُفِعَ المَخنَّثُ إلى السلطان ، فسأله عن قصّته ، فقال : هؤلاء وجدوا طائرين في قفص فخلوا الطائرين وحبسوا القفص .

١٠٠٠ - رأى عُبادَةُ دينارَ بنَ عبدالله وقد وَلِيَ مصرَ فقال : يا فرعونُ ارفعْ
 رأسَكَ وانظُرْ مَنْ نُدِبَ مكانَك .

١٠٠١ - سمع مخنَّثٌ رجلاً يقرأً قراءةً قبيحةً ، فقال : أظنُّ أنَّ هذا القرآنُ
 الذي يزعمُ ابن أبي دواد أنّه مخلوق .

الأسخياء ويوماً عند البخلاء . كيف ترى الدنيا ؟ فقال : مثلَنا ، يوماً عند الأسخياء ويوماً عند البخلاء .

٣٠٠٠ – طلب رجلٌ منزلاً يَكْتُريهِ ، فجاء إلى بابِ دارٍ ودفعه وقال : لكم

**٩٩٧** نثر الدر ٣ : ٢٨٤ .

۹۹۸ نثر الدر ۳: ۲۸۲.

۹۹۹ نثر الدر ٥: ٢٨٨.

١٠٠٠ نثر الدر ٥ : ٢٨٨ .

١٠٠١ نثر الدر ٥: ٢٨٩.

١٠٠٢ نثر الدر ٥ : ٢٨٩ .

١٠٠٣ نثر الدر ٥: ٩٠٠.

منزل للكرا ؟ وإذا في الدار مخنَّثُ وفوقه رجلٌ ، فصاح المخنَّثُ : أليس ترانا بعضُنا فوق بعض من ضيق المكان ؟ من أين لنا منزل نكريه ؟

٤ • • • - رأى إنسانٌ مخنّاً يَنتفُ لحيته ، فقال له : ويلَك ! لأيِّ شيء تَنتفُ لحيتك ؟ قال : لا ، قال المخنّثُ : فشيءٌ تأنفُ منه لاستك ، لا آنفُ لوجهى منه ؟

••• الزمَ المتوكلُ عُبادةَ في يوم من شهر رمضان أن يَقرأَ في المصحفِ. فقرأ وجعل يُصحِّفُ ويغلطُ حتى بلغَ إلى قوله عزَّ وجلَّ : ﴿وَبَشِّرِ المُخْبِتِينَ﴾ المُخْبِتِينَ﴾ (الحج : ٣٤) فصحَّفه وقرأ : وبشّر المخنثين ، فطرده .

السجدِ عنبي في المسجدِ في المسجدِ في المسجد فرفعنا رؤوسنا وهو ساجد فضرط ضرطةً كبيرة هائلة ، فسمعها من في المسجد فرفعنا رؤوسنا وهو ساجد يقول في سجوده : سبَّحَ لك أعلايَ وأسفلي ، رافعاً بذلك صوتَهُ ، فلم يَثْقَ في المسجدِ أحدٌ إلا فُتِنَ وقطعَ صلاتَهُ بالضحك .

٧٠٠٧ - وقال رجل للدلالِ أن يُزوِّجَه امرأةً فزوَّجَه . فلما أعطاه صَداقَها وجاء بها عليه ودخلَتْ عليه قام إليها يواقِعُها ، فضرطت قبل أن يطأها ، فكسل عنها ومَقَتَها وأمرَ بها فأُحرِجَتْ وبُعثَتْ إلى الدلال ، فعرَّفَه ما جرى عليه ، فقال له الدلال : فديتُك ! هذا كله من عِزَّة نفسِها . فقال : دَعْني منك فإني قد أبغضتُها الدلال : فديتُك ! هذا كله من عِزَّة نفسِها . فقال : لِمَ رددتَ بعضَها وقد خرجَتْ كا اردُدْ علي دراهمي . فرد بعضها فقال له : لِمَ رددتَ بعضَها وقد خرجَتْ كا دخلت ؟ قال : للروعة التي أدخلتَها على استها . فضحك وقال : اذهب وأنت أقضَى الناس وأفقَهُهم .

١٠٠٤ نثر الدر ٥ : ٢٩٠ .

١٠٠٥ نثر الدر ٥ : ٢٩٠ .

١٠٠٦ البصائر والذخائر بايجاز ٢ : ٢٢٩ ومحاضرات الراغب ٣ : ٢٧٥ .

١٠٠٧ الأغاني ٤ : ٢٨٣ - ٢٨٤ .

على رجليه . قال : فتزوّج بامرأة ولها صديق صرّاف يختلف إليها في غيبة مُزبّد . وتأخّر مُزبّد يقال : فتزوّج بامرأة ولها صديق صرّاف يختلف إليها في غيبة مُزبّد . وتأخّر مُزبّد عن وقته الذي كان يجيء فيه لعِلَّة أصابته . فظن الصراف أنه قد مات أو أصابته بَلِيَّة ، فأقام في ذلك اليوم عندها ولم يبرح . وجاء مزبّد ودخل على الوالي وخبّره بقصة الحاج وانصرف إلى منزله ، فدنا من الباب واطلّع من كوة فيه ، وإذا الصرّاف مع امرأته في البيت ، فلم يستفتح الباب ، ومضى من وقته إلى المخنّين - وكانوا لا يعصونه - فدعاهم فأجابوه ، فوقف على بابه وأمرهم فضربوا بطبولهم وزمروا ، واجتمع الناس فأقبلوا يقولون له : يا أبا إسحاق ما حدث ؟ فيقول : تزوّجَت امرأتي . فيقولون : ما بك ؟ وما هذه القصة ؟ فلا يُخبرهم باسمه . قال : فجاء الصرّاف إلى الباب فقال : يا أبا إسحاق ، فأذن في أن يخبرهم باسمه . قال : اتق الله من الفضيحة وأنا أفتدي . قال : فافعل ، واردُد علي "فقتها ومَهرَها نقداً فقد أفسدتَها . قال : وكم ذاك ؟ قال : خمسون ديناراً . قال : فكتب رُقعة إلى غلامه في السوق ، ودفعها إليه من تحت الباب ، فانطلق وأخذ فقنع رأسه وأدخله سرّاً وقعد على امرأته وسكت .

ابن عمر أن النبي - على الأشعب: لو تركت النوادر ورَويْت الحديث لكان أنبل كك . قال : والله لقد سمعت الحديث . قال : فحدثنا . قال : حدثنا نافع عن البن عمر أن النبي - على الله وعلى آله - قال : خصلتانِ مَن كانتا فيه كان من خالصةِ الله . قالوا : هذا حديث حسن فهاتهما . قال : نسي نافع واحدة ونسيت أنا الأخرى .

١٠٠٩ عيون الأخبار ٢ : ٥٥ والعقد مع بعض اختلاف ٦ : ٤٣١ وربيع الأبرار ٣ : ٢٢٩ والذي
 يروي عنه أشعب ن هذه الحكاية هو أحياناً نافع وأحياناً عكرمة .

# نوادر ذوي العاهات والأدواء

• ١ • ١ • ١ - كان الحكمُ بن عَبدَل الأسدي أعرجَ ، فدخل على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو أعرجُ ، وكان صاحب شرطته أعرج . فقال ابن عبدل : [من الكامل]

ألقِ العصاودَ عِ التخاذُلَ والتَمِسْ عملاً فهذي دولة العُرجانِ لأميرنا وأميرُ شرطتنا معاً لكليهما يا قومَنا رِجْلانِ فإذا يكون أميرُنا ووزيرُنا وأنا فإنّ الرابع الشيطانُ

١٠١١ – وأنشد الأعور : [من الوافر]

أَلَم تَرَنِي وعمراً حينَ نغدو إلى الحانات ليسَ لنا نظيرُ اللهُ على يمنى يديه وفيما بيننا رجلٌ ضريرُ أسايُره على يمنى يديه

١٠١٧ - دخل آخرُ إلى بعض الرؤساء فسارَّهُ بشيء فتأذَّى ببَخَرِه . فلما فرغ من حديثه فَسا وزادَ البلاء على الرجل ، فقال له : قُمْ بالله فإنّك عارمُ الطرفين .

وفي يده سِراجٌ ، فلم يَزِلْ يمشي حتى أتى نهراً فملاً الجرَّةَ ورجع . فقلت له : أنت أعمى ولي يده سِراجٌ ، فلم يَزِلْ يمشي حتى أتى نهراً فملاً الجرَّةَ ورجع . فقلت له : أنت أعمى والليلُ والنهارُ عليك سواء ، فما معنى هذا السراج ؟ قال : يا فُضولي ، حملتُه معي لأعمى القلبِ مثلِك يَستضي \* به ولا يعثرُ بي في الظُّلمة فيقعَ عليَّ ويكسرَ جرتى .

١٠١٤ - جلس كسرى للمظالم فتقدم إليه رجل قصير ، فأقبل يَصيحُ أنا

<sup>• 1 • 1 •</sup> الأغاني ٢ : ٣٦٢ والحيوان ٦ : ٤٨٥ – ٤٨٦ والأول والثاني في كتاب البرصان : ٣٣٣ وفي الأول «التخامع» وفي الثاني « التعارج» وفي الثانث « التحادج» بدلاً من «التخاذل» .

١٠١١ عيون الأخبار ٤ : ٥٧ مع بعض اختلاف ومحاضرات الراغب ٣ : ٢٩٠ .

١٠١٢ نثر الدر ٦ : ٥٥٦ .

**١٠١٣** نثر الدر ٢ : ٢١١ .

١٠١٤ نثر الدر ٧ : ٧٨ ومحاضرات الراغب ٣ : ٢٨٧ .

مظلومٌ ، وهو لا يلتفت إليه ؛ فقال له الموبذان : أنصِفْه قال : إنّ القصيرَ لا يظلمُهُ أحدٌ ، فقال : الذي ظلمني أقصرُ مني ، فضحك وأشكاه .

# كلَّمتنى فقلت خراً وخِيرٌ

١٠١٦ - ورأى فيلسوف قملة تدب على رأس أصلع فقال: هذا لص يَرومُ
 القطع في خَربة .

١٠١٧ – اتفق في مُلْكِ محمود بن مَلِكشاه توجيهُ القضاةِ الثلاثةِ ، الهرَوي والشَّهرَزُوري والهيتي ، رُسُلاً إلى الأطرافِ ، وكانوا أعيانَ عصرهم إلا أنهم عُور ، فقال فيهم محمد بن الحسين الآمِدي : [من البسيط]

أرى العراق بمحمود على خطر ظمآن أن رويت فيه السيوف روي ولست أرجو له صلحا يهذبه بالشهرزوريِّ والهيتيِّ والهروي عورٌ وأُخلِقُ بملك رسْلُه طير أن لا يروم وهذا قد بري ودوي المناه عورٌ

المطهم الله الزيات: نعمتني بوطء المطهم الله محمد بن عبد الملك الزيات: نعمتني بوطء المطهم الله من أصابني الفالج ، وأتخمتني بأكل الطيبات حتى أصابني النفوس ، ولولاك لكنت أبعد من النقرس من فيج ، وأسلم من الفالج من مكار ؛ وأين شرف أدوائي من جَرَبِ الحسن بن وهب ودود أحمد بن أبي خالد ؟ وأين أدواء الملوك والأنبياء من أدواء السفلة والأغبياء ؟ فمن كان داؤه أفضل من صحيّة غيره ، وعله أحمد ممّا تراه ضدّه ، فما ظنّك بغير ذلك من أمره ؟!

١٠١٥ محاضرات الراغب ٣ : ٢٨٨ وعجز البيت : جعل الله بين فكيك دبرا .

١ هذه الأبيات غير واضحة في الأصل ولم نعثر على مصدر لها لضبطها .

### ١٠١٩ - أبو حكيمة : [من الطويل]

أيحسدني إبليس داءين أصبحا برأسي ورجلي دُمَّلاً وزكاما فليتهما كانا به وأزيده زمانة شيء لا يريد قياما

• ٢ • ١ - رجل من بني عجل : [من الطويل]

وشى بيَ واش عند ليلى سفاهةً فقالَتْ له ليلى مَقالةَ ذي عقلِ وما بي من عيبِ الفتى غير أنني جعلتُ العَصَارِ جلاً أُقيمُ بها رجلي وخبر أني قد عرِجْتُ فلم تكُنْ كوَرْهاء تجري بالملامة للبعل

١٠٢١ – آخر : [من الرجز]

ليس يضرُّ الطِّرفَ تَوْليعُ البَلَقْ إِذا جرى في حَلْبةِ الخيلِ سَبَقْ

١٠٢٢ - لما شاع في بلعاء بن قيس الوضح قيل له : ما هذا يا بلعاء ؟ فقال :
 سيفُ الله جَلاه .

# نوادر البلغاء

١٠٧٤ – وقال ابن وهب في مُردِ التحَوُّا: [من المنسرح]

١٠١٩ محاضرات الراغب ٣: ٢٧٠.

البيان والتبيين ٣ : ٧٦ والحيوان ٦ : ٤٨٣ وفيهما جاء البيت الثاني ثالثاً وربيع الأبرار ٤ :
 ١١٣ .

١٠٢١ الحيوان ٥ : ١٦٦ لأبي مسهر وعيون الأخبار ٤ : ٦٥ دون نسبة ، والشطر الأول من الرجز : يا أخت سعد لا تعرّي (عيون : لاتعيبي) بالزرق .

١٠٢٢ الحيوان ٥ : ١٦٧ .

١٠٢٤ نثر الدر ٥ : ٢٩٥ والبيت الثالث في طبقات ابن المعتز : ٢٦٠ لسعيد بن وهب .

ما بالُكُمْ يا ظباء وَجَرة أم ما غَالَكُم يا جـآذِرَ البَقرِ ماتوا فلم يُدفنوا فيُحتَسبوا ففيهـمُ عبرةٌ لمُعتبِرِ كأنّهم بعدَ بهجةٍ دَرسَتْ ركبٌ عليهمْ عمائمُ السَّفَرِ

١٠٢٥ – وقال ابن بسام في مثله: [من البسيط]

يا من نَعْتُهُ إلى الإخوانِ لحيتُه أدبرت والناسُ إقبالٌ وإدبارُ حَانَتْ منيّته واسوَدَّ عارضُهُ كَا تُسوَّدُ بعد الميِّتِ الدّارُ

١٠٢٦ – وقال آخر : [من الوافر]

وعِلْقِ لو تَنسَّكَ يومَ حجِّ لواحر بين زمزمَ والحَطيمِ ولو يومَ المعادِ رأى لُواطاً لنامَ على الصِّراطِ المستقيمِ ١٠٢٧ – قيل لأعرابي: أغلمةُ الرجلِ أشدُّ أم غلمةُ المرأة ؟ فقال مُرتجلاً: [من الطويل]

فوالله ما أدري وإني لخَابرٌ أالأيرُ أدنى للفجورِ أم الحرُ وقد جاء هذا مُرخِياً من عِنانِهُ وأقبلَ هذا فاتحاً فاهُ يَهدِرُ

١٠٢٨ – وقال أبو العيناء لرجل دخل من النصرانية في الإسلام: أتشربُ الخمرَ ؟ قال: بلى . قال: لقد أُصَبْتَ عينَ الرأي إذ دخلتَ في عزِّ هذه الدعوةِ وثبَتَّ على شرائطِ تلك النِّحْلة .

١٠٢٩ – قال ابن مكرّم لأبي العيناء : أحسيبُك لا تصومُ شهرَ رمضان ،

<sup>1.</sup>۲٥ البيتان مع ثلاثة أبيات أخرى في مجموع شعر ابن بسام ضمن شعراء عباسيون ٢: ٤٣٢ وفيه تخريج .

١٠٢٧ محاضرات الراغب ٣: ٢٦١.

١٠٢٨ نثر الدر ٣ : ٢٠٠ .

١٠٢٩ نثر الدر ٣ : ٢٠٧ .

فقال : ويحَك ! وتدعُني امرأتُك ان أصومَ ؟

• ١٠٣٠ - قال أبو العيناء : مررتُ بسرَّ مَنْ رأى فقال لي غلامي : يا مولايَ في الدَّرْبِ حَمَلٌ سمينٌ والدَّربُ حالٍ . فأمرته أن يأخذه ، وغطَّيتُه بطيلساني وصرتُ به إلى منزلي . فلما كان الغدُ جاءتني رُقعةٌ من بعض رؤساء ذلِك الدَّرب مكتوبٌ فيها : جُعِلْتُ فِداك ! ضاع لنا بالأمسِ في الدَّربِ حَملٌ ، فأخبرَني صبيانُ دربنا أَنِّك أنت سرقته ، فتأمرُ بردِّهِ مُتفضِّلاً ؟ قال أبو العيناء : فكتبتُ إليه : يا سبحانَ الله ، ما أعجبَ هذا الأمرَ ! مشايخُ دَربنا يزعمونَ أنّك بغَّا المَّوَ وَأَكذَبُهم أنا ولا أُصدِّقُهم ، وتُصدِّقُ أنت صبيانَ دربكم أني أنا سرقتُ الحَملَ ؟ فسكتَ وما عاودني بشيء .

١٠٣١ - قال ابن مكرَّم يوماً : ما في الدنيا أعقلُ من القحبة ، لأنها تُطعَمُ
 أطايبَ الطعام وتُسقَى أَلذَّ الشرابِ وتأخذُ دراهمَ وتتلذَّذُ . فقال له أبو العيناء :
 فكيف عقلُ والدتِك . فقال : أحمقُ من دُغَة يا عاضَّ كذا .

١٠٣٢ - قيل لرجل كانت امرأتُه تشارُه : أما أحدٌ يُصلحُ بينكما ؟ فقال : لا ، قد مات الذي كان يُصلحُ بيننا ، فقال : [من الطويل]

وكنتُ فتى من جندِ إبليسَ فارتقَتْ بي الحالُ حتى صار إبليسُ من جُندي

الله تعالى الملاكِ ، فأحذوا يدعون الله تعالى بالنجاة ، ويتضرَّعون ، ورجلٌ منهم ساكتٌ لا يتكلَّمُ . فقالوا له : لِمَ لا تدعو أنت أيضاً ؟ فقال : هو مني (وأوماً إلى نفسه) وإن تكلَّمْتُ غرَّقكم .

۱۰۳۰ نثرالدر ۳: ۲۰۷.

۱۰۳۱ نثر الدر ۳: ۲۱۰ وانظر معجم الأدباء (ترجمة الجاحظ) : ۲۱۰۷ ، والمثل «أحمق من دغة» في كتب الأمثال ، انظر مثلاً الميداني ١ : ۲۱۹ .

١٠٣٢ نثر الدر ٢ : ٢٠٦ .

١٠٣٣ نثر الدر ٦ : ٤٧٥ .

السماء عرر بعضُهم في طريق فعيي من المشي ، فرفع رأسه إلى السماء وقال : يا ربِّ ، ارزُقني دابَّةً . فلم يَمشِ إلا قليلاً حتى لحقه أعرابي راكباً وكلّة وخلفه مُهرُها صغيرٌ قد عيي . فقال للرجل : احمل المُهرَ ساعةً . فامتنعَ فقنَّعه بالسَّوْطِ حتى حملَه . فلما حمله نظرَ إلى السماء فقال : الذنبُ لي حيث لم أفسرٌ دابَّةً تَحملني أو أحملُها .

الأولى أو العصر ؟ فقال بعضُ المُجَّانِ الحَاضرين : أيُّ صلاةٍ صلاها فهي الأولى فإنه ما صلّى قبلها .

النساء ؟ فقال : بل لنفسي ، ولو اشتريتُها للنساء لكنتُ أشتري مملوكاً فحلاً .

المعبُ جالساً في نَفَرٍ من قريش فبكى عليها وقال: اليومَ ذهبَ الغناءُ كلَّه وترحم عليها، ثم مسح عنيه والتفت إليهم وقال: وعلى ذلك فقد كانت الزَّانيةُ شَرَّ خلقِ الله ؟ فضحكوا وقالوا: يا أشعبُ ما بينَ بُكائكَ عليها ولَعْنِك إيّاها فرق. قال: فعم، كنّا نَجيتُها الفاجرة بكبش إذا أردنا أن نَزورَها فيُطبَخُ لنا من دارنا ثم لا نتعشى - شهد الله - إلا بسلق.

الله منهم وتخفَّرَتْ ، فقال لها حلى مديني أضياف فتسترت امرأتُه منهم وتخفَّرَتْ ، فقال لها روجها : لَودِدْتُ أَنْ فِي الدنيا عيناً تَشتهيك وأنّك أَثقلتِ فِي كُلِّ يومٍ بِتُواُمَيْنِ .

١٠٣٤ نثر الدر ٢: ٥٤٩.

١٠٣٦ نثر الدر ٦: ٥٤٩.

١٠٠٧ الأغاني ١٠١ : ١٠١ ونثر الدر ٥ : ٢١٧ - ٢١٨ .

۱۰۳۸ نثر الدر ۲: ۲۲۲.

١ الأغاني : دارها .

١٠٣٩ - نظر مديني إلى قوم يستسقون ومعهم الصبيانُ فقال : ما هؤلاء ؟ قالوا : نرجو بهم الإجابة ، قال : لو كان دعاؤهم مُجاباً لما بقي في الأرض معلِّم .

• ٤٠٠ - كان يترافقُ اثنانِ أحدُهما يقود بالصبيانِ الصغارِ والآخرُ بالبالغين الكبار ، وكلُّ واحدٍ يَعيبُ صاحبَه ويُعنِّفُه ، حتى أُخذَ في بعض الأيّام صاحبُ الصغارِ مع صبيٍّ ، ورفع إلى السلطان فضُربَ وحُملَ الصبيُّ على عاتقه لِيُطافَ به في البلد ؛ فلقيه رفيقُه في تلك الحالِ فقال : قد كنتُ أنهاكَ عن الصغارِ حَذَراً عليك من مثلِ هذا ولو كان كبيراً لم يُنكرْ عليك كونَه معك في البيت . فقال : اسكتُ يا أحمق ! فلو قبلتُ منك كان مكانَ هذا الصغيرِ ذاك الكبيرُ ، وكان يدقُ عنقى بثقْلِه .

الم ١٠٤١ - نظر الحسن البصري إلى رجل عليه بِزَّةٌ سَرِيَّة ، فقال : ما يصنعُ هذا ؟ قالوا : يَضرِط ، قال : ما طلبَ الدنيا بما تَستحقُّ غير هذا .

خَرَ بِالضُّرَاط ، فقال لأبي هفان : لئن وَرَ بِالضُّرَاط ، فقال لأبي هفان : لئن ضَرَطتُ عليك لأَبلغنَّك إلى فيد في دفعة . فقال : الله الله يا مولاى ! زِدني أخرى وبلِّغني مكة فإني صَرورة أ . فضرط عليه ضرطةً أصعقَت أبا هفان ، فقال : رُدَّني من النَّعلبيَّةِ فقد كفاني .

الطريقِ وإلى جانبها شيخٌ . فاستعجلَتْ فضرطَتْ ، فاستعجلَتْ فضرطَتْ ، فقال الشيخ : سبحانَ الله ! فوقفَتْ وقالت : سبّحتَ في غلِّ وقيدين يا بغيضُ يا

١٠٣٩ نثر الدر ٤ : ٢٩٨ .

١٠٤٠ نثر الدر ٦: ٥٥٤.

۱۰۶۲ نثر الدر ۲: ۲٥٥ .

١٠٤٣ نثر الدر ٦: ٥٥١ ومحاضرات الراغب ٣: ٢٧٦ عن العتابي .

١ الصرورة : الذي لم يحج أو لم يتزوج .

مقيت ، لِمَ تُسبّح ؟ قطعتُ عليك الطريقَ ؟ تعلقتُ لك بثوب ؟ شتمتُ عِرضَك ؟ رميتُك بفاحشة ؟ حبستُك عن حاجة ؟ امض على حالك لا محفوظاً ولا مصحوباً . فخجل الشيخُ حتى كأنه قد ضرط .

السّنة . حنول أعرابي إلى الحجاج فجعل يشكو إليه جَدْبَ السّنة . فبينما هو مفرط في ذلك إذْ ضرط فقال : أصلح الله الأمير وهذه أيضاً من بليّة هذه السنة . فضحك وأجازه .

استَهُ وقال : كل استٍ ضَروط . ثم نزل وتوضّأً وعاد إلى مكانه .

١٠٤٦ - وقيل لبعضهم: لا تَضرِطُ فإن الضُّراطَ شُومٌ ، قال: فأحرى أن
 لا أدعَه في جوفي .

الله الزوج : لا تبكي فقد قيل إنّ المرأة فضرَطَتْ ليلةَ الزّفافِ فخجلَتْ وبكَتْ فقال له الزوج : لا تبكي فقد قيل إنّ المرأة إذا ضرطَتْ ليلةَ الزّفافِ كان دليلاً على خصِب السنة ، قالت : فأضرِطُ أخرى ؟ قال : لا فإن بيتنا الذي ندَّخرُ فيه الغلَّة بيتٌ واحدٌ صغيرٌ لا يسعُ أكثرَ من هذا .

ابنُ أبي علقمةَ على جماعةٍ من عبد القيس ، فضرط بعض عبد القيس ، فضرط بعض فتيانهم فقال : يا عبد القيس ، فسائين في الجاهلية ضراطين في الاسلام ، إن جاء دينٌ آخر خَرِيتم .

١٠٤٠ - صلّى أشعبُ يوماً إلى جانب مروانَ بنِ أبانَ بن عثمان ، وكان

١٠٤٤ نثر الدر ٦ : ٥٥٢ ومحاضرات الراغب ٣ : ٢٧٦ .

١٠٤٥ نثر الدر ٦: ٥٥٥ ومحاضرات الراغب ٣: ٢٧٥ عن الحجاج.

١٠٤٦ نثر الدر ٦: ٥٥٤ وانظر محاضرات الراغب ٣: ٢٧٤.

١٠٤٧ نثر الدر ٦ : ٥٥٤ .

١٠٤٨ نثر الدر ٦ : ٥٥٦ والبصائر والذخائر ٦ : ١٩٧ .

١٠٤٩ نثر الدر ٦ : ٥٥٨ .

مروان عظيم العجيزة والخَلْفِ فأفلتَتْ منه ريخ عند نهوضه لها صوت . فانصرف أشعبُ من الصلاة يوهِمُ الناسَ أنّه هو الذي خرجَت الريحُ منه . فلما انصرف مروانُ إلى منزله جاءه أشعبُ فقال له : الدِّية ! فقال له : الدِّية ، لماذا ؟ قال : الضَّرطة التي تحملتُها عنك وإلا شهَّرتُك والله . فلم يدعه حتى أخذ منه شيئاً صالحاً .

• • • • • حرجَتْ من أعرابيٍّ ريحٌ وحضرت الصلاة ، فقام يُصلّي فقيلَ له في ذلك ، فقال : لو أوجبتُ على نفسي الوضوءَ لكلّ ريحٍ تخرجُ مني لخلتموني ضفدعاً أو حوتاً .

١٥٠١ - شرب الهفتيّ دواء فأشرف عليه حتى أنحلَه وأذهبَ جسمه ، فأتاه إخوانُه يَعودونَه فقال : ما علمت أنّى من خرا حتى اليوم .

۱۰۵۲ - كتب بعضُ المُجَّانِ إلى صديق له : أما بعد ، فقد أضلَّنا هذا العدوُّ (يعني شهر رمضان) . فكتب إليه الجواب : لِيكنْ أهونَ عليك من شوّال .

۱۰۵۳ – قیل لابنِ مضاء الرازي : قد کبرت فلو تُبت وحجَجْت کان خیراً لك . قال : ومن أین لي مالٌ أُحُجُّ به ؟ قیل : تَبیعُ دارَك . قال : فإذا بعتُ ورجعتُ فأین أنزلُ ؟ قیل : تُجاورُ . قال : فإذا جاورتُ بمكة ، ألیس الله تبارك وتعالی یقولُ : یا صفعانُ ، بعتَ بیتك وجئتَ تنزلُ علی بیتی .

١٠٥٤ - وتزوّج بامرأة وأمهرَها أربعة آلاف درهم ، فاستكثر ذلك بعض أصدقائه فقال : الأمرُ يَسهلُ مع غريم كلما لَقِيتُه نكتَه .

٥٠٠٠ - صار إلى عمرو الخُوزيِّ جماعةٌ من جيرانه وسألوه أن يُعطيَهم

<sup>.</sup> ١٠٥٠ نثر الدر ٦ : ٥٩١ .

**١٠٥١** نثر الدر ٦ : ٥٤١ .

۱۰۰۲ نثر الدر ۲: ۵٤۲.

۱۰۵۳ نثر الدر ۲: ۵٤۲.

١٠٥٤ نثر الدر ٦ : ٤٢٥ .

١٠٥٥ نثر الدر ٦: ٥٤٣.

شيئاً يصرفونه في ثمن بواري مسجدٍ يُجاوره فقال لهم : إن كنتم رأيتموني في المسجدِ يوماً من الأيامِ أو دخلتُه لحاجةٍ فضلاً عن الصلاة فكلِّفوني أن أفرُشَه بزَلالي جَهْرَميةٍ .

المحمد على المحمد المح

۱۰۵۷ – قيل لبعضهم: اللّواطُ إذا استحكم صار حُلاقاً ، قال: هذا من إرجافِ الزّناة .

١٠٥٨ - سمع صبيٌّ أمَّه تبكي وقت السحر ، فقال : لم تبكينَ ؟ قالت :
 ذكرتُ أباك فأحرقَ قلبي ، قال الصبيُّ : صدقتِ ، هذا وقته .

الشرطة فأدَّبه ، ثم وُجدَ بعد ذلك مع غلام فرفع إلى صاحب الشرطة فأدَّبه ، ثم وُجدَ بعد ذلك مع امرأة فعوقب ، وبعد ذلك مع مُخنَّثٍ فأدِّب ، ثم وجد في خرْبَة مع أتان ، فقال له صاحب الشرطة : ويلَك ! لِمَ لا تغمد أيرك ؟ قال : يا سيدي هذا غِمدُه ولكن ليس تتركوني أن أُغمدَه .

• ١٠٦٠ – قيل لابن سوّار : قد امتهنك غلامُك الأسودُ ، قال : ما امتهنني ولكن امتَهنتُه ، عمدْتُ إلى أكرم عرق فيه فاستعملتُه في أقذرِ مدخلٍ فيّ .

**١٠٥٦** نثر الدر ٦ : ٥٤٤ .

١٠٥٧ نثر الدر ٥: ٢٩٨.

١٠٥٨ نثر الدر ٥ : ٣٣٦ .

١٠٥٩ نثر الدر ٥: ٢٩٩.

١٠٦٠ نثر الدر ٥ : ٣٠٤–٣٠٥ والبصائر والذخائر ٣ : ٩٨ .

١ في الأصل: لأبي.

۱۰۲۱ – اشترى مديني عَرْصَةً وأحضرَ من يَبنيها . فذرعها وقال : ابن ههنا صُفَّةً ، وههنا . ( . . . . ) وهذه خزانة . ثم ضرط فقال بالعجلة : وههنا كنيفاً فقد اختاره التُقةُ العالمُ به . فضحك هو ومن حضره وزالَ خجلُه .

النظرِ الفقهاء ، ويُعرف بالخُضَيْرِي ، يحضر مجلسَ النظرِ للصاحب بالليل ، فغلبَتْهُ عيناه مرَّةً وبدرَتْ منه ريحٌ لها صوتٌ ، فخجل وانقطعَ من المجلس ، فقال الصاحب : أبلغوه عنى : [من البسيط]

قل للخضيري لا تذهب على خجل لحادث كان مثلَ الناي والعودِ فإنها الربح لا تسطيع تجسمها إذ أنت لست سليمان بن داود

التقى مدينيّان فقال أحدُهما لصاحبه : علمت أنَّ امرأتي حامل على : ممن ؟ قال : منى ، قال : سررتَنى والله .

عَلَمْ الْ فَايُرُ القاضي في حر القاضي في حر أمِّ الكاذب . فقال القاضي في حر أمَّ الكاذب . فقال القاضي : ولِمَ يا صبيُّ ؟ قال : لأن عليه أيراً مردوداً في حِرِ أمَّه مثلَ ساريةِ المسجد ، فقال القاضي : الاستقضاء شُوُّمٌ .

المرأة أبطأ عليه الانتشار . فأقبلَتْ تستعجلُهُ وتوبِّخُه فقال : يا هذه إنك تفتحين بيتاً وأنا أنشرُ ميِّتاً .

١٠٦١ نثر الدر ٢: ٢٢٩ وانظر محاضرات الراغب ٣: ٢٧٦.

١٠٦٢ يتيمة الدهر ٣ : ٢٠٢ وانظر محاضرات الراغب ٣ : ٢٧٦ .

١٠٦٣ نثر الدر ٢ : ٢٣٢ .

١٠٦٤ البصائر والذخائر ٤ : ٥٠ .

<sup>1.70</sup> نثر الدر ٤: ٣٠٠ ومحاضرات الراغب ٣: ٢٦٩.

١ اليتيمة : ابن الخضيري .

الله عدوَّ الله عدوً الله المخلف الله عزلُت ؟ قال : فما بلغك أنّ العزلَ مكروة ، قال : فما بلغك أن الزّنا حرامٌ ؟

المحدَثِ ، ولا بأسَ بها للمُسِنِّ ، وبالليل له فُسحةٌ . فقال : إنَّ زوجَها يعودُ للحدَثِ ، فقال : إنَّ زوجَها يعودُ الله منزله ليلاً ، فقال : يا ابنَ أخ ، هذه تُكرَهُ في شوّالِ أيضاً .

۱۰۹۸ – قال رجل لقَيْنةٍ في مجلس : أشتهي أن أضعَ يدي عليه ، قالت : العَتَمة . قال : يا ستِّي إذا كان العَتَمة وأطفىء السِّراجُ يكون الزحامُ عليه أكثرَ من الزّحامِ على الحجرِ الأسود .

١٠٦٩ - كان في جوار ابن المُعذّلِ قحبةٌ تزني بالنهارِ وتصلّي بالليل وتدعو وتقول: اللهم اختم لي بخير. فلما طال ذلك على ابن المعذّلِ قال: ما ينفعُك هذا الدعاء، هو يَختمُ بالليل وأنت تكسرين الخَتمَ بالنهار.

• ١٠٧٠ - وقيل لرجل: إن فلاناً وفلاناً حملا السُّلَّمَ البارحةَ ونصباه على حائطِ دارك يريدان امرأتك ، قال: على كلّ حال إذا حملاه هما أوْلى من أن يكلِّفوني حملَه وحدي .

مثل المجل على المجل الم

١٠٧٢ - أدخلَ الجمَّازُ غلاماً ففعل به . فلما خرج سُئلَ الصبيُّ فقال :

١٠٦٦ نثر الدر ٤ : ٣٠٠ وانظر حكاية مماثلة في المستطرف ١ : ١٥٥ .

١٠٦٧ نثر الدر ٤ : ٣٠٠ .

١٠٦٨ نثر الدر ٤ : ٣٠١ .

١٠٦٩ نثر الدر ٤ : ٣٠٢ .

١٠٧٠ نثر الدر ٤ : ٣٠٥ .

١٠٧١ نثر الدر ٤ : ٣٠٥.

١٠٧٢ نثر الدر ٣ : ٢٥٣ ومحاضرات الراغب ٣ : ٢٤٥ .

أدخلني الجمّازُ ههنا لأفعلَ به . فبلغ ذلك الجمّازَ فقال : قد حَرُمَ اللّواطُ إلا بوليِّ وشاهدين .

١٠٧٣ – وخصم أمردُ من شعره لما بَقَلَ وجهه ، فقيل له في ذلك فقال :
 ﴿تجارةٌ تخشونَ كسادها﴾ (التوبة : ٢٤) .

١٠٧٤ – أسلم نصراني ثم تعاطى ركوب الفواحش واستحلال المَاثِم .
 فقال له نصراني آخر : ما زدت على أن أسخَطْت عيسى ولم تُرض محمداً على .

1.۷٥ – قال أبو العيناء : كان بالرَّيِّ مجوسيٌّ مُوسرٌ فأسلم ، وحضر شهر رَمَضان فلم يُطِق الصَومَ ، فنزل إلى سرداب له وقعدَ يأكلُ . فسمع ابنُه حِسًّا من السِّردَابِ فاطَّلعَ فيه وقال : من هذا ؟ فقال الشيخ : أبوك الشقيُّ يأكل خبز نفسه ويفزعُ من الناس .

العبُ مرَّةُ امرأةٌ فقالت له : وما تصنعُ بي ولي زوجٌ ؟ قال : فتَسَرَّيْ بي فديتُك .

١٠٧٧ – وكان يقول : كلبي كلبُ سوء يبصبصُ الأضياف وينبح لأصحاب الهدايا .

۱۰۷۸ - وقع بين مُزبَّدٍ وبين رجل كلامٌ ، فقال له الرجل: تكلِّمُني وقد نكتُ أُمَّك . فرجع مزبَّدٌ إلى أُمِّه فقال: يا أُمَّاه ، تعرفين مليك ؟ قالت: أبو علية ؟ قال: ناكك ، شَهدَالله ، أنا أَسأَلُكِ عن اسمه وتجيبينني عن كنيته .

۱۰۷۳ محاضرات الراغب ۲:۲۲۱.

١٠٧٤ نَتُر الدر ٣ : ٢٣٧ والخبر فيه منسوب إلى مزبد .

١٠٧٥ البصائر والذخائر ٦ : ٢٣٦–٢٣٧ وربيغ الأبرار ٢ : ٤٦١ والمستطرف ٢ : ٢٧٤ .

١٠٧٦ نثر الدر ٥ : ٣١٨ .

١٠٧٧ نهاية الأرب ٢٦: ٢٦.

۱۰۷۸ نثر الدر ۳ : ۲۳۰ واسم الرجل فيه بلبل ومحاضرات الراغب ۳ : ۲٤۱ وفيه «فلان» في السؤال والجواب .

۱۰۷۹ – وسمع رجلاً يقولُ عن ابن عباس : من نوى حَجَّةً وعاقه عائقٌ كُتِبَ له . فقال مُزَبِّدٌ : ما خرج العامَ كراء أرخصُ من هذا .

١٠٨٠ - ونام مرَّةً في المسجدِ فدخل رجلٌ يُصلِّي ، فلما فرغ قال : يا ربِّ أنا أصلَّى وهذا نائم ! فقال : يا ابنَ أمِّ سَلْ أنت حاجتَكَ ولا تحرِّشْهُ علينا .

المما - وسمع رجلاً يقولُ لآخرَ : إذا استقبلَكَ الكلبُ بالليلِ فاقراً في وجهه ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ والإنسِ إِنْ استطَعْتُمْ أَنْ تنفُذُوا من أقطارِ السَّمواتِ والأرضِ فانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إلا بسُلطانٍ فقال مزبِّلهٌ : الوجهُ عندي أَنْ يكونَ معك عصا أو حجرٌ ، فليس كل كلبٍ يحفظُ القرآن .

١٠٨٧ – ووقعت بينه وبين امرأته [خصومة] فحلف لا يجتمعُ رأسي ورأسُكِ على مخَّدة سنةً. فلما طال ذلك عليه قال: نقنعُ باجتماع الأرجل إلى وقت حلول الأجل.

افتح فَمَكَ حتى أحلق . قال : يا ابن الفاعلة ، أمرك أن تحلِق لحيته أو تعلمني الزَّمْر ؟

١٠٨٤ - وسئل يوماً عن عدد أولاده فقال : عهدُ الله في رقبته إن لم تكن امرأتُه تلِدُ أكثرَ ممّا يَنيكُها .

١٠٨٥ – وقال يوماً: قد عزمتُ في هذه السنة على الحجِّ وأصلحتُ أكثرَ ما

**١٠٧٩** نثر الدر ٣ : ٢٣٧ .

١٠٨٠ نثر الدر ٣ : ٢٣٨ .

١٠٨١ نثر الدر ٣: ٢٤٢.

١٠٨٢ نثر الدر ٣ : ٢٤٢-٢٤٣ .

١٠٨٣ نثر الدر ٣: ٢٤٣.

١٠٨٤ نثر الدر ٣ : ٢٤٣ .

١٠٨٥ نثر الدر ٣ : ٢٤٣ .

أحتاج إليه ، قالوا : وما الذي أصلحتَ ؟ قال : حفظت التَّلبية .

الصعداء وقال : صلواتُ الله على المسيحِ ، أصحابُه منه في راحة ، لم يخلّف عليهم وَلَدًا يُؤذيهم .

اليومَ عندي الله عندي الله كلياً عقوراً ينهشُ عراقيبَ الناسِ في الموقفِ ولو علقتني من الشريا بزُغبةِ قِتْاءة ما أعطيتُك اليومَ شيئاً .

۱۰۸۸ – وقیل له : صومُ یوم ِ عَرفة یُعادلُ صومَ سنةٍ . فصام إلى الظهر ثم أفطرَ وقال : یکفینی صومُ نصفِ سنة فیه شهرُ رمضان .

١٠٨٩ – وكان لامرأةِ مزبد صديقٌ فضربها وشجَّها . ودخل مزبدٌ فرآها على تلك الحال ، فقال لها : ويلك ! ما لك ؟ قالت : سقطتُ عن الدَّرجة ، قال لها مزبدٌ : أنتِ طالقٌ ، لو أنك سقطتِ من بناتِ نعشٍ ما أصابك هذا كلُه .

• • • • • وزُفَّتْ إليه امرأةٌ قبيحة ، فقالت له الماشطة : بأي شيء تصبحها ؟ قال : بالطلاق .

المجال - وجلس مرَّةً على الطريق يَبولُ وهو سكران ، وعليه طيلسانٌ خَلَقٌ ، فمر به رجلٌ فأخذ طيلسانه فالتفت إليه مزبِّدٌ وقال : يا فتى ، صرفَ الله عنك السُّوء .

١٠٩٢ – وقيل لمزبِّد: وقد أدمنَ الحلفَ بالطلاق وجلس مرة على الطريق

١٠٨٦ نثر الدر ٣ : ٢٤٣ .

١٠٨٧ نثر الدر ٣ : ٢٤٣ .

١٠٨٨ نثر الدر ٣ : ٢٤٤ ومحاضرات الراغب ٤ : ٤٥٨ .

١٠٨٩ نثر الدر ٣ : ٢٤٥ .

١٠٩٠ نشر الدر ٣: ٢٤٥.

١٠٩١ نثر الدر ٣ : ٢٤٥ .

١٠٩٢ نثر الدر بإيجاز ودون نسبة ٢ : ٢٠٦ .

يبول وهو سكران : ويحك ! لِمَ تحلفُ بالطلاق ؟ فقال : قوموا معي حتى أُريَكم امرأتي ، فإن كانت تصلحُ [ إلا ] للحَنْثِ فاصنعوا بي ما شئتُم .

الله على مُطيع صديقٌ له فرأى تحته غلاماً وفوقه آخرُ ، فقال : ما هذا ؟ قال : اللذَّةُ المضاعفة .

١٠٩٤ – وعُوتب ابن مُكرَّم على حبٌ غلام كان يُعرفُ به ، فأومى بيده إلى خلفه فقال : [من الطويل]

أُقلُّ وا عليهم لا أبا لأبيكم من اللَّوْمِ أو سُدُّوا المكانَ الذي سَدُّوا

• ٩ • ٩ – قيل لآخر : أتنبطح مع شرفك ؟ فقال : ذوقوا ثم لُوموا .

١٠٩٦ - رُفعَ شيخٌ مأبونٌ مع أمردَ إلى السلطان ، فقالت امرأتُه : أما تستحي أن يُرفع ذلك إلى السلطان ؟ فقال : لو استقبلَكِ بمثلِ ما استدبرني لم تُبالِي أن تُرفعي إلى ملكِ الروم .

الأمينُ يوماً عبدَالله بن عفان ليصطبحَ فأبطاً. فلما جاء قال : أطنَّك أكلتَ ، قال : لا والله ، قال : والله لتصدقنْ ، قال : نعم يا أميرَ المؤمنين . فدعا بحكّاك فحكَّ أضراسَه السفلي ، فلما ذهب ليحُكَّ العليا قال : يا أميرَ المؤمنين . دَعْها لقضية أخرى . فضحك وخلاه .

١٠٩٨ - هبت ريح شديدة فصاح الناس: القيامة ! القيامة ! فقال مزبد :
 هذه قيامة على الريق بلا دابة الأرض ولا الدَّجال ولا القائم .

١٠٩٩ - سمع الجمَّازُ محبوساً يقول : اللَّهمَ احفظني ! فقال : قل اللهم

<sup>1.9</sup>٣ الأغاني ١٣ : ٣٢٩ ومحاضرات الراغب ٣ : ٢٥١ .

١٠٩٤ محاضرات الراغب ٣: ٢٥٢ والبيت للحطيئة في ديوانه (صادر): ٤٠.

١٠٩٥ نثر الدر ٥ : ٢٧٨ .

١٠٩٨ نثر الدر ٣ : ٢٣٤ .

١٠٩٩ نثر الدر ٣: ٢٥٣.

ضيِّعني حتى تُفلتَ .

الب رجل امرأته بالجماع فقالت : أنا حائضٌ ، وتحرَّكتْ فضرطَتْ . فقال لها : قد حرَمْتِنا خيرَ حركِ فاكفينا شرَّ استِكِ .

الجمّاز : ويلَك ! هو ذا تُذرِّي قبل أن تدرس .

ويقول: لأحمَلَنَّ عليك اليومَ مائةَ رجل . فجلس شيخٌ كان خلفي على الباب يتظر . فلما طال للشيخ الانتظارُ ، دقُّ البابَ وقال : تريدُ أن تحملَ على هذه القحبة أو أنصرف ؟

۳ • ۱۱ - تحدّث ابنُ سيَّابة ، وأنشدَ شيئاً من شعره ثم تحرَّكَ فضرط ، فضرب بيده على استه غير مكترثٍ وقال : إما أن تسكتي حتى أتكلَّمَ وإما أن تتكلّمي حتى أسكتَ .

\$ • 11 - قال رجل بحمص: إذا كان يومُ القيامةِ يُؤتى بالذي فَجَرَ بامرأةِ جارِه ويُؤخذُ من سيِّئاتِ الجار فتوضع على سيِّئاته ، ويؤخذ من حسناته فتوضع على حسناتِ جاره. فقال الحمصيّ: والله إن كان هذا هكذا فما في القيامة أحسنُ حالاً من الكشاخنة بعد المخنثين.

البن رشيق المغربي: دخلتُ الجامع فرأيتُ أبا بكرِ الورَّاقَ التميمي الشاعرَ في حَلْقَةٍ يقرأُ المواعظَ ويذكرُ أخبارَ السّلفِ الصالحين ، وقد بدا

١٩٠٠ نثر الدر ٣ : ٢٥٤ عن الجماز .

١١٠١ نثر الدر ٣: ٢٥٥.

١٩٠٢ نثر الدر ٣ : ٢٥٧ .

<sup>11.</sup>٣ الأغاني ١٢ : ٨٢ ونهاية الأرب ٤ : ٥٥ .

١٩٠٤ نثر الدر ٧: ٣٧٨.

**١١٠٥** الأنموذج: ٢٥٥.

خشوعه وترقرقت دموعه . فما كان إلا أن جئتُه عشية ذلك اليوم إلى داره ، فوجدتُه في يده طنبورٌ وعن يمينه غلامٌ مليحٌ ، فقلت : ما أبعد ما بين حالَيْكَ في مجلسَيْكَ . فقال : ذلك بيتُ الله وهذا بيتي أصنعُ في كلِّ واحدٍ منهما ما يليقُ به وبصاحبه .

الله الحجاز - إلى الحجاز - إلى الله أجلي إن لم أقطَعْك الله أجلي إن لم أقطَعْك الله أجلي إن لم أقطَعْك بالأسفار .

# نوادر الأغبياء والجهلاء وتصحيفهم وأغلاطهم وغيهم

۱۱۰۸ - يقال إن كيسانَ مُسْتَمْلي ابنِ الأنباري كان أعمى القلب ، وسُمعَ ، ابنُ الأنباري وهو يقول : كيسانُ يَسمعُ غيرَ ما أقولُ ، ويَكتبُ غيرَ ما يَسمعُ ، ويَحفظُ غيرَ ما يَقرأُ .

١١٠٩ - وحكي عنه أنه كان يكتبُ ما يسمعُ في خزفِ ويجمعُهُ في حُبِّ .
 فاشترى راوية ماء ، فغلط السقَّاءُ بين حُبِّ الماء وحُبِّ الخزفِ ، فصبَّ الماء في
 حُبِّ العلم فرأينا [كيسان وقد وضع يديه على رأسه وذهب علمه كله] .

١١١٠ - [ سأل] كيسان خلفاً ، فقال : يا أبا مُحرِز ، علقمةُ بنُ مُحرِز جاهلي الله أو من ضبّة ؟ فقال : يا مجنون صحّع المسألة حتى يصح الجوابُ .

١٩٠٧ نثر الدر ٣ : ٢٥٢ والبصائر والذخائر ٢ : ٤٦ .

۱۱۰۸ نثرَ الدَرَ ٥ : ٢٤٢ وَرَبِيعَ الْأَبْرَارِ ١ : ٦١٩ وقارن بمحاضرات الراغب ١ : ١٠٦ وفيه أن كيسان مستملي أبي عبيدة .

١١٠٩ نثر الدر ٥ : ٢٤٠٢ ومنه أكمل الخبر .

<sup>•</sup> ١١١٠ قارن بالبصائر والذخائر ٨ : ١٩٧ .

المال - دخل شيخٌ على هشام بن عبد الملك فقال له: ما اسمُك ؟ قال: أبو الحسن والبهاء ، فقيل له: أما تكفيك واحدة ؟ فقال: إن ضاعَتْ واحدةٌ كانت الأخرى .

عنده زِنبیلٌ ملآنٌ حصى ، وكان عبد الملك بن هلال الهنائي عنده زِنبیلٌ ملآنٌ حصى ، وكان يسبح بواحدة ، فإذا ملَّ شيئاً طرح ثنتين ثنتين ، ثم ثلاثاً ثلاثاً ، فإذا مَلَّ شيئاً طرح ثنتين ثنتين ، ثم ثلاثاً ثلاثاً ، فإذا مُلَّ تبيلٍ فقلبَهُ وَبَضةً ، وقال : سبحانَ الله بعددِ هذا ، فإذا ضجر أخذَ بعُروتَيْ الزِّنبيلِ فقلبَهُ وقال : سبحانَ الله عددَ ما فيه .

١١١٤ - وسُمعَ بمكّةَ رجلٌ يدعو لأمّه فقيل له : ما بالُ أبيك ؟ قال : إنها ضعيفةٌ وهو رجلٌ يَحتالُ لنفسه .

2 1110 - كان الوليدُ بن القعقاعِ عاملاً على بعضِ الشّامِ ، وكان يستسقي في كل خطبة ، وإن كان في أيامِ الشِّعرى . فقام إليه شيخٌ من أهل ِحمص فقال : أصلحَ الله الأميرَ ، إذنْ تَفْسِدُ القطاني (يعني الحبوب واحدتها قطينة) .

<sup>1117</sup> نثر الدر ٥ : ٢٤٣ .

١١١٣ البيان والتبيين ٣: ٢٨١.

<sup>1114</sup> نثر الدر ٦ : ٤٩٢ والكامل للمبرد : ٤٣٧ والعقد ٣ : ٤٧٩ .

<sup>1110</sup> البيان والتبيين ٤: ١٩.

١ زيادة ضرورية من نثر الدر .

٢ البيان والتبيين: مل .

المجردان في عجان أمُّ ولَدِ لجرير لبعض ولدها : وقع الجردان في عجان أمكم ، تريد الجرذان في عجين أمُّكم .

العرب فقال له الوليد : ما شانك ؟ قال : أُودٌ في أنفي واعوجاج . فقال له رجلٌ من أصحابه : إن أمير المؤمنين يقول لك : ما شأنُك ؟ قال : كذا وكذا .

١١١٨ – ودخل إليه آخرُ فتظلَّمَ منْ خَتَنِ له فقال : من ختنَك ؟ قال : معذِّرٌ في الحيّ يا أمير المؤمنين . [ وهذا] يشبه الخبر الأول .

1119 – وحُكيَ أَنَّ امرأةً تقدَّمَتْ إلى قاضِ فقال لها القاضي : جا معَكِ شهودُك كلَّهم ؟ فسكتَتْ ، فقال لها كاتبه : القاضي يقولُ لك : جاء شهودُك معك ؟ قالت : [معي] . ثم قالت للقاضي : ألاَ قلت كما قال كاتبُك ؟ كبُر سنَّك ، وذهب عقلُك ، وعظُمَتْ لحيتُك فغطَّتْ على عقلك ، وما رأيتُ ميّنًا تكلَّمَ بين الأحياء غيرَك .

• ١١٢ - وقال الوليد يوماً : يا غلام رُدَّ الفَرَسانِ الصادَّانِ عن الميدان .

۱۱۲۱ – ومات لعبد الملك ابن فجاء الوليد فعزَّاه ، فقال : يا بُنيّ ، مُصيبتي [فيك أكبر من مصيبتي] بأخيك ، متى رأيت ابناً عزّى أباه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين أمّى أمرتْنى بذلك . قال : هو من مشورةِ النساء .

١١٢٢ – قام بعضُ الجهَّالِ إلى عالِم وسأله عن قول الشاعر: [من الخفيف]

١١١٦ انظر البيان والتبيين ٢: ٢١٣.

١١١٨ العقد باختلاف في العبارة ٢ : ٤٨٠ ومحاضرات الراغب ١ : ٦٦ .

١٩١٩ ربيع الأبرار ٣ : ٦١٠ .

١٩٢٠ البيان والتبيين ٢٠٤ .

١٩٢١ محاضرات الراغب ٤:٥١٤.

۱۹۷۷ نثر الدر ٥ : ٢٤٣–٢٤٤ والمثل« زاحم بعود أو دع» في كتب الأمثال ، انظر مثلاً الميداني ١ : ٣٢٠ .

يوم تُبدي لنا قتيلةُ عن جيـ دٍ .......

فقال : ما العنجيد ؟ وسأله عن قوله تعالى : ﴿ والهَدْيَ معكوفا﴾ (الفتح : ٢٥) قال : من كان كوفا من أصحابِ النبيّ ﷺ ؟

وسأل عن قوله : «زاحم بعَودٍ أو دَعْ» ما الأَوْدَعْ ؟

المجالا – وكان أحمد بن موسى بن إسحاق من قضاة أصفهان ، فأملى يوماً على أصحاب الحديث : حدّثني فلان عن فلان عن هند أن المعتوه ، يريد : عن هند أن المغيرة . . . . .

الحرف الألواح من الأبنوس أيكتب فيها للتذكرة .

١١٢٥ - وروى أنّ أعرابياً أتى النبي ﷺ وعلى يده سخلةٌ تَبْعر وإنما هي
 تَبْعُر ، من اليعار وهو صوتها .

الله ابنُ الكلبي ، وكان يرفعُ إليه كلَّ ما يسمعه من غَثِّ وسمينٍ وهَزلِ ، ليمين كان حلَّفه بها . فرفع إليه يوماً : إن الرأتي خرجت مع حُبّة لها إلى بعض المتنزَّهات فسكرَتْ حُبَّتُها وعَرْبَدت عليها وجرحتها في صدغها ، ولم ينقط الغين ، فقرأه المتوكل : «في صدعها» ثم قال : إنا لله ، تعطَّلَ على ابن الكلبي مناكحه .

البئر ويكون عشرين له حَبْلاً للبئر ويكون عشرين له حَبْلاً للبئر ويكون عشرين ذراعاً . فانصرف من بعض الطريق وقال : يا أبي في عرض كم ؟ قال : مصيبتي بك .

۱۱۲۳ نثر الدر ٥: ٢٤٤.

١١٢٤ نثر الدر ٥ : ٢٤٤ .

<sup>1170</sup> نثر الدر ٥: ٢٤٥.

١١٢٦ نثر الدر ٥: ٢٤٧.

<sup>117</sup>۷ نثر الدر ٥: ٣٣٦ والمستطرف ٢: ١٢.

١١٢٨ – وقال آخرُ لابنه وهو في المكتب : في أيِّ سورةٍ أنت ؟ قال : لا أُقسِمُ بهذا البلدِ ووالدي بلا وَلَد . فقال : لَعَمْري من كنتَ ولدَه فهو بلا ولد .

١١٢٩ – عُلِّقَ سترٌ على بابٍ أمِّ جعفر ، وكان أمر أن يُكتبَ للسيدة الميمونة المباركة فأغفلَ الناسخُ الراء . ودخل الرشيدُ فقرأه المُناكة فأمر بتمزيقه .

١١٣٠ - كان الصاحبُ بن عباد يكرهُ أن يكونَ في مُخاطبةِ النساءِ حراستُها وعقلُها ونظرُها ، ويقول : لا يُؤمَنُ أن يُصحَّف .

الله الوزير ، إنَّ «في» تَخفضُ ما بعدها .

الطبيب : أكلتُ فراريج ، فقال له : كان يكفيكَ فروجٌ واحدٌ . فقال : إنّ الطبيب : أكلتُ فراريج ، فقال له : كان يكفيكَ فروجٌ واحدٌ . فقال : إنّ الفراريجَ لا تضرُ ، فقال الطبيبُ : يا سيّدي ، إذا لَبسَ الانسانُ عشرَ غلائلَ قصب يكون قد لبس لباداً .

الطبائع - قال ابن ماسويه: قال لي عبيدالله بن يحيى: أخبرني عن الطبائع الأربع ، هي من عقاقيرِ الجبل ؟ فضحكتُ ، قال : ممَّ تضحك ؟ قلت : أخو وزيرٍ لا يعرفُ الطبائع ؟ قال : أنا طبيب ؟

١١٣٤ – قال رجلٌ لطبيب : يا سيّدي ، إن أمِّي تجدُ في حَلقها ضيقاً

١١٢٨ نثر الدر ٥: ٣٣٦ والمستطرف ٢: ١٢.

١١٢٩ نثر الدر ٥ : ٢٤٠ ومحاضرات الراغب ١ : ١١٠ .

۱۱۳۰ نثر الدر ٥: ٢٤٠ .

١١٣١ نثر الدر ٧ : ٣٩١ .

۱۱۳۲ نثر الدر ۷: ۳۹۹.

١١٣٣ نثر الدر ٧ : ٤٠١ والبصائر والذخائر ٦ : ٢٣٠ .

١١٣٤ نثر الدر ٧: ٤٠٢ وقارن بمحاضرات الراغب ٢: ٤٣٦.

ويَبَساً وحرارةً . قال الطبيب : ليتَ الذي في حَلْقِ أمك في حرِ امرأتك ، وأنَّ على حَلقِ أمك السكين .

المعري المعري حاء رجلٌ ماجنٌ إلى الطبيب فقال : أجدُ في أطرافِ شعري شبه المغص وفي بطني ظلمة ، وإذا أكلتُ الطعامَ تغيَّرَ في وجهي وبطني . فقال الطبيب : أما ما تجدُه في أطرافِ شعرك فاحلِقْ رأسكَ ولحيتكَ فإنك لا تجدُ منه شيئًا ، وأما الظلمة في بطنك فعلِّقْ على باب استِكَ قِنديلاً حتى لا تجدها ، وأما تغيُّرُ الطعامِ في بطنك فكل خراء واربح النفقة .

١٣٦٠ - مَرَّ طبيبٌ بابن عبد الواسع المازني ، فشكا إليه ريحاً في بطنه فقال : خذ صعتراً . فقال : يا غلامُ ، الدواةَ والقرطاسَ ثم قال : أصلحك الله ، ما أكتب ؟ قلت : قال : خُذْكَفَّ صَعترٍ ومكُّوكَ شعير . قال : لم تذكر الشعيرَ أوَّلاً ، قال : ولا علمتُ أنَّك حمارٌ إلا الساعة .

المجالا - جاء رجل إلى بعض الأطباء فشكا إليه وجع بطنه ، فقال له : ما أكلت ؟ قال : خبزاً محروقاً . فدعا الطبيب بذُرور ليكُحُّله ، فقال الرجل : أنا أشكو بطني وأنت تكحُلُ عيني ؟ قال : قد علمت ، ولكّني أكحلُك لتبصر الخبز المحترق فلا تأكله بعد هذا .

١١٣٨ - كتب بعض الوزراء بالرَّيِّ في معنى أبيه إلى صديق له ببغداد −
 وكان أبوه قد حجَّ - : هذا الكتابُ يوصلُه فلانُ بنُ فلان وهو والدي وقديم الصحبة لي ، وواجب الحق علي ، ولي بأمره عناية .

١١٣٩ – حكي أبو هِفَّان قال : رأيتُ بالكوفة شيخاً قاعداً على باب دار

<sup>1140</sup> نثر الدر ٧ : ٤٠٢ .

۱۱۳۳ نثر الدر ۲:۲۰۲.

١١٣٧ نثر الدر ٧ : ٤٠٤ .

١١٣٨ فر الدر ٣ : ٣١٣ .

١١٣٩ نثر الدر ٣: ٣١٣.

وله زِيٌّ وهيئةٌ ، وفي الدار صراحٌ ، فقلتُ : يا شيخُ ، ما هذا الصراخُ ؟ قال : هذا رجلٌ افتُصِدَ أمس فبلغ المرضع شادروانه فمات ، يريد : بلغَ المبضَعُ شربانه .

ولايته ، أنه دخل على امرأته وعندَها ثوبُ وشي ، فقالت له : كيف هذا الثوب ؟ قال : ولايته ، أنه دخل على امرأته وعندَها ثوبُ وشي ، فقالت له : كيف هذا الثوب ؟ قال : بكم اشتريْتِه ؟ قالت : بألف درهم . قال : فوالله لقد وضعوا في استِكِ مثل ذا (وأشار بكفه مقبوضةً مع ساعده) فقالت : لم أزن الثمن بعد ، قال : فخصاهم بعد في يدك . قالت : فأختُكَ قد اشترَت شرّاً منه بألفين . قال : إنّ اختي تَضرِط من است واسعة . قالت : ولكن أمّك عُرِض عليها فلم تردّه ، قال : لأن تلك في استها شعر .

الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله قرآن أو شعر كتب بعدهما ما يكتبه الانسان في سائر المواضع . فكان يكتب في القرآن إن الله عزَّ وجلَّ يأمرُ بالعدلِ والاحسان . وما محمد - عَلِيَّةً -إلا رسولٌ قد خلَتْ من قبله الرسل . وكان يكتبُ في الشعر : إنَّ تقوى ربِّنا - عزَّ وجلَّ - خيرُ نَفَلْ وبإذنِ الله - تباركَ وتعالى - رَيْشِي وعَجَلْ ويكتبُ :

هجوتَ محمداً - عَلِيَّةٍ - فأجبتُ عنه وعنداللهِ - عزَّ وجلَّ - في ذاك الجزاء

١٩٤٧ – قال الجاحظِ : قال لي ابن بركة : يا أبا عثمان لا تثقن بقحبة ولو كانت أمَّك . فلم أَرَ تأديباً قطُّ أبعدَ من جميع ِ الرشدِ من هذا .

١١٤٣ - قال بعضُهم : جئتُ إلى كاتبٍ وسألتُه كتابَ شفاعةٍ إلى بعضِ

١٠٦: ٦ (الدر ٣ : ٣١٣–٣١٣ واسم الرجل فيه حمزة بن نصير وفي البصائر والذخائر ٦ : ١٠٦ ابن نصر وابن النصرانية .

الله الدر ٣ : ٣١٤ والبيت الأول بعد إسقاط ما زاده الكاتب للبيد (ديوانه : ١٧٤) والثاني المسان بن ثابت . المسان بن ثابت .

١١٤٢ نثر الدر ٣ : ٣٠٧ .

١١٤٣ نثر الدر ٣ : ٣٠٨ .

أصدقائه . فكتب : يجبُ أن تصونَه وتحوطَه ، وتردَّ عليه خطوطَه . قال ، قلت : الرجلُ لم يعرِفْني قطُّ ، وليس معه شيء من خطوطي . فقال : إن أردتَ أن تأخذَ الكتابَ فخُذُه ، وإلا فإنَّى لا أُضيِّعُ سجعي .

١١٤٤ - وكانت علامة أبي الحمار لما تولّى ديوان الخراج: لا إله إلا الله ما أعجب ما نحن فيه .

• ١١٤٥ – وعلامةُ بعض أكابرِ كتَّابِ عَضُدِ الدولة : الحمد لله فتَّاح المغاليق .

المجالا - وكتب رجل إلى أبيه من البصرة : كتابي هذا ولم يحدث علينا بعدك إلا خير والحمدُ لله إلا أنّ حائطنا وقع فقتل أمّي وأختي وجارتَيْنا ونجَوْتُ أنا والسِّنَوْرُ والحمارُ فقلت : إن شاء الله .

المُشْرِكِينَ حتى يُوْمِنُوا﴾ المُشْرِكِينَ حتى يُوْمِنُوا﴾ (البقرة : ٢٢١) [بفتح تاء تنكحوا] . فقال ابن خاقان : وإن آمنوا أيضاً لم نَنكحُهم .

١١٤٨ - كان الشيرجي إماماً من أثمَّةِ الحنبليّة ، اجتازَ بمسجد فيه مَعزى .
 فخرج عليه منه نَحْويٌّ بَغيضٌ فقال له الشيرجي : من المُتوَفِّي (بكسر الفاء) فقال النحويُّ : الله ، فلبّبه وقال : زنديقٌ والله ، ورفعه إلى صاحب الجسر .

١١٤٩ – قال رجل لآخر : تأمر بشيئا فقال : بتقوى الله وإسقاط الألف .

<sup>1188</sup> نثر الدر ٣: ٣١٢.

<sup>1187</sup> نثر الدر ٣ : ٣١١ والبصائر والذخائر ٦ : ١٨٩ .

١١٤٧ نثر الدره: ٢٧٣.

١١٤٨ نثر الدره: ٢٧٤.

<sup>11£9</sup> نثر الدر ٥ : ٢٧٢ وقد وردت هذه الحكاية في ما تقدم منسوبة إلى أبي العيناء .

١ في الأصل: أبي الجمار والتصحيح عن نثر الدر وتاريخ الطبري ٥: ٣٧٢.

المصحف على أمِّ الوليد لتقرأ . فغنى يوماً عُمرُ الوادي بحضرةِ الوليدِ وأبو رُقيَّةَ يُمسكُ المصحف على أمِّ الوليد لتقرأ . فغنى يوماً عُمرُ الوادي بحضرةِ الوليدِ وأبو رُقيَّةَ نائمٌ سُكراً ، وكان مضعَّفاً . فطربَ الوليدُ وقال : أحسنتَ يا جامعَ لذَّاتي – وكان يُسمِّيهِ لشغفِهِ به – فرفع أبو رُقيَّةَ رأسَه من نومه وقال : وأنا جامعُ لذَّاتِ أمِّك . فغضبَ الوليد وهمَّ به حتى كَفَّهُ عنه عمرُ الوادي .

قال : والله ما يعقلُ أبو رُقية وهو صاح ٍ، فكيف يَعقلُ وهو سكران ؟ !

1101 – قال الحريش بن موسى : قلت لرجل : ما بلغ من نسيانك ؟ قال : أُؤذن من رقعة .

سهواً ، فما على ؟ قال : تصومُ يوماً مكانه . قال : فصُمْتُ يوماً من شهرِ رمضان سهواً ، فما على ؟ قال : تصومُ يوماً مكانه . قال : فصُمْتُ يوماً مكانه وأتيتُ أهلي وقد عملوا حَيْساً ، فسبقتني يدي إليه فأكلتُ منه . قال : تقضي يوماً آخر ، قال : لقد قضيتُ يوماً مكانه وأتيتُ أهلي وقد عملوا هريسة ، فسبقَتْني يدي إليها فأكلتُ منها ، فما ترى ؟ قال : أرى أن لا تصومَ إلا ويدُك مَغلولةٌ إلى عنقك .

من دنً يحكم بينكما] المرأتة إلى القاضي فقال : أعزَّ الله القاضي ، أنا رجلٌ من دورق وهذه امرأةٌ من دربِ عَوْن ، وفي قلبي حبُّ وهي تغارُ عليّ وأريدُها [صاغرة . فقال القاضي : اذهب عافاك الله إلى دار بانوكة حتى يعمل لك قاض من دنً يحكم بينكما] .

<sup>.</sup> ١١٥٠ الأغاني مع بعض اختلاف ٧ : ٨٤ .

۱۱۵۲ نثر الدر ٤ : ۲۸۷ والمستطرف ۲ : ۲٦۸ .

**١١٥٣** نثر الدر ٤ : ٢٩٣ .

١ يبدو أن الناسخ خلط حكايتين ، وما بين قوسين تتمة من نثر الدر . ولم نعثر على الحكاية الثانية فقد بترت بدايتها .

وصواني صندل وزعفران . ثم أتانا غلمانٌ أقرانٌ كأنهم حيطانُ بانٍ ، فمن حاملٍ طستاً ومتناولٍ إبريقاً ومناولٍ منديلاً ، وقُدِّمَتْ إلينا مائدةٌ من الخلنج ذات أفانين وتجزيع بديع ، وعليها كرمازك كأنه قِطَعُ المُروطِ ، في خلاله دجاجُ كَسْكُر ، ثم محفوفةً بالبزماورد والهُلام وجاماتُ البواردِ في وسطها جامٌّ لطيفٌ مخروطٌ كالماء رقَّةً وصفاء ، فيه ملح همذاني النسبة . . . . . . النقبة كثير الأفاويه ، عَطِرِ الأبازير ، مقرون بجام مثلِهِ فيه خلٌّ ثقيفٌ ذكيّ ، كأنه عقيقٌ سائلٌ وأرجوانٌ ذائبٌ ، حواليهما بقلٌ جني غضٌ يشعشع وطرخون وسذَابٌ وباذروج . فتناولنا لُقَماً . ثم أتينا بسِكْباجَةٍ تَضحكُ فوق الخِوانَ ، قد أَحْكَمَتْ بالخلِّ الحاذقِ العَطِرِ ، ونُصبَتْ بورقِ السَّذابِ النضرِ . ثم تلتُّها أرزّةٌ بيضا؛ مكينة ، يَتبعُها إوزّةٌ سمينة وجَديٌ قد غاصَتْ أضلاعُه في شحم كُلاه ؛ ثم أُتِينا بمَضيرة نقيَّةِ الوجهِ من الكَلَفِ ، فائقةِ المنظر والمخبرِ ، لها وميضٌ وبصيص ، لو رآها صائمٌ لأفطرَ ، والعليلُ ما كلُّ وما صبر . ثم أُتِيَ بالقطايف كمُتُونِ الحيّاتِ ، يَضطربُ بين الطبرزد وبين اللوز . فسبحان خالق هذه الألوان ، لأهل ِ الطاعة والعِصيان . نعم أيها القاضي . فقال له القاضي : أصلحَك الله ، إن كانت عندك شهادةً فأخِّرها إلى مجلس آخر ، فبالناس حاجةً إلى المجلس . فقال : أنا أشهد بما علمتُ ، فإن شئتَ شهدتُ وإن شئتَ انصرفت . فقال : هاتِ شاهدَيْك فقال : أشهد أيّها القاضي أن فلان بن فلان الفلاني . . . قال : عزمك أن تعودَ إلى أوّل القصة . قال : نعم لأنك قطعتَ على . قال القاضى : إن كان ولا بُدُّ فمن موضع المضيرة . والتفت إلى صديقه وقال له : وضح العذرُ ؟ قال : نعم .

1100 - كان مسلمةُ بنُ عبد الملك يَعرضُ الجندَ فقال لرجل : ما اسمُك ؟ قال : عبدَالله (بالنصب) قال : ابنُ مَن ، قال : ابنِ عبدِ الرحمن (بالجرّ) فأمر بضربه ، فقال : باسمُ الله (بالرفع) . فقال : دعوه لو كان تاركاً اللّحنَ لتركه تحت السياط .

القاضية (بالرفع) فقال أخوه سليمان : عليك .

۱۱۵۷ – كان رجلٌ ينسى أسماء مماليكه ، فقال : اشتروا لي غلاماً له اسمٌ مشهورٌ لا أنساهُ . فاشتُرِيَ له غلام وقالوا : اسمُه واقد ، فقال : هذا اسمٌ لا أنساه ، اجلِسْ يا فرقد .

الله على ميراثنا . فقال : يا الله على ميراثنا . فقال : يا هذا ، ما ضيعتَ من نفسك أكثرُ ممّا ضاع من مالِكَ .

١١٥٩ – ادّعى مؤدِّبٌ أنه قد علَّمَ صبيًا النحو والفرائض ، فامتحنَه أبوه ،
 فقال : كيف تقول ضرب زيدٌ عمراً ؟ قال : كما تقول . قال : فما إعرابُهما ؟
 قال : زيد رُفِعَ بفعله ، وما بقى للعَصبة .

• ١١٦٠ – وأمر آخر معلماً أن يعلِّمَ ولدَه الفرائضَ ، فامتحنه يوماً فقال : ما تقولُ في رجلٍ ماتَ وخلَّفَ بنتيْنِ وابْناً ؟ فقال : اما الابنُ فيُسقَط . قال : نعم إذا كان متخلِّفاً مثلَك .

1111 – مرّ رجلٌ بأديب فقال : كيف طريق البغداد ؟ قال : بالحذاء ، ثم مرّ به آخر فقال : كيف طريق كوفة ؟ قال : ههنا ، وبادِرْ فمع ذلك المارّ ألِفّ ولام تحتاج إليهما ، وهو مُستَغْنِ عنهما فخُذْهما منه .

١١٦٢ – قصد الحجاجَ رجلٌ فأنشده : [من الرجز]

أبا هاشم [ببابك] قد شمّ ريح كبابك

١١٥٦ نثر الدر ٥: ٢٧٤.

<sup>110</sup>٨ ربيع الأبرار ٣ : ٢٤٨ ومحاضرات الراغب ١ : ٦٧ .

۱۱۵۹ محاضرات الراغب ۱:۸۰.

١١٦٠ محاضرات الراغب ١:٥٨.

١١٦١ محاضرات الراغب ١:٦٦.

١١٦٢ محاضرات الراغب ١ : ٦٧ .

فقال : ويحك لم نصبتَ أبا هاشم ؟ فقال : الكنيةُ كنيتي إن شئتُ رفعتُه وإن شئتُ نصبتُه .

113٣ – وكتب محمد الأمين على ظهر كتاب : [من المجتث] عشقت ظبياً رشيقاً في دارِ يحيى بنِ خاقا وكتب تحته : أردتُ خاقان ، وخاقانُ مولى لي ، إن شئتُ أثبتُ نونه وإن شئتُ

1178 – قال بعض العلوية الكبار لقاضي القضاة عبد الجبّار : ما بهذا الذي يقولُ التجار في كتبه : الكس بالكسب ؟ أراد الكسب . فضحك القاضي وكلُّ من كان عنده . وأنشد بعض الحاضرين : [من الطويل]

إذا الغصنُ لم يُثمرُ وإن كان شعبةً من المثمراتِ اعتدَّه الناسُ في الحطبُ

#### نوادر المتنبئين والقصاص والممخرقين

أسقطتُه

البا رجل في أيام المتوكل فأحضرَهُ وقال له : ما صناعتُك قال : روّاس . قال : صناعةٌ قلررةٌ ، فقام المتنبىء ينفُضُ ثيابه . فقال : إلى أين ؟ قال : أذهبُ أقولُ لهم : القوم متقذرون يُريدونَ نبيًّا عطَّاراً .

جضر : وجاء آخرُ إلى المتوكل وادّعى النُّبُوَّةَ ، فقال له بعض من حضر : صِفْ لنا جبريلَ . فوصفه ولم يذكر جناحَة . فقال له : ويلَك ! لم تُعلمُنا خبرَ

<sup>1177</sup> محاضرات الراغب ١: ٦٧.

<sup>1178</sup> محاضرات الراغب ١:١١٠.

**۱۱۲۰** نثر الدر ۲: ۲۱۷–۲۱۸ .

**۱۱۲۳** نثر الدر ۲ : ۲۱۸ .

١ محاضرات : النحار .

جناحه ، ولسنا نشكُّ في أنَّ له جناحاً . قال : أُظُّنَّه يأتي وهو في القرنصة .

الحاتَم بُعطى في الجنة يومَ القيامةِ عُرفةً بلا سقفٍ . الخاتَم بلا فَصُّ ، فقال : إن صاحبَ هذا الخاتَم يُعطى في الجنة يومَ القيامةِ عُرفةً بلا سقفٍ .

117٨ - وقال يوماً في حُلْقَةٍ : من صلى ليلةَ الجمعةِ اثنتي عَشْرةَ ركعةً وقرأ في كلِّ ركعةً كذا وكذا بنى الله له في الجنة بيتاً . فقام إليه رجل نَبطيٌّ فقال : يا فديتُ وجهك ! إن صلَّيتُ أنا فعلَ بي هذا ؟ قال : يا عاضَّ بظرَ أمِّه ، ذاك لبني هاشم والعربِ وأهل ِخراسان ، وأما أنت فيُبنَى لك لوح [اقرأ : كوخ] بعُكْبَرًا .

١٦٩٩ - قيل لأبي سالم القاص : ادع الله تعالى لفلان أن يرده على ،
 وأعطي درهمين . قال : وأين هو ؟ قيل : بالصين ، قال : يرده من الصين بدرهمين ؟ بلى ، لو كان بسيراف أو تُسْتر .

١١٧٠ - قصَّ قاصٌّ ، فلما ابتدأ يسألُ أُقيمَتِ الصلاةُ ، وخاف أن يتفرَّقَ الناسُ ، قال : يا فتيان ، العجائب بعد الصلاة .

11۷۱ - قال بعضُهم لصوفي : بعني جُبُنَكَ . فقال : إذا باعَ الصيادُ شبكته فبأي شيء يصيد ؟

١١٧٢ - ورُويَ أن قاصاً أنشد : [من الطويل]

أَمِنْ ذَكْرِ خَوْدٍ دَمْعُ عَيْنِكَ يَسْفُحُ

ولطمَ وجهَهُ وبكى . فسُئِلَ عن «حَوْدٍ» فقال : وادٍ في جهنَّم يا حمقى ! 11٧٣ – وقال بعضُ القُصّاص : إن ممّا أُكرمَ به الكَبْشُ أن جعله الله

١١٦٧ نثر الدر٤ : ٢٨٢ ومحاضرات الراغب ١ : ١٣٤ وربيع الأبرار ٢ : ٥٩٠ .

<sup>117</sup>۸ نثر الدر ٤: ٢٨٢ ومحاضرات الراغب ١: ١٣٥.

<sup>1174</sup> نثر الدر ٤ : ٢٨٥-٢٨٤ .

١١٧٠ نثر الدر ٤ : ٢٧٤ .

١١٧١ نثر الدر ٢ : ١٨٠ والفقرة ٨٩٨ .

مستورَ العَوْرةِ من قُبُلِ ومن دُبُرٍ ، وممّا أهانَ به التَّيْسَ أن جعله مهتوك الستر مكشوف القُبُلِ والدُّبُرِ .

١١٧٤ – وسُئلَ بعضهُم عن نصرانيٌّ قال لا إله إلا الله . قال : يُؤخَذُ بنصف الإسلام ، وإن ماتَ دُفنَ بين مقابر المسلمين [ومقابر النصاري] .

11**٧٥** – وقال رجلٌ لمفت بالبصرة : أسلمتُ ثوباً إلى الحائكِ ، فالدقيق على من يجب ؟ فقال : الدقيقُ ولعنةُ الله على الحائك .

#### نوادر المجانين

11٧٦ – سأل رجلٌ بُهلولاً فقال : ما تقول في رجل ماتَ وخلّف زوجةً وأمّاً وبنتاً ، كيف تقسم التركة بينهم ؟ فقال : هذه مسألة لا تخفى على أحد من أهل الفقه والعقل : الثّكلُ للأم واليُتْمُ للبنتِ وخرابُ البيتِ للزوجة .

١١٧٧ - جمحت بجُحا بغلته يوماً فأخذت به غيرَ الطريق الذي أراده .
 فلقِيَه صديقٌ له فقال : أين عزمت يا أبا الغصن ؟ فقال : في حاجة البغلة .

١١٧٩ – وكان بُهلولٌ يتشيَّع ، وهو من مجانين الكوفة ، فقال له إسحاق

<sup>1174</sup> محاضرات الراغب ١ : ١٣٥ والمستطرف ٢ : ٢٧٤ .

۱۱۷۰ محاضرات الراغب ۱: ۵۸.

<sup>11</sup>٧٦ نثر الدر ٢ : ٢٧٤ .

۱۱۷۷ نثر الدر ٥: ٣٠٨.

۱۱۷۸ نثر الدر ٥ : ٣١٢–٣١٢ .

١١٧٩ نثر الدر ٣ : ٢٥٩ .

١ زيادة من محاضرات الراغب.

ابن الصباح : أكثرَ الله في الشيعةِ مثلَك . قال : بل أكثرَ الله في المُرجِئَة مثلي وأكثرَ في الشيعة مثلَك .

• ١١٨ - ودعاه الرشيدُ ليضحكَ منه . فلما دخل دعا له بمائدة فقُدِّم عليها خبزٌ وحدَه . فولى بُهلولٌ هارباً فقال له : إلى أين ؟ فقال : أجيئكم يوم الأضحى فعسى أن يكونَ عندَكم لحمٌ .

ا ١١٨١ - ورمى بُهلولٌ رجلاً فشجَّه ، فقُدِّم إلى الوالي فقال له : لِمَ رميتَ
 هذا ؟ قال : ما رميتُه ولكنه دخل تحت رَمْيتي .

١١٨٧ – رُوئيَ بُهلولٌ مغموماً يبكي ، فقيل له : ما يُبكيك ؟ فقال : كيف لا أبكي وقد جاء الشتاء ، وليس لي جبَّة . فقيل : لا تبكِ لأن الله تعالى لا يدَعُكَ بلا جُبّة . قال : بلى والله ، عامَ أوّلَ تركني بلا جُبّة ولا سراويلَ وأخافُ أن يَدعني العام بلا جُبّة ولا سراويلَ ولا قَلنسُوة .

١١٨٤ - وحضر بُهلولٌ مجلسَ قوم يتذاكرون الحديث فرووا عن عائشة أنها قالت : لو أدركتُ ليلةَ القَدْرِ ما سألتُ ربّي تعالى إلا العفوَ والعافية .

فقال بُهلول : والظفَّرَ بعليٍّ يومَ الجمل .

١١٨٥ - حجَّ موسى بن عيسى ومعه بُهلولٌ ، فأقبل موسى يدعو عند

**١١٨٠** نثر الدر ٣ : ٢٦٠ .

١١٨١ نثر الدر ٣ : ٢٦٠ .

١١٨٢ نثر الدر ٣ : ٢٦٤ .

١١٨٣ نثر الدر ٣ : ٢٦٤ .

<sup>11/4</sup> نثر الدر ٣ : ٢٦٥ .

۱۱۸۵ نثر الدر ۳: ۲۷۰

البيتِ ويتضرَّعُ ، وبهلولُ يقول : لا لَبَيْكَ ولا سَعدَيْك ! فقال له ابنُه العباس : ويلك ! أتقول له ما أعلمُ أنّ الله ويلك ! أتقول له ما أعلمُ أنّ الله تعالى يقولُ له .

وجوههم ، وجلس . فخرج إليه صاحبُ الدار فقال : لِمَ دخلت داري ؟ قال : وجوههم ، وجلس . فخرج إليه صاحبُ الدار فقال : لِمَ دخلت داري ؟ قال : من أيدي هؤلاء أولادِ الزّنا . فدخل صاحبُ الدار وأخرجَ إليه رُطَباً ، فجلس المجنونُ يأكلُ والصبيانُ يصيحون على الباب . فأخرج المجنونُ رأسه إلى صاحب المدار وقال : ﴿فضرُبَ بَيْنَهم بِسورٍ له بابٌ باطنهُ فيه الرَّحمةُ وظاهِرُهُ من قِبَلِهِ العذابُ ﴾ (الحديد : ١٣) .

11**٨٧** - قيل لمجنونِ بالبصرة : عُدَّ لنا مجانينَ البصرة . فقال : كلَّفتُموني شططاً ، أنا على عَدِّ عُقلائهم أقدر .

الله في ذلك علم الله أن الصوفَ إلى داخلٍ أجودُ جعل الصوفَ إلى داخل .

11**٨٩** - نظر رجلٌ إلى جماعةٍ من المُجَّانِ حولَ مجنونِ ، فقال له : أدخلُ إلى بعض المواضع حتى يتفرَّقوا عنك . قال : إذا جاعوا انصرفوا .

• 119 - وقع الصبيانُ بغباوةِ المجنونِ وصاحوا عليه ورمَوه ، وهرب منهم ، واستقبلتُه امرأةٌ ومعها صبيٌّ صغيرٌ ، فدنا منها ولطمَ الطفلَ لطمةً كادَتْ تأتي عليه ، فقالت المرأة : قُطِعَتْ يَدُك ! أَيْشْ أَذنب هذا إليك ؟ قال : يا قحبة ! هذا غداً يكون شرّاً من هؤلاء الكشاخنة ، لعنهم الله !

١١٨٦ نثر الدر ٣ : ٢٦٢ .

١١٨٧ نثر الدر ٣ : ٢٦٢ .

١١٨٨ نثر الدر ٣ : ٢٦٢ والبصائر والذخائر ٧ : ٩٩ .

١١٨٩ نثر الدر ٣ : ٢٦٤ .

<sup>119</sup>٠ نثرالدر ٣ : ٢٦٧ واسم المجنون فيه عيناوة .

١٩٩١ – نظروا إلى ماني الموسوس يأكلُ تمراً ويبتلعُ النوى . فقبل له : لِمَ لا ترمى بالنوى ، قال : كذا وزنوه علي .

عنك ؟ قال : نعم وتنطردُ أنت أيضاً معهم .

الى المصلّى ، قال : على أن تُعيرَني صلعتَك أتَترَّسُ بها من الصبيان .

194 - كان بحرَّانَ مجنونٌ يقال له لغدان ، فمرَّ يوماً بقوم من بني تَيْم الله ابن ثعلبة فعبثوا به وعنَّبوه ، فقال : يا بني تيم الله ، ما أعلمُ في الدنيا قوماً خيراً منكم ، قالوا : وكيف ذلك يا لغدان ؟ قال : بنو أسد ليس فيهم مجنونٌ غيري وقد قيّدوني وسلسلوني ، وكلّكم مجانين ليس فيكم مقيَّد .

على باب المسجد يبولُ ، فجعلوا يضربونه ، فقال : أرأيتم لو بال ههنا حمار أكنتم ضاربيه [قالوا: لا ،] قال: فلا عقلَ لي فهبُوني حماراً ، فتركوه .

المحك الله ناصبيُّ رافضيُّ قَدَريُّ مجبريٌّ يشتم الحجَّاج بنَ الزبيرُ الذي هدم أصلحك الله ناصبيُّ رافضيُّ قَدَريُّ مجبريٌّ يشتم الحجَّاج بنَ الزبيرُ الذي هدم الكعبة على على بن أبي سفيان . فقال له جعفر : ما أدري على أيٍّ أحسدُك : على علمك بالمقالات أم على معرفتك بالأنساب . قال : أصلح الله الأميرَ ، ما خرجتُ من الكُتَّاب حتى حذقتُ هذا كلَّه .

<sup>1191</sup> نثر الدر ٣: ٢٦٧ .

**۱۱۹۲** نثر الدر ۳: ۲۷۱.

١١٩٦ نثر الدر ٧٦ : ٣٩٤ .

### نوادر السفلة وأصحاب المهن والسوقة

العَمْ القيامة يحملُه على عنقه . قال : إذن والله أحملُها طيِّبةَ الريح خفيفةَ المحمل .

اشترى مدينيٌّ رُطباً ، فأخرج صاحبه كَيْلُجَةً صغيرة ليكيلَ بها فقال المديني : لو كِلتَ بها حسناتِ ما قبلتُها .

العلام على المسرس المعلى المسرس المعلى المعلى على المعلى على المعلى المع

• • • • • • • استدعى آخرُ قلاعاً ليقلع له ضرساً ، وكان الرجلُ أبخر ، فلما فتح فاه قام القلاع وقال : ليس هذا من عملي ، إنه من عمل الكناسين .

۱۲۰۱ – وقال آخر : سمعتُ واحداً يقول لآخر : إن كنتَ كناسَ ابن كناسْ فقل لي : كم رجلِ لبنت وردان ؟

۱۲۰۲ – قيل لقَرَّادٍ : كيف أصبحتَ ؟ قال : كيف يُصبحُ من يرجو خيرَ هذا ؟ وأشار إلى قرده .

سراجاً بالنهار ، فقلت له : ما هذا ؟ قال : أرى الناس يبيعون ويشترون ولا يدنو مني أحد ، فقلت : عسى لا يروني فأسرجتُ لهم حتى يروني .

١٢٠٤ – وتخاصم رجلان وكان أحدُهما ندَّافاً ، فقال له الآخر : والله لو

١١٩٧ البيان والتبيين ٢ : ١٠٢ ونثر الدر ٢ : ٢١٩ .

۱۱۹۸ نثر الدر ۲: ۲۲۰ .

**۱۱۹۹** نثر الدر ۷ : ۳۲۱ .

<sup>•</sup> ١٢٠٠ نثر الدر ٧ : ٣٢١ ومحاضرات الراغب ٣ : ٢٨٨ .

۱۲۰۱ نثر الدر ۷: ۳۲۲.

۱۲۰۲ نثر الدر ۷: ۳۲۳.

۱۲۰۳ نثر الدر ۷: ۳۲۳.

۱۲۰۶ نثر الدر ۷: ۳۲۶.

وضعتَ إحدى رجلَيْك على حِراءٍ والأخرى على ثَبير ثم أخذتَ قوسَ قُزَحٍ وندفْتَ الغيمَ على جناب الملائكة ما كنتَ إلا ندَّافاً .

ما ١٧٠٥ - حجَّ رجلٌ من أهل العراق ، فتقدَّمَ إلى مزيِّنِ وقال : احلقُ رأسي حلقاً جيداً ، واستقبل الشَّعَرَ بالموسى ؛ وأقبل يَصفُ له كيف يعملُ ، فقال له المزيِّنُ : حسبُك ! هو ذا أُحلِقُ رأسَك حلقاً لا يراه أحدٌ إلا اشتهى أن يصفعَك .

٣٠٩ - سُرِقَ لرجل دراهمُ فقيل له : هي في ميزانك ، قال : من الميزانِ سُرقَتْ .

۱۲۰۷ – وسُرقَ خُرجُ آخرَ وفيه ثيابُه وأسبابه ، فقيل له : وَجبَ أَن تقرأً سورة يس وتتعوَّذَ بها ، فقال : كان جامعُ القرآن كلّه في الخُرج .

المحمير ، فقيل له في ذلك عض اللصوص لا يسرق إلا الحمير ، فقيل له في ذلك فقال : قد رُوي أنه إذا كان يوم القيامة أحيا الله الناس والبهائم كلَّها ، فأنا أسرق الحمير حتى إذا جاءني أربابها يوم القيامة وطالبوني بها قلت : هو ذا حمارُك خُذه وانصرف .

١٢٠٩ - سُرِقَ لبعضهم بغلٌ ، فقال بعض إخوانه : الذنب لك لإهمالك أمرك . وقال آخر : الذنب لغلامك لقلَّة تفقُّده لمنزلك . وقال الآخر : الذنب لسائسك حين غاب عن اسطبلك . فقال صاحب البغل : إذن فاللص أبرؤنا من الذّنب .

• ١٢١ – سَرَقَ رجلٌ حماراً ودفعه إلى آخر ليبيعَه فسُرقَ منه ، فعاد إلى

**۱۲۰۵** نثر الدر ۲:۷۱۷.

١٢٠٦ نثر الدر ٧ : ٣٣١ .

۱۲۰۷ نثر الدر ۷: ۳٤۱.

۱۲۰۸ نثر الدر ۷: ۳٤۲.

١٣٠٩ نثر الدر ٧ : ٣٤٤ .

١٢١٠ نثر الدر ٧ : ٣٤٤ والمستطرف ١ : ٢١١ والمسروق فيه قميص .

الأوّلِ فقال له : بعت الحمار ؟ قال : نعم ، قال : بكم ؟ قال : برأس المال .

ا ۱۲۱۱ - مرّ عِباديٌّ بين يديه حمار عليه قفص فيه زجاج ، فقيل له : أي شيء معك ؟ قال : إن عثرَ الحمارُ فلا شيء .

۱۲۱۲ - مرَّ سكرانٌ بمؤذِّنِ رديء الحنجرة ، فجلدَ به الأرضَ ، وجعل يدوسُ بطنَه . فاجتمع عليه الناسُ فقال : ما بي رداءةُ صوته ولكن شماتةُ اليهود والنصارى .

المرأتي قالت لي : يا سِفلَةُ ، فقل : إن امرأتي قالت لي : يا سِفلَةُ ، فقلت لها : إن كنتُ سِفلةً فأنتِ طالق . فقال له : ما صناعتُك ؟ قال : سمّاك ، قال : سِفلةً والله ، سفلة .

١٢١٤ – شمَّ أعرابيُّ إبطَيْه فقطُّبَ وجهَهُ وقال : أخرجني الله من بينكما .

الحسن كيوسف ، وفي العِظَم ككبش إسماعيل ، وكانت كلَّ يوم تبيضُ وليَّ عهد الحسن كيوسف ، وفي العِظَم ككبش إسماعيل ، وكانت كلَّ يوم تبيضُ وليَّ عهد للمسلمين ما ساوَتْ أكثر من درهين .

#### تم الباب بحمد الله وحسن توفيقه

١٢١١ نثر الدر ٦ : ٥٤٥ .

١٢١٢ المستطرف ٢ : ٢٧٣ .

**١٢١٥** نثر الدر ٢: ٢٢٤.



# محتويات الكتاب

# الباب الخامس والأربعون

| ٥  | • | <br> |  |  |   |   |  |  |    |     |   |     |     |     | •   |    |            |      |      | ن    | قيا  | واا   | اء    | الغن | ہ ا  | في |
|----|---|------|--|--|---|---|--|--|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|----|------------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|----|
| ٧  |   | <br> |  |  |   |   |  |  |    |     |   |     | ,   |     |     |    |            |      |      |      |      | ب     | الباء | بة   | نط   | ÷  |
| ٨  |   |      |  |  |   |   |  |  |    |     |   |     |     |     | ين  | بع | إلأر       | ,    | س    | نام  | الخ  | ر     | لبار  | 31   | .اية | بد |
| ٨  |   | <br> |  |  |   |   |  |  |    |     |   |     |     |     |     | ز  | غنير       | والم | ۶    | لمنا | 31 , | في    | ببار  | أخ   |      |    |
| ۱۸ | • | <br> |  |  |   |   |  |  |    |     |   |     | ,   |     | •   | ن  | لغنير      | وا   | ء    | لغنا | ۱ ,  | في    | عار   | أش   |      |    |
| ۲۱ |   | <br> |  |  | • | • |  |  |    | •   |   |     |     |     |     | ن  | لغني       | وا   | ن    | لقيا | 11   | في    | بار   | أخ   |      |    |
| ٤٦ |   | <br> |  |  |   |   |  |  |    |     |   |     |     | بن  | عنا | 11 | کابر       | -1   | ىن   | • ر  | کچ   | 11    | بی    | یک   |      |    |
| ٥٢ |   | <br> |  |  |   |   |  |  |    |     |   |     |     |     |     |    | دي         | لمه  | ١    | نت   | ة ب  | علي   | اء    | غن   |      |    |
| ٥٦ |   |      |  |  |   |   |  |  |    |     | ز | نير | يغن |     | ثر  | ن  | <b>A</b> 2 | حبأ  | بيا۔ | ,    | .بن  | ينا   | وة    | نس   |      |    |
| ٦١ |   |      |  |  |   |   |  |  |    |     |   |     | بد  | دي  | ج   | 31 | وأبو       | , (  | صو   | صا   | ج    | 11    | -يل   | قنا  |      |    |
| ٦٣ |   | <br> |  |  |   |   |  |  |    |     |   |     | بد  | يزي | ؛ ر | بر | ليد        | الو  | د    | عن   | ئىة  | بائنا | ء ر   | ابر  |      |    |
| ٦٤ |   |      |  |  |   |   |  |  |    |     |   |     |     |     |     |    |            |      |      |      |      |       |       |      |      |    |
| 77 |   |      |  |  |   |   |  |  |    |     |   |     |     |     | ید  | یز | بن         | ٦    | ولي  | از   | عند  | : خ   | ننوز  | IJ   |      |    |
| 79 |   | <br> |  |  |   |   |  |  |    | •   |   |     |     |     |     |    | قة         | ببد  | 0    | أبو  | . و  | کار   | ز     | أبو  |      |    |
| ۷١ | • |      |  |  |   |   |  |  |    |     |   |     |     |     |     |    | يان        | صب   | ال   | لم   | مع   | ن     | ليلا  | خ    |      |    |
| ٧٢ |   |      |  |  |   |   |  |  | ة  | عو. | د | ر   | ىف  | يص  |     | ب  | کات        | ١١.  | سر   | ند   | بن   | ¥     | لملة  | رس   |      |    |
| ٧٤ |   |      |  |  |   |   |  |  | •. |     |   |     |     |     |     |    |            |      |      | ي    | واد  | jl    | کم    | ح    |      |    |

# الباب السادس والأربعون

| ٧٧    | في المؤاكلة والنهم والتطفل وأخبار الأكلة والمآكل        |
|-------|---------------------------------------------------------|
| ٧٩.   | -<br>خطبة الباب                                         |
| ٨٠    | فصول الباب (فهرست)                                      |
| ۸۱    | ُ <b>الفصل الأُول</b> : آداب الأكل والمؤاكلة            |
| ۸٩    | الفصل الثاني : الاقتصاد في المطاعم                      |
| 97    | الفصل الثالث: في النهمة والجشع وأخبار الأكلة            |
| ۱۰۸   | الفصل الرابع: في التطفل وأخبار الطفيليين                |
| 117   | الفصل الخامس: في أوصاف الأطعمة وفنونها                  |
| ۱۲۷   | الفصل السادس: نوادر هذا الباب                           |
| ۱۳۲   | أسماء هزلية وضعها الطفيليون                             |
|       | الباب السابع والأربعون                                  |
|       | ·                                                       |
| 1 2 1 | في أنواع السير والأخبار وعجائبها وفنون الأشعار وغرائبها |
| 124   | خطبة الباب                                              |
| 1 2 2 | بداية الباب السابع والأربعين                            |
| 120   | خيمة أم معبد                                            |
| 127   | عمر بن الخطاب يحاور أهل الشورى                          |
| 129   | أبو هريرة وهند بنت عتبة                                 |
| 129   | مقتل الحسين                                             |
| 0.    | كاتب المهدي والمهدي                                     |
| 01    | عروة بن أدية أول من حكّم                                |
| ٥٣    | وفاة رسول الله (ص)                                      |
| ٥٨    | هاتف بهتف بظهر النسي                                    |

| 109 | الرسول (ص) في خيمة أم معبد            |
|-----|---------------------------------------|
| ١٦. | حوت كالكثيب يطعم منه الصحابة          |
| 171 | شيبة بن عثمان في حنين                 |
| 771 | صفوان بن أمية بغد بدر                 |
| 172 | أبو سفيان بعد الحديبية                |
| 771 | العباس يتاجر إلى اليمن                |
| ۸۲1 | لما عزم الرسول على فتح مكة            |
| ١٧٠ | عبدالله بن الزبير يوم اليرموك         |
| ۱۷۱ | أخبار عن أبي سفيان                    |
| ۱۷۲ | رؤيا للرشيد                           |
| ۱۷۲ | المأمون أطلق لأصحابه المناظرة         |
| 140 | علويه الأعسر                          |
| ١٧٧ | العلاويه الحضرمي في البحرين           |
| ۱۸۱ | دخل رجال من قریش علی معاویة           |
| ۱۸٤ | اختيار قاضٍ                           |
| ۱۸۷ | المنصور وأبو حنيفة                    |
| ۱۸۸ | عبدالله ابن الزبير وعتبة بن أبي سفيان |
| ۱۸۹ | الوليد بن عقبة يلي الكوفة             |
| 19. | أخبار عن عبد الملك بن مروان           |
| 191 | عدم رغبة قريش في أمهات الأولاد        |
| 191 | عمرو بن العاص عند احتضاره             |
| 191 | أعرابي يسأل عمرو بن عبيد عن التوحيد   |
| 197 | الفرزدق ونوار                         |
| 197 | أخبار متفرقة وأشعار                   |
| ۲.1 | شريح يتزوج زينب التميمية              |

| ۲.۳         | المأمون ببلاد الروم                     |
|-------------|-----------------------------------------|
| ۲.٤         | احب بلاد الله                           |
| ۲.0         | شماخ ومزرد وجزء                         |
| ۲.0         | أبت مصر إسعافي                          |
| ۲۰٦         | أم أبان عند يزيد بن أبي سفيان وخطّابها  |
| ۲.٧         | يتذاكرون مقتل الحسين                    |
| ۲.٧         | قصة غرائبية                             |
| ۲۰۸         | عجائب الزمان                            |
| ۲۰۸         | المغيرة وحرقة بنت النعمان               |
| ۲.9         | سجلّ بنفقات                             |
| ۲۱.         | خبر المغيرة والشهود                     |
| 712         | ادعاءِ معاوية زيادًا                    |
| <b>۲1</b> ۷ | ادعی رجل علی جعفر بن محمد               |
| <b>۲1</b>   | بعض تجار البحر والرصاصة                 |
| 719         | المعتصم وعلى بن الجنيد                  |
| ۲۲.         | عضد الدولة ومرضه والمنام                |
| 778         | على بن الحسين – كيف أصبحت               |
| 772         | عبدالله بن الحسن بن الحسن               |
| 770         | المنصور وعمرو بن عبيد                   |
| 770         | محمد بن سليمان العباسي                  |
| ۲۲٦         | ابن بسختر                               |
| 779         | جمحى يغرّب ابنته لئلا يتغزل بها عمر     |
| ۲۳.         | وفاة الموصلي والكسائي والعباس بن الاحنف |
| ۲۳۱         | أبو العتاهية وعبدالله بن الحسن          |
| 177         | وضاح وأم البنين                         |

| 220         | الشعراء وعمر بن عبد العزيز           |
|-------------|--------------------------------------|
| 777         | حارثة بن بدر الغداني يحتضر           |
| 777         | أبو دلف العجلي والأفشين              |
| <u>የ</u> ሞለ | دكين الراجز يمدح عمر بن عبد العزيز   |
| 739         | مروان بن أبي الجنوب وعلي بن الجهم    |
| 7 2 1       | نبات ثلاث يصفن ما يحببن من الأزواج   |
| 727         | رسالة من الحسن بن سهل إلى ابن سماعة  |
| 727         | صعصعة يصف الناس لمعاوية              |
| 7 2 2       | زياد وأهل الكوفة                     |
| 720         | في مقتل الحسين                       |
| 7 2 7       | أحبار متفرقة                         |
| 7 2 7       | ما يتمناه عبد الملك ومصعب و          |
| 7 2 7       | حروج محمد بن عبدالله أيام المنصور    |
| 70.         | شعر للأفوه الأودي                    |
| 701         | المهتدي ينظر في المظالم              |
| 700         | مقتول على عهد عمر                    |
| Y00         | أول من عقد الألوية                   |
| 707         | الشافعي يصف الأعراب                  |
| 707         | رجل يقول للمنصور إنه ظالم خائن       |
| 709         | ابن الفرات في وزارته الأولى          |
| ۲٦.         | مقتل علي بن أبي طالب                 |
| 777         | أبو مسلم الخراساني                   |
| 777         | صالح بن عبد الجليل الناسك عند المهدي |
| 778         | أبو الفتح ابن العميد                 |
| 770         | خبر المتنبي وهو صبي                  |

| 770        | المتوكل يعرض القضاء على ثلاثة               |
|------------|---------------------------------------------|
| 777        | خروج عبدالله بن علي على المنصور             |
| 777        | امرأة تعترض عبدالله بن طاهر                 |
| 414        | معاوية ويزيد وزوجة عبدالله بن عامر          |
| ۲٧.        | يعشق جارية لبعض النخاسين                    |
| 271        | الأشتر الفتي وعشقه لجيداء                   |
| 377        | الجرجرائي وزير المعتصم                      |
| 240        | غزو مسلمة لبلاد الروم                       |
| 777        | هشام يحضر صاحب ديوان الخاتم                 |
| ۲۷۸        | خارجي يذهب للجهاد ليلة بنائه بابنة عمه      |
| 279        | أبو حنيفة وتعرض ابن الصائغ لأبي مسلم        |
| ۲۸.        | سيد الشهداء حمزة                            |
| ۲۸.        | ابن هبيرة يجمع فقهاء العراق وفيهم أبو حنيفة |
| ۲۸۲        | خروج إبراهيم بن عبدالله بن الحسن            |
| ۲۸۳        | أبو حنيفة عند المنصور                       |
| ۲۸۲        | ابن أبي دواد                                |
| ۲۸۷        | الحجاج وسعيد بن المسيب                      |
| ۸۸۲        | سروة بكشمير                                 |
| የለየ        | الرشيد وفدك                                 |
| ۲٩.        | قصة عقوق                                    |
| <b>791</b> | الكسائي عند الرشيد                          |
| 797        | علة يحيى البرمكي                            |
| 797        | أيوب الطبيب وحذقه                           |
| 798        | عبد الملك يوصى ابنه الوليد                  |
| 495        | صاحب فخ                                     |

| 790 | المرؤ القيس وابن التوام                    |
|-----|--------------------------------------------|
| 797 | شعر آل أبي حفصة                            |
| 797 | أحمد بن أبي خالد في ديوان الخراج           |
| ٣., | جلوس عبيدالله بن سليمان للمظالم            |
| ٣.٢ | المَّامُون يلزم يحيى بن خاقان مالاً كثيرًا |
| ٣.٣ | المأمون يأمر بتقييد ابن بهنوي              |
| ٣.0 | محابس أحمد بن طولون وأخبار أحمد            |
| ٣.٧ | عبدة امرأة هشام بن عبد الملك               |
| ٣.٨ | الاسكندر يرفض الاستكثار من النساء          |
| ٣.٩ | عمر يخطب أم كلثوم بنت علي                  |
| ٣١. | رؤيا رجل ، ونماذج من الرؤى                 |
| 717 | زياد واصابته بالطاعون                      |
| ۳۱۳ | أخبار موجزة                                |
| ۳۱٤ | حفظ البخاري                                |
| ٣١٥ | عمرو بن العاص عند معاوية                   |
| 710 | أقوال متفرقة                               |
| ٣١٦ | بهرام جور وشهرته في الرماية                |
| ۳۱۷ | آباء وأبناء                                |
| ۳۱۸ | عراك بن عياض كاتب هشام كاتب هشام           |
| 719 | عبد الملك يقبل رأس أبا أيوب المورياني      |
| ٣٢. | المنصور تزوج حين كان مستترًا               |
| 771 | بنى جعفر بن يحيىي قصرًا وأعظم النفقة       |
| 777 | أخبار عن نكبة البرامكة                     |
| 475 | رسول ملك الروم إلى المنصور                 |
| 770 | الصّابي في دار المُهلبي                    |

| 770         | يشتري وصف المطر بدرهمين                   |
|-------------|-------------------------------------------|
| ۲۲٦         | شعر لابن نباتة والببغاء وابن هانيء وغيرهم |
| 277         | شعر للرضيّ                                |
| 779         | شعر لابن هانيء                            |
| ٣٣.         | نوادر من هذا الباب                        |
|             |                                           |
|             | الباب الثامن والأربعون                    |
| 709         | في الملح والنوادر                         |
| ١٢٣         | خطبة الباب                                |
| 777         | بداية الباب الثامن والأربعين              |
| ٣٦٣         | من الأحاديث                               |
| 778         | من أخبار الصحابة                          |
| 777         | مرتين مزح عمر بن عبد العزيز بعد الخلافة   |
| ۳٦٨         | نوادر من عصر التابعية                     |
| 779         | نوادر مما بعد عصر التابعية                |
| ۳۷۱         | نوادر ابن أبي عتيق                        |
| <b>T</b> V0 | نوادر یحییی بن اکثم                       |
| ۲۷٦         | الذخيرة عندك ؟                            |
| ٣٧٧         | نوادر الأعراب                             |
| 274         | نوادر أبي دلامة                           |
| ٣٩.         | نوادر متفرقة                              |
| ٣٩٣         | من نوادر أبي العيناء                      |
| ۳۹۳ .       | عود إلى نوادر أخرى                        |
| 797         | نوادر في نظم                              |
| 499         | عود إلى النوادر في النثر                  |

| عجلي وهشام                    | أبو النجم العجلي و    |
|-------------------------------|-----------------------|
|                               | نوادر تدور على اللا   |
| ء مثل جمين وعمرو الخوزي ومزبد |                       |
| ٤٠٢                           | وأبي العيناء اا       |
| ، النساء                      |                       |
| صب والتحزب                    | نوادر في التعصب       |
| ٤١٩ ن                         | نوادر المخنثين        |
| £7£                           |                       |
|                               | نوادر الحكم بن عبا    |
|                               | نوادر مختلفة          |
| ξΥV                           | نوادر البلغاء         |
| والجهلاء الخ                  | نوادر الأغبياء والجه  |
| والقصاص والقصاص               | نوادر المتنبئين والقص |
| وأصحاب المهن والسوقة          | نوادر السفلة وأصح     |
| ٤٦٣                           | المحتويات             |

#### COPYRIGHT © 1996

DAR SADER Publishers P.O.Box 10 - BEIRUT

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher.



#### MOḤ. b. AL-ḤASAN b. ḤAMDŪN - 562/- 1168

# AL-ḤAMDŪNIYYAH

**EDITED BY** 

IHSAN ABBAS

BAKR ABBAS

Vol. 9

DAR SADER PUBLISHERS
P.O.Box 10
BEIRUT

## AL-TADKIRAH AL-ḤAMDŪNIYYAH